

## ( نزلت بعد سورة الفتح )

روى ابن مردويه عن أم عمر وعن عمها ١ [ أنه كان في مسير مع رسول الله عليه فنز لت عليه سورة المائدة فانـُدق عنق الراحلة من ثقلها . ٢

روى الحاكم عن جبير بن نفير قال: ٢ [حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جُبير ، تقرأ المائدة ؟ فقلت : نعم . فقالت : أما إنها آخر سورة نزلت (١) ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه .] ثم قال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

## بيست وألله الرعم والتحيم

المُنْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) وروي عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة نزلت «إذا جاء نصر الله والفتح » فتلك من الأحكام،وهذمن السور

يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوَانَاوِإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنَّ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ (٢) ﴿ يَكَنِينَ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ (٢) ﴿ يَكِنْ اللهَ اللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ (٢) ﴿ وَاللهُ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٢) ﴿ وَاللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

روى ابن أبي حاتم عن معن وعوف،أو أحدهما ، أن رجلاً أتى ابنَ مسعود فقال : أعهدُ إليَّ ؛ فقال : إذا سمعتَ الله يقول : ﴿ يَا أَيِّهَا الذِّينَ آمنُوا ﴾ فأرعها سمعك ، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . وقوله تعالى : ﴿ أُوفُوا بالعقود ﴾ قال أبن عباس ومجاهد وغيرهما : يعني العهود .

والعهود يعني ما أحل الله وما حرام ، وما فرض وما حداً في القرآن كله ، ولا تغدروا ولا تنكثوا ، ثم شداً د فقال تعالى : ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقبه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ﴾ ويدخل في ذلك كافة العقود : كعهد الله ، وعقد الحلف ، وعقد الشركة ، وعقد البيع ، وعقد النكاح ، وعقد اليمين . وقوله تعالى : ﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾ هي الإبل ، والبقر والغم. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية ، على إباحة الجنين والبقر والغم. في بطن أمه إذا ذبحت فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه ، عن أبي سعيد قال : قلنا : ٤ [ يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : « كلوه إن ششم فإن ذكاته ذكاة أمة » ] وقال الترمذي : حديث حسن .

وقوله تعالى : ﴿ إِلا مَا يَتَلَى عَلَيْكُم ﴾ أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال . والمراد بذلك قوله تعالى : ﴿ حر مت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ﴾ وقوله: ﴿ غير عـلي الصيد وأنم حُر مُ ﴾ والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والحمر . فاستثنى من الإنسي ما تقدم ،

وقوله تعالى : ﴿ وَلا آمّين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً ﴾ أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام، الذي من دخله كان آمناً. وكذا من قصده طالباً فضلُ الله وراغباً في رضوانه ، فلا تصدّوه . قال مجاهد وجماعة من التابعين وغيرهم ، في قوله تعالى : ﴿ يبتغُون فضلاً من ربهم ﴾ أي التجارة وهذا كما تقدم في قوله تعالى : ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ورضواناً ﴾ قال ابن عباس ، يترضون الله بحجهم . وإن هذا الحكم نزل في حق بعض المشركين ثم نسخ في حقهم والله أعلم . فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع . قال الله تعالى : ﴿ إنما المشجل الحرام بعد عامهم هذا ﴾ ولهذا بعث رسول الله علياً وأمره أن ينادي نيابة عن رسول الله عليا أمر الصديق على الحجيج علياً وأمره أن ينادي نيابة عن رسول الله عليا وأن لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَمُ فَاصْطَادُوا ﴾ أي إذا فرغم من إحرامكم ، وأحللم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرماً عليكم ، في حال الإحرام من الصيد وهذا أمر بعد الحظر .

<sup>(</sup>١) لعلها ركعتا الصبح . (٢) أي سورة براءة

والصحيح أنه يرد الحكمُ إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجباً فواجب أو مستحباً فمستحب، أو مباحاً فمباح. وقوله تعالى: ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ﴾ أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صد وكم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم، فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً ، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد . روى ابن أي حاتم عن زيد بن أسلم قال : ٦ [كان رسول الله عليهم بالحديبية واصحابه حين صد هم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم ، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة ، فقال أصحاب النبي عليهم ، فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة ، وقوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الحيرات وهو البر ، وترك المنكرات وهو التقوى . وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم .

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : ٧ [ « أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً » قيل : يا رسول الله هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره إذا كان ظالماً ؟ قال : « تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره » ] أخرجاه من طريق ثابت عن أنس .

وفي الصحيح: ٨ [من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا يُنقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا يُنقص ذلك من آثامهم شيئاً وي ابوالقاسم الطبر أفي عن أبي الحسن نمران بن صخر أن رسول الله علي قال ٩ [من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الإسلام]

خُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِلْا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْبَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِبنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْصَوْنِ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْيَوْمَ أَكْمُ الْيَ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً فَمَنِ ٱصْطُرَ فِي تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ ٱللهَ غَفُورْ رَحِيمْ ﴿ (٣) ﴿ إِنْ اللهَ اللهَ عَلَيْهَ مَنْ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ ا

ينهي الله عباده عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة ، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد ، لما فيها من المضرة من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن ، فلهذا حرمها الله عز وجل ويستثنى من الميتة السمك ، فإنه حلال سواءً مات بتذكية أو غيرها ، لما رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة أن رسول الله عليه سئل عن ماء البحر ، فقال : ١٠ [هو الطهور ماؤه الحل ميتته] وهكذا الجراد ، لما سيأتي من الحديث.

أي لا تفعل فعل الجاهلية ، وكان أحدهم إذا جاع يأخذ شيئاً محدّداً من عظم ونحوه ، فيفصد به بعيره فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشر به ، ولهذا حرم الله الدم علي هذه الأمة .

قوله تعالى : ﴿ ولحم الخنزير ﴾ يعني إنسبّه ووحشيّه ، واللحم يعمّ جميع أجزائه حتى الشحم ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية وإعادة الضمير على الخنزير في قوله تعالى : ﴿ فإنه ﴾ وإلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ﴾ فالهاء من : ﴿ فإنه ﴾ يعيدونها على لفظ الحنزير حتى يعم معنى الرجس سائر الحنزير لحمه وشحمه وكل جزء.. فلا حاجة إلى ذلك ، لأن مجرد قوله تعالى : ﴿ فإنه رجس ﴾ فيعم اللحم وسائر أجزائه . فإن قول الظاهرية من أن الضمير عائد على الحنزير ، فهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه ، والأظهر ان اللحم يعم جميع الأجزاء، كما هو المفهوم من لغة العرب ، ومن العرف المطرد . وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه ، قال رسول الله عليه قال : ١٢ [من لعب بالنردشير ، فكأنما الأسلمي رضي الله عنه ، قال رسول الله عليه عالم : ١٢ [من لعب بالنردشير ، فكأنما

صبغ يده في لحم الخنزير ودمه] وفيه دليل على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره . (١)

وقوله تعالى : ﴿ وما أهلَّل لغير الله به ﴾ أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله ، فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح محلوقاته على اسمه العظيم ، فمنى عُدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات ، فإنها حرام بالإجماع ، إنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمداً أو نسياناً كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام إن شاء الله .

روى ابن أبي حاتم عن الجارود بن أبي سبرة ، قال هو جدّي (٢) قال : كان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل ، وكان شاعراً ، نافر غالباً أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله اذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها ، قال : فخرج الناس على الحمرات والبغال بريدون اللحم ، قال : وعلي بالكوفة قال : فخرج على على بغلة رسول الله والبيضاء وهو ينادي : يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله . هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال : ١٣ [ نهى رسول الله عليها نهى عن طعام الأعراب ] وقال أبو داود عن عكرمة قال : ١٤ [ إن رسول الله عليها نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل .] ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به ابو داود .

وقوله تعالى : ﴿ والمنخنقة ﴾ وهي التي تموت بالخنق قصداً أو اتفاقاً فهي حرام . ﴿ والموقودة ﴾ فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدّد حتى تموت . كما قال ابن عباس وغير واحد : هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقدها فتموت . وفي الصحيح ان عدي بن حاتم قال : ١٥ [ قلت : يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب ؛ قال : ﴿ إِذَا رَمِيتَ بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيد ، فلا تأكله ﴾ ] ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده ، فأحله . وما أصاب بعرضه فجعله وقيداً لم يحله . وهذا مجمع عليه عند الفقهاء ، واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه ، على قولين ، هما قولان للشافعي رحمه الله (أحدهما) لا يحل كما في السهم

<sup>(</sup>١) وفيه دليل على تغليظ حرمة اللعب بالنردشير وهو : الطاولة ، والضومنو و ورق الإسكمبيل، والمنقلة، والبرجيس ولو التسلية ...

<sup>(</sup>٢) القائل هو عبد الله،والجارود يكون جده .

والحامع أن كلاً منهما <sup>(۱)</sup> ميت بغير جرح فهو وقيذ ( والثاني ) إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستُفْصِلْ ، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم .

( فصل ) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلباً على صيد فقتله بثقله، ولم يجرحه أو صدمه : هل يحل أم لا على قولين ( أحدهما ) أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى : ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾ ، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم . ( والقول الثاني ) : ان ذلك لا يحل وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله . اختاره ورجحه كثير

بالقصب ؟ قال : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه » ] والحديث بتمامه (۲) ، وهو في الصحيحين وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول والفروع ؛ فما صدمه الكلب أو غمّه بثقله ليس مما أنهر الدم ، فلا

يحل لمفهوم هذا الحديث إنما لا بد من إنهار الدم بآلة ليست سناً ولا ظفراً ، هذا مسلك ...

والمسلك الثاني : طريقة المُزُنيِّ ، وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل ، وإن خزق فكل ، والكلب جاء مطلقاً ، فيحمل على ما قيد هناك من الخزق ، لأنهما اشتركا في الموجب وهو الصيد ، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب . وله أن يقول هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل ، قياساً على ما قتله السهم بعرضه ، والجامع أن كلاً منهما آلة للصيد ، وقد مات بثقله فيهما ، ولا يعارض ذلك بعموم الآية ، لأن القياس مقدم على العموم ، كما هو مذهب الأثمة الأربعة والجمهور ؛ وهذا مسلك حسن .

مسلك آخر : إن آية التحريم ، أعنى قوله تعالى : ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ إلى آخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص ، وكذا ينبغي أن تكونِ آية التخليل محكمة أعنى قوله تعالى : ﴿ يَسَالُونُكُ مَاذَا أُحِلِ لَهُم قُلُ أَحَلَ لَكُم الطّيبات ﴾ الآية فينبغي أن لا يكون : بينهما تعارض أصلاً ، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك ، وشاهد ذلك قصة السهم فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية ، وهو ما خزقه المعراض فيكون حلالاً ، لأنه مسن الطيبات ، وما دخل في حكم تلك الآية ، آية التحريم ، وهو ما إذا أصابه بعرض فسلا

<sup>(</sup>١) أي العبيد بالسهم عرضاً أو العبيد بثقل الحارحة ، كلاهما ميت بغير جرح . (٢) تمام الحديث في الحديث رقم / ٩٨/ لمراجعته عن يشاء .

يؤكل لأنه وقيذ فيكون أحد أفراد آية التجريم وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواءً إن كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل ، وان لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله ، فهو نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالاً .

والكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدة لذا فقد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد فقال : ١٧ [ إن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه ] وهذا صحيح ثابت في الصحيحين ؛ وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين فقالوا : لا يحل ما أكل منه الكلب . حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال جماعة مـــن التَّابِعين وأي حنيفة وابن حنبل والشافعي في المشهور عنه .

وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان وأبي هريرة وغيرهم : يؤكل ولو لم يبق منه إلاَّ بضعة ؛ وإلى ذلك ذهب مالك ، والشافعي في قوله القديم .

وروى ابن جرير أيضاً عن سلمان الفارسي ، عن رسول الله ﷺ قال : ١٨ [ إذا ارسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه ، فليأكل ما بقي ] ثم علله ابن جرير بأنه موقوف على سلمان .

فأما الجوارح من الطيور لا يحرم أكل ما أكلت منه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد قالوا لأنه لا يمكنَ تعليمها كما يعلمُ الكلبُ بالضرب ونحوه ، وأيضاً فإنها لا تعلم الا بأكلها من الصيد فيعفي عن ذلك ، وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير . وأما المردية : فهي التي تقع من شاهق أو من موضع عال فتموت بذلك، فلا تحل. وأما النطيحة : فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها، فهي حرام، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم، ولو من مذبحها . وقوله تعالى : ﴿ وما أكل السبع ﴾ أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو كلب ، فأكل بعضها فماتت بذلك ، فهي حرام وإن كان قد سال منها الدم،ولو من مذبحها فلا تحل بالإجماع وقدكان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضلالسبع فحرم الله ذلك على المؤمنين .

وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَيْتُم ﴾ عائد على ما يمكن عوده عليه، مما انعقد به سبب موته، فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة والمراد يعني : إلاَّ ما ذكيتم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع . روى ابن أبي حاتم عن علي في الآية قال : إن مصعت بذنبها،أو ركضت برجلها،أو طرفت بعينها،فكُلُ •

وقد روي عن طاووس وغيرُه من التابعين أن المذكّاة متى تحركتُ بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح، فهي حلال • وهذا مذهب جمهور الفقهاء .

وفي الصحيحين عن رافع بن خديج إنه قال: 19 [ قلت: يا رسول الله ، إنّ الاقو العدو غداً وليس معنا مِدَى ، أفنذبح بالقصب ؟ فقال: « ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ، وسأحدثكم عنّ ذلك: أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة » ] وعن عمر موقوفاً وفي الحديث الذي رواه أحمد وأهل السن عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال: ٧٠ [ قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق ؟ فقال « لو طعنتْ في فخذها لأجزأ عنك » ] وهو حديث صحيح ولكنه محمول على ما لا يقدر على ذبحه في الحلق واللبة . (١)

وقوله تعالى : ﴿ وما ذبع على النصب ﴾ قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة ، وهي ثلثماثة وستون نصباً كانت العرب في جاهلبتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح ويشرحون اللحم، ويضعونه على النصب ، وكذا ذكره غير واحد . فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حر مه الله ورسوله ، وينبغي أن يحمل هذا على هذا ، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لغير الله به . وقوله تعالى : ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ﴾ أي حر معليكم أيها المؤمنون ان تستقسموا بالأزلام واحدها زلم وقد تفتح الزاي ، فيقال زكم ، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك ، وهي عبارة عن قداح ثلاثة ، على أحدها مكتوب : افعل ، وعلى الآخر : لا تفعل ، والثالث غَفلُ ليس عليه شي ء . فإذا آجالها فطلع سهم الأمر فعله ، أو النهي تركه ، وإن طلع الفارغ أعاد ؛ والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام هكذا قرر أبو جعفر بن جرير وقال ابن عباس : ﴿ وان تستقسموا بالأزلام ﴾ قال والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور وفي الصحيحين : تستقسموا بالأزلام فقال « قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً » ]

وروى ابن مردويه عن ابي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ ٢٧ [ لن يلــــج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طائراً ] ( ذلكم فسق ) أي تعاطيه فسق الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر الدرجات الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر الدرجات الدر

<sup>(</sup>١) فهم جيد ، واستدراك مهم .

وعي وضلالة وجهالة وشرك ولا شك ... وقد أمر الله المؤمنين إذا تردّدوا في أمورهم، أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الحيرة في الأمر الذي يريدونه . كما روى الإمام البخاري وأهل السنن عن جابر بن عبدالله قال : ٣٣ [ كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ، ويقول : « إذا هم أحدكم بالإمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني استخيرك بعلمَك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ريسميه باسمه، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال : — عاجل أمري و آجله — فأقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني و دنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو المدر عين عنه واصرفه عني وأقدر لي الحير حيث كان ، ثم رضي به » ] لفظ أحمد .

وقوله تعالى : ﴿ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ﴾ أي يئسوا من مشابهة المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصَّفات المخالفة للشَّرك وأهله ، ولهذا قال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ، ولا يخافوا أحداً إلاّ الله.فقال تعالى : ﴿ فلا تخشوهم واخشون ﴾ أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم واخشوني أنصرِكم عليهم وأُبدُ هُم وأظفركم بهم ، وأشف صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : ﴿ اليوم أَكُمَلُتُ لَكُم دِينَكُم وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامُ دَيناً ﴾ هذه أكبر نعُم الله تعالى على هذه الأمة كحيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ، ولا إلى نبي " غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحلَّه ، ولا حرام إلاَّ ما حرَّمه ولا دين إلاَّ ما شرعه ، وكل شيء أخبر به فهو الحق والصدق لا كذب فيه ولا خِلْفَ ، كما قال تعالى : ﴿ وَتَمْتَ كُلُّمة ربك صدقاً وعدلاً ﴾ أي صدقاً في الأخبار ، وعَدلاً في الأوامر والنواهي ، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النِعمة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دَيْنَكُمْ وَأَتَّمَمَت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ أي فارضوه أنم لأنفسكم، فانه الدين الذي رضيه الله أ وبعث به أفضل ألرسل الكرام ، وأنزل به أشرف كتبه ! وبعد هذه الآية لا يحتاج المؤمنون المسلمون إلى زيادة أبداً ، وقد أتم الله الإسلام فلا ينقصه أبداً ، وقد رضيه فلا يسخطه أبدأ . وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة ، وَلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ، ومات رسول الله عِلِيِّةِ بعد عرفة بأحد وثمانين يوماً .

روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : . ٢٤ [ جاء رجل من اليهود إلى عمر

<sup>(</sup>١) وهو ما يسمى في عصرنا الحاضر : « باليانصب » فإنه قمار واضح ... ولا عبرة لمقصده الحيري !!! فهذا لا حكل الحرام ، وحكمه كحكم : ( مطعمة الأيتام من كه ... )

ابن الحطاب فقال يا أمير المؤمنين، إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال وأي آية ؟ قال : قوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ﴾ فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله على والنساقي وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها والله أعلم . وقوله تعالى : ﴿ فمن اضطر ً في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم ﴾ أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألحأته إلى ذلك ، فله تناوله ، والله غفور رحيم له ، لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفرله وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمرم فوعاً قال رسول الله على الله على الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته قال قال رسول الله على الم أخمد الله يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال لفظ ابن حبان وفي لفظ لأحمد ٢٦ [ من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عوفة ]

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجباً في بعض الأحيان.وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها ، وقد يكون مندوباً ، وقد يكون مباحاً بحسب الأحوال ، واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد الرمق به ، أوله أن يشبع ، أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام ، وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماً كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جاز له وروى ابو داود عن النجيع العامري أنه أتى رسول الله على فقال : ٢٧ [ ما يحل لنا من الميتة ؟ قال « ما طعامكم » قلنا : نصطبح ونغتبق . قال أبو نعيم فسره لا يعقبة قدح غدوة ، وقدح عشية قال : ذاك وأبي الجوع وأحل لهم الميتة على هذه الحال . ] تفرد به أبو داود وكأنهم كان يصطبحون ويغتبقون شيئاً لا يكفيهم ، فأحل لهم الميتة لنمام كفايتهم وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع ولا يتقيد ذلك بسد

وقوله تعالى : ﴿ غير متجانف لإثم ﴾ أي غير متعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن الآخر . كما قال في سورة البقرة : ﴿ فمن أضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إنَّ الله غفور رحيم ﴾

الرمق ، والله أعلم .

َ هَنَّ أَلُو نَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱللَّهُ اَلطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْجَسِنَابِ \* (٤) مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

لما ذكر الله تعالى ما حرّمه في الآية المتقدمة من الحبائث الضارة لمتناولها ، إمّا في بدنه أو في دينه أو فيهما ، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى: ﴿ وقد فصّالكم ما حرّم عليكم إلاّ ما اضطر ر "تم إليه ﴾ قال بعدها : ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ﴾ كما في سورة الأعراف في صفة محمد عليه أنه يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الحبائث . روى ابن أي حاتم عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين ، ٢٨ وسألا رسول الله على الله الميتة فماذا يحل لنا منها ؛ فنزلت: ﴿ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ﴾ ] قال سعيد : يعني الذبائح الحسلال الطيبة لهم . وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال : ليس هو من الطيبات (١) رواه ابن أبي حاتم .

وقوله تعالى : ﴿ وما علَّمتُم من الجوارح مكلَّبين ﴾ أي أحلَّ لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها ، والطيبات من الرزق ، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح ، وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة .

والمحكي عن الجمهور: أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب ، لأنها تكلّب الصيد بمخالبها كما تكلّبه الكلاب فلا فرق وهو مذهب الأنمة الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم ، قال : سألت رسول الله عليه عن صيد البازي فقال : ٢٩ [ ما أمسك عليك فكل ] واستثنى الإمام أحمد الكلب الأسود . لأنه عنده مما يجب قتله، ولا يحل اقتناؤه ملا ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر أن رسول الله عليه قال : مما يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود فقلت : ما بال الكلب الأسود مسن الأحمر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١ [ أن رسول الله عليه الأحمر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١ [ أن رسول الله عليه الما الله عليه الما الكلب الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١ [ أن رسول الله عليه الأحمر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١ [ أن رسول الله عليه الأحمر ؟ قال : الكلب الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١ [ أن رسول الله عليه الما الله عليه الما الله عليه الما الكلب الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١ [ أن رسول الله عليه الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١ [ أن رسول الله عليه الما الكلب الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١٠ [ أن رسول الله عليه الما الله الأسود شيطان ] وفي الحديث الآخر ٣١٠ [ أن رسول الله عليه الما الأله الأله عليه الأله عليه الأله الأله الأله عليه الأله الأله عليه الأله الأله الأله عليه الما الله الأله الأله الأله الله الأله الما الما الكله الأله الأله الله الله الأله الأله الأله الأله الما الله الأله اله الأله اله الما الأله الأله

<sup>(</sup>١) لا يعني أنه من المحرمات والمقصود بول الحيوانات التي يؤكل لحمها ، أما بول غير ذلك فمعلوم الحرمة .

أمر بقتل الكلاب ، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ، أقتلوا منها كلَّ أسود بهيم ] وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهنَّ جوارح من الجرح ، وهو الكسب ، كما تقول العرب : فلان جرح أهله خيراً ، أي كسبهم خيراً ، ويقولون : فلان لا جارح له أي لا كاسب له • وقال الله تعالى : ﴿ ويعلم ما جرحم بالنهار ﴾ أي ما كسبتم من خير أو شر . وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبي رافع مولى رسول الله عليه الله عليه أمر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت ، فأنزل الله تعالى : « يسألونك ما اذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين » الآية فقال النبي عليات هذا ارسل الرجل كلبه وسمى ، فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل » ]

وقوله تعالى : « مكلَّبين » أي وما علَّمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها ، فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بصدمته وبمخلابه وظفره أنه لا يحل له ، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة مــن العلماء ولهذا قال تعالى : ﴿ تعلمونهن مما علمكم الله ﴾ هو أنه إذا أرسله استرسل ، وإذا أشلاه (١) استشلى ً ، واذا أخذ الصيد أمسكه على صــــاحبه حتى يجيىء إليه ، ولايمسكـــه لنفسه ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَكُلُوا مُمَّا أُمْسُكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾ فمتى كان الحارح معلماً وأمسك على صاحبه ، وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله ، حــــل الصيد ، وإن قتله بالإجماع ، وقد وردت السنَّة بمثل مَا دلت عليه هذه الآية الكريمة ؛ كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : ٣٣ [ قلت : يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر أسم الله ؛ فقال « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكُـلُ ما أمسك عليك » فقلت : وإن قتلن ؟ قال « وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها ، تأكله»] وفي لفظ لهما ٣٤ [ إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً ، فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله ، فإن أُخذُ الكلب ذكاتُه ] وفي رواية لهما ٣٥ [فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه] فهذا دليل للجمهور وهو الصحيح من مذهب الشافعي وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً ، ولم

<sup>(</sup>١) قلت : إذا أشلاه استشلى : أي إذا دعاه أتى .

يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث ؛ وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم مطلقاً . ــ أي هناك تفصيل ــ

## ﴿ ذكر الآثار بذلك ﴾

ذكرت آثار ثابتة عن سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وهو محكي عن علي وابن عباس تتلخص : في أن الكلب إذا أرسل وكان معلماً فصيده يؤكل إذا أكل الكلب منه أولم يأكل حتى لو أكل ثلثيه فيؤكل الثلث الباقي .

وقد روى ابو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال : يا رسول الله إن لي كلاباً مكلّبة فأفتني في صيدها فقال النبي عليا الله إن أكل كان لك كلاب مكلبة ، فكل مما أمسكن عليك » فقال : ذكياً وغير ذكي ، وإن أكل منه قال « نعم وإن أكل منه » فقال يا رسول الله ، أفتني في قوسي ، قال : « كل ما ردت عليك قوسك ، » قال ذكياً وغير ذكي ؟ قال « وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك » قال أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها ، قال : « إغسلها وكل فيها » ] هكذا رواه ابو داود وقد أخرجه النسائي ، وكذا رواه ابو داود من طريق يونس بن سيف عن أبي أدريس الحولاني عن أبي ثعلبة ، قال قال رسول الله عليا الله عليا إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان أكل منه ، وكل ما ردت عليه يدك . ] وهذان إسنادان جيدان .

<sup>(</sup>١) ورد في الحديث رقم /٣٥ /

وقوله تعالى : ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾ أي عند إرساله له كما قال النبي عليه العدي بن حاتم : [ إذا أرسلت (١) كلبك المعلم ، وذكرتُ اسم الله فكلٌ ما أمسك عليك] وفي الحديث عن أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً : [اذا (٢) أرسلت كلبك فاذكر اسم الله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله] ولهذا اشترط من المشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه ، التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم . وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أنَّ المراد بهذه الآية عند الإرسال وقال ابن عباس : إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت فلا حرج .

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل ، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال: ٣٩ [ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك]

وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا: ١٠ [ يا رسول الله ، إن قوماً يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلُحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال: «سموا الله أنتم وكلوا»]

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عبيد بن عمير ان امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة 1 إلن رسول الله عليه عليه كان يأكل طعاماً في ستة نفر من أصحابه ، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين ، فقال « أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم ، فإذا أكل أحدكم ، فليذكر اسم الله ، فإن نسي اسم الله في أوله ، فليقل باسم الله أو له وآخره » ] رواه أحمد أيضاً وأبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به وقال الترمذي : حسن صحيخ . وروى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله عن النبي عليه قال : ٢ } [إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله . قال الشيطان : أدركتم المبيت فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أبو داود .

﴿ إِنْ الْمَوْمَ أَحِلَّ لَكُمُ ٱلطِّيبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ

<sup>(</sup>۱) و (۲) : راجع الحديث رقم / ۳۳/ و الحديث رقم /۳۷ /.

حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَٱلْمَحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُوْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا اٰ تَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَ لَا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَ مَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ (٥) ﴿ يَجَيْهِ الْحَالِمِ لَهُ اللَّهِ عَمَلُهُ

لما ذكر تعالى ما حرَّمه على عباده المؤمنين ، من الخبائث وما أحل لهم من الطيبات ، قال بعده : ﴿ اليوم أحلَّ لكم الطيبات ﴾ ثم ذكر ذبائح أهل الكتابَيْن ، من اليهــود والنصارى فقال تعالى : ﴿ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ﴾ قال ابن عباس وغيره : يعني ذبائحهم ، وهذا أمر مجمَّع عليه بين العلماء ، إن ذبائحهم حلال للمسلمين ، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله ، وإن اعتقدوا فيه تبارك و تعالى ما هو منزه عنه ، تعالى و تقدس .

وقد ثبت في الصحيح : عن عبدالله بن مغفل ، قال : ٣٧ [ أدلى بجراب من شحم يوم خيبر ، فحضنته ، وقلت : لا أعطي اليوم من هذا أحداً ، والتفت فإذا النبي عَلِيلُهُ يبتسم ] فاستدل به الفقهاء ، على أنه يجوز تناولُ ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها مــن الغنيمة قبل القسمة ، وهذا ظاهر ، واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة عــــلى المالكية في منعهم أكل ما يعتقد اليهودُ تحريميّه من ذبائحهم ، كالشحوم ونجوها مما حرم عليهم. واجود منه في الدلالة؛ ما ثبت في الصحيح، ٤٤ [أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله طَالِيْهِ شَاة مَصَلَيَّة وقد سمَّوا ذراعها وكان يعجبه الذراع ، فتناول فنهش منه نهشة ً فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه ، وأثر ذلك في ثنايا رسول الله عليه وفي أبهره وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات ، فقتل اليهودية التي سمتها ، وكان اسمها زينب ] ، ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدونه حراماً من شحمها أم لا . ولم يبح ذبائح من عدا اليهود والنصارى من أهل الشرك ، ومن شابههم ، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم بل ويأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين. ومن غير أهل الكتاب من يعاملون بأخذ الجزية منهم تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب ، ومع ذلك فإنَّه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ، وإن قوله تعالى : ﴿ وطعام الذِينِ أُوتُواَ الكتابِ حَلَّ لكم ﴾ دل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل.

وقوله تعالى : ﴿ وطعامكم حلٌّ لهم ﴾ أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة فأما الحديث الذي فيه ٥٠ [ لا تصحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقي ] فمحمول على الندب والاستحباب ، والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ والمحصنات من المؤمنات ﴾ أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَالْمُحَصِّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ أي المحصنات العفيفات عن الزنا .كما قال تعالى : ﴿ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ﴾ . وقد كان الناس لا ينكحون الكتابيات بعد أن نزلت الآية التي في سورة البقرة وهي : ﴿ وَلَا تُنكُّمُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتَّى يُؤْمُنُّ ﴾ حتى نزلت الآية : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ فجعلوا هذه مخصصة ً للتي في سورة البقرة : ﴿ وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرَكَاتُ ... ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِذَا آتيتموهـــن أجورهن ﴾ أي مهورهن أي كما هن محصنات عفائف فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس . وقوله تعالى : ﴿ محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ﴾ فكما شرط الإحصان في النساء ، وهي العفة عن الزنا ، كذلك شرطها في الرجال ان يكونوا محصنين عفيفين ، ولهذا قال تعالى : ﴿ غير مسافحين ﴾ وهم الزناة ، ﴿ ولا متخذى أخدان ﴾ أي ذوى العشيقات الذين لا يفعلون إلاًّ معهن ، ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصتُّح نكاح المرأة البغي حتى تتوب ، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر عــــلى عفيفة حتى يتوبُ لهذه الآية ، وللحديث : ٦٦ [ لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ] وقال ابن جرير عن الحسن ، قال : قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن لا أدع أحداً أصاب فاحشة " في الإسلام أن يتزوج محصنة "؛ فقال له أبي من كعب : يا أمير المؤمنين ، الشرك قوله تعالى : ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مَشْرَكَةً وَالزَّانِيةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانَ أَوْ مَشْرٍ كُ وحرم ذلك على المؤمنين ﴾ (١) ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانُ فَقَدْ حَبَّطُ عَمَّلُهُ وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم /٣/ من سورة / النور / رقم /٢٤/

·﴿ ﴿ إِلَىٰ أَنُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا تُقْمُتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَاأَغْسِلُوا وُنُجُو هَكُمُ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا بِرُءُو سِكُمْ وَأَرْبُجِلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْعْبَيْنِ وإِنْ كُنْتُمْ بُجِنْبًا فَا أَطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحِدُ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُ جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ أَللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وُنَ ۞ (٦) ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

قال كثيرون من السلف في قوله تعالى : ﴿ إِذَا قَمْمَ الْيَ الْصَلَاةَ ﴾ يعني وأنَّم محدثون وقال آخرون : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة ، وكلاهما قريب . وقال آخرون : بل المعنى أعم من ذلك ، فألآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ولكن هو في حسق المحدث واجب ، وفي حق المتطهّر ندب ، وقيل : إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام ثم نسخ فصار مستحباً كما يستأنس من مداومة ابن عمر على إسباغ الوضوء لكل صلاة فيه دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور .

روى ابن جرير عن ابن سيرين : أن الحلفاء كانوا يتوضأون لكل صلاة . روى الإمام أحمد عن بريدة قال ٧٤ : [كان رسول الله عَلَيْ يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه ، وصلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال لـــه عمر : يا رسول الله ، إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله قال : « إني عمداً فعلته يا عمر » ] وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان وقال الترمذي حسن صحيح . روى ابن جرير عن النزال بن سبرة قال : [ رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ، ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه ، ثم مسح برأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث ] وروى ابن جرير عن إبراهيم : [ إن علياً اكتال من حب فتوضأ وضوء ً فيه تجوز فقال : هذا وضوء من لم يحدث ] (١) روى ابن جرير أيضاً عن أنس : [ توضأ عمر بن الحطاب

<sup>(</sup>١) وهذه طرق جيدة عن على يقوي بعضها بعضاً .

وضوءً فيه تجوّز خفيفاً فقال : هذا وضوء من لم يحدث ] وهذا إسناد صحيح وهكذا فإن مشروعية الوضوء استحباباً فقد دلت عليه السنة .

وقوله تعالى : ﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾ قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى : ﴿ إِذَا قَمْمُ إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ على وجوب النية في الوضوء ، لأن تقدير الكلام ﴿ إِذَا قَمْمُ إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ﴾ لها ، كما تقول العرب إذا رأيت الأمير ، فقم ، أي له ، وقد ثبت في الصحيحين : ٨٨ [ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ] ويستحب أن يذكر اسم الله على الوضوء ، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي عليه أنه قال ٩٩ : [ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ] ويستحب غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء ، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم ، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله عليه على الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله عليه أخدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً فان أحدكم لا يدري أين باتت يده ] .

حدُّ الوجه من منبت الشعر طولاً إلى منتهى اللحيين والذقن ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض ، قولان (أحدهما) أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة . وروي في الحديث ٥١ : [ إن النبي عَلِيلِيم رأى رجلاً مغطياً لحيته فقال : « اكشفها فإن اللحية من الوجه » ] ويستحب تخليل اللحية الكثيفة وصح أنه خليل لحيته ثلاثاً من غسل وجهه ، روى الامام أحمد عن شقيق ٥٢ [ قال رأيت عثمان توضأ ، فذكر الحديث ؛ قال وخلل اللحية ثلاثاً حين غسل وجهه ثم قال : رأيت رسول الله على الذي رأيتموني فعلتُ ] رواه الترمذي وحسنه ورواه ابن ماجه ، وحسنه البخاري . قال البيهقي ... وروينا في الرخصة في – ترك تخليل اللحية — عن ابن عمر والحسن بن على ثم عن النخعى وجماعة من التابعين .

٥٣ [ وثبت عن النبي عَلِيْكُ في الصحاح أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق ] . فاختلف الأئمة في ذلك، هل هما واجبان في الوضوء والغسل<sup>(۱)</sup> أو مستحبان؟ روى الإمام أحمد عن ابن عباس ٤٥ [ أنه توضاً فغسل وجهه ، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بها وجهه ثم أخذ

<sup>(</sup>۱) قلت : صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٤٥ ( الفم والأنف من الوجه والأذنان من الرأس ) فثبت بهذا الحديث وجوب المضمضة والاستنشاق لكون الفم والأنف من الوجه والوجه غساه واجب كما ثبت بهذا الحديث وجوب مسح الأذنين .

غرفة من ماء فغسل بها يده اليمني ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ، ثم مسح رأسه ، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمني حتى غسلها ثم أنخذغرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ؛ ثم قال : هكذا رأيت رسول الله عليت يعني يتوضأ ] ورواه البخاري . وقوله تعالى : ﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾ أي مع المرافق عن جابر بن عبدالله قال ٥٥ : [كان رسول الله عَلِيلَةً إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (١) /ض/]. ويستحب أن يغسل العضد مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَرَالِيُّ ٥٦ : [ إَن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرَّته فليفعل ] .

وقوله تعالى : ﴿ وامسحوا برؤوسكم ﴾ الباء هنا للإلصاق وقد ثبت في الصحيحين في صفة وضوئه عَلِيْتُهِ عن عبدالله بن زيد بن عاصم أن رجلاً قال له ٧٥ : [ هل تستثليع أن تريني كيف كان رسول الله عليه عليه مثلاث يتوضأ فقال عبدالله بن زيد : نعم فدعا بوضوء ... ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردًّ هما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ] وعن علي نحو هذا (٢) وروى أبو داود عن معاوية والمقداد بن معديكرب في صفه وضوئه عليه ، ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما هو مذهب مالك وأحمد ..

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس ، وهو مقدار الناصية ، وقال الشافعية إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ، فلو مسح بعض شعره من رأسه أجزأه واحتجالفريقان بحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه ... فغسل ذراعيه ومسح بناصيته ، وعلى العمامة، وعلى خفيه وباقي الحديث في صحيح مسلم وغيره فقال لهم أصحاب الإمام أحمد : إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة ونحن نقول بذلك ، وانه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة وإنه كان يمسح على العمامة وعلى الحفين ، فهذا أولى وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة . وقوله تعالى : ﴿ وأرجلَكِم إلى الكعبين ﴾ قريء وأرجُلُكُم بالنصب عطفاً على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم . قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأهــــــا وأرجلتكم يقول : رَجْعَتْ الى الغَسْل .

<sup>(</sup>٢) من رواية عبد خير فما يقول (١) فيه القاسم بن محمد متر وك وجده ضعيف والله أعلم / ابن كثير /. الشيعة ...؟

وروي عن عبدالله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد ، وإبراهم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك ، وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف ، ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة الذي لم يشترط الترتيب ؛ بل لو غسل قدميه ، ثم مسح رأسه ، وغسل يديه ، ثم وجهه ، أجزأه ... !!! لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء ، والواو لا تدل على الترتيب وقد أجاب الجمهور : الآية دلت على وجوب التعقيب المقتضي للترتيب من /الفاء/ من قوله تعالى : ﴿ ... فاغسلوا وجوهكم ﴾ فدل على وجوب غسل الوَّجه ابتداءً عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب ، وقال آخرون قولاً آخر رداً على الحنفية لا يخلو إما أن يكون الرسول ﴿ وَاللَّهِ تُوضأُ مُرتباً ، فيجب الترتيب ، أو يكون توضأ غير مُرتب فيجب عدم الترتيب ، ولا قائل به ، فوجب ما ذكرناه ، أي وجوب الترتيب .

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة الخفض ... فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين ، لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس ، وقد جاءت هذه القراءةبالخفض. إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب : جحر ضب خرب ، وكقولـــه تعالى : ﴿ عاليهم ثياب سندس ِ خضرٍ وإستبرق ﴾ وهذا شائع في لغة العرب سائغ . وإما محمول على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان . وقال الشافعيي رحمه الله تعالى : محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان ، وعلى كل فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بدّ منه للآية والأحاديث التي سنوردها .

على أن جماعة قالوا : هي دالَّة على المسح ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف ومن أحسن ما يستدل على ذلك ما رواه الحافظ البيهقي حيثقال بسنده ٥٨ [عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضلته وهو قائم ثم قال : ان أناساً يكرهون الشر ب قائماً ، وان رسول الله مِلْكُ صنع كما صنعت وقال هذا وضوء من لم يحدث » ] رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه . ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل .

## ﴿ ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه ﴾

روي عن أمير المؤمنين عثمان وعلي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية وعبدالله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب ٥٩ [ أن رسول الله ولي غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثاً]، على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٦٠ [ أن رسول الله علي توضأ فغسل قدميه . ثم قال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »].

وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمرو قال ٦١ : [ تخلّف عنا رسول الله ﷺ في سفرة سافرناها ، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ، صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته [ « أسبغوا الوضوء ويل " للأعقاب من النار » ] وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة .

وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال ٦٢ : [ أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ] .

روى ابن جرير عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة آ [ أن رسول الله عَلَيْكُمُ أبصر قوماً يصلون ، وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال « ويل للأعقاب من النار » قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماء أعاد وضوءه ] .

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة ، وذلك لو كان فرض الرجلين مسحهما ، أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه ، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بـــل يجري فيه ما يجري في مسح الخف . وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمـــام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى .

وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب ٦٤ : [« أن ّ رجلا ً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عليه وقال « إرجع فأحسن وضوءك . » ] ومن رواية أحمد ٦٥ [ أمره أن يعيد الوضوء ] (١)

وقال الامام أحمد وأهل السنن عن لقيط بن صبره قال ٦٦ [ قلت يا رسول الله

<sup>(</sup>١) و في رواية أبى داود زيادة : « والصلاة » وهذا اسناد جيد قوي صحيح .

أخبر ني عن الوضوء فقال : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلاًّ أن تكون صائماً » ]

وقال الإمام أحمد من بعض حديث له ٦٧ : [... ثم يغسل قدميه كما أمره الله ...] (١) عن عمرو بن عبسة (رض) وهو في صحيح مسلم من وجه آخر ، وفيه : ... ثم يغسل قدميه كما أمر الله . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . وهكذا روى أبو اسحق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب (رض) أنه قال ٦٨ . : [ اغسلوا القدمين الى الكعبين كما أمرتم ] .

ومن ههنا يتضح لك المراد من الحديث الذي رواه عبد خير عن علي ٦٩ [ أن رسول الله مطالح رش على قدميه الماء وهما في النعلين ، فدلكهما ] ، إنما أراد غسلاً خفيفاً ، وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها ، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين .

قال ابن جرير: وهذا محمول على أنه توضأ كذلك هو غير محدث وهكذا فقد صح عنه على الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض، القاطع عذر من انتهى اليه وبلغه. وقد زعم البعض أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الحفين استناداً إلى رواية لم تصح عن على (رض) بينما الثابت عن على (رض) ثبوت المسح على الحفين ، كما ثبت أن النبي على المح على الحفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد عن جرير بن عبدالله البجلي ٧٤: [أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله على المحمد عن جرير بن عبدالله البجلي ٧٤: [أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله على المحمد عن بعدما أسلمت .]

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن عبسة ... وقال في آخر الحديث : لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا ، لقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع مرات وأكثر من ذلك . وإسناده صحيح . (۲) أي على الخفين .

وفي الصحيحين عن همام قال ٧٥ : [ بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا ؟ فقال نعم ، رأيت رسول الله على الله على الله على الله على الله على على الله على على الله عل

وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند ، بل بجهل وضلال مع أنه ثابت في صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رض) مثلما ثبت في الصحيحين عن على (رض) عن النبي على النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها ، وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة ، وهم محالفون لذلك كله . وكذلك خالفوا في الكعبين اللذين هما العظمان الناتئآن عند مفصل الساق والقدم كما دلت عليه السنة ، ففي الصحيحين : هما العظمان أنه توضأ فغسل رجله اليمني إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك] .

وروى البخاري تعليقاً مجزوماً به ، وأبو داود ، وابن خزيمة في صحيحه عن النعمان بن بشير قال : ٧٧ [ أقبل علينا رسول الله على بوجهه فقال : « أقيموا صفوفكم للاثاً – والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم » قال : فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ، ومنكبه بمنكبه . ] لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزقكعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتيء في الساق حتى يحاذي كعبه كعب الآخر . فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتان عند مفصل الساق والقدم كما هو مذهب أهل السنة . وعند الروافص أنهما في ظهر القدم وفي كل رجل كعب واحد فتأمل ...

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنتِم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاء أَحَد مَنكُم مِن الغَائط أَوْ لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ﴾ كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء (١) فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام وقوله تعالى : ﴿ مَا يَرِيد الله ليجعل عليكم من حرج ﴾ أي يسر ولم يعسر بل أباح التيمم عند المرض وفقد الماء توسعة عليكم ورحمة وأقامه مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه .

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم /٤٣/ من سورة النساء رقم /٤/.

وقوله تعالى : ﴿ وَلَكُن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ﴾ أي فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة ، وقد حثت السنة على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة وفي صحيح مسلم عن عمر (رض) عن النبي عليه الله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، يدخل من أيها شاء ] ولمسلم أيضاً عن كعب بن مرة قال : قال رسول الله عليه الله الا المحمداً عبده أو فراعيه ، إلا خرجت خطاياه منهما ، فأذا غسل وجهه رجل يتوضأ فيغسل يديه أو فراعيه ، إلا خرجت خطاياه منهما ، فأذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه ، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من وجهه ، أي مالك الأشعري أن رسول الله يتها قال : خرجت خطاياه من وجهه ، أي وله أيضاً عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله يتها قال : من السماء والأرض، والصوم جنة والصبر ضياء والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها ، أو موبقها . ] وله أيضاً رحمه الله تعالى عن ابن عمر قال قال وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة .

 يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمته عليهم في شرعه لهم الدّين العظيم ، وإرساله اليهم هذا الرسول الكريم ، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته وإبلاغ دينه وقبوله منه ؛ فقال تعالى : ﴿ واذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلم سمعنا وأطعنا ﴾ . وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله على عند إسلامهم كما قالوا : بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ؛ وقوله تعالى : ﴿ واتقوا الله ﴾ أمر بالمواظبة على التقوى في كل حال ، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر ، فقال تعالى ﴿ إن الله عليم بلدات الصدور ﴾ وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ﴾ أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة وكونوا ﴿ شهداء بالقسط ﴾ أي بالعدل ، وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال ٢٨ : وألي أن فعاد عليه رسول الله بالقوا الله واعدلوا في أولادكم »وقال « إني لا أشهد على جور . قال : فرجع أبي فرد مؤلك الصدقة . ] .

وقوله تعالى: ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا ﴾ أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم ، بل اعدلوا في الصديق والعدو، ولهذا قال : ﴿ إعدلوا هـو أقرب للتقوى ﴾ أي عدلكم أقرب للتقوى من تركه . وقوله تعالى : ﴿ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ﴾ أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها خيراً أو شراً ﴿ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ﴾ أي لذنوبهم ﴿ وأجر عظيم ﴾ وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل . مع العلم أن أعمالهم جعلها تعالى سبباً إلى نيل رحمته ، وفضله وعفوه ورضوانه ، فالكل منه وله ، فله الحمد والمنة .

ثم قال تعالى: ﴿ وَالذِينَ كَفُرُوا وَكَذِبُوابَآيَاتِنَا أُولئكُ أَصِحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ وهذا من عدلـــه تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه ، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير . وقولـــه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُومُ أَنْ يَبْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدَيْهِمْ فَكُفُ أَيْدِيْهِمْ عَنَكُمْ ﴾ فكف أيديهم عنكم ﴾

روى عبد الرزاق عن جابر ٨٣ : [ أن النبي عَيْلِكُ نزل منزلاً وتفرق الناس في

العضاه (۱) يستظلون تحتها ، وعلق النبي على النبي الله الأعرابي وهو على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي على النبي ا

وتأوّل ﴿ اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم ّ قوم ٌ أن يبسطوا إليكم أيديهم ... ﴾ الآية ؛ وقصة ُ هذا الأعرابي وهو غورث بن الحارث ، ثابتة في الصحيح .

وقيل أنها نزلت فيكعب بناالأشرفوأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بالنبي عَيْطِيَّةٍ وأصحابه في دار كعب بن الأشرف . رواه ابن أبي حاتم .

وقيل أنها نزلت في بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله على الرحى ، لما جاءهم بستعينهم في دية العامريين فأطلع الله النبي على الله على ما تمالأوا عليه . وقوله تعالى : ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ يعني من توكل على الله كفاه الله مـــا أهمه ، وحفظه من شر الناس وعصمه ، ثم أمر رسول الله على الله على يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم .

<sup>(</sup>١) العضاه : كل شجر يعظم و له شوك . (٢) ثبام السيف : أغمده .

قَلِيلاً مِنْهُمْ فَا عَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٣) وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِمِ فَأَغْرَ يُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللهُ بَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١٤) فَيَنْهُمُ ٱللهُ بَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (١٤) فَيَنْهُمْ

لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد عَلِيلِيُّ وأمرهم بالقيام بالحق ، والشهادة بالعدل ، وذكرهم نعمَهُ عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم إليه من الحق والهدى ، شرع يبيّن لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلتَهم من أهل الكتابين : اليهود والنصارى ، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه ، أعقبهم ذلك لعناً منه لهم ، وطرداً عن بابه وجنابه ، وحجاباً لقلوبهم عــن الوصول إلى الهدى ودين الحق ، وهو العلم النافع ، والعمل الصالح ؛ فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ أخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ﴾ يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه . وقد ذكرت التوراة في السفر الرابع تعداد النقباء على أسباط بني اسرائيل : فعلى بني روبيل : البصور بن سادون ، وعلى بني شمعون ، شموال بن صور شكي ، وعلى بني يهوذا : الحشون بن عمياذاب . وعلى بني يساخر شال بن صاعون ، وعلى بني زبولون : الباب بن حالوب ، وعلى بني افرايم : منشا بن عمنهور وعلى بني منشا حمليا ئيل بن يرصون ، وعلى بني بنيامين : أبيدن بن جدعون ، وعلى بني دان : جعيذر بن عميشذي ، وعلى بني أشار : نحايل بن عجران ، وعلى بني كان : السيف بن دعواييل وعلى بني نفتالي أجزع بن عمينان . وهكذا لما بايع رسول الله وَ اللَّهِ الْأَنْصَارِ لَيْلَةَ الْعَقْبَةِ ، كَانَ فَيْهُمْ إثْنَا عَشْرِ نَقْيَبًا : ثَلَاثُةً مَنَ الْأُوسِ ، وهم : أسيد بن الحضير ، وسعد بن خيثمة ، ورفاعة بن عبد المنذر ، ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهان . وتسعة من الخزرج وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة ، وسعد بن الربيع ، وعبدالله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان ، والبراء بن معرور ، وعبادة بن الصامت ، وسعد بن عبادة وعبدالله بن عمرو بن حرام ، والمنذر بن عمر بن حنيش رضي الله عنهم أجمعين . وهؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ ٍ عن أمر النبي عَلِيلَةٍ لهم بذلك ، وهم الذين

وُلُـوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي عَلِيْكِ على السمع والطاعة .

وفي الصحيحين من حديث جابر بن سمرة ، قال ٨٢ : [ سمعت النبي عَيِّلِيَّةً يقول : « لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً « ثم تكلم النبي عَيِّلِيَّةً بكلمة خفيت علي فسألت أي ماذا قال النبي عَيِّلِيَّةً ؟ قال ؛ كلهم من قريش » ] وهذا لفظ مسلم .

ومعنى هذا الحديث: البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يتميم الحق ، ويعدل فيهم ، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم ، بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم الحلفاء الأربعة أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، رضي الله عنهم ، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة ، وبعض بني العباس ، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة ، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره فذكر أنه يواطىء أسمه اسم النبي عليليم ، واسم أبيه اسم أبيه ، فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعد أن ملئت جوراً وظلماً .

وليس هذا ، بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا ، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود له بالكلية ، بل هو من هوس العقول السخيفة (۱) وتوهم الحيالات الضعيفة وليس المراد بهؤلاء الحلفاء الإثني عشر الذين يعتقد فيهم الروافض من الأئمة الاثني عشر الذين يزعمون فيهم العصمة = وفي هؤلاء من الأخيار من لا يرضى المقالات التي تقال فيهم لم يدَّ عها أحدُّ منهم لنفسه ألبتَّة ، وكل قول ينسب إليهم مؤيداً هذه الترهات ، هم برآء منه . ويعلمون أنفسهم (رض) أنهم غير معصومين . وما العصمة إلا للأنبياء فحسب. وان الله سينصر دينه ويعلى كلمته ويحق الحق بإذنه وسيعود المسلمون — بإذن الله — أمةً واحدة تهتدي بخير الكلام كلام الله ، وبخير الهدى هدى محمد عليه الله . و الله والذن الله — أمةً واحدة تهتدي بخير الكلام كلام الله ، وبخير الهدى هدى محمد عليه و الله .

وقوله تعالى : ﴿ وقال الله إني معكم ﴾ أي بحفظي ونصري ﴿ لَنَ أَقَمَمَ الصلاة وَآتِيمَ الزَكَاةُ وَآمَنَمُ برسلي ﴾ أي صدقتموهم ﴿ وعزرتموهم ﴾ أي نصرتموهم في الحق ﴿ وأقرضَمُ الله قرضاً حسناً ﴾ وهو الإنفاق في سبيله ، وابتغاء مرضاته . ﴿ لأكفرنَ عنكم سيآتكم ﴾ أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ، ولا أؤاخذكم بها ، ﴿ ولأدخلنكم جنات

<sup>(</sup>۱) قلت : بل من مؤامرات الشعوبيين الذين ملئت قلوبهم حقداً على الاسلام والمسلمين حتى يعلقوا أحلام الناس مجهول مفقود ، ويتواكلوا فيتركوا الحهاد حتى يلد السرداب هذا المنتظر ... ؟ مسكين هذا السرداب المتهم بابتلاع هذا المهدي المعدوم ، إنه وذئب ابن يعقوب، المتهمان البريئان .

<sup>(</sup>٢) قلت : إن الكلام ما بين « المساويين » من كلامي و ليس من كلام ابن كثير رحمه الله .

تجري من تحتها الأنهار ﴾ أي أدفع عنكم المحذور ، وأحصل لكم المقصود . وقول تعالى : ﴿ فَمَن كَفَر بَعَد ذَلَكُ مَنكُم فَقَد ضل سواء السبيل ﴾ أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده ، وجحده فقد أخطأ الطريق ، وعدل إلى الضلال ، ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند محالفتهم لميثاقه ، فقال تعالى : ﴿ فَبِما نقضهم ميثاقهم لعناهم ﴾ بسبب نقضهم الميثاق وطردناهم عن الهدى ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾ فلا يتعظون لغلظها وقساوتها ﴿ يحرِّفُون الكلم عن مواضعه ﴾ أي تصرفوا في آيات الله وتأوّلوها على غير ما أزلت وقالوا على الله ما لم يقل عياداً بالله من ذلك ﴿ ونسوا حظاً مما ذكروا به ﴾ أي رغبوا عن العمل بدينهم فآلوا إلى أردىء حال ، فلا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة ، ﴿ ولا تزال تطلع على خائنة منهم ﴾ يعني مكرهم وغدرهم لكولاً صحابك حين تمالأوا على الفتك برسول الله على خائنة منهم ﴾ يعني مكرهم واصفح ﴾ وهذا هو عين النصر ﴿ إن الله على الفتك برسول الله على غائنة منهم أياء إليك . وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله يحب المحسنين ﴾ يعني به الصفح عمن إساء إليك . وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ﴾ الآية .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الذِينَ قَالُوا إِنَا نَصَارَى أَخَذُنَا مِيثَاقِهِم ﴾ أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول عليه ومؤازرته ومناصرته وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض ، ففعلوا كما فعل اليهود خالفوا المواثيق ، ونقضوا العهود ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فنسوا حظاً مما ذُكّروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ أي أن طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفّر بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية تكفّر اليعقوبية وكذلك الآخرون ، وكذلك النسطورية والآريوسية ، كل طائفة تكفّر الأخرى ثم قال تعالى : ﴿ وسوف ينبّئهم الله بما كانوا يصنعون ﴾ وهذا تهديد ووعيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله على ألى ألرب عز وجل وتعالى وتقدّس عن قولهم علواً كبيراً ، من جعلهم له صاحبة وولداً ، تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد .

هُ إِنَّا أَمْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِنْ كُثِيرًا لَكُمْ كَثِيرًا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ عِنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ عِنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ

مِنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مَبِينٌ ﴿ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللهَ مَنِ اتْبَعَ رِضُوا نَهُ سُبْلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَيَهْدِيهِمُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٦) ﴿ اللهِ صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٦) ﴿

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً على بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم وعجمهم ، أميهم وكتابيهم فقال تعالى : ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير م أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ، ويسكت عن كثير مما غيروه ، ولا فائدة في بيانه . وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس (رض) قال : من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قوله تعالى : ﴿ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب كه فكان الرجم مما أخفوه ؛ ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيته الكريم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيته الكريم فقال تعالى : ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام كه أي طرق النجاة ، ﴿ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كه أي ينجيهم من المهالك ، ويوضح لهم أبين المسالك .

أَلُّهُ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ الْهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَلِلهِ مُلْكُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْنَهُمَا يَعْنَهُمَا مَنْ يَشَاهُ وَٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (١٧) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَعْلُقُ مَا يَشَاهُ وَٱللهُ مَلْكُ مَلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللهِ مَلْكُ بَلُهُ مَلْكُ وَٱلنَّصَارَى عَنْ أَبْنَاهُ ٱللهِ وَأَحِبَّاوُهُ قُلْ فَلَمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُو بِكُمْ بَلُ مُلْكُ وَٱلنَّمُ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاهُ وَلِللهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَٱللهِ مُلْكُ اللهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (١٨) اللهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (١٨) اللهُ اللهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ (١٨) اللهُ اللهُ مُلْكُ

يخبر تعالى حاكياً عن كفر النصارى في ادعائهم في المسيح بن مريم ، وهو عبد من

عباد الله ، وخلق من خلقه أنّه أهو الله ؛ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ، ثم قال محبراً عن قدرته على الأشياء ، وكونها تحت قهره وسلطانه ﴿ قل فمن يملك منالله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً ﴾ أي لو أراد ذلك ، فمن يملك منعه من ذلك ، ويقدر على صرفه عن ذلك . ثم قال تعالى : ﴿ ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء ﴾ أي جميع الموجودات ملكه وخلقه ، وهو على كل شيء قدير . وهذا رد على النصارى ، عليهم من الله ما يستحقون . ثم قال تعالى راد أ على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه ، وله بهم عناية ، وهو يحبنا ، فرد وأحباء من أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم ﴾ أي لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباء ه ، فلم أعد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم ؟ ﴿ بل أنتم بشر مميّن خلق ﴾ أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم وهو سبحانه الحاكم في جميع عباده ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ أي هو فعال لما يريد لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ﴿ ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ﴾ أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ﴾ أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه ملك السموات والمآب ، فيحكم في عباده بما يشاء ، وهو العادل الذي لا يجور .

﴿ إِنَّا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدِ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (١٩) ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (١٩) ﴿ إِنَّهُ مِنْ

يخاطب الله أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمداً على الخاتم النبيين والرسل ، ولهذا قال تعالى : ﴿ على فترة من الرسل ﴾ أي بعد مدة متطاولة ما ما بين إرساله ، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ، وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي ؟ فقد روى البخاري عن سلمان الفارسي أنها ستمأة سنة وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله على الله على الله عن المال الله الله على الله عن الله بيني وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبي يقال له خالد بن سنان . والمقصود أن الله بعث محمداً على فترة من الرسل فكانت النعمة به أتم النعم ، والحاجة وليه أمر عمم ، فان الفساد والجهل قد ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أهل الكتاب : ومن بعض حديث رواه الامام أحمد من دين الأنبياء الأقدمين من بعض أهل الكتاب : ومن بعض حديث رواه الامام أحمد

عن عياض عن حماد المجاشعي (رض) جاء فيه: ان النبي عليه خطب فيما خطب ٢٨: [: ... وان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني اسرائيل . وفي لفظ لمسلم: - من أهل الكتاب] وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمداً عليه أهم الكتاب وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم وتي بعث الله محمداً عليه والشريعة الغراء ولهذا قال تعالى: ﴿ أَن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ﴾ أي لئلا تحتجوا أو تقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالحير وينذر من الشر ، فقد جاءكم بشير ونذير محمد عليه والله على كل شيء قدير ﴾ قال ابن جرير: معناه إني قادر على عقاب من عصاني ، وثواب من أطاعني .

﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَ'اتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَداً مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ (٢٠) يَا قَوْم ٱدْنُخلُوا ٱلْأَرْضَٱلْمُلْقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْ تَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ۞ (٢١) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَو ْمَا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُنُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ (٢٢) قَـــالَ رَبْجَلَان مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَالِبُونَ وَ عَلَى ٱللَّهِ فَتَوَ كُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ۞ (٢٣) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَمَا أَبَدا مَا دَامُوا فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَأْبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ْهُهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ ٢٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ ۚ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَٱفْرُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ (٢٥) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ (٢٦) ﴿ ﴿ ... يخبر تعالى عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما ذكر به قومه من نعم الله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والآخرة ، لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة فقال تعالى : ﴿ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء ﴾ أي كلما قبض نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم إبراهيم إلى من بعده حتى عيسى عليه السلام الذي هو خاتم أنبياء بني اسرائيل ثم أوحى الله إلى خاتم الأنبياء من الرسل كافة : محمد بن عبدالله المنسوب إلى اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام وهو أشرف من كل من تقدمه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم

وقوله تعالى : ﴿ وجعلكم ملوكاً ﴾ قال عبد الرزاق عن ابن عباس قال : الخادم والمرأة والبيت .

وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له الزوجة والحادم والدار سمتي ملكاً ، وقال ابن شوذب: كان الرجل من بني اسرائيل إذا كان له منزلوخادم واستؤذن عليه ، فهو ملك . وقال قتادة : كانوا أول من اتخذ الحدم . وقال مالك : بيت وخادم وزوجة . وقد ورد في الحديث ٨٧ [ من أصبح منكم معافى في جسده ، آمناً في سربه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها .]

وقوله تعالى : ﴿ وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ﴾ يعني عالمي زمانكم ، فإنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم ، كما قسال تعالى : ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ﴾ والمقصود أنهم كانوا أفضل زمانهم ، وإلا فهذه الأمة أشرف منهم ، وأفضل عند الله ، وأكمل شريعة ، وأقوم منهاجاً ، وأكرم نبياً ، وأعظم ملوكاً ، وأغزر أرزاقاً ، وأكثر أموالاً وأولاداً ، وأوسع مملكة ، وأدوم عزاً . قال الله تعالى : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى عليه السلام لبني اسرائيل على الجهاد، ودخول بيت المقدس الذي كان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يوسف عليه السلام، ثم لم يزالوا فيها حتى خرجوا مع موسى، فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها، فأمرهم رسول الله عليها موسى بالدخول اليها وبقتال أعدائهم وبشرهم بالظفر عليهم فنكلوا وعصوا

أمره ، فعوقبوا بالذهاب في التيه ، والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد ، مدة أربعين عاماً عقوبة لهم ، على تفريطهم في أمر اللهفقال تعالى مخبراً عن موسى أنه قال : ﴿ يَا قومي ادخلوا الأرض المقدسة ﴾ أي المطهرة – وهي بيت المقدس – . وقوله تعالى : ﴿ التي كتب الله لكم ﴾ أي التي وعد كموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم ، ﴿ ولا ترتدوا على أدباركم ﴾ أي لا تنكلوا عن الجهاد ﴿ فتنقلبوا خاسرين ، قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون ﴾ أي اعتذروا بأن في هذه البلدة قوماً جبارين أهل قوة هائلة شديدة ، فلا نقدر على حربهم ، ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها ، فإن يحرجوا منها دخلناها ، وإلا فلا طاقة لنا بهم .

وقوله تعالى: ﴿ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ﴾ أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ، ومتابعة رسول الله عليها ، حرّضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة ، وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه ، ويقال إنهما يوشع بن نون ، وكالب بن يوفنا قاله ابن عباس وغير واحد من السلف والحلف رحمهم الله . فقالا : ﴿ ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبون . وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ﴾ أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله ، نصر كم الله على أعدائكم ، ودخلتم البله التي كتبها الله لكم ، فلم ينفع ذاك فيهم شيئاً ﴿ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون ﴾ وهذانكولمنهمعن الجهاد ، ومخالفة لرسولهم ، عليه السلام وصحابة نبينا لرسولهم ، عليه السلام وصحابة نبينا عمد عليه السلام وصحابة نبينا النفير الذين جاءوا لحماية العير الذي كان مع أني سفيان ، فلما فات اقتناص العير ، واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة ، والبيض والبك .

فتكلم أبو بكر (رض) فأحسن تم تكلم من المهاجرين امن تكلم ورسول الله على يقول «أشير وا علي أيها المسلمة ن » وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار ، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ فقال سعد بن معاذ : كأنك تعرض بنا يا رسول الله ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصبر في الحرب صد في اللقاء ، لعل الله أن يريك منا ما تقرّبه عينك ، فسر بنا على بركة الله فَسُراً رسول الله على الله عند ونشيطه ذلك .

وكان ممن أجاب يومئذ أيضاً المقداد بن عمرو الكندي (رض) كما روى الإمام أحمد: عن طارق هو ابن شهاب ٨٨ [ إن المقداد قال لرشول الله على يوم بدر: يا رسول الله: انا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ إذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون ] وقد رواه أيضاً عن عبدالله بن مسعود (رض) قال ٨٩ : [ لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به ، أتى رسول الله على وهو يدعو على المشركين فقاتلا فقالوالله يا رسول الله يا رسول الله يا ولكنا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى: ﴿ إذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون ﴾ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك، فرأيت وجه رسول الله على المغازي في المغازي وفي النفسير.

وقوله تعالى : ﴿ قال رب إني لا أملك إلا أنفسي وأخي فافرق بيننا وبين القسوم الفاسقين ﴾ يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال ، غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعياً عليهم : ﴿ رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ﴾ أي ليس أحد يطيعي منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون ﴿ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ﴾ قال العوفي عن ابن عباس : يعني أقض بيني وبينهم وكذا قال الضحاك : اقض بيننا وبينهم ، وافتح بيننا وبينهم .

وقوله تعالى ﴿قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ﴾ لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكه الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم ، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيناً تجري لكل شعب عين ، وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران . وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام ثم كانت وفاة هارون علب السلام ، ثم بعده ثلاث سنوات وفاة موسى الكليم عليه السلام ، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام ، نبياً خليفة عن موسى بن عمران ومات أكثر بني إسرائيل هناك في نون عليه السلام ، نبياً خليفة عن موسى بن عمران ومات أكثر بني إسرائيل هناك في خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر الجيل الثاني ، فقصد بهم خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر الجيل الثاني ، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرها ، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر ، فلما تضيّفت الشمس

للغروب وخشي دخول السبت عليهم، قال — يوشع — إنك مأمورة وأنا مأمور . اللهم احبسها علي فحبسها الله تعالى حتى فتحها ، وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني اسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجداً ، وهم يقولون ﴿ حطة ﴾ أي حط عنا ذنوبنا ، فبدّ لوا ما أمروا به ، و دخلوا يز حفون على أستاهم وهم يقولون : حبة في شعرة وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة . (١)

وقوله تعالى : ﴿ فلا تأس على القوم الفاسقين ﴾ تسلية لموسى عليه السلام عنهم أي لا تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به فانهم مستحقون ذلك . وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود ، وبيان فضائحهم ، ومخالفتهم لله ولرسوله ، ونكو لهم عـــن الجهاد ، وضعف نفوسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم ، مع أن بين ظهرهم رسول الله عليه وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان ، وهو يعدهم بالنصر والظفر ، هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق هو وجنوده وهم ينظرون لتقربه أعينهم وما بالعهد من قدم ، ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم ، فظهرت قبائحهم وفضا محهم هذا وهم في جهلهم يعمهون ، وهم البُغضاء إلى الله وأعداؤه ، ويقولون مع ذلك : نحن أبناء الله وأحباؤه ، فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقردة ، والزمهم لعنة ، تصحبهم إلى النار ذات الوقود ، ويقضي لهم فيها بتأبيد الحلود . ولله الحمد والفضل .

وذلك عند الآية /٨٥/ من تفسير سورة البقرة

مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿ (٣٠) فَبَعَثَ ٱللهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ ٱكُونَ مِثْلَلَىٰ لَمْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَادِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿ (٣١) إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

يبيّن الله عاقبة البغي الوخيمة والحسد والظلم في خبر ابني آدم ، وهما قابيل وهابيل ، كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله ، بغياً وحسداً ، فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل ، ففاز المقتول هابيل بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل قابيل ، ورجع بالصفقة الحاسرة في الدارين. فقال تعالى: ﴿ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق ﴾ ، أي اقصص على هؤلاء البغاء الحسدة إخوان الحنازير والقردة من اليهود وأمثالهم ، وأشباههم خبر ابني آدم ... وقوله تعالى : ﴿ بالحق ﴾ أي على الجلبية ، والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ، ولا وهـم ولا تبديل ، ولا زيادة ولا نقصان ؛ كقوله تعالى ﴿ إن هذا لهوالقصص الحق ﴾ وكان خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والحلف : إن الله تعالى شرع لآدم عليه السلام ، أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال ، ولكن قالوا : كان يولد له في كل بطن ذكر وأنى فكان يزوج أننى هذا البطن لذكر البطن الآخر ، وكانت أخت هابيل دميمة ، وأخت قابيل وضيئة ، فأراد أن يستأثر بها على أخيه ، فأبي آدم ذلك الإلا أن يقربا قرباناً ، فمن تقبل منه فهي فأراد أن يستأثر بها على أخيه ، فأبي آدم ذلك الإلا أن يقربا قرباناً ، فمن تقبل منه فهي له ، فتَمُقُبِل من هابيل ولم يُستَقبَل من قابيل فكان من أمرهما ما قصّة الله في كتابه .

قال ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: نهي أن تنكح المرأة أخاها توأمها ، وأمر أن ينكحها غيره من أخوتها . وكان يولد له في كل بطن رجل وامرأة ؛ فبينما هم كذلك إذ ولد له أمرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة ، فقال أخو الدميمة : أنكحني أختك وأنكحك أختي ، فقال: لا ، أنا أحق بأختي ، فقربا قرباناً فتُقبِل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله . إسناده جيد .

وروى العوفي عن ابن عباس قال: من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه، وإنما كان القربان يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان ، إذ قالاً لو قرّبنا قرباناً وكان الرجل اذا قرب قرباناً فرضيه الله أرسل إليه ناراً فتأكله ، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار ، فقرّبا

قرباناً ، وكان أحدهما راعياً وكان الآخر حراثاً ، وإن صاحب الغنم قرّب خير غنمه وأسمنها ، وقرب الآخر بعض زرعه ، فجاءت النار فنزلت بينهما فأكلت الشاة وتركت الزرع ، وإن ابن آدم قال لأخيه : أتمشي في الناس وقد علموا أنك قربت قرباناً فتتُقبل منك ورد علي ؛ فلا والله لا ينظر النّاس لي وأنت خير مني . فقال : لأقتلنك ، فقال له أخوه : ما ذنبي ؟ إنمّا يتقبل الله من المتقين . رواه ابن جرير . فهذا الأثر يقتضي أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في إمرأة كما تقدم وهو ظاهر القرآن في إذ قربا قرباناً فتُقبل من أحدهما ولم يتُتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين كه فالسياق أنه إنما غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه . ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب الطعام هو قابيل وأنه تُقبل من هابيل شاته ، حتى قال ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب ، والله أعلم .

ومعنى قوله تعالى ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ أي ممن اتقى الله في فعله ذلك . روى ابن أبي حاتم عن تميم يعني ابن مالك المقري ، قال : سمعت أبا الدرداء يقول : [ لأن استيقن ان الله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من الله وسا فيها إن الله يقول : ﴿ إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن ميمون بن أبي حمزة قال : [ كنت جالساً عند أبي واثل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ ، فقال له شقيق بن سلمة : يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل ؛ قال : بلي سمعته يقول : يتحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد : أين المتقون ؛ فيقومون في كنف يقول : ينحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد : أين المتقون ؛ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة ] وقوله تعالى : ﴿ لأن بسطت إلي المحود لتقتلي ما أنا بباسط يدي اليك لأقتلك إني اخاف الله رب العالمين ﴾ ، يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه لتقواه ، حين توعده أخوه بالقتل عن غير ما ذنب منه إليه : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله ، فأكون انا وأنت سواء في الخطيئة فنب منه إليه : لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله ، فأكون انا وأنت سواء في الخطيئة عبدالله بن عمرو : وأيم الله إن كان أشد الرجلين ولكن منعه الورع .

روى الامام أحمد عن بشر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان : 
٩. [ أشهد ان رسول الله عَلَيْكُ قال : « انها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ، والماشي خير من الساعي » قال : أفرأيت أن دخل على بيتي

فبسط يده إلي ليقتلني فقال: «كن كابن آدم»] وكذا رواه الترمذي وحسنه وقد رواه أبو داود عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي والله في هذا الحديث، قال: ٩١. [يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني ؟ قال: فقال رسول الله والله أليت وتلا: ﴿ لَنْ بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ﴾]. وقوله تعالى: ﴿ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ﴾ أي بأم قتلي واثمك الذي عليك قبل قال مجاهد: ﴿ إني أريد أن تبوء بإثمي ﴾ قال: بقتلك إلياي ﴿ وإثمك كه قال عليك قبل ذلك .

وقوله تعالى : ﴿ فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الحاسرين ﴾ أي فحسّنت وسوّلت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله ، أي بعد هذه الموعظة والزجر وقوله تعالى : ﴿ فأصبح من الحاسرين ﴾ أي في الدنيا والآخرة ، وأي خسارة أعظم من هذه ؟ وقد روى الامام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ميالية على ابن آدم الأول كفل من دمها ، لأنه كان أول من سن القتل ] رواه الحماعة إلا ابو داود .

وقوله تعالى : ﴿ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين . ] قال السدي باسناده إلى الصحابة رضي الله عنهم : لما مات الغلام تركه بالعراء ، ولا يعلم كيف يدفن ؛ فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا ، فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حيى عليه ، فلما رآه قال : ﴿ يا وياتا أعجزت أن اكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ فأصبح من النادمين ﴾ قال الحسن البصري : علاه الله بندامة بعد خسران .

وفد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال : ٩٣ [ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة ، من البغي وقطيعة الرحم] . وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

هِ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَــَـلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً

وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ مُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَلْسَرِ فُونَ ﴿ (٣٢) إِنَمَا جَزَاهُ أَلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُعَلِّبُوا أَوْ يُنفَوْ ا مِنَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ ا مِنَ أَوْ يُعَلِّبُوا أَوْ يُعَلِّمُ خَرْيُ فِي ٱلدُّنيَ لَا وَلَهُمْ فِي ٱلاَّرْخِرَةِ عَذَابُ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيُ فِي ٱلدُّنيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٢) إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٤) الْكَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٤) الْكَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٤) الْكَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٤) اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى : من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً ﴿ كتبنا على بني اسرائيل ﴾ أي شرعنا لهم وأعلمناهم : ﴿ أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأيماً قتل الناس جميعاً ﴾ أي من قتل نفساً بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض ، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعاً، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ، ومن أحياها ، أي حرّم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فكأنما أحيا الناس جميعاً ﴾ وروى الأعمش وغيره ، عن ابي صالح عن أبي هريرة قال : دخلت على عثمسان يوم الدار فقلت : جثت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين فقال : يا أبا هريرة ، أيسر كان تقتل الناس جميعاً وإياي معهم ؟ قلت : لا . قال : فإنك إن قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً ، فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزور ، قال فانصرفت ولم أقاتل . وعن مجاهد : من قتل النفس المؤمنة متعمداً جعل الله جزاءه جهم وغضب عليه وعن أعياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ، قال : من لم يقتل احداً فقد حيي الناس منه .

قوله تعالى : ﴿ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ﴾ ، أي بالحجج والبراهين واللاًلائل الواضحة ﴿ ثُم ان كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ﴾ ، وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها ، كما كانت بنو قريظة والنضير ، وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج ، اذا وقعت

بينهم الحروب في الجاهلية ، ثم اذا وضعت الحرب أوزارها ، فدوا من أسروه وودرًّا من قتلوه ، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة . <sup>(۱)</sup>

وقوله : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ .

المحاربة هي المضادة والمخالفة : وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل ، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر .

هذه الآية وإن كانت نزلت في جماعة من عرينة أو عكل إنما هي عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات ؛ كما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك : ٩٩ . [ ان نفراً من عكل ، ثمانية ، قدموا على رسول الله على أنس بن مالك : ٩٩ . فاستوخوا المدينة ، وسقمت أجسامهم ، فشكوا إلى رسول الله على ذلك ، فقال : « ألا تخرجون مع راعينا في إبله ، فتصيبوا من أبو الهاو ألبانها » فقالوا : بلى ، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا ، فقتلوا الراعي ، وطردوا الإبل ، فبلغ ذلك رسول الله على أبوالها وألبانها فصحوا ، فقتلوا الراعي ، وطردوا الإبل ، فبلغ ذلك رسول وسمرت أعينهم ، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا ] لفظمسلم وفي لفظ غما بمن عكل أو وسمرت أعينهم ، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا ] لفظمسلم وفي لفظ خما بمن عكل أو عرينة ، وفي لفظ : ٥٩ [ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون ، فلا يسقون ] . وعن قتادة : من عكل وعرينة ، ورواه مسلم من طريق سليمان التيمي ، عن أنس قال : وآينا سمل النبي على أو أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعين الرعاء [ أن أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا ؛ ونزلت : ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... ﴾ الآية وقد رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح . وفي رواية ابن أبي حاتم عن أنس : ٧٩ [ فارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي ، واستاقوا الإبل ، وأخافوا السبيل ، وأصابوا الفرج الحرام ]

روى ابن أبي حاتم ، عن عبد الله بن عمر أو عمرو ــ شك يونس ــ عن رسول الله بذلك يعني بقصة العرنيين ونزلت فيهم آية المحاربة ، ورواه أبو داود .

<sup>(</sup>١) في الآية رقم /٨٤/ من سورة البقرة . (٢) أي عاقب عقاباً بالمثل .

وقوله تعالى : ﴿ أَن يَقتلُوا أَو يَصلبُوا أَو تَقطّع أَيديهُم وأرجلهُم مَن خلاف أَو يَنفُوا مِن الأَرْضِ ﴾ قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : [ من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالحيار ، ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ] — وإن شاء نفاه — ومستند هذا القول ان ظاهر أَو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله تعالى في جزاء الصيد : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النَّعبَم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ﴾ فهذا كله على التخيير ، فكذلك فلتكن هذه الآية . وأما قول عدل ذلك صياماً ﴾ فهذا كله على التخيير ، فكذلك فلتكن هذه الآية . وأما قول تعالى : ﴿ وأوينفوا من الأرض ﴾ قال عطاء الحراساني : ينفي من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام وقال آخرون : المراد بالنفي ههنا بالسجن واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه .

وقوله تعالى : ﴿ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم ، خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة ، وهذا يؤيد قول من قال : أنها نزلت في المشركين ، فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ١٩٨ [ أخذ علينا رسول الله عليه عنه النساء ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا يعضه بعضنا بعضاً ، فمن وفي منكم فأجره على الله تعالى ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو والترمذي وقال حسن غريب .

وقال ابن جرير: لهم عقوبة في عاجل الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب عظيم أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حي هلكوا ، وقوله تعالى : ﴿ إِلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ﴾ أما على قول من قال : أنها في أهل الشرك فظاهر . وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل ، وهل يسقط قطع اليد أم لا ؟ فيه قولان للعلماء ؛ وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع ، وعليه عمل الصحابة ، كعلي وأبي موسى الأشعري وهو على الكوفة في أمارة عثمان .

قال ابن أبي حاتم عن الشعبي قال : كان حارثة بن بدر التسميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب ، فكلتم رجالاً من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس

وعبدالله بن جعفر ، فكلموا علياً فيه فلم يؤمَّننُه ، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره ، ثم أتى علياً فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقرأ حَى بلغ : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدُرُوا عَلَيْهُم ﴾ قال : فكتب له أماناً.

﴿ إِنَّا أَيْهِا أَلَّذِينَ الْمَنُوا أَتَّقُوا أَلَّهُ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (٣٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ٱلْقِيْمَةِ مَا تُقَبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ (٣٦) يُريدُونَ أَنْ يَغُرُنُجُوا مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ (٣٧) ﴿ إِنَّ إِ

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه ، وهي إذا قرنت بطاعته ، كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات ، وقد قال بعدها : ﴿ وَابْتَغُوا اللَّهِ الْوَسْلَةِ ﴾ قال ابن عباس : أي القربة وقال قتادة : أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه . (١)

<sup>(</sup>١) قلت : لقد بحثت هذه المسألة بحثاً مستفيضاً في كتابي « التوصل إلى حقيقة التوسل » ألخصها فيما يلي : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله ، ومن والاه . أما بعد :

فإن هذه قضية شذ فيها الحلف عن السلف وسلكوا فيها طرائق أقل ما يقال فيها : أنها على غير نهج السلف الصالح، ولا تستند إلى أي مستند شرعي ، مدعوم بما جاء في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة . ذلك شأنهم في كل ما يختلفون فيه مع السلف. فالخلف يتمسكون بآراء وأهواء، وإن أرادوا التمسك بالقرآن على زعمهم يتأولون الآيات ويحملونها من المعاني ما لا تتحمل ، فيتأولون ويعطلون ما شاءت لهم أهواؤهم و إذا أرادوا أن يستشهدوا بحديث، فلا يستشهدون إلا بأحاديث أقوى ما فيها الشديد الضعيف. فضلا عن الموضوع والمكذوب والباطل وما لا أصل له . و لا أدري اذاكان ذلك عن علم منهم أو جهل .

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة « وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم » فكأمهم والسلف على طرفي نقيض ، و لن يلتقيا إلا أن يشاء الله وما ذلك على الله بعزيز . ثم أقول وبالله المستمان :

التوسل على نوعين : ١ – : توسل مشروع . ٢ : توسل منوع .

فالتوسل المشروع : هو ما شرَّعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم وهو على ثلاثة أنواع : ١ – التوسل بذات الله وصفاته العلى وأسمائه الحسني ، ٢ – التوسل إليه تعالى بأعمال المتوسل الصالحة ، ٣ – : التوسل بدعاء المؤمنين لبمضهم ولا فرق إذا كان من أعلى إلى أدنى أو بالعكس . وهذا ما جرى عليه محمد صلىالله عليه وسلم وصحابته وأهل القرون الخيرة وكلمن نهج منهجهم إلى يوم الدين أما التوسل الممنوع: هو ما =

والوسيلة : هي التي يُتوصَّل بها إلى تحصيل المقصود . والوسيلة أيضاً علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله عَلَيْ وداره في الجنة ، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش . وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله عَلَيْ : ٩٩ [ من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التيامة ، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، الا حلت له شفاعتي يوم القيامة ] وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عَلِيْ يقول : ١٠٠ [ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ، ثم صلوا علي قائم منزلة في علي قائم من صلوا لي الوسيلة ، فانها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن اكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة . ]

لم يشرعه الله تعالى ولا بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم و لم يعرف من فعل الصحابة كالتوسل بذوات المخلوقين إما يممي القسم بهم إلى الله ، أو يممي جعلهم وسائط بين الله وبين خلقه لقبول الدعاء، أو اتخاذهم ز لفي إلى الله تعالى لقضاء حوا مجهم . ويدلون على الله بصلاحهم ، بينما هؤلاء الصالحون المتوسل بذو اتهم إلى الله تعالى قبضهم الله إليه وهم عنده في منزلة عالية إن شاء الله ومنزلتهم هذه لم ينالوها إلا بأعمالهم الصالحة، وكان أجدر بالمتوسلين، لو أنهم عملوا صالحاً كما عمل المتوســـّـل بهم، إذاً لرأوا منأعمالهمالصالحة. خير وسيلة إليه تعالى. ولكن الشيطان صدهم عن الطريق السوي، والصراط المستقيم ، فجعلوا ربهم لا يرحم ولا يشفق ولا يغفر ، إلا بتأثير أولئك الذين زعموا فيهم الوسائط . . ! بينما الله لا يؤثر عليه أحد ، وهو يجير و لا يجار عليه ، وهو الذي يملم خالنة الأعين وما تحفى الصدور . فهو اذاً ليس بحاجة لأن يمرفه أحد بخلقه « ألا يملم من خلق و هو اللطيف الحبير » رأوا أن الحكام لا يقضون حاجات الناس إلا إذا توسط لديهم الوسطاء فشبهوا خالقهم بهؤلاء الحكام والعياذ بالله تعالى . وكثيراً ما يوردون في كلامهم هذا الحجج الواهية ، فيقولون : كما أنه ينبغي لمن يدخل على الحكام أن يوسط إليهم أحداً ، ممن هم أعز اء عليهم ، كذلك يجب أن نوسط لله تعالى أحباءه من الأنبياء والأو لياء و الصالحين ليقضي حاجاتنا . ! وهكذا فقد شبهوا الحالق القادر الذي يعلم ما في السموات والأرض العليم الحبير الفعال لما يريد بالمخلوق العاجز الذليل الذي لا يملك مع الله شيئاً ، والذي له من صفات النقص ما هو مستحيل على الله أن يتصف بمثلها فقد يكون العبد جاهلا أو ظالمًا ، أو لثيمًا أو محتاجًا لتبادل المنافع مع الذين يتوسطون عنده وسوى ذلك من صفات النقص ... أما سبحانه وتعالى فمنزه عن كل هذه الصفات الدنيا الدنيئة وله سبحانه الصفات العل والأسماء الحسني . . . فهل بعد هذا الفارق الكبير بين المخلوق والحالق في صفاتهما يجوز أن نشبه حال المتوسط لله كالمتوسط للمبد حاشا فإن الله لا يحتاج إلى وسطاء وهو الغني عن العالمين وحده لا شريك له وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد، والواسطة لا تكون الا للبميد وقد أخبرنا الله تعالى أنه قربب : ( و إذا سألك عبادي عني فإني قر يب أجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبو ا لي و ليؤمنو ا بسي العلمم يرشدو ن) فلا حاجة للتوسل إليه إلا بما يتربنا إليه من الأعمال الصالحة . وهذا ما يوافق مراد الله من التوسل المشروع الذي تقدم ذكره آنفاً والله الموفق للصواب.

وروى ابن مردويه عن أبي سعيد الحذري عن النبي ﷺ قال ١٠١ [ إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة ، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه ]

وقوله تعالى : ﴿ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ﴾ أي أمرهم تعالى بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الحارجين عن الصراط المستقيم ، ورغبهم في ذلك بالذي أعد والمعاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح ، والسعادة العظيمة الحالدة الآمنة ، في الغرف العالية في الجنة التي يسكنها ، لا تبلى ثيابه ، ولا يفني شبابه تم أخبر تعالى بما أعد لاعدائه من الكفار من العذاب والنكال فقال : ﴿ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم ﴾ أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهباً وبمثله ، ليفتدي بذلك من عذاب الله ، ما تقبل الله ذلك منه فلا محيص ولا مناص من العذاب ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ أي موجع ﴿ يريدون ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ﴾ أي عذاب مقيم ﴾ كما قال تعالى : ﴿ كلما أرادوا ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ﴾ أي عذابهم مقيم ﴾ كما قال تعالى : ﴿ كلما أرادوا ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ﴾ أي عذابهم مقيم ، هيقال له : يا ابن آدم ، كيف وحدت مضجعك ؟ فيقول : شر مضجع ، فيقال : هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا ؟ قال : فيقول : نعم يارب فيقول الله تعالى : كذبت ، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل ، فيؤمر به إلى النار ] .

روى الإمام أحمد ومسلم عن يزيد بن صهيب الفقير ، عن جابر بن عبد الله ان رسول الله عليه عليه عليه عليه عن النار قوم فيدخلون الجنة قال : فقلت لجابر بن عبدالله يقول الله تعالى : ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ﴾ قال : اتل أول الآية : ﴿ إِن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ﴾ الآية ... ألا إنهم الذين كفروا .

قَالُسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ اللهِ عَلَمْ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٩) أَلَمْ تَعْلَمْ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٩) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ (٤٠) ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٤٠) ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٤٠) ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٤٠) إِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ (٤٠) إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ (٤٠) إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يقول الله تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة . فذهب بعض فقهاء الظاهرية إلى انه منى سرق السارق شيئاً قطعت يده به سواء كان قليلاً أو كثيراً لعموم هذه الآية : ﴿وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْدِيهُما ﴾ فلم يعتبروا نصاباً ولا حرزاً ، بل أخلوا بمجرد السرقة ، واستدلوا متمسكين بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال : ١٠٣ [ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده] .

وأما الجمهور ، فاعتبروا النصاب في السرقة ، وان كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره ، فمالك اعتبر النصاب ثلاثة دراهم كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر : ١٠٤. [أن رسول الله عليه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم]. واعتبر الشافعي النصاب ربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العر وض فصاعداً أو الحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه السارق في ربع دينار فصاعداً] ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه قال : ١٠٦ [ لا تقطع يد السارق أنه كان ثلاثة دراهم يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً] قالوا : وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا ، لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماً ، فهي ثمن ربع دينار ويروى هذا المذهب عن عمر وعثمان وعلي ، وبه يقول عمر بن عبد العزيز ، والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأسحق بن راهويه في رواية و ابو ثور وداود بن علي الظاهري .

وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن كل واحد من ربع الدينار ، والثلاثة دراهم مرد "شرعي فمن سرق واحداً منهما أو ما يساويه قُـُطيع. وروى الإمام أحمد عن عائشة : ان رسول الله عليه قال : ١٠٧ [ اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ] وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دارهم ، والدينار اثني عشر درهماً وفي لفظ للنسائي : ١٠٨ [ « لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن » قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار ] .

وأما الامام ابو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله وأما الامام ابو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله والله عشرة دراهم لما روي عن ابن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله عليه كان ثمنه عشرة دراهم رواه ابن مردويه ثم عباس قال: كان ثمن المجن على عهد الذي عليه عشرة دراهم رواه ابن مردويه ثم روي عن عرون شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الأقال ١٩٠٩ الا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن عشرة دراهم ، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات .

وقد اجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث اني هريرة : ١١٠ [ يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ] بأجوبة : ( أحدها ) انه منسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر ، لأنه لا بد من بيان التاريخ ( الثاني ) أنه مؤوّل ببيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه ( الثالث ) إن هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده . ويحتمل أن يكون هذا ، خرج مخرج الاخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية ، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة . (١)

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد ، اشتهر أنه أورد اشكالاً على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعراً فقال :

يد بخمس مئين عسجد وديــت ما بالها قطعت في ربــع دينار تناقض ما لنا الا السكــوت لــه وان نعوذ بمولانا من النار (٢)

فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى بقوله: لما كانت أمينة ، كانت ثمينة ، ولما خانت هانت . ولهذا قال تعالى : ﴿ جزاءً يما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ أي مجازاة على صنيعها السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم ، تناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالاً من الله أي تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك . ﴿ والله عزيز ﴾ أي في انتقامه ﴿ حكيم ﴾ في أمره ونهيه وشرعه وقدره .

ثم قال تعالى ﴿ فمن تاب مِن بعدظلمه وأصلح فإن الله يتوبعليه إن الله غفور رحيم ﴾ أي من تاب من بعد سرقته فان الله يتوب عليه فيما بينه وبينه ، فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور .

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو: ١١١١ [ ان امرأة سرقت على عهد رسول الله على الله الله على الله الله على الل

<sup>(</sup>۱) قلت : أرجح ما ذهب إليه ابن كثير بقوله : ( ويحتمل أن يكون هذا حرج محرج الأخبار عما كان الأمر عليه في الحاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير ) لا سيما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع في بيضة أو حبل بل قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ، وأمر بذلك ومهي عما دون ذلك كما جاء في الصحيحين . وكذلك قطع عثمان في أترجهة قومت بثلاثة دراهم .

<sup>(</sup>٢) قلت : وقد رد عليه أحد الشعراء بقوله : ( عز الأمانة أغلاها ، وأرخصها ه ذل الحيانة ، فافهم حكمة الدارى ) .

دينار فقال « إقطعوا يدها » فقطعت يدها اليمنى ؛ فقالت المرأة : هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: « نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك » فانزل الله في سورة المائدة : ﴿ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم . ﴾ ] وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت ، وحديثها ثابت في الصحيحين .

ثم قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنَّ الله لَهُ مَلَكُ السَمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ أي هو المالك الحاكم الذي لا معقب لحكمه وهو الفعال لما يريد ﴿ يَعَذَبُ مِنْ يَشَاءُ وَيَغْفُر لَمْنَ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شيء قدير ﴾ .

. ﴿ يَمْ أَيُّهَا ٱلرُّسُولُ لَا يَحْزُ نُكَ ٱلَّذِينَ يُسَارُ عُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا المَّنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوْثِمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرُّفُونَ ٱلْكَلِّمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ 'هٰذَا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُوْتَوْهُ َفَا ْحَذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ ٱللهُ فِتْلَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللهِ شَيْئاً أُو ٰلئِكَ َ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (١١) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْت فَإِنْ جَاءُوكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْمًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِأَلْقَسْط إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ (٤٢) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٤٣) إِنَّا أَ نُزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بَهَا ٱلنَّبَيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَٱلرَّابَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بَمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللهِ

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلَا تَخْشُوُا النَّاسَ وَأَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَم يَحْكُمْ بِمِا أَنْزَلَ أَللهُ فَأُولْئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ \* (٤٤) ﷺ

نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر ، الخارجين عن طاعة الله ورسوله ، المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل ﴿ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ﴾ أي أظهروا الأيمان بألسنتهم ، وقلوبهم خراب خاوية منه ، وهؤلاء هم المنافقون . ﴿ ومن الذين هادوا ﴾ أعداء الإسلام وأهله ، وهؤلاء كلهم ﴿ سماعون للكذب ﴾ أي مستجيبون له ﴿ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ﴾ اي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد ، وقيل : المراد أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك ﴿ يحرفون الكلسم من بعد مواضعه ﴾ أي يتأولونه على غير تأويله ، ويبدلونه من بعد ما عقلوه ، وهم يعلمون . ﴿ يقولون إن أوتيم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ﴾ نزلت في اليهوديين اللذين زنيسا ، وكانوا قد بدالوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجهم من أحصن رنيسا ، فحرقوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مئة جلدة والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه وبين الله ويكون نبي من انبياء الله قد حكم بينكم بذلك ، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك .

وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ١١٢. [ان اليهود جاءوا إلى رسول الله على فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله على إلى رسول الله على التوراة في شأن الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، قال عبدالله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فاتوا على الله عبدالله بن سلام : إرفع يدك فرفع يده ، فإذا آية الرجم ، فقالوا صدق يا عمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله على فرجما ، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . ] أخرجاه وهذا لفظ البخاري ورواه مسلم وأبو داود وأحمد

وابن جرير . وكيس حكم رسول الله ﷺ بحكم التوراة من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته ، ولكن هذا بوحي خاص من آلله عز وجل إليه – مَلِلِثُغٍ – بذلك وسؤآله إياهم عن ذلك ، ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطأوا على كتمانه وجمحده، وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة ؛ فلما إعترفوا به مع علمهم على خلافه ، بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم ، وعدولهم إلى تحكيم الرسول عليه ، إنما كان عن هوى منهم ، وشهوة لموافقه آرائهم ، لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به ولهذا قالوا : ﴿ إِن أُوتِيتُم هَذَا ﴾ أي : الجلد والتحميم ﴿ فَخَذُوه ﴾ أي اقبلوا به ﴿ وَانَ لَمْ تُؤْتُوهُ ۗ فاحذروا ﴾ أي من قبوله واتباعه . قال الله تعالى : ﴿ ومن يرد الله فتنته فلن تملُّك له من الله شيئاً أو لئك الذين لم ير د الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب ﴾ أي الباطل ﴿ أكَّالُونَ للسَّحْتَ ﴾ أي الحرام ، وهو الرشوة . كما قَاله ابن مسعود وغير واحد . أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه ، وأنيَّ يستجيب له ، ثم قال تعالى لنبيـــه \_ عَلِيلَةٍ \_ : ﴿ فَإِنْ جَاءُوكُ ﴾ أي يتحـــا كمون إليك ﴿ فَاحْكُم بِينَهُم أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم وَإِنْ تُعْرِضَ عَنْهُم فَانَ يَضْرُوكُ شَيْئًا ﴾ أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم لأنهم، لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق، بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس وجماعة من التابعين : هي منسوخة بقوله تعالى : ﴿ وأَنْ ِ أَحَكُم بينهم بما أنزل الله ﴾ ﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ أي بالحق والعدل ، وإن كانوا ظلمة ٌ خارجين عن طريق العدل ﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ .

ثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاسدة ، ومقاصدهم الزائغة ، في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم ، الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به ابداً ، ثم خرجوا عن حكمه ، وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم ، فقال تعالى : ﴿ وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ﴾ ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ، فقال تعالى : ﴿ إنّا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ﴾ أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها ، ﴿ والربانيون والأحبار ﴾ أي عبادهم وعلماؤهم ﴿ بما استحفظوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ﴿ وكانوا كتاب الله كه أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ﴿ وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ﴾ أي لا تخافوا منهم وخافوا مني ﴿ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ممالكافرون بهنيه قولان سيأتي بيانهما .

## ــ سبب آخر في نزول هذه الآيات ــ

قال ابو جعفر بن جرير عن ابن عباس : إن الآيات التي في المائدة قوله تعالى : ﴿ فَاحَكُم بِينِهُم أُو أَعْرِضَ عَنْهُم - إلى - المقسطين ﴾ إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة ، وذلك إن قتلى بني النضير كان لهم شرف تؤددًى لهم الدية كاملة ، وإن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله عليه ، فأنزل الله ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله عليه على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء . والله أعلم أي ذلك كان .

وقد روى العوفي وعلى بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدم . وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد ، فنزلت هذه الآيات في ذلك كله ، والله أعلم . ولهذا قال بعد ذلك : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ﴾ إلى آخرها ، وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقوله تعالى: ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وغير هم : نزلت في أهل الكتاب ، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة وقال عبد الرزاق بسنده عن ابراهيم (١) قال : نزلت الآيات في بني إسرائيل ، ورضي الله لهذه الأمة بها . رواه ابن جرير .

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : ﴿ وَمِن لَمْ يَحِكُم بِمَا أَنْزِلَ اللّهُ فَقَدَ كُفُر ، وَمِن أَقرَّ بِهِ وَلَمْ يَحِكُم بِهِ فَأُولِئَكُ هُمُ الْكَافُرُونَ ﴾ قال : من جحد ما أنزل الله فقد كفر ، ومن أقرَّ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب ، أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب وقال الشعبي : للمسلمين . وعن عطاء في قوله تعالى : ﴿ فأولئك هم الكافرون ﴾ قال : كفر دون كفر (٢) . وعن طاووس قال : ليس بكفر ينقل عن الملة . وعن طاووس عن ابن عباس قال : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

 <sup>(</sup>۱) لعله النخعي . (۲) قال طاووس وعطاء : كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق .

وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِالْعَلِينِ وَٱلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَٱلْأَذُنَ بِالْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِالسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ (٥٤) ﴿

وقوله تعالى ﴿ وَكُتْبُنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسُ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنَ ﴾ في نص التوراة : أي تقتل النفس بالنفس ، وتفقأ العين بالعين ، ويقطع الأنف بالأنف ، وتنزع السن بالسن ، وكانوا لايُقيدون القُرْظي من النضري، بل يعدلون إلى الدية ؛ كمَّا خالِفُوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن ، وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَمَا أَنْزُلُ اللَّهُ فَأُولِئُكُ هُمُ الكافرون ﴾ لأنهم جَحدوا حكم الله قصداً منهم، وعناداً وعمداً ، وقال ههنا ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدَّى بعضهم على بعض .

وقد استدل بهذة الآية كثير من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حُكي َ مقرراً ولم ينسخ ، كما هو المشهور عند الجمهور وقال الحسن البصري : هي عليهم وعلى الناس عامة ً ، رواه ابن أبي حاتم . وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجـــل يقتل بالمرأة ، بعموم هذه الآية الكريمة ، وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله عَلِيلَةٍ كتب في كتاب عمرو بن حزم : ١١٣ [ أن الرجل يقتل بالمرأة ] وفي الحديث الآخر : ١١٤ [ المسلمون تتكافأ دماؤهم ] وهذا قول جمهور العلماء وقد احتج ابو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي ، وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلِيُّ : ١١٥ [ لا يقتل مسلم بكافر ] ، أما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحر ، ولا يقتلون حراً بعبد وجاء في ذلك أحاديث لا تصح (١) وحكى الشافعي الأجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك.، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصّص ِ للآية الكريمة .

<sup>(</sup>١) قلت : من قتل عبده قتلناه و من جدع أنفه جدعنا أنفه و هكذا جاء في الحديث . رِ اجع، تعليقنا ص /١٣٧/ من المجلد الأول من هذا المختصر .

وقوله تعالى : ﴿ وَالْجَرُوحِ قَصَاصَ ﴾ قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : تقتل النفس بالنفس ، وتفقأ العين بالعين ، ويقطع الأنف بالأنف ، وتنزع السن بالسن ، وتقتص الجراح بالجراح ؛ فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .

## ﴿ قاعدة مهمة ﴾

الحراح تارة تكون في مفصل ، فيجب فيه القصاص بالإجماع ، كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك ، وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم ، فقال مالك رحمه الله : فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها ، لأنه محوف خطر . وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن بدليل حديث الربيع بنت النضر التي حكم عليها رسول الله عليها بالقصاص لما كَسَرَت ثنية الجارية لولا أن عفا أهل الجارية وتركوا القصاص والحديث هذا في الصحيحين . وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً وهو مروي عن عمر بن الحطاب وابن عباس وبسه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد .

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الحراحة حتى تندمل جراحة المجني عليه ، فات القتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه ، فلا شيء له والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن شعيب عن أبيه عن جده ١٦٦ أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فجاء إلى النبي عن المام أعدني ؛ فقال «حتى تبرأ» ، ثم جاء إليه فقال : أقدني ، فأقاده فقال يا رسول الله عرجت فقال «قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله وبطل عرجك » ثم نهى رسول الله عن عن عرب من جرح حتى يبرأ صاحبه ] تفرد به أحمد .

مسألة : فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص ، فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم . وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المقتص . وقال عامر والشعبي وعطاء وطاووس وغيرهم تجب الدية على عاقلة المقتص له . وقال ابن مسعود وابراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البسي : يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله .

وقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَصِدُقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةً لَهُ ﴾ قال ابن عباس : فمن تَصِدُق به

فهو كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله عز وجل رواه ابن أبي حاتم . وفي رواية له عن جابر بن عبدالله في قول الله عز وجل : ﴿ فَمَنْ تَصَدَقَ بِهِ فَهُو كَفَارَةَ لَهُ ﴾ قال للمجروج قال عبدالله بن عمرو : يهدم من ذنوبه بقدر ما تصدق به .

روى ابن مردويه عن الشعبي عن رجل من الأنصار عن النبي عليه في قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَصِدَقَ بِهِ فَهُو كَفَارَة لَهُ ﴾ قال : ١١٧ [ « هو الذي تكسر سنه ، أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك » قال فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وان كان الثلث فثلث خطاياه ، وان كانت الدية ، حطت عنه خطاياه كذلك » ] روى ابن مردويه عن عدي بن ثابت أن رجلاً أهتم (١) فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه فأعطي دية ، فأبي إلا أن يقتص ، فأعطي ديتين فأبي ، فأعطي ثلاثاً فأبي ، فحدث رجل من أصحاب رسول الله علي أن رسول الله علي قال : ١١٨ [ من تصدق بدم فما دونه ، فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت ] . وقوله تعالى : ﴿ وَمِن لَم يُحِكُم بِمَا أَنزِلُ الله فأولئك هم الظالمون ﴾ قد تقدم عن طاووس وعطاء أنهما قالا : كفر دون كفر ، وظلم دون ظلم ، وفسق دون فسق .

مَنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ (٤٦) وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ يَدَيْهِ مِنَ ٱلنَّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ (٤٦) وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولَئِكَ مُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ (٤٧) 

الْفَاسِدُونَ اللهِ الْمُؤْمِنِهُ الْفُونَ اللهِ الْمُؤْمِنِ اللهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُومُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

يقول تعالى : ﴿ وقفينًا ﴾ أي اتبعنا على آثار انبياء بني إسرائيل ﴿ بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة ﴾ أي مؤمناً بها حاكماً بما فيها ، ﴿ وآتيناه الأنجيل فيه هدى ونور ﴾ أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات ، ﴿ ومصدقاً لما بين يديه من التوراة ﴾ أي متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل

<sup>(</sup>١) أهتم فعه : كسر أسنانه .

بعض ما كانوا يختلفون فيه . كما قال تعالى اخباراً عن المسيح أنه قال لبني إسرائيـــل : ﴿ وَلاَحَلَ لَكُم بعض الذي حرم عليكُم ﴾ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء إن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة وقوله تعالى : ﴿ وهدى وموعظة للستقين ﴾ أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به ، وموعظة أي زاجراً عن ارتكاب المحارم والمآثم ، للمتقين ، أي لمــن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه .

وقوله تعالى : ﴿ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ﴾ قرىء ﴿ ولييحكم مَ الله بالنصب على أن اللام لام كي ، أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم ، وقرىء ﴿ وَلَيْيَحُكُم ۚ ﴾ بالجزم على أن اللام لام الأمر ، أي ليؤمنوا بجميع ما فيه ، وليتيموا ما أمروا به فيه ، ومما فيه البشارة ببعثة محمد على أنه والأمر باتباعه ، وتصديقه إذا وجد ، كما قال تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب لسمّ على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ﴾ الآية ولهذا قال ههنا : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ﴾ أي الحارجون عن طاعة ربهم ، المائلون إلى الباطل ، التاركون للحق ، وهكذا فإن هذه الآية نزلت في النصارى ، وهو ظاهر من السياق .

وَلُوْ اَنْوَالِنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً بِمَا أَنْوَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَا حَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُواءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجِاً وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجِاً وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجُعَلَكُمْ أَمَّاتَةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيهَا آتَاكُمْ فَاللّهَ وَلَا يَنْ لِيَبْلُوكُمْ فِيهَا آتَاكُمْ فَاللّهَ وَلَا يَنْهُمْ بِمَا أَنْوَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ فَاللّهَ وَلَا تَتَبِعُ فَاللّهَ وَلَا تَتَبَعُ فَي وَاحْدَوْ مَا أَنْوَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوا اللهُ وَلَا تَتَبِعُ فَاللّهُ وَلَا تَتَبِعُمْ وَاحْدَوْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْوَلَ اللهُ وَلَا تَتَبِعُ فَوْلِا فَاعْمُ أَنْهَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذَنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً أَلْوَلُوا فَاعْلَمْ أَنْمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذَنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً فَوْلَا فَاعْمُ أَنْمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذَنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ اللهِ مُوكَا اللهِ مُونَ هُ (٥٠) أَفْحُكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْلَى اللهِ مُوكَمَّ أَنْ اللهِ مُعْمَ وَالْمَا لِللّهُ مُولِولًا فَاعْمُ أَلْفُومُ لِي وَنُونَ ﴿ (٥٠) أَفْحُكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْمَلُهُ مِنْ اللّهِ مُحْمَا لِقَوْمٍ يُوقِونَ ﴿ (٥٠) اللهِ مُحَمَّا لِقَوْمُ يُوقِونَ ﴿ (٥٠) اللهِ مُعْمَلُهُ اللّهُ مُعْمَا لِقَوْمُ الْمُؤْمِ وَالْونَ ﴿ (٥٠) اللّهُ مُعْمَا لْقَوْمُ الْمَوْمُ اللّهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

لما ذكر الله تعالى التوراة ومدحها وأمر باتباعها لما كانت سائغة الاتباع ، وذكـــر الأنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته ، شرع في ذكر القرآن العظيم الذي أنز له علَى عبده ورسوله الكريم عَلِيلَةٍ فقال تعالى : ﴿ وَأَنْزَ لِنَا الَّيْكَ الكتابِ بِالحَقِّ ﴾ أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله ﴿ مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ﴾ أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه ، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد عليه ، فكان نزوله كما أخبرت به مميّا زادها صدقاً عند حامليها من ذوي الأبصار والبصائر الذين انقادوا لأمر الله، واتبعوا شرائعه . وصدقوا رسله الذين و َعَدَهم الله على ألسنتهم من مجبيء محمد عليـــه الصلاة والسلام إنه لكائن لا محالة ولا بد ، وقد كان والحمد لله . وقوله تعالى : ﴿ ومهيمناً عليه ﴾ قال ابن عباس أي مؤتمناً عليه وعنه رضي الله عنه قال : القرآن أمين على كــــل كتاب قبله وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله فما وافقه منها فهو حق ، وما خالفه منها فهو باطل وعن ابن عباس ﴿ ومهيمناً ﴾ اي حاكماً على ما قبله من الكتب وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى . جعل الله هذا الكتاب الكريم الذي أنز له آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها ، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده مـــن الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهداً وأمينا وحاكماً عليها كلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة ، فقال تعالى : ﴿ إِنَا نَحْنَ نَزَ لَنَا الذَّكُرُ وَ إِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَاحْكُم بِينَهُم بِمَا أَنْزُلُ اللَّهُ ﴾ أي فاحكم يا محمد بين الناس كافة، بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم ، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك . قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان النبي عليه عبراً إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم . فردهم إلى أحكامهم فنزلت : ﴿ فَاحْكُم بِينهُم بِمَا أَنْزُلُ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم ﴾ فأمر رسول الله عَلِيُّتِهِ أن يحكم بينهم بما في كتابناً .

وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَتَبِعُ أَهُواءُهُمُ عَمَا جَاءُكُ مِنَ الْحَقِ ﴾ أي لا تَتَبِعُ آراءُهُمُ التي اصطلحوا عليها ، ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة . وقوله تعالى ﴿ لَكُلُ جَعَلْنَا مَنْكُمُ شَرِعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ أي سبيلاً وسنة قاله ابن عباس . فإن الشرعية وهي الشريعة أيضاً هي ما يُبتدأ فيه إلى الشيء ، ومنه يقال شرع في كذا أي ابتدأ فيه ، أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل . وهذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان ، باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد ؛ كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله عليه قال : ١١٩ [ نحن معاشر في صحيح البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله عليه الذي بعث الله به كل رسول أرسله الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد ] يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله

وضمنَّ كل كتاب أنزله كما قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي ، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراماً ، ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس ، وخفيفاً فيزاد في الشدة في هذه دون هذه ، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . وهذه الشريعة الحاتمة التي بعث بها الرسول الأعظم الحاتم ثم نسخ الله بها جميع ما تقدمها من الشرائع ، وجعلها لأهل الأرض كافة إنسها وجنها عربها وعجمها .

وقوله تعالى : ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة ً واحدة ً ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ﴾ أي أنه تعالى شرع الشرائع محتلفة ليختبر عباده فيما شرع لهم ، ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه . أوعزموا عليه من ذلك كله .

وقوله تعالى : ﴿ فاستبقوا الحيرات ﴾ وهي طاعة الله والتصديق بكتابه القرآن . ثم قال تعالى ﴿ إلى الله مرجعكم جميعاً ﴾ أي معادكم أيها الناس إليه تعالى ﴿ فينبكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ فيجزي الصادقين ، ويعذب المكذبين . وقوله تعالى : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ﴾ تأكيد لما تقدم ثم قال تعالى : ﴿ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ﴾ أي أحذر اعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور ، فلا تغتر بهم ، فانهم كذبة كفرة خونة . ﴿ فان تولوا ﴾ عما تحكم به بينهم من الحق ، وخالفوا شرع الله ﴿ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ﴾ السائفة ﴿ وإن كثيراً من الناس لفاسقون ﴾ أي خارجون عن طاعة ربهم كما قال تعالى : ﴿ وان تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾

وقوله تعالى : ﴿ أَفْحَكُمُ الْجَاهِلَيَةُ يَبْغُونَ وَمِنَ أَحْسَنُ مِنَ اللّهُ حَكُماً لَقُومُ يُوقَنُونَ . ﴾ ينكر تعالى على من حكم بغير حكم الله ، فإن حكم الله مشتمل على كل خير ، وناه عن كل شر ، فالعدول إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات ، التي وضعها الرّجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم واهوائهم . لذا قال تعالى : ﴿ أَفْحَكُمُ الجاهلية يَبْغُونَ ﴾ أي يريدون ، وعن حكم الله يعدلون . ﴿ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به ، وأيقن أن الله أحكم الحاكمين . قال الحسن من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية وروى الحافظ ابو القاسم الطبر اني عن ابن عباس من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية وروى الحافظ ابو القاسم الطبر اني عن ابن عباس

قال : قال رسول الله صليليم : ١٧٠[أبغض الناس إلى الله عز وجلمن يبتغي في الإسلام سنة الحاهلية ، وطالب دم امرىء بغير حق ليريق دمه ] وروى البخاري باسناده نحوه .

إِنَّا أَيُّمَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءُ الْعَضُهُمْ أَوْلِيَاءُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ مِنْهُمْ أَوْلِيَاءُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ (١٥) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿ (٥٣) وَيَقُولُ الَّذِينَ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿ (٥٣) وَيَقُولُ الَّذِينَ الْمَنْوا الْمِينَ ﴿ (٥٣) فَيَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَلهُ لَمُعَكُمْ حَبِطَتُ الْمَنْوا الْمَوْلِي اللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ وَاللهِ فَالْهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ (٣٥) فَيَهَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ (٣٣) فَيَهُمْ الْمُعْمَا لَهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ (٣٣) فَيَهُمْ اللهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ (٣٣) فَيَهِمْ اللهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ (٣٣) فَيْصَالِهُمْ اللّهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ (٣٣) فَيَهُمْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَا أَسُرُهُ وَلَاهُ اللّهُ مَا أَلَهُمْ فَاصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ (٣٣) فَيْمَانِهُمْ الْهُمْ فَاصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿ (٣٤) اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ، الذين هم أعداء الاسلام وأهله — قاتلهم الله — ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض ، ثم تهد و توعد من يتعاطى ذلك فقال سبحانه : ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فترى الذين في قلوبهم مرض ﴾ أي شك وريب ونفاق ، يسار عون فيهم ، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين ، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى ، فينفعهم ذلك . عندها قال تعالى : ﴿ فعسى الله أن يأتي بالفتح ﴾ قال السدي : يعني فتح مكة وقال غيره : يعني القضاء والفصل ، ﴿ أو أمر من عنده ﴾ يعني السدي : يعني فتح مكة وقال غيره : يعني القضاء والفصل ، ﴿ أو أمر من عنده ﴾ يعني من الموالاة ﴿ نادمين ﴾ أي على ما كان منهم مما من المنافقين ﴿ على ما أسر و ا في أنفسهم ﴾ من الموالاة ﴿ نادمين ﴾ أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئاً ، بل كان عين المفسدة ، فإنهم فضحوا ، وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنون منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ، ويحلفون على ذلك ويتأولون تعجب المؤمنون منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ، ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال تعالى : ﴿ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله فبان كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال تعالى : ﴿ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله فبان كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال تعالى : ﴿ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله فبان كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال تعالى : ﴿ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله فبان كذبهم وافتراؤهم ولهذا قال تعالى : ﴿ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله في الله بهنا كفيله المعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاصرين ﴾ .

قال محمد بن اسحق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله على تشبث بأمرهم عبدالله بن أبي – ابن سلول – وقام دونهم ، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله على الله على وكان أحد بني عوف بن الحزرج ، له من حلفهم مثل الذي لعبدالله بن أبي فجعلهم إلى رسول الله على الله ورسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين ، وقال : يا رسول الله ، أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين ، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم ، ففيه – أي في عبادة بن الصامت – وفي عبدالله بن أبي – ابن سلول – نزلت الآيات في المائدة : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا فَإِنْ حَزْبِ الله هم الغالبون . ﴾ . أولياء – إلى قوله – ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإنْ حزّب الله هم الغالبون . ﴾ .

إِنَّا أَيُّمَا الَّذِينَ الْمَنُوا مَنْ يَرْ تَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَة عَلَى اللهُ وَمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اللهِ يُونِيهِ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يُم ذَلِكَ فَضْلُ الله يُونِيهِ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يُم ذَلِكَ فَضْلُ الله يُونِيهِ يَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَو مَةَ لَا يُمْ وَلِكُ فَضْلُ الله يُونِيهِ مَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَال

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة ، أنه من تولى ً عن نصرة دينه وإقامة شريعته ، فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه ، وأشد منعة ً ، وأقوم سبيلاً ، كما قال تعالى : ﴿ وَان تَتُولُوا يَسْتَبَدُلُ قُوماً غيركم ثُم لا يكونُوا أَمْثَالُكُم ﴾ وقال تعالى ههنا : ﴿ يَا أَيْهِا اللَّذِينَ آمنُوا مِن يُرتَد منكم عن دينه ﴾ أي يرجع عن الحق إلى الباطل ﴿ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري ، قال : ١٢١ [ لما نزلت ـ أي هذه الآية ـ قال رسول الله عَلَيْكُ « هم قوم هذا » ] (١) ورواه ابن جريـر

<sup>(</sup>١) قلت – : وهذا ليس خاصاً في قوم دون قوم انما هي صفات خيرة طيبة اذا كانت في أي قوم مؤمنين فهم قوم يحبهم الله ويحبونه وقد وصفهم الله تعالى : « اذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين . يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ... »

بنحوه وقوله تعالى : ﴿ أَذَلَةُ عَلَى المؤمنين أَعزة عَلَى الكَافَرِين ﴾ هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً لأُخيه ووليه متعزراً على خصمه وعدوه . كما قال تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وفي صفة رسول الله على أنسه الضحوك القتال ، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . وقوله عز وجل : ﴿ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴾ أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله ، واقامة الحدود ، وقتال أعدائه ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، لا يردهم عن ذلك راد ، ولا يحيك فيهم لومة لائم .

روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : ١٢٢ [أمرني خليلي ﷺ بسبع : أمرني بحب المساكين والدنو منهم ، وأمرني أن انظر إلى من هو دوني ، ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن اصل الرحم وان أدبرت ، وأمرني ان لا أسأل أحداً شيئاً ، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مُرَّاً ، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة َ لائم ، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله . فإنهن من كنز تحت العرش . ] روى الإمام أحمد أيضاً عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ ١٢٣ [ألا لا يمنعن أحد كم رهبة ُ النــاس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده ، فإنه لا يقرب من أجل ، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم ) روى أحمد عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله عليه عليه عليه [ لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مقال، فلا يقول فيه ... فيقال له يوم القيامة ما منعك ان تكون قات في كذاوكذا ؛ فيقول : محافة الناس ، فيقول : إياي أحق أن تخاف . ] ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ﴾ أي من اتصف بهذه الصفات فإنما هو مسن فضل الله عليه وتوفيقه له ﴿ والله واسع عليم ﴾ أي واسع الفضل ، عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه . وقوله تعالى : ﴿ إنَّمَا وَلَيْكُمْ الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين وقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَقْيَمُونَ الصلاة ويؤتون الزكاة ﴾ أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من اقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام ، وهي لله وحده لا شريك له ، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين . وأما قوله تعالى : ﴿ وهم راكعون ﴾ فقد توهم بعض الناس ان هذه الجملة في موضع الحال من قوله تعالى : ﴿ ويؤتون الزكاة ﴾ أي في حال ركوعهم ولو كان هذا كذلك ، لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ، لأنه ممدوح ، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوئ وحتى أن بعضهم ذكر في هذا اثراً عن علي بن أبي طالب ان هذه الآية نزلت فيه، وذلك أنه مر " به سائل في حال ركوعه

فأعطاه خاتمه ولكن لم يصح في ذلك شيء ، إنما تقدم في الأحاديث السابقة أن هذه الآيات كلها ، نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف اليهود ، ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ كما قال تعالى : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز . لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ، فهو مفلح في الدنيا والآخرة ، ومنصور ، في الدنيا والآخرة ، ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هـــــم الغالبون ﴾ .

إِنَّا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُمْ مُرْواً وَيَنكُمُ مُرْواً وَلَياء مُرْواً وَلَعِباً مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَأَتَّقُوا ٱللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ﴿ (٧٥) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلُوةِ وَأَتَّقُوا ٱللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ﴿ (٧٥) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلُوةِ وَأَتَّذُوهَا مُؤْواً وَلَعِباً ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ (٨٥) اللهَ اللهُ اللهُ

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّنِ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا الذَّنِ اتّخَذُوا دَيْنَكُم هَـزُواً ولَعْباً﴾
هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين ، الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون : وهي شرائع الأسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير ، يتخذونها استهزاء ويعتبرونها نوعاً من اللعب في نظرهم الفاسد . (وكم من عائب قولا صحيحاً ... وآفته من الفهم السقيم ) وقوله تعالى : ﴿ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء ﴾ أي لا تتخذوا هؤلاء أولياء والمراد بالكفار المشركون وقوله تعالى : ﴿ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذوه هزواً ولعباً ، كما قال تعالى : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تُقاة ويُحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وإذا ناديتم إلى الصلاة انخذوها ويُحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وإذا ناديتم إلى الصلاة انخذوها هزواً ولعباً كان أيضاً ﴿ هزواً ولعباً ذلك بأنهم هزواً ولعباً كا أيضاً ﴿ هزواً ولعباً ذلك بأنهم هزواً ولعباً كا أيضاً ﴿ هزواً ولعباً ذلك بأنهم هزواً ولعباً كا أي وكذلك إذا أذنتم إلى الصلاة ﴿ اتخذوها كايضاً ﴿ هزواً ولعباً ذلك بأنهم هزواً ولعباً كا أي وكذلك إذا أذنتم إلى الصلاة ﴿ اتخذوها كايضاً ﴿ هزواً ولعباً ذلك بأنهم الله أي أيضاً ﴿ الله أي وكذلك إذا أذنتم إلى الصلاة ﴿ اتخذوها كايضاً في وكذلك إذا أذنتم إلى الصلاة ﴿ المناس الله أنه الله أي وكذلك إذا أذنا أي المناس المناس المناس الله أي المناس المناس

قوم لا يعقلون ﴾ معاني عبادة الله وشرائعه ، وهذه صفات أتباع الشيطان الذي اذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين ، فإذا قُضي التأذين أقبل فإذا ثو ب للصلاة أدبر ، فإذا قضي التنويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه ، فيقول : اذكر كذا أذكر كذا ، ليما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ، فإذا وجد أحدكم ذلك ، فليسجد سجدتين قبل السلام . متفق عليه وقال الزهري : قد ذكر الله التأذين في كتابه فقال : ﴿ وإذا ناديم إلى الصلاة ... ﴾ رواه ابن أبي حاتم .

قال أسباط عن السدي في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادِيْمَ إِلَى الصّلَاةَ اتَخَذُوهَا هَزُواً وَلَعَباً » قال : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال : حرق الكذاب ، فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم ، وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت ، فاحترق هو وأهله ، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .

أَنْ لِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٥٩) قُلْ هَلُ وَمَا أُنْوِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٥٩) قُلْ هَلَ أُنْبِكُمْ فِيسَوِّ وَمَا أُنْوِلَ مِنْ فَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَبُحْعَلَ مِنْهُمُ اللَّهِرَدَةَ وَأَلْخَنَاوِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ أُولَيْكَ شَرْ مَكَانَا وَأَصَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ (٦٠) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا امَنَّا وَقَدْ وَأَصَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ (٦٠) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا يَكْتُمُونَ ﴿ (٦١) وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ (٣٠) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا يَكْتُمُونَ ﴿ (٦١) وَأَنْفَا مِنْ فَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مُولَا يَاكُنُوا يَكْتُمُونَ ﴿ (٦٢) وَيَزَى كَثِيراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِنْمَ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِمِمُ ٱلسَّحْتَ لَيْشَنَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَالْمَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَالْمُ وَالْا مِنْهُمْ وَالْمُ مُنَا لَا مُنْهُمْ وَالْمُ مُ وَالْمُونَ وَالْمُ مُنَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ (٦٣) وَمَنْ فَوْلِهِمُ اللَّهُمُ وَالْمُهُمُ السَّحْتَ لَيْشَلَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ (٣٣) وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالَ وَاللَّهُمُ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ وَالْمُ اللَّهُ مَ وَالْمُهُمُ اللَّهُمُ وَالْمُهُمُ اللَّهُ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَ وَالْمُولَ وَالْمَالَولَ الْمَالَعُونَ وَالْمَالَ وَالْمُوالَ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمَالُونَ وَالْمُولَ وَالْمَالَعُونَ وَالْمُولَ وَالْمَالُونَ وَالْمُولَ وَالْمُوالُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

يقول تعالى : قل يا محمد للذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب : ﴿ هل تنقمون منّا إلا أن آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل من قبل ﴾ أي هل لكم علينا من مطعن أو عيب إلا أن آمنا بالله وما أنول الينا و ما أنزل مذمّة فيكون الاستثناء منقطعاً كما في قوله تعالى:

﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمَ إِلا ۚ أَنْ يَوْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَأَنْ أَكْثُرُكُمُمُ فَاسَقُونَ ﴾ معطوف على : ﴿ ... أَنْ آمِنا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبِلَ ﴾ أي وآمناً بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم . ثم قال تعالى :

﴿ قَاهِلْأَنبِئُكُم بِشْرِ مِن ذَلِكُ مِثُوبِة عَنْدَ الله ﴾ أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات ، المفسرة بقوله تعالى : ﴿ مِن لَعْنَهُ الله ﴾ أي أبعده من رحمته ﴿ وغضب عليه ﴾ أي غضباً لا يرضي بعده ُ أبداً ﴿ وجعل منهم القردة والخنازير ﴾ كما تقدم بيانه في سورة البقرة كما سيأتي إيضاحه عند سورة الأعراف . (١)

روى سفيان الثوري عن ابن مسعود قال : ١٢٥ [سئل رسول الله عليه عن القردة والحنازير : أهي مما مسخ الله ؟ فقال : « ان الله لم يهلك قوماً ــ أو قال لم يمسخ قومـــاً فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً ، وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك » .] وقد رواه مسلم وقوله تعالى : ﴿ وَعَبَّدُ الطَّاغُوتَ ﴾ أي وجعل منهم من عبد الطاغوت ، وقرئت قراآت أخرى يرجع معناها كلها إلى : أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادات دون ما سواه ، كيف يصدر منكم هذا وانتم قد وجد منكم جميع أنواع عبادة الطاغوت ولهذا قال : ﴿ أُولئك شر مُكاناً ﴾ أي مما تظنون بنا ﴿ وأَصْلَ عَنْ سُواء السبيل ﴾ وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة ، كقوله عز وجل : ﴿ أُصحابِ الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا جَاؤُوكُم قَالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرُ وَهُمْ قَدْ خَرْجُوا بِه ﴾ وهذه صفة المنافقين منهم ، أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر ، وقلوبهم منطوية على الكفر ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وقد دخلوا ﴾ عندك يا محمد ﴿ بالكفر ﴾ أي مستصحبين الكفر في قلوبهم دونما انتفاع بما قد سمعوا منك من العلم ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجـــر ولهذا قال تعالى : ﴿ وهم قد خرجوا به ﴾ فخصهم به دون غيرهم ، وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ أي عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم ، وإن أَظُهر خلافٌ ذلك فإن الله عالم الغيبِ والشهادة أعلم بهم منهم ، وسيجزيهم على ذلك أتم الحزاء. وقوله تعالى: ﴿ وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم ، والاعتداء على الناس ، وأكلهم السحت ﴿ لَبُسُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي لبئس العمل كان عملهم ، وبئس الاعتداء اعتداؤهم .

<sup>(</sup>١) في سورة البقرة في الآية رقم /٦٠/ وفي سورة الاعراف في الآية رقم /١٦٦/ .

وقوله تعالى : ﴿ لُولا ينهاهم الربّانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ﴾ يعني هلا ًكان ينهاهم الربّانيون والأحبار عن تعاطي ذلك والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم ، والأحبار هم العلماء فقط ﴿ لبئس ما كانوا يصنعون ﴾ يعني من تركهم ذلك قاله ابن عباس . روى ابن جرير عن ابن عباس ، قال : ما في القرآن آية أخوف قال : ما في القرآن آية أخوف عندي منها وقال ابن أبي حاتم ، وذكره يونس بن حبيب عن يحيى بن يعمر قال :

خطب علي بن أبي طالب فحمد الله واثنى عليه ، ثم قال:

. ﴿ وَ قَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأُرْضِ فَسَادًا وَٱللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ (١٤) وَلَوْ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأُرْضِ فَسَادًا وَٱللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ (١٤) وَلَوْ أَنْ اللهُ ا

يخبر تعالى عن اليهود — عليهم لعائن الله المتنابعة إلى يوم القيامة — بأنهم وصفوه بأنه بخيل ، وأنه فقير وهم أغنياء ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ؛ وعبروا عن البخل بأن قالوا : ﴿ يَدَ الله مغلولة ﴾ أي بخيلة كقوله تعالى : ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ﴾ وهذا الذي أراده هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله . وقد قال عكرمة : إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله وهو الذي قال ﴿ إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ فضربه أبو بكر الصديق (رض)، وقد رد الله تعالى عليهم ما قالوه ، وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه فقال تعالى : ﴿ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ﴾ وهكذا وقع لهم ، فان عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمرٌ عظيم ، كما قال تعالى : ﴿ ضربت عليهم الذلة ... ﴾ الآية .. ثم قال تعالى :

﴿ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ أي بل هو الواسعُ الفضلِ الجزيلُ العطاء ، الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه ، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له ه كما قال تعالى : ﴿ وَآتاكم من كل ما سألتموه و إن تعدّ و ا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ﴾ والآيات في هذا كثيرة . وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أي هريرة قال : قال رسول الله علي الله عن الله ملأى لا يغيضها نفقة ستحاء الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ، فانه لم ينغيض ما في يمينه . قال وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض — أو القبض — يرفع ويخفض . وقال : يقول تعالى : أنفق أنفق عليك ] أخرجاه في الصحيحين . وقوله تعالى : ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ﴾ أي فكما يزداد بما أنزل اليك المؤمنون تصديقاً وعملاً وعلماً ، يزداد به الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغياناً وكفراً وتكذيباً. كما قال تعالى : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الإخساراً كله .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَلْقَيْنَا بِينَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ إِلَى يُومُ الْقَيَامَةُ ﴾ يعني أنه لا تجتمع قلوبهم ، بل العداوة واقعة بين فرقهم ، لأنهم لا يجتمعون على حَيِّ وقد خالفوك وكذَّبُوك .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّما أُوقدُوا نَاراً للحرب أَطْفاَهَا الله ﴾ أي كلما عقدُوا أسبابًا

يكيدونك بها وكلما برموا أموراً يحاربونك بها ، أبطلها الله وردَّ كيدهم عليهم ، وحاق مكرهم السيء بهم .

ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين ﴾ أي من سجيتهم أنهم دائماً يسعون في الأرض فساداً والله لا يحب من هذه صفته . ثم قال جل وعلا : ﴿ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ﴾ أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم ﴿ لكفّرنا عنهم سيآتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ﴾ أي لا زلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ﴾ قال ابن عباس : هو القرآن ﴿ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ أي لو أنهم عملوا على أي الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه ، من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير ، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله محمداً عليه ، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة . ﴿ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ يغني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض . كما قال تعالى :

وقوله تعالى : ﴿ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ﴾ جعل الله أعلى مقامات أتباع موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة وفوق ذلك رتبة السابقين . كما في قوله عز وجل ﴿ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ﴾ الآية والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الآية كلهم يدخلون الجنة .

﴿ ﴿ إِنَّا أَيُّمَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ الْمُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَأَلَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ (٦٧) ﴿ إِنْ اللَّهِ مِنْ النَّاسِ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۞ (٦٧)

يقول تعالى نحاطباً عبده ورسوله محمداً مِمْلِكُمْ باسم الرسالة وآمراً له بأبلاغ جميع ما أرسله الله به ، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك ، وقام به أتمَّ قيام ، قال : البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة (رض) قالت ١٢٨ : [ من حدثك أن محمداً كتم شيئاً مما أنزل الله عليه فقد كذب وهو يقول عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الرسول بلغ ما

أنزل إليك من ربك ﴾] هكذا رواه هاهنا مختصراً وقد أخرجاه في مواضع من صجيحيهما مطولاً .

وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت: ١٢٩ : [ لو كان محمد عليه كاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية : ﴿ وَتَخْفِي فِي نَفْسَكُ مَا الله مبديه وتَخْشَى الناس والله أحق أن تخشاه » ] . وفي صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي قال : قلت لعلي بن أبي طالب (رض) ، هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن . فقال : لا والذي فلق الحبيّة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل مسلم بكافر . وثبت في صحيح مسلم عن جابر عن عبدالله ١٣٠ [ أن رسول الله عليه قال في خطبته يومئذ : « أيها الناس إنكم مسؤولون عني ، فما أنتم قائلون ؟ » قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ، فجعل يرفع أصبعه الى السماء وينكسها إليهم ويقول : « اللهم هل بلغت ؟ » ]

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بِلَغْتُ رَسَالِتُه ﴾ يعني وإنْ لَمْ تَؤُدِّ إِلَى النَّاسُ مَأْرُسَلِتُكُ به ، فما بلغت رسالته أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته .

وقوله تعالى : ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ أي بلّغ أنت رسالتي ، وأنا حافيظك من الناس ، وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم ، فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء ؛ وقد كان النبي والله على فتل نزول هذه الآية يحرس . كما روى الإمام أحمد عن عائشة (رض) كانت تحدث ١٣١ : [ أن رسول الله والله والله والله وهي إلى جنبه قالت : فقلت : ما شأنك يا رسول الله ؟ قال : « ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسي الليلة » ، قالت : فبينا أنا على ذلك ، إذ سمعت صوت السلاح ؛ فقال « من هذا ؟ » فقال : أنا سعد بن مالك ؛ فقال « ما جاء بك ؟ » قال : جئت الصحيحين وروى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت ١٣٢ : [ كان النبي والله يحرس حتى نزلت هذه الآية : ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ قالت فأخرج النبي والله رأسه من القبة فقال : يا أبها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل ] وهكذا رواه الرمذي تم قال : ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١٣٣ قال : [كنا نحرس ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١٣٣ قال : [كنا نحرس ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١٣٣ قال : [كنا نحرس ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١٣٣ قال : [كنا نحرس ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١٣٣ قال : [كنا نحرس ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١٣٣ قال : [كنا نحرس ولم يغرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١٣٣ قال : [كنا نحرس ولم يغرجاه . ورواه ابن مردويه عن عصمة بن مالك الحطمي ١٣٣٠ قال : [كنا نحرس .]

روى الامام أحمد عن جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي (رض) قال ١٣٤ : [... وأُتِيَ النبي عَبِيْكُ ﴿ لَمْ تُرعُ وَأَتِيَ النبي عَبِيْكُ ﴿ لَمْ تُرعُ وَلُو أَردت ذلك لَمْ يُسلَطُكَ الله علي ﴾ ]

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ أي بلغ أنت ، والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ،كما قال تعالى : ﴿ ليس عليك هداهم ولكنَّ الله يهدي من يشاء ﴾ وقال تعالى : ﴿ فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾

يقول تعالى: قل يا محمد ﴿ يا أهل الكتاب لستم على شيء ﴾ أي من الدين حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها ، ومما فيها الإيمان بمحمد عليه والأمر باتباعه والإيمان بمبعثه ، والاقتداء بشريعته ﴿ وما أنزل إليكم من ربكم ﴾ أي القرآن العظيم ، قاله مجاهد . وقوله تعالى : ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ﴾ تقدم تفسيره (١) ﴿ فلا تأس على القوم الكافرين ﴾ ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ﴾ تقدم تفسيره (١) ﴿ فلا تأس على القوم الكافرين ﴾ أي فلا تحزن عليهم ، ولا يهيبنتك ذلك منهم . ثم قال : ﴿ إن الذين آمنوا ﴾ وهم المسلمون ﴿ والنين هادوا ﴾ وهم حملة التوراة ﴿ والصابئون ﴾ لما طال الفصل حسن العطف بالرفع ؛ والصابئون : طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد ، وعنه ويقرأون الزبور وقال ابن وهب أخبرني ابن أبي زياد عن أبيه ، قال:الصابئون : هم قوم مما يلي العراق وهم بكوثي ، أو هم يؤمنون بالنبيين كلهم ، ويصومون كل سنة ثلاثين

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم /٩٤/ من سورة المائدة .

يوماً ، ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات وقيل غير ذلك (١) وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل ، والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وعملت عملاً صًا لحاً ، ولا يكون ذلك كذلك ، حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين ، فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الآخرة وأهوالها — ولا على ما تركوا وراء ظهور هم ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ تقدم تفسير ها في سورة البقرة (١)

كَانَّمُ رَسُولٌ عِمَالًا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴿ (٧٠) حَاءَهُمْ رَسُولٌ عِمَالًا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴿ (٧٠) وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَأَللهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ (٧١) اللهُ عَلَيْهِمْ وَأَللهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ (٧١) اللهُ الله

يذكر تعالى أنه أخذ العهود على بني اسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله ، فنقضوا تلك العهود واتبعوا أهواءهم. وقدموها على الشرائع فماوافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه ولهذا قال تعالى : ﴿ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبواوفريقاً يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة ﴾ أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا ، فترتب ؛ وهو أنهم عموا عن الحق وصموا فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه ﴿ ثم تاب الله عليهم ﴾ مماكانوا فيه ، ﴿ ثم عموا وصموا ﴾ بعد ذلك ﴿ كثير منهم والله بصير بما يعملون ﴾ أي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم .

وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللهَ وَرَبَّكُمْ إِنَّالَهُ مَرْيَمَ وَوَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱعْبُدُوا ٱللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّالَهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ يُشْرِكُ بَاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

<sup>(</sup>١) و (٢) راجع الآية رقم /٦٢/ من سورة البقزة تجد تفصيلا جيداً في تحقيق حقيقة الصابئة ، للإمام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه » .

يقول تعالى حاكماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية ،، ممن الممنهم بأن المسيح هو الله ، تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً ؛ هذا وقد كان أول كلمة نطق بهوهو في المهد : ﴿ إِنِي عبد الله ﴾ ولم يقل : إِنِي أنا الله ولا ابن الله بلقال : ﴿ وَإِنَ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوّته ولهذا قال تعالى : ﴿ وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربّكم إنه من يشرك بالله ﴾ أي فيعبد معه غيره ﴿ فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار ﴾ كما قال تعالى : ﴿ إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ وفي الصحيح ١٣٥ [ أن النبي عَيِّلِيَّ بعث منادياً ينادي في الناس : « إِن المحتل الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار كم أي من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كاي ما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه . وقوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ .

قال السدّي وغيره: نزلت في جعلهم المسيح وأمَّه ُ إلهَين مع الله ؛ فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الإعتبار . قال السدي : وهي كقوله تعالى في آخر السورة : ﴿ وإذ قال الله يا عيسًى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ﴾ وهذا القول هو أظهر الأقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ﴾ – والله أعلم – قال الله تعالى : ﴿ وما من إلَّه إلا " إلّه واحد ﴾ أي ليس متعدداً بلهو وحده لاشريك له، إله جميع الكائنات ثمقال تعالى : ﴿ وإن لم ينتهوا عمايقولون ﴾

أي من هذا الافتراء والكذب ﴿ لِيَـمسَّنَ الذين كفروا منهم عذاب أليم ﴾ أي في الآخرة من الأغلال والنكال ؛ ثم قال تعالى : ﴿ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ﴾ وهذا من كرمه تعالى ورحمته بحلقه مع هذا الذنب العظيم ، والافتراء والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة ، فكل من تاب إليه تاب عليه .

وقوله تعالى: ﴿ مَا المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ﴾ أي أنه عبد من عباد الله كالرسل الذين تقدموه ﴿ وأمه صدّيقة ﴾ أي مؤمنة به مصدقة له ، وهذا أعلى مقاماتها ، فدل على أنها ليست نبيّة كما زعم ابن حزم وغيره إلى نبوة سارة أم اسحق ، ونبوة أم موسى ، ونبوة أم عيسى ، استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم وبقوله تعالى : ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ﴾ وهذا معنى النبوة بزعمهم ، ولكن الذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبياً إلا من الرجال قال الله تعالى ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى ﴾ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله نعالى الإجماع على ذلك .

وقوله تعالى : ﴿ كَانَا يَأْكُلَانُ الطَّعَامِ ﴾ أي يحتاجان إلى التغذية به ، والى خروجه منهما ، فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة ، عليهم من الله ما يستحقون إلى يوم القيامة ، ثم قال تعالى : ﴿ انظر كيف نبسين لهم الآيات ﴾ أي نوضحها ونظهرها ﴿ ثم انظر أنَّى يؤفكون ﴾ أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح و الجلاء أين يذهبون !!! وبأي قول يتمسكون ، وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون .

﴿ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَأَللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ (٧٦) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْخَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلُّوا كَثِيراً وَصَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ (٧٧) جَهِ

ينكر تعالى على من عَبُدُ غيرُه من الأنداد ومبيناً أنها لا تستحق شيئاً من الإلهية فقال سبحانه : ﴿ قُل ﴾ أي يا محمد لهؤلاء العابدين وغيرهم ﴿ أتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضراً ولا نفعاً ﴾ أي لا يقدر على رفع ضرعنكم ، ولا إيصال نفع إليكم ﴿ والله هو

السميع العليم ﴾ أي السميع لأقوال عباده ، العليم بكل شيء ، فليم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاً ولا يملك ضراً ولا نفعاً لغيره ولا لنفسه ؟ ثم قال تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ﴾ أي لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلآهية ، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله ، وما ذاك إلا الاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلال ، الذين هم سلفكم ممن ضل قديماً ، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال .

أَبُنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ لِمِنْ الْمَانِ دَاوُدُ وَعِيسَىٰ أَبْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ (٧٨) كَانُوا لَا يَعْتَدُونَ ﴿ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ وَ (٧٩) تَرَىٰ لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ (٧٨) تَرَىٰ كَثِيرا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَبِيْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَثِيرا مِنْهُمْ يَتَوَلِّوْنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَبِيْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ مَنْ مَا عَدَّمَتُ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ (٨٠) وَلَوْ كَانُوا لَوْمُ مُنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أَنْزِلَ إَلَيْهِ مَا أَقْذَوْهُمْ أَوْلِيَاهَ وَلَكِنَ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاللَّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أَنْزِلَ إَلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاهَ وَلَكِنَ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاللَّهُ وَاللَّهِ مَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاهَ وَلَكِنَ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاللَّهُ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إَلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاهَ وَلَكِنَ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاللَّهُ وَلَيْهُ فَلَكُونَ ﴾ وَلَوْ هَا أَنْولَ اللَّهُ مَا أَنْولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُونَ وَلَا مِنْهُمْ فَاللَّهُ وَلَانُونَ ﴾ وَلَولُ اللَّهُ مَا أَنْولَ اللَّهُ مَا أَعْلَوا مُنْهُمْ فَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَولَ اللَّهُ وَلَا مُنْهُمْ فَاللَّهُ وَلَولَ اللَّلَاقُ وَلَولُوا لَيْهِ مَا أَنْولَا مُنْهُمْ فَاللَّهُ وَلَا مُنْهُمْ فَاللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْهُمْ فَاللَّهُ ولَا لَهُ مُنْهُمْ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا مُنْهُمُ أَلَالِهُ لَلْكُوالِكُولُولُولُوا لَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لِلْكُولُولُكُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِلْهُ لَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا أَلَكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود وعيسى عليهما الصلاة والسلام بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه وعن ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان ، ثم بيّن ما لهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم ؛ فقال تعالى : ﴿ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ أي كان لا ينهي أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم ، ثم ذمهم على ذلك ليُحدُ رأن يُرتكب مثل الذي ارتكبوه ، فقال تعالى : ﴿ لبئس ما كانوا يفعلون ﴾

روى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ ١٣٦ [« إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً فإذا كان من الغد

لم يمنعه ما رأى منه، أن يكون أكيله وخليطه وشريكه وشريبه، فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ﴿ ١٣٧ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ ثم قال رسول الله عيراتي : [ والذي نفسي بيده لتأمـــرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد المسيء ، ولتناطرُنه على الحق أطراً، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ، أو ليلعنكم كما لعنهم ]

والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً ، ولنذكر منها ما يناسب المقام :

روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان ، أن النبي عَلَيْكُمْ قال ١٣٨ : [والذي نفسي بيده لتأمر ن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنناً فلا يستجيب لكم ]

وفي الصحيح عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله عليه 1٣٩ [ من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان] رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عدي بن عميرة (رض) قال: سمعت النبي يقول . ١٤ : [إن الله لا يعذب العامة بعمل الحاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه ، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الحاصة والعامة]

وقوله تعالى : ﴿ ترى كثيراً منهم يتولُّون الذين كفروا ﴾ قال مجاهد : يعني بذلك المنافقين . وقوله تعالى : ﴿ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ﴾ يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم ، وأسخطت الله عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم معادهم .

ولهذا قال تعالى : ﴿ أَن سَخَطَ الله عليهم ﴾ وفسر بذلك ما ذمهم به ، ثم أخبر عنهم أنهم ﴿ وَفِي العذاب مُم خالدون ﴾ يعني يوم القيامة .

وقوله تعالى ﴿ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ﴾ أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما والوا الكافرين وعادوا المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ﴿ ولكن كثيراً منهم فاسقون ﴾ أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لما أنزل.



نزلت هذه الآيات في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي عَلِيْكُ ليسمعوا كلامه ويسروا صفاته ، فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه . قال ابن جرير أن هذه الآيات قد نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها على أن النجاشي ملك الحبشة أسلم ولما مات صلَّى عليه النبي عَلِيْكُمْ .

فقوله تعالى : ﴿ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ﴾ وما ذاك إلا لأن كفر اليهود ، كفر عناد وجحود ، ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء ، حتى هموا بقتل رسول الله عليه على غير مرة ، وسموه وسحروه ، وألبّوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة .

روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ :

إنجيله ، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة ، وما ذاك إلاّ لما في قلوبهم — اذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى : ﴿ وجعلنا في قلوب الذين اتبعُوه رأفة ورحمة " ورهبانية ﴾ وفي كتابهم : « من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر » . وليس القتال مشروعاً في ملتهم ولِهذا قال تعالى : ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهـــم لا يستكبرُون ﴾ فقد تضمَّن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقيادُ للحق واتباعه والإنصاف.فقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمَعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولُ تَرَى أَعْيِنْهُم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ﴾ أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد عليه ﴿ يقولُونُ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به وقد روى النسائي عن عبدالله بن الزبير قال : [ نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه . ]

روى الطبراني عن أبن عباس في قول الله تعالى ﴿ وَإِذَا سَمَعُوا مَا أَنْزُلَ إِلَى الرَّسُولُ ترى أعينهم تفيض من الدمع ﴾ ١٤١ [ قال إنهم كانوا كرابين أي فلاحين قدموا مع جعفر بن أي طالب من الحبشة ، فلما قرأ رسول الله عليهم القرآن ، آمنواوفاضت أعينهم فقال رسول الله عليه « لعلكم إذا رجعتم الى أرضكم انتقلتم آلى دينكم » فقالوا لن ننتقل عن ديننا ، فأنزل الله ذلك من قولهم : ﴿ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ﴾ ] وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى : ﴿ وَانْ مَنْ أَهُلُ الْكُتَابُ لَمْنَ يُؤْمِنَ بِاللَّهُ وَمَا أَنْزُلُ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزُلُ الْيُهُ مِ خَاشْعَيْنَ لَلَّهُ ﴾ وهمُ الذين قال الله فيهم ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هُم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ــ إلى قوله ــ لا نبتغي الأنهار خالدين فيها ﴾ أي ماكثين فيها أبدأ لا يحولون ولا يزولون ﴿ وَذَلْكَ جَزَاءُ الْمُحسنين ﴾ أي باتباعهم الحق ، وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان . ثم أخبر عـن حال الأشقياء فقال عز من قائل : ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَبُوا بَآيَاتُنَا ﴾ أي جحدوا بهـــا وخالفوها ، ﴿ أُولئك أصحاب الجحيم ﴾ أي هم أهلها والداخلون فيها .

﴿ إِيا أَنَّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَات مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ (٨٧) وَكُلُوا مِّمَا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَّلًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي أَنْتُمْ بِعِ مُو ْمِنُونَ ﴿ (٨٨) ﴿

جاء في الصحيحين عن عائشة (رض) ١٤٢ [ إن ناساً من أصحاب رسول الله على سألوا أزواج النبي صلح عن عمله في السر فقال بعضهم : لا آكل اللحم ، وقال بعضهم : لا أتزوج النساء ؛ وقال بعضهم : لا أنام على فراش ، فبلغ ذلك النبي عملية فقال : « ما بال أقوام يقول أحدهم كذا كذا ، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ]

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: ١٤٣ [ نزلت هذه الآية: ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَكُم آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم .. ﴾ في رهط من أصحاب النبي عَلَيْهِ قالوا نقطع مذاكيرنا ، ونترك شهوات الدنيا ، ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان ، فبلغ ذلك النبي عَلِيْهِ ، فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك ، فقالوا : نعم ؛ فقال النبي عَلِيْهِ : « لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام ، وأنكح النساء ، فمن أخذ بسنتي فهو مني ، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني »] رواه ابن أبي حاتم .

روى الأعمش عن عمرو بن شرحبيل قال [ جاء معقل بن مقرن الى عبدالله بن مسعود فقال إني حرمت فراشي ، فتلا هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم .

وروى الثوري عن مسروق ١٤٤ قال : [كنا عند عبدالله بن مسعود فجيء بضرع فتنحّى رجل فقال له عبدالله : أدنُ ؛ فقال : إني حرمت أن آكله ، فقال عبدالله : أدنُ فأطعم وكفّر عن يمينك ، وتلا هذه الآية : ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنوا لا تحرموا طيباتِ مَا أَحَلَ الله لكم ﴾ ورواه الحاكم في مستدركه ثم قال على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

وقد ذهب بعض العلماء كالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئاً ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ، ولا كفارة عليه أيضاً ولقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الذَّيْنَ آمَنُوا لا تَحْرَمُوا طَيْبَاتُ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكُم ﴾ ولأن الذي حرم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدم لم يأمره النبي عظلية بكفارة ، وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأكلاً أو مشرباً أو ملبساً أو شيئاً من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين ، كما إذا التزم تركه باليمين ، فكذلك يُؤ اخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه ، كما أفتى بذلك ابن عباس . وكما في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ قد فرض الله لكم تحلّه أيمانكم ﴾ الآية المبينة لتكفير اليمين ، فدل على الآية المبينة لتكفير اليمين ، فدل على

أن هذا منزَّل منزلة اليمين في اقتضاء التكفير ، والله أعلم (١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا تعتدوا ﴾ أي لا تضيقوا على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم كما قاله من قاله من السلف ويحتمل أن يكون المراد ، كما لا تحرموا الحلال ، فلا تعتدوا في تناول الحلال ولا تجاوزوا الحد فيه كما قال تعالى : ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ﴾ الآية . فشرع الله العدل بين الغالي فيه والجافي عنه ولهذا قال تعالى : ﴿ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ﴾ ﴿ واتقوا الله ﴾ أي في جميع أموركم ، واتبعوا طاعته ورضوانه ، واتركوا مخالفته وعصيانه . ﴿ الذي أنتم به مؤمنون ﴾ .

كَا يُوَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ مَا عَقَدْتُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا عَقَدْتُمُ اللَّيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ تَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيمَانِكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ (٨٩) اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ (٨٩) اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ (٨٩)

قد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا (٢) ولله الحمد والمنة وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد : لا والله ، وبلى والله ... وهذا مذهب الشافعي وقيل وقيل ... والصحيح أنه اليمين من غير قصد ، بدليل قوله تعالى : ﴿ ولكن يؤ آخذ كم بما عقدتم الأيثمان ﴾ أي بما صممتم عليه منها وقصد تموها • ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾ يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه . وقوله

<sup>(</sup>۱) قلت : فيما يبدو – والله أعلم – إن ما ذهب إليه بعض العلماء كالشافعي وغيره بعدم إلزام الكفارة على من حرم شيئاً من مأكل أو ملبس أو مشرب أو أي شيء آخر ما عدا النساء ، هو الحق ... لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى بأن يحلما حرم على نفسه من بعض نسائه ويكفر عن ذلك، كما لو أنه حلف يميناً فكفر؛ وجعل تحريمه كأنه يمين 6 ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذين حرموا على أنفسهم بعض المطعم والملبس والمشرب بكفارة ما ... ففهم من هذا ، أن من حرم على نفسه ما حرموا ليس عليه كفارة . لأن الكفارة جاءت بشأن تحريم النساء . (۲) راجع الآية رقم /۲۲ من سورة البقرة .

تعالى : ﴿ مَنْ أُوسَطُ مَا تَطْعُمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ أي في عسرهم ويسرهم ، كالحبز واللحم ، والخبز والسمن ، والخبز واللبن ، والخبز والزيت ، والحبز والحل . أكلة ً واحدة ً حتى يشبعواً . وقال آخرون : يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ونحوهما ، فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم . وقد روى أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس قال ١٤٥ : [كفَّر رسول الله عَلِيْتُ بصاع من تمر وأمر الناس به ﴾ ومن لم يجد فنصف صاع من بر ].

وقوله تعالى : ﴿ لَهُو الْمُحسوتُهُم ﴾ قال الشافعي رحمه الله : لو دفع إلى كل واحد ٍ من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص ، أو سراويل ، أو إزار ، أو عمامة ، أو مقنعة أجزأه ذلك . وقال : مالك وأحمد لا بد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه ، إن كان رجلاً أو امرأة كل بحسبه والله أعلم ، وقال ابن عباس عباءة لكل مسكين أو شملة ، وقال مجاهد أدناه ثوب وأعلاه ما شنت .

وقوله تعالى : ﴿ أُو تحرير رقبة ﴾ قال الشافعي لا بد أن تكون مؤمنة ، وأخَّذ تَقَيَّدها بالأيمان من كفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب ، ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلّم ١٤٦ [إنه ذكر أن عليه عتق رقبة ، وجاء معه بجارية سوداء ، فقال لها رسول الله عليه : « أين الله ؟ » قالت: في السماء. قال: « من أنا » قالت: رسول الله. قال: « أعتقها فإنها مؤمنة » ] الحديث بطوله ... فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين ، أيَّها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع ، وقد بدأ بالأسهل فالأسهل : فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة ، كما أن الكسوة أيسر من العتق ، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى ، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الحصال الثلاث كفّر بصيام ثلاثة أيام ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجُدُ فصيام ثلاثة أيام ﴾ واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع ، أو يستحب ولا يجب ، ويجزىء التفريق ؟ قولان : أحدهما لا يجب لإطلاق قوله تُعالى : ﴿ فصيام ثلاثة أيام ﴾ وهو صادق على المجموعة والمفرّقة كصيام قضاء رمضان ، والثاني الوجوبلانه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرأونها : ﴿ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ﴾ ومحكي ذلك عن ابن مسعود أيضاً ، وهذه إذا لم يثبت كونها قرآناً متواتراً فلا أقل أن يكون خبراً واحداً أو تفسيراً من الصحابة وهو في حكم المرفوع (١) وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) لا يز ال عدم الوجوب أقوى دليلا من الوجوب إلا أن يكون التتابع استجاباً فعسن .

﴿ ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ﴾ أي هذه كفارة اليمين الشرعية ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ قال ابن جرير : معناه لا تبر كوها بغير تكفير ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته ﴾ أي يوضحها ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ .

وَالْأَزُلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ ﴿ (٩٠) وَالْأَنْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ ﴿ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَسَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُواٰةِ فَهَلُ أَنْتُهُ مُنْتَهُونَ ﴿ (٩١) وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَهِلَ أَنْتُهُ مَنْتَهُونَ ﴿ (٩٢) لَيْسَ عَلَى اللهِ وَعَمِلُوا وَاللهُ عَلَى اللهِ وَعَمِلُوا إِذَا مَا أَتَقُواْ وَأَمْنُوا وَعَمِلُوا وَاللهُ يُحِبُ أَمْنُوا وَعَمِلُوا وَاللهُ يُحِبُ المُنُوا وَعَمِلُوا وَاللهُ يُحِبُ الْمُجْسِنِينَ ﴿ (٩٣) إِنَّا اللهُ يُحِبُ الْمُنْوا وَأَللهُ يُحِبُ الْمُنُوا وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (٩٣) ﴾ إِنَّ فَوْ الْوَاللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (٩٣) ﴾ إِنَّ فَوْ الْوَاللهُ وَاللهُ يُحِبُ اللهُ وَعَمِلُوا وَاللهُ يُحِبُ اللهُ وَعَمِلُوا وَاللهُ يُعِبُ اللّهُ وَعَمِلُوا وَاللهُ يُعِبُ اللّهُ وَاللهُ يُعِبُ اللّهُ وَاللهُ اللهُ الْعَلَى وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار ، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (رض) أنه قال: الشطرنج من الميسر رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن علي به وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله قالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان وقال موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : الميسر هو القمار • وقال الضحاك عن ابن عباس مثله وقال : كانوا يتقامرون في الحاهلية إلى مجيء الإسلام ، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة .

روى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي عليه قال ١٤٧ : [اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراً ، فإنها من الميسر] حديث غريب ، وكأن المراد بهذا ، هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال : قال رسول الله عليه الله عليه في المرد شير فكأنما صبغ يده في لحم حنزير ودمه]

وفي موطأ مالك عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله ورسوله] روى الأمام أحمد عبد الرحمن سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله على يقول . 10 : [ مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي ، مثل الذي يتوضأ بالقيح و دم الحنزير ثم يقوم فيصلي ] أما الشطرنج ، فقد قال عبدالله بن عمر: الذي يتوضأ بالقيح و دم الحنزير ثم يقوم فيصلي ] أما الشطرنج ، فقد قال عبدالله بن عمر: إنه شر من النرد . وتقدم عن علي أنه قال : هو من الميسر ونص على تحريمه الأثمة الثلاثة وكرهه الشافعي رحمهم الله . وأما الأنصاب قال ابن عباس وجماعة من التابعين : هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها وأما الأزلام فقالوا أيضاً : هي قداح كانـــوا يستقسمون بها (١) رواه ابن أبي حاتم .

ثم قال تعالى : ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمروالميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ وهذا تهديد وترهيب .

## ﴿ ذكر أحاديث في بيان تحريم الحمر ﴾

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال ١٥١ قال [حرّمت الحمر ثلاث مرات ، قدم رسول الله عليه المدينة وهم يشربون الحمر ويأكلون الميسر ، فسألوا رسول الله عليه عنهما ؛ فأنزل الله ﴿ يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ﴾ إلى آخر الآية فقال الناس ؛ ما حرما علينا إنما قال : ﴿ فيهما إثم كبير ومنافع للناس ﴾

<sup>(</sup>۱) قلت : القداح جمع / قدح / وهو سهم الميسر ، وما يسمى في عهدنا وعصرنا اليوم بر / اليانصيب / هذا الوباء الوجيم الذي هو القمار بعينه قد تفثي تفشياً ذريعاً في مجتمعنا الذي عم فيه الفساد وقل أن تجد من لا يشتري أوراق اليانصيب هذه فتقع الحسارات العظيمة وبما يؤسف له أن أولي الأمر المفروض فيهم أن ينهوا عنه أفراد الأمة، اذا بهم يشجعونهم على اقتراف هذا المحرم وهذه السجية الرذيلة ، وها نحن أو لاء نرى الحكومة تتبى مشروع اليانصيب ويعود ماله الحرام على مشروع المعرض بدمشق ، ومما يؤسف له أيضاً أن بعض الجمعيات الحميرية تزاول هذه العادة القبيحة وتخصص على زعمها ربعه للأمور الحيرية ، فصدق فيها قول الشاعر :

أمطعمة الأيتام من كسب (...) لك الويل لا تزني و لا تتصدقي

وجاء في الصحيحين عن أنس قال ١٥٣ : [كنت ساقي القوم يوم حرمت الحمر في بيت أبي طلحة ، وما شرابهم الا الفضيخ البسر والتمر ، فإذا مناد ينادي قال : أخرج فانظر ؛ فإذا مناد ينادي ألا ان الحمر قد حرّمت ، فجرت في سكك المدينة . قال فقال أبو طلحة : أخرج فأهرقها فهرقتها ، فقالوا أو قال بعضهم : قتل فلان وفلان وهي في بطونهم قال: فأنزل الله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ ] الآية .

روى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله عليه قال ١٥٤ : (إن ربي تبارك وتعالى حرم الحمر والكوبة والقنين ، وإياكم والغبيراء ، فإنها ثلث خمر العسالم ) (١)

روى الامام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله عظیم الله علیم الله علی عشرة أوجه: لعنت الحمر بعینها ، وشاربها ، وساقیها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إلیه ، وآکل ثمنها]

روى عبدالله بن وهب عن ثابت عن ابن عمر قال إني كنت مع رسول الله علي في

<sup>(</sup>١) الكوبة بضم الكاف : النرد أو الشطرنج ، والطبل الصغير . القنين : الطنبور ولعبة الروم يتقامرون بها . الغبيراء : وهي شراب من الذره .

المسجد فبينما هو محتب على حبوته ثم قال ١٥٦ : (من كان عنده من هذه الحمر شيء فليأتنا بها » فجعلوا يأتونه فيقول أحدهم : عندي راوية ، ويقول الآخر : عندي زق ، أو ما شاء الله أن يكون عنده ، فقال رسول الله علي « أجمعوه ببقيع كذا وكذا » ثم اذنوني ففعلوا ثم آذنوه ، فقام وقمت معه ومشيت عن يمينه وهو متكىء علي " ، فلحقنا أبو بكر (رض) ، فأخرني رسول الله علي فجعلني عن شماله ، وجعل أبا بكر في مكاني ثم لحقنا عمر بن الحطاب (رض) فأخرني وجعله عن يساره ، فمشى بينهما حتى إذا وقف على الحمر قال للناس « أتعرفون هذه ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله ، هذه الحمر ، قال : « صدقتم » ثم قال : « فإن الله لعن الحمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعنها ، ومشريها ، وآكل تمنها » ثم دعا بسكين فقال : « اشحذوها » ففعلوا ، ثم أخذها رسول الله عبر المنازقاق قال فقال الناس : في هذه الزقاق منفعة ، فقال : « أجل ولكن إنما أفعل ذلك غضباً لله عز وجل لما فيها مسن سخطه » فقال عمر : أنا أكفيك يا رسول الله ، قال « لا » ] قال ابن وهب وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث . رواه البيهقي .

روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن جابر بن عبدالله قال ١٥٧ : [كان رجل يحمل الحمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين ، فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال يا فلان ، إن الحمر قد حرمت ، فوضعها حيث انتهى على تل ، وسجتى عليها بأكسية ثم أتى النبي عليه فقال يا رسول الله ، بلغني أن الحمر قدرمت ؟ قال « أجل » قال : لا يصلح ردها » حرمت ؟ قال « أجل » قال : لي أن أردها على من ابتعتها منه ؟ قال : « لا يصلح ردها » قال : يا أن أهديها إلى من يكافئني منها ؟ قال : « لا » قال قإن فيها مالا ليتامى في حجري . قال : إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم ثم نادى بالمدينة فقال رجل : يا رسول الله ، الأوعية ننتفع بها ؟ قال : « فحلوا أو كيتها » فانصبت حتى رجل : يا بطن الوادي ] هذا حديث غريب.

روى الامام أحمد عن أنس بن مالك ١٥٨ [أن أبا طاحة سأل رسول الله عليه عن أيتام في حجره ورثوا خمراً فقال « أهرقها » قال: أفلا نجعلها خلاً ؟ قال « لا »] ورواه مسلم وأبو داود الترمذي

روى أبو داود عن عبدالله بن عباس عن النبي علي الله الله عمر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب مسكراً أبخست صلاته أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه فان عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، قيل وما طينة الخبال

يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار . ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال »] تفرد به أبو داود .

روى مسلم عن ابن عمر قال : قال رسول الله عليه الله عليه على مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ومن شرب الحمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها ، لم يشربها في الآخرة ] .

وفي الصحيحين عن رسول الله عليه أنه قال ١٦١ : [ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن ] .

قال الأعمش بن عبدالله بن مسعود إن النبي عليه قال ١٦٢ : [ لما نزلت : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ...» فقال النبي على الذين آمنوا في أنت منهم »]

﴿ إِلَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَيَبْلُو َ لَكُمُ ٱللهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ الْهِيمُ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى ٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (٩٤) يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ مُحرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ بِهِ ذَوَا عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللهُ مِنْهُ وَٱللهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ ﴿ (٩٥) ﴾ فَيَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَيَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قال ابن عباس قوله تعالى : ﴿ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾

وهو الضعيف من الصيد ، وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه ، وقال مقاتل بن حيان أنزلت هذه الآية في صلح وعمرة الحديبية ﴿ ليعلم الله من يخافه بالغيب ﴾ يعني أنه تعالى يختبرهم بالصيد ، يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سراً وجهراً ، لتظهر طاعة من يطبع منهم في سره أو جهره كما قال تعالى: ﴿ إِن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ وقوله تعالى هاهنا : ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ يعني بعد هذا الإعلام والإنذار ﴿ فله عذاب أليم ﴾ أي لمخالفته أمر الله وشرعه . ثم قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ وهذا تحريم منه تعالى عن تعاطي الصيد في حال الإحرام ، ولا يجوز للمحرم صيد أو قتل أي حيوان إلا ً ما استثناه الشارع الحكيم الذي ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله عن الفارة والكلب العقور ]

وروى النسائي عن عائشة عن النبي على قال ١٦٤ : [ خمس يقتلهن المحرم : الحية ، والفارة ، والحدأة والغراب الأبقع ، والكلب العقور ] والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك، لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه . وروى هشيم عن أبي سعيد عن النبي على النبي على الله المحرم ؟ فقال : « الحية والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولايقتله، والكلب العقور ، والحدأة، والسبع العادي» ] رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ، والترمذي وقال : هذا حديث حسن .

قال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة : الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها ، واستأنس من قال بهذا بما روي ١٦٦ [أن رسول الله عليه الله عليه عتبة بن أبي لهب قال : « اللهم سلط عليه كلبك بالشام » فأكله السبع بالزرقاء]قالوا فإن قتل المحرم سوى ذلك فداه إلا أن يصول عليه فيقتله ولا فداء عليه .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِن قتله منكم متعمداً فجزاء " مثل ما قتل من النعم ﴾ فالذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه . لدلالة الكتاب على تأثيم العامد، كقوله تعالى : ﴿ ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ وجاءت السنة من أحكام النبي عليلية وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الحطأ .

وقوله تعالى : ﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم ﴾ وقد ذهب الجمهور بالمثلية إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي ، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله ، فقد أوجب القيمـــة سواء

كان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلي قال : وهو مخير إن شاء اشترى به هدياً أو تصدق بثمنه ، أما الذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع : فانهم حكموا في النعامة ببدنة ، وفي بقرة الوحش ببقرة ، وفي الغزال بعنز ، وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام ، وإذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة ، رواه البيهقى .

وقوله تعالى : ﴿ يَحَكُمُ بِهِ ذُوا عَدَلَ مَنْكُمْ ﴾ أي يَحَكُمُ بَالْجَزَاءُ فِي المثل ، أو في القيمة في غير المثل عدلان من المسلمين ، واختلف العلماء في القاتل : هل يجوز أن يكون أحد الحكمين ؟ على قولين (أحدهما) : لا ... ، وهو مذهب مالك لأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة (والثاني) نعم لعموم الآية وهو مذهب الشافعي وأحمد .

روى ابن جرير عن طارق قال : أوطأ أربد (۱) ظبياً فقتله وهو محرم ، فأتى عمر ليحكم عليه ، فقال له عمر : أحكم معي ، فحكما فيه جدياً قد جمع الماء والشجر ، ثم قال عمر ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم ﴾ وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين ، كما قال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى ، واختلفوا أيضاً : هل يكتفي بما حكم بمثله الصحابة ، أم يرجع فيه إلى عدلين من المسلمين إن حكم بمثله الصحابة أو لم يحكم فالشافعي وأحمد جعلا أحكام الصحابة المتقدمة شرعاً مقرراً لا يعدل عنه ، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين ؛ وقال مالك أبو حنيفة : بل يجب الحكم في كل غدم دود سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا ، لقوله تعالى : ﴿ يحكم به ذوا عدل منكسم ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ أي واصلاً إلى الكعبة ، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم ، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة .

وقوله تعالى : ﴿ أُو كَفَارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أُو عَدَلَ ذَلِكَ صَيَاماً ﴾ أي إذا لم يجد المحرِم مثل ما قتل من النعم ، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال ، أو قلنـــا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله تعالى لظاهر ﴿ أُو ﴾ بأنها للتخيير أي بين أن يذبح مثل ما قتل من النعم ، أو يطعم كل مسكين

<sup>(</sup>١) اربد اسم رجل .

مُدَّيْن وعدد المساكين ستة فان الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقاً بين ستة ، أو يصوم ثلاثة أيام عن كل صاع يوم ، والفرق ثلاثة آصع ومكان الإطعام في الحرم .

وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس مفسراً هذه الآية … : إذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم عليه فيه؛ فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإنَّ لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فإن قتل أيلا ً أو نحوه ، فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً فإن لم يجد صام عشرين يوماً ، فإن قتل نعامة " أو حمار وحش أو نحوه ، فعليه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير (١) وروى عن ابن عباس الخيار بين الثلاثة . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى . وقوله تعالى : ﴿ ليذوق وبال أمره ﴾ أي عقوبة فعله الذي إرتكب فيه المخالفة ﴿ عفا الله عما سلف ﴾ أي عما كان في الجاهلية لمن أحسن في الاسلام ، واتبع شرع الله ، ولم يرتكب المعصية ، ثم قال تعالى : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُقُمُ اللَّهُ منه ﴾ أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام، وبلوغ الحكم الشرعي إليه. ﴿ فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ﴾ وليس في العود حد على من عاد إنما هوذنب أذنبه فيما بينهو بين الله عز وجل ولكن يفتدي ويقال له : فينتقم الله منك كما قال عز وجل . وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أن رجلاً أصاب صيداً فتجوز عنه ، ثم عاد فأصاب صيداً آخر ؟ فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عَادْ فَيَنْتُقُمُ اللَّهُ مَنْهُ ﴾ وقال جرير في قوله تعالى ﴿ والله عزيز ذو انتقام ﴾ يقول عز ذكره : والله منيع في سلطانه ، لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ، ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ، لأن الحلق خلقه ، والأمر أمره ، له العزة والمنعة . وإنه ذو معاقبة ٍ لمن عصاه .

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعِاً لَكُمْ وَالسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ وُحِرُماً وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي إلَيْهِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ وُحِرُماً وَٱتَّقُوا ٱللهَ ٱلَّذِي إلَيْهِ فَحُشَرُونَ 

 (٩٦) جَعَلَ ٱللهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ فَعُشَرُونَ

<sup>(</sup>۱) قلت : إن من يتأمل في حديث كعب بن عجرة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم فرقا بين ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام ، بينما نرى فتوى ابن عباس ان الصيام عدل عدد المساكين وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عدد أيام الصيام بنصف عدد المساكين ، فلعل عند ابن عباس حديثاً يوافق فتواه وإلا فأمر رسول الله عليه وسلم مقد معلى كل فتوى .



أَلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَن ٱللهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْهَرْضِ وَأَنَّ ٱللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (٩٧) ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٩٨) مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلا شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٩٨) مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلا اللهَ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ (٩٩) فَيَهِ ﴿ (٩٩) وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ (٩٩) فَيَهِ ﴿ (٩٩) أَنْ اللهُ مَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ (٩٩) أَنْ إِلَاهُ مَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُثَّمُونَ ﴿ (٩٩) أَنْ إِلَاهُ مَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُثَّمُونَ ﴿ (٩٩) أَنْ إِلَاهُ مَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُثَّمُونَ ﴿ (٩٩) أَنْ إِلَاهُ مِنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذه منه حياً ﴿ وطعامه ﴾ ما لفظه ميتاً وهكذا روي عن أبي بكر الصديق ، وزيد بن ثابت ، وعبدالله بن عمرو ، وأبي أبوب الأنصاري رضي الله عنهم وجماعة من التابعين . قال ابن جرير : وقد روي في ذلك خبر ، وإن بعضهم يرويه موقوفاً ، قال حدثنا هناد بسنده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على أبي هريرة قال « طعامه ما لفظه ميتاً » ] ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة ...

وقوله تعالى: ﴿ متاعاً لكم وللسيارة ﴾ أي منفعة ً وقوتاً لكم ﴿ وللسيارة ﴾ وهـم جمع سيار قال عكرمـة : لمن كان بحضرة البحر والسفروقال غيره : الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر ، وطعامه مـا مات فيه أو اصطيد منه ومُلتَح وقد يكون زاداً للمسافرين ، والنائين عن البحر وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة ، وبما رواه الإمام مالك ، عن جابر بن عبدالله قال : [ بعث رسول الله على الله عنياً قبل الساحل ، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلمانة وأنا فيهم ، قال : فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي ثمر ، قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ، فقال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه الجيش ثماني عشرة بيلة ، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ، ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما . ] وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر .

وجاء فيما جاء من رواية مسلم في صحيحه من رواية أبي الزبير عن جابر ١٦٨ : [... وتزودنا من لحمه وشائق ، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عليه فلكرنا ذلك له

فقال : « هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ » قال فأرسلنا إلى رسول الله عليه منه فأكله ] .

وروى مالك بن صفوان بن سليم بن سعيد بن سلمة ... عن أبي هريرة يقول ١٦٩ : [سأل رجل رسول الله على فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ،أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله على «هو الطهور ماؤه الحل ميتته »] رواه الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع ، وصححه البخاري والترمذي ، وابن خزيمة وابن حبان وغير هم ، وقد رويعن جماعة من الصحابة عن النبي على بنحوه .

وروى الإمام عبدالله الشافعي عن ابن عمر تال قال رسول الله ﷺ ١٧٠ : [أحلت لنا ميتان ودمان ، فأما الميتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ] ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني ، وله شواهد ، وروي موقوفاً والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾ أي في حال إحرامكم ، يحرم عليكم الإصطياد ، ففيه دلالة على تحريم ذلك ، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً ، أثم وغرم . أو مخطئاً ، غرم وحرم عليه أكله ، لأنه في حقه كالميتة .

أما إباحته لغيره ففيه خلاف ، فمنهم من منع ، وقال آخرون بالإباحة لغير القاتل سواء المحرمون والمحلّون لحديث ١٧١ : [ صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيّدوه ، أو يُصَدُ لكم ] رواه الامام أحمد عن جابر وأبو داودوالترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة .

وأما إذا صاد حلال صيداً ، فأهداه الى محرم ، فإن كان صاده من أجله لا يأكله لحديث الصعب بن جثامة ١٧٢ [ إنه أهدى للنبي عليه حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : « إنّا لم نردَّه عليك إلاّ أُنَّا مُ حُرُم » ] وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة ؛ قالوا : فوجهه أن النبي عليه ظن أن هذا إنما صاده من أجله فردَّه لذلك .

فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث ١٧٣ [أبي قتادة حين صاد حمار وحش ، وكان حلالاً لم يحرم ، وكان أصحابه محرمين ، فتوقفوا في أكله ثم سألوا رسول الله عليه فقال : « هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها »

قالوا: لا. قال « فكلوا » وأكل منها رسول الله عَلِيْكُم . ] وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ كثيرة .

روى مالك عن عبدالله بن عامر بن ربيعة ، قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو عرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد ، فقال لأصحابه كُلُوا ؛ فقالوا : أولا تأكلُ أنت ؟ فقال إني لست كهيئتكم إنما صيدً من أجلي .

يقول تعالى لرسوله عَلِيْكِم : ﴿ قُلَ ﴾ يا محمد ﴿ لا يستوي الحبيث والطيب ولــو أعجبك ﴾ أي يا أيها الإنسان ﴿ كثرة الحبيث ﴾ يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار ، كما جاء في الحديث ١٧٤ : [ما قل و كفى خير مماكثر وألهى ].

﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب ﴾ أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة ، وتجنبوا الحرام ودعوه ، واقنعوا بالحلال واكتفوا به ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ وقال تعالى : : ﴿ يا أيها الذي آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبدُ لكم تسوُّكم ﴾ هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ، ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء لا فائدة لهم فيها لأنها إن أظهرت لهم ساءتهم ، وشق عليهم سماعها كما في الحديث أن رسول الله علي قال ١٧٥ : [لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر] . قال البخاري عن أنس بن مالك قال ١٧٦ : [خطب رسول الله علي خطبة ما سمعت مثلها قط ، وقال فيها : « لو تعلموا ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيراً » قال فغطي أصحاب رسول الله علي وجوههم لهم حنين ، فقال رجل من أبي ؟ قال : « فلان » فنزلت هذه الآية : ﴿ لا تسألوا عن أشياء ... ﴾] رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي .

روى ابن جرير عن أنس بن مالك قال ١٧٧ : [ إن رسول الله علي سألوه حتى أحفوه بالمسألة فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال : « لا تسألوني \_ اليوم عن شيء إلاّ بينته لكم » فأشفق أصحاب رسول الله عليه أن يكون بين يدي أمر قد حضر ، فجعلتُ لا ألتَفتُ بميناً ولا شمالاً إلا وجدت كلاَّ لافــّا رأسه في ثوبه يبكي ، فأنشأ رجل كان يلاحي ، فيدعي إلى غير أبيه ؛ فقال : يا بني الله ، من أبي ؟ قال ﴿ أَبُوكُ حَذَافَة ﴾ قال : ثم قام عمر ــ أو قال : فأنشأ عُمر ــ فقال : رضينا بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، عائذا بالله ـ أو قَال : أعوذ بالله من شر الفتن ــ قال وقال رسول الله ﷺ : لم أرَ في الحبر والشر كاليوم قط ، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط »] أخرجاه ورواه معمر عن الزهري ، عن أنس بنحو ذلك ، قال الزهريفقالت أم عبدالله بن حذافة : ما رأيت ولداً أعقَّ منك قط ، أكنت تأمن أن تكون امثُكَّ قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية ، فتفضحها على رؤوس النَّاس ؟ فقال : والله لو ألحقني بعبه أسود للحقته . وظاهر الآية النهي عن السؤال عن أشياء إذا علمها الشخص ساءته ، فالأولى الإعراض عن السؤال عنها وتركها .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِن تَسَأَلُوا عَنْهَا حَيْنَ يَنْزُلُ الْقَرَّآنَ تُبُدُّ لَكُمْ ﴾ أي وإن تَسَأَلُوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين يعزل الوحي على رسول الله عليه تبين لكم ﴿ وَذَلَكَ عَلَى اللَّهُ يَسِيرُ ﴾ ثم قال : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ أي عما كان منكم قبل ذلك ﴿ وَاللَّهُ غفور حليم ﴾ وقد ورد في الحديث ١٧٨ : [أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحرم من أجل مسألته ] ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة ً فسألتم عن بيانها ، بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها .

وفي الصحيح عن رسول الله عَلِيْكُ أنه قال ١٧٩ : « [ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . ] وفي الحديث الصحيح أيضاً ١٨٠ [إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة ً بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ] .

ثم قال تعالى : ﴿ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم ، فأجيبوا عنها ، ثم لم يؤمنوا بها ، فأصبحوا بهـــــا كافرين ، أي بسببها أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد بل على وجه الاستهزاء ، والعناد وقال العوفي عن ابن عباس في الآية ١٨١ : [ إن رسول الله عَلَيْكِ أَذَّن فِي الناس فقال : « يا قوم كتب عليكم الحج » فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول الله ، أفي كل عام ؟ فأغضب رسول الله على غضباً شديداً ؛ فقال «والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لو جبت ولو وجبت ما استطعتم ، وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم ، وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا ، واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه »] فأنزل هذه الآية ، نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه النصارى من المائدة ، فأصبحوا بها كافرين ، فنهى الله عن ذلك وقال : لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك ، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء ، إلا وجدتم بيانه . رواه ابن جرير .

مَا تَجعَلَ أَللهُ مِنْ بَجِيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَة وَلَا حَامٍ وَالْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا وَلِكِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقَلُونَ ﴿ (١٠٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ أَللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ يَعْقَلُونَ ﴿ (١٠٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ عَلْمُونَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلُو كَانَ آبَاوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ اللهُ وَلِا يَعْلَمُونَ ﴿ (١٠٤) اللهُ اللهُ وَلَا يَشَدُونَ ﴿ (١٠٤) اللهُ اللهُ

روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال : ١٨٢ [البحيرة : التي يمنع در هُ هـ المطواغيت ، فلا يحلبها أحد من الناس ، والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله عليه الله عليه المحروبين عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ، كان أول من سيب السوائب » والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ، بل تثنى بعد بأننى ، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر ، والحام : فحل الأبل يضرب الضراب المعدود ، فإذا قضى ضرابه دعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل ، فلم يحمل عليه شيء ، وسموه الحامي . ] وكذا رواه مسلم والنسائي .

فعمرو هذا هو ابن لُحيَّ بن قمعة ، أحد رؤساء خزاعة الذين و ُلُّوا البيت بعد جرهم ، وكان أول من غير دين إبراهيم الحليل – ﷺ – فأدخل الأصنام إلى الحجاز ، ودعا الرَّعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها ، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها ، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى : ﴿ وجعلوا لله مما

ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ﴾ إلى آخر الآيات في ذلك .

وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن نضلة قال : ١٨٣ [ أتيت النبي عَلِيلَةٍ في خلقان من الثياب فقال لي « هل لك من مال ؟ » فقلت : نعم ، قال : « من أي المال ؟ » قال فقلت: من كل المال : من الإبل ، والغنم ، والحيل ، والرقيق ، قال : « فإذا آتاك الله مالاً فكثر عليك ، » ثم قال : « تنتج إبلك وافية آذانها ؟ » قال : قلت نعم ، وهل تنتج الإبل إلا كذلك ؟ قال « فعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحير ، وتشق آذان طائفة منها وتقول : هذه حرم » قلت : نعم قال : « فلا تفعل ان كل ما آتاك الله لك حل » ؛ ثم قال : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » ] أما البحيرة فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها فإذا ماتت اشتركوا فيها .

وأما السائبة فهي التي يسيبون لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها ، وأما الوصيلة ، فانشاة تلد ستة بطون ، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها ، فيقولون قد وصلت فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجاً في الحديث .

وقوله تعالى : ﴿ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون ﴾ أي لم يشرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعاً لهم فكان وبالاً عليهم .

﴿ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ﴾ أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه ، وترك ما حرمه ، قالوا : يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك . قال الله تعالى : ﴿ أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون إليه ، فكيف يتبعونهم والحالة هذه ، لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلاً .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ يَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَّاكُمُ عَلّالِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُو

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ، ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم ،

و مخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ، يقول تعالى : إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ، وسهيته عنه من الحرام ، فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به ، فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنوا عليكم أنفسكم ﴾ منصوب على الإغراء ، ﴿ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعتكم فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وان شراً فشر ، وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذا كان فعل ذلك ممكناً .

وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن قيس قال: 14 [قام ابو بكر الصديت رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: ﴿ يَا أَيّهَا الذِّينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ وإنكم تضعونها على غير موضعها ، وإني سمعت رسول الله عليه يتمول: «إن الناس اذا رأوا المنكرولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. » وسمعت أبا بكر يقول: يا أيّها الناس إياكسم والكذب ، فإن الكذب مجانب الإيمان] وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه ، وغير هم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة ، عن اسماعيل بن أبي خالد به متصلاً مرفوعاً.

روى أبو عيسى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال : مهم [أتيت أبا ثعلبة الحشني فقلت له ، كيف تصنع في هذه الآية ؟ قال : أيّة آية ؟ قلت : قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيّهَ الله بِهَ الله بِهُ الله بُهُ بِهُ الله بُهُ والله بُهُ الله بُهُ والله بُهُ الله الله الله بُهُ الله الله بُهُ الله الله المُلّم اله

قال سعيد بن المسيب : إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ، فلا يضرك من ضل اذا اهتديت ، رواه بن جرير .

رَا أَيُمَا اللَّهِ مِنْ الْمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حَيْنَ الْمَوْتُ مِنْ غَيْرِكُمْ الْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ الْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ الْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ الْمَوْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ اللهِ إِنْ اللهِ إِنِ الرّبَتْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ بَعْدِ الصَّلَوَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ الرّبَتْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿ (١٠٦) فَإِنْ عَثْرَ عَلَى اللَّهُ مَا اللهُ الله

إشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل أنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس وغيره وقال آخرون و همالاكثرونبل هذا محكم ، ومن ادعى نسخه فعليه البيان .

فقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا شَهَادَة بِينَكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُم المُوتُ حَيْنِ الوصية اثنانَ ﴿ دُوا عَدَلَ اثنانَ ﴾ هذا هو الحبر لقوله تعالى : ﴿ شَهَادَة بِينَكُم ﴾ أي يشهد الوصية اثنان ﴿ دُوا عَدَلَ مَنَكُم ﴾ أي من المسلمين قاله الجمهور ، وروي عن ابن عباس وغيره ، وقال آخرون : من أهل الموصي ، روي ذلك عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما . وقوله تعالى : ﴿ أُو آخرانَ من غيركم ﴾ أي من غير المسلمين يعني أهل الكتّاب قاله ابن عباس ، وجماعة من التابعين وقيل من غير قبيلة الموصي قاله عكرمة وغيره ، والظاهر القول الأول والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ أَنْمَ ضَرِبَمَ فِي الْأَرْضَ ﴾ أي سافرتم ﴿ فأَصَابِتَكُم مَصَيْبَة المُوتَ ﴾ وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين ؛ أن يكون ذلك في سفر ، وأن يكون في وصية رواه ابن جرير عن شريح وروي نحوه ُ عن الإمام أحمد وهذه المسألة من

أفراده وخالفة الثلاثة فقالوا : لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ، وأجازها ابسو حنيفة فيما بينهم .

وقد اختلف في قوله تعالى ﴿ شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصيـــة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ﴾ هل المراد أن يوصي إليهما أو يشهدهما ؟ على قولين ، والأصح انهما يكونان شاهدَ يُن ِ وهو ظاهر سياق الآية الكريمة فإن لم يكــن و ُصِّي َ ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان : الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بداء كما سيأتي ذكرها إن شاء الله وبه التوفيق .

وقوله تعالى : ﴿ تحبسونهما من بعد الصلاة ﴾ يعني صلاة العصر ، قاله ابن عباس الشاهدان بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهما ﴿ فيقسمان بالله ﴾ أي فيحلفان به تعالى ﴿ ان ارتبتم ﴾ أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا ، فيحلفان حينئذ ِ بــالله ﴿ لَا نَشْتَرَيْ بِهِ ﴾ أي بأيماننا ﴿ ثَمَناً ﴾ أي لا نعتاض عنه بعوض من الدنيا الفانيةَ الزائلة ﴿ وَلُو كَانَ ذَا قَرْبُي ﴾ أي ولو كان المشهود عليه قريباً لنا لا نحابيه . ﴿ وَلَا نَكُمْ شَهَادَةً الله ﴾ أضافها إلى الله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها ﴿ إِنَا إِذَا لِمَنْ الآثمين ﴾ أي ان فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها كلياً . ثم قال تعالى : ﴿ فَإِنْ عثر على أنهما استحقا إثماً ﴾ فان اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلاًّ شيئاً من المال الموصى به إليهما ، ﴿ فَآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوَّليان ﴾ هذه قراءة الجمهور ، فعلى هذه القراءة يكون المعنى بذلك أي متى تحقــقُ ذلك بالحبر الصحيح على خيانتهما ، فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة ، وليكونا من أولى من يرث ذلك المال ﴿ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ﴾ أي لقولنا أنهما خانا ، أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة ﴿ وَمَا اعتدينا ﴾ أي فيما قلنا فيهما من الحيانة ، ﴿ إِنَّا إِذاً لَمْنَ الظَّالَمِينَ ﴾ أي إن كنا قد كذبنا عليهما ؛ وهذا التحليف للوزثة ، والرجوع إلى قولهما والحالة هذه .

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة فقال ابن ابن حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينِ آمنوا شهادة بَينكم اذاحضر أحدكم الموت ﴾ قال : ١٨٦ ( برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ، وكانا نصر انيين يحتلفان إلى الشام قبل الاسلام ، فأتيا الشام لتجارتهما ، وقدم عليهما مولى لبي سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ٍ ، معه جام من فضه يريد به الملك ، وهو أعظم تجارته ،

فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك إلى أهله . قال تميم : فلما مات أخذنــــا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ، واقتسمناه أنا وعدي ، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام ، فسألونا عنه فقلنا : ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره . قال تميم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله عَلِيْكِ المدينة تأثمت من ذلك ، فأتيت أهلـــه ، فأخبرتهم الحبر ، ودفعت إليهم خمسمأة درهم ، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، فوثبوا عليه ، فأمرهم النبي عَلِيْقِ أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه ، فحلف فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بِينَكُم - إلى قوله - فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ﴾ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم ، فحلفا ، فنزعت الحمسمأه من عدي بن بداء .] وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وقال الترمذي هذا حديث غريب ، وليس إسناده بصَحيح . وابو النضر الذي روى عنه محمد بن اسحق هذا الحديث هو عندي : محمد بن السائب الكلبي ، يكني أبا النضر وقد تركه أهل الحديث وهو صاحب التفسير ؛ سمعت محمد بن إسماعيل يقول : محمد بن السائب الكلبي يكني َّ أبا النضر ، ثم قال : ولا نعرف لأبي النضر رواية عن ابي صالح مولى أم هانيء وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه قال : ١٨٧ [ خرحرجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء ، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته ، فقدو ا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب ، فأحلفهما رسول الله عليه ووجدوا الحام بمكة فقيل : اشتريناه من تميم وعدي ، فقام رجلان من أولياء السهميُّ فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ، وان الجام لصاحبهم وفيهم نزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنَكُم ﴾ الآية ، وكــــذا رواه ابو داود ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ، وهو حديث ابن أبي زائدة ، ومحمد بن أبي القاسم الكوفي ، قبل : أنه صالح الحديث.وقد ذكر هذه القصة مرسلةً غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة وذكروًا ان التحليف كان بعد صلاة العصر رواه ابن جرير وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك ، وهذا يدل على اشتهار هذه القصة في السلف وعلى صحتها . ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه ابو جعفر بن جرير عن الشعبي : ١٨٨ [ ان رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا هذه قال : فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيتـــه فأشهد رجلين من أهل الكتاب ، قال فقدما الكوفة فأتيا الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه ، وقدما الكوفة بتركته ووصيته فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن

بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه فقال : فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ، ولا كذبا ، ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته . قال : فأمضى شهادتهما] ثم رواه ابن جرير عن عمر بن علي القلاس ، عن أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن ا مغيرة الأزرق ، عن الشعبي ان ابا موسى قضى به ، وهذان اسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله عليه الظاهر ــ والله أعلم ــ أنه إنما أراد بذلك قصة تميم الداري وعدي بن بداء ، وقد ذكروا أن إسلام تميم الداري رضي الله عنه ، كان سنة تسع من الهجرة ، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخيه إلى دليل فاصل في هذا المقام ، والله أعلم .

روى ابن جرير عن ابراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالاً في هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا شهادة بينكم ... ﴾ الآية فالا : إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين ، فإن لم يجد رجلين من المسلمين ، فرجلين من أهل الكتاب ، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما وان اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر : بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيَّرنا . قال علي بن أبي طلحة في تفسير هذه الآية عن ابن عباس : فإن ارتيب في شهادتهما استُحلفا بعد العصر: بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً ، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا: بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد ٍ ، فذلك قوله تعالى : ﴿ فإن عَثْرَ عَلَى أَنْهُمَا اسْتَحْقَا إِثْمَــــأَ ﴾ يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا ﴿ فَآخِرَانَ يَقُومَانَ مَقَامُهُمَا ﴾ أي من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة ، وإنّا لم نعتد ٍ ، فتر د شهادة الكافرين ، وتجــوز شهادة الأولياء ؛ وهكذا روى العوفى عن ابن عباس ، رواهما ابن جرير . وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضي هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وقوله تعالى : ﴿ ذَلَكَ أَدْنَى انْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَّةُ عَلَى أ وجهها ﴾ أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي . وقوله تعالى ﴿ أَو يُخافُوا أَنْ تُرْدُ أيمان بمدأيمانهم أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله ، والحوف من الفضيحة بين الناس ، إن ردت اليمين على الورثة ، فيحلفون ويستحقون ما يدعون . ولهذا قال تعالى : ﴿ أُو يَخَافُوا أَنْ تُرْدُ أَيَّانَ بَعْدُ أَيَّانُهُم ثم قال : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ أي في جميع أموركم ﴿ وَاسْمَعُوا ﴾ أي وأطيعُوا ، ﴿ وَاللَّهُ لَا يهدي القوم الفاسةين ﴾ أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته .



## ﴿ يَعْمَ يَجْمَعُ اللهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ ﴿ الْمُعَلَّمُ لَلْكُ الْمُؤْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞ (١٠٩) ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞ (١٠٩) ﴿ إِنَّا الْمُؤْ

هذا إخبار عما يخاطب الله تعالى به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم اليهم ، كما قال تعالى : ﴿ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ﴾ وقول الرسل : ﴿ لَا عَلَمَ لَنَا ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : يقولون للرب عز وجل : لا علم لنا إلاَّ علم أنت أعلم به منا رواه ابن جرير ثم اختاره على غيره من الأقوال .

ولا شك أنه قول حسن ، وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله ، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء ، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن منهم من كنا أنما نطلع على ظاهره لاعلم لنا بباطنه وانت العليم بكل شيء المطلع على كلّ شيء ، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم ، فإنك ﴿ أنت علام الغيوب ﴾

﴿ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَىٰ ٱبْنَ مَرْ يَمَ ٱذْكُر ۚ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحَكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّين كَهَيْنَةِ ٱلطُّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بإِذْنِي وَتُبَرَىءُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ َعَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ 'هـــذَا إِلَّا سِحْرْ ٌ مُبِــينُ ۞ (١١٠) وَإِذْ أَوْ َحَيْتُ إِلَىٰ ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ۚ الْمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي قَالُوا الْمَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ (١١١) ﴿ ﴿

يذكر تعالى ما مَن " به على عبده ورسوله عيسى بن مرَ "يَمَ عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات فقال عز وجل : ﴿ أَذَكُرُ نَعْمَى عليك ﴾ في خلقي إياك من أم ِ بلا ذكر ، وجعلي إياك آية ً ودلالة ً على كمال قدرتي على

الأشياء ، ﴿ وعلى والدتك ﴾ حيث جعلتك لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون والحاهلون إليها من الفاحشة ﴿ إِذْ أَيْدَتُكُ بُرُوحَ القَدْسُ ﴾ وهو جبريل عليه السلام ، وجعلتك نبيــــــآ داعياً إلى الله في صغرك وكبرك ، فأنطقتك في المهد صغيراً ، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب ، واعترفت كي بالعبودية ، وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي ، ولهذا قال تعالى : ﴿ تَكُلُّمُ النَّاسُ فِي المُهَدُّ وَكُهُلا ۗ ﴾ أي تدعو الى الله في صغرك وكبرك – أي من مهدك إلى رفعك ـــ وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكُ الْكُتَابِ وَالْحَكَمَةُ ﴾ أي الخط والفهم ﴿ والتوراة ﴾ وهي المنز َّلَة على موسى بن عمران الكليم . وقوله تعالى : ﴿ وَاذْ تَخْلُقُ مَنْ من الطين كهيئة الطير بإذني كه أي تصوّره على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك ﴿فتنفخ فيها فتكون طير ٱبإذني أي بإذن الله وخلقه ، وقوله تعالى : ﴿ وَتَبْرِىءَ الْأَكُمُهُ وَالْأَبْرُصُ بَإِذْنِي ﴾ قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمر ان- عند الآية رقم / ٤٨ ، ٤٩ / - وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ تَخْرَجُ المُوتَى بَإِذْنِي ﴾ أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وارادته ومشيئته (١) وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ كَفَفَتْ بَنَّى إِسْرَائِيلُ عَنْكُ إِذْ جَنْتُهُمْ بِالْبَيْنَاتُ فَقَالَ الذِّينَ كفروا منهم إن ْ هذا إلا ُّ سحر مبين ﴾ أي واذكر نعمني عليك في كف أذى بني إسرائيل عنك حين جئتهم بالبراهين الساطعة ، والحجج القاطعة ، على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك ، والمهموك بالسحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي ، وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم . وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله تعالى بعد رفعه إلى السماء ، أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة ، وعبَّر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة ، وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع اللهُ عليها نبيَّه محمداً بَرْاللَّهِ وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الْحُوارِيينِ أَنْ آمَنُوا بِي وَبُرْسُولِي ﴾ وهذا أيضاً مِنْ الامتنان عليه؛عليه الصلاة والسلام ، بأن جعل له أصحاباً وحواريين وانصاراً ، ثم قيل : ان المراد بهذا الوحي وحي إلهام بلاخلاف وقوله تعالى : ﴿ قالُوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ﴾ ولعل المراد أنه أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله ورسوله ، فاستجابوا لك وانقادوا اليك وتابعوك ، فقالوا : ﴿ آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ﴾

<sup>(</sup>۱) كل ما يفعله عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام من المعجزات الباهرات أنما هو باذن الله أي بفعله وقدرته وتأييده وقوته وحده لا شريك له . فكل معجزة هي في الحقيقة لله تعالى أنما يجعلها الله ظاهرة على يد من يشاه من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وله وحده الحلق والأمر .

إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَا عِيسَىٰ ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَنْتُمْ الْنَ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِسَنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَقُوا ٱللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوثْمِنِينَ ﴿ (١١٢) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ مُوثِمِنِينَ ﴿ (١١٣) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَا كُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ (١١٣) قَالَ عِيسَىٰ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ (١١٣) قَالَ عِيسَىٰ أَنْ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلُ عَلَيْهَا مَائِدَةً مِنَ ٱلسَّاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأُولِنَا وَآنِنَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿ (١١٤) لَأَوْلِنَا وَالْهَ مُنْ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنْكُمُ فَإِنِي أَعَذُبُهُ أَعَذُبُهُ أَعَذُبُهُ أَعَذُبُهُ أَعَذَبُهُ أَعَدُ بُهُ أَعَذَبُهُ أَعَدُ بَهُ أَعَدُ بُهُ أَعَدُ بُهُ أَعَدُ بُهُ أَعَدُ بُهُ أَعِداً مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (١١٥) فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ فَلَمْ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنْكُمُ فَإِنِي أَعَذَبُهُ أَعَدُ بُهُ عَلَى اللَّهُ إِنِي مُنْزُلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِي أَعَذَبُهُ أَعَدُ بُهُ أَعَدُ بُهُ أَعَدُ بُهُ أَعَدُ بُهُ أَعَدُ بُهُ أَعِداً لَا أَعَدُّبُهُ أَعَدُ بُهُ أَعِدًا مِنَ ٱلْقَالَمِينَ ﴿ (١١٥) فَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة ، فيقال سورة المائدة ، وهي مما أمتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام ، لما أجاب دعاءه بنزولها ، فانزل الله آية باهرة وحجة قاطعة ، وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الأنجيل ، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين ، فالله أعلم ؛ فقوله تعالى : ﴿ إِذْ قال الحواريتون ﴾ وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام ﴿ يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربنك ﴾ هـذه قراءة كثيرين ؛ وقرأ آخرون : ﴿ هل تستطيع ربنك ﴾ أي هل تستطيع أن تسأل ربك ﴿ أن ينزل علينا مائدة من السماء ﴾ والمائدة هي الحوان عليه الطعام ، وذكر بعضهم : أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم ، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقون بها على العبادة ﴿ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ أي فأجابهم المسيح : إن كنتم مؤمنين ﴿ قالوا فريد أن نأكل منها ﴾ أي نحن محتاجون إلى الأكل منها ﴿ وتطمئن قلوبنا ﴾ إذا شاهدنا فرولها رزقاً لنا من السماء ﴿ ونعلم أن قد صد قَتَ الله أي ونزداد المائلة و حجة على نبو تلك وصدق ما جئت به . ﴿ قال عيسى بن مريم اللهم ربّنا أنزل علينا مائدة ومن السماء تكون لنا عيداً لأو لنا وآخرنا ﴾ قال السدي فتخذ ذلك اليوم الذي علينا مائدة ومن السماء تكون لنا عيداً لأو لنا وآخرنا ﴾ قال السدي نتخذ ذلك اليوم الذي علينا مائدة ومن السماء تكون لنا عيداً لأو لنا وآخرنا كالله قال السدي نتخذ ذلك اليوم الذي علينا مائدة ومن السماء تكون لنا عيداً لأو لنا وآخرنا كالله السدي نتخذ ذلك اليوم الذي علينا مائدة ومن السماء تكون لنا عيداً لأو النا وآخرنا كالله السدي نتخذ ذلك اليوم الذي علينا مائدة ومن السماء تكون لنا عيداً لأو النا وآخرنا كالله والمائدة ومن السماء تكون لنا عيداً لأو النا وآخرنا كالله والله والمنا وقرو الذي المؤلفة والمنا الله والمنا والمؤلفة والمنا المؤلفة والمنا والمؤلفة وال

نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا . وقال سلمان الفارسي : أي عظة ً لنا ولمن بعدنسا ﴿ وآية ً منك ﴾ أي دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي ، فيصدقوني فيما أبلغه عنك ﴿ وأرزقنا ﴾ أي من عندك رزقاً هنيئاً بلا كلفة ولا تعب ﴿ وأنت خير الرازقين,قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم ﴾ أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها ، ﴿ فاني اعذبه عذاباً لا أعذبه احداً من العالمين ﴾ أي من عالمي زمانكم كقوله تعالى : . ﴿ ان كفوله تعالى : . ﴿ ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾ . وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أي المغيرة القواس عن عبدالله بن عمرو قال : إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثسة : المنافقون ، ومن كفر من أصحاب المائدة ، وآل فرعون .

روى ابو جعفر بن جرير عن ابن عباس أنه كان يحدث عن عيسى أنه قال لبي إسرائيل : هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماً ، ثم تسألوه فيعطيكم ما سألم ، فإن أجر العامل على العامل على من عمل له ، وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يوماً ففعلنا ، ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوماً إلا أطعمنا حين نفرغ طعاماً ، فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال عيسى : ﴿ اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قسد صد قننا ونكون عليها من الشاهدين ، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين ، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ﴾ قال : فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات ، وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم ، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . كذا رواه ابن جرير ورواه ابن الي حاتم عن ابن عباس يحدث فذكر نحوه .

روى ابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر ، عن النبي عليه قال : ١٨٩ [نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم ، وأمروا ان لا يحونوا ولا يرفعوا لغد ، فخانوا وادخروا ورفعوا ، فمسخوا قردة وخنازير [ورويت هناك أخبار أخرى وكلها تدل على أن المائدة نزلت على بني اسرائيل أيام عيسى بن مريم ، إجابة من الله لدعوته ، كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم ﴿ قال الله إني منزلها عليكم ﴾ الآية .

وقال قائلون : أنها لم تنزل ، وهناك اسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن أنها لم تنزل ، وقد يتقوّى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى ، وليس هو في كتابهم ، ولو كانت

قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله ، وكان يكون موجوداً في كتابهم متواتراً ، ولا أقل من آحاد والله أعلم . ولكن الذي عليه الجمهور وهو الذي اختاره ابن جرير قال : لأن الله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى : ﴿ إِنّي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني اعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ﴾ قال ووعد الله ووعيده حق وصدق وهذا القول هو — والله أعلم — الصواب كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم .

جَنِي وَأَمِّيَ إِلْهَ يُنْ دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَا اَلٰكُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ النِّذُونِي وَأَمِّيَ إِلْهَ يُن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَا اَلْكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ النِّي الْمِنْ فِي وَأَمِّي إِلْهَ يُونِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا فِي نَفْسِي وَ لَا مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَيْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَ لَا الْعَلَيْ مَا فِي نَفْسِي وَ لَا الْعَلَيْ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلَيْمُ الْغُيُوبِ ﴿ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلَيْمٍ مُ الْغُيُوبِ ﴿ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَيْهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَا اللهَ وَالْتَ الْعَزِيرُ الْمُ كَلِيمُ مُ اللّٰهُ لَكُمْ مُنْ وَالْتُ عَلَيْهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاللّٰ اللّٰونِ مِنْ الْمُولِي اللّٰكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ اللّٰهُ كَلِيمُ هُ إِلَيْهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اللّٰكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ لُولُكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ لُولَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ لُولَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ لُولِكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ لُولِكُ مَا مُنْتِ الْكَالِيمُ عَلَيْهُمْ وَلِيلُولِ اللّٰهَ الْعَلْتُ لِي اللّٰعَلَى الْمَالَالُكُ مَلْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللّٰتَ الْعَزِيرُ لُولُكُ مُولِقُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰفِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

هذا أيضاً مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه آلهين من دون الله ﴿ يا عيسى ١ بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي آلهين من دون الله ﴾ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد هكذا قاله قتادة وغيره ، واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : ﴿ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ وقد روي بذلك حديث مرفوع ، رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبدالله مولى عمر بن عبد العزيز ، وكان ثقة ، قال : سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عليه في موسى الأشعري قال : قال رسول الله عليه نيمته عليه فيقر بها ، يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم ، ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها ، فيقول ﴿ أأنت فيقول ﴿ يا عيسى بن مريم أذكر نعمي عليك وعلى والدتك ﴾ الآية ؛ ثم يقول ﴿ أأنت فيقول ﴿ يا عيسى بن مريم أذكر نعمي عليك وعلى والدتك ﴾ الآية ؛ ثم يقول ﴿ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي آلهين من دون الله ﴾ فينكر أن يكون قال ذلك فيؤتي بالنصارى

فيُسألون فيقولون : نعم هو أمرنا بذلك . قال : فيطول شعر عيسى عليه السلام فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم بين يدي الله عز وجل مقدار ألف عام حتى ترفع عليهم الحجة ، ويرفع لهم الصليب ، وينطلق بهم إلى النار] وهذا حديث غريب عزيز .

وقوله تعالى : ﴿ سَبْحَانُكُ مَا يَكُونَ لِي أَنْ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بَحْقَ ﴾ هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل . كما قال ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : يُلقَيَّى عبسى حجته ، ولقاه الله تعالى في قوله سبحانه : ﴿ وَإِذْ قالَ الله يَا عَيْسَى بِنَ مَرِيمَ أَأَنْتَ قَلْتَ لَلْنَاسِ اتَخْذُونِي وأمي آلهين من دون الله ﴾ قال أبو هريرة ، عن النبي ﷺ : فلقاه الله : ﴿ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ﴾ إلى آخر الآية وقد رواه الثوري من طاووس بنحوه .

وقوله تعالى : ﴿ إِن كنت قلته فقد علمته ﴾ أي إِن كان صدر منّي هذا فقد علمته يا رب فإنه لا يحفي عليك شيء ، فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته ولهذا قال : ﴿ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلاّ ما أمرتني به ﴾ بإبلاغه ﴿ أَن اعبدوا الله ربّي وربّكم ﴾ أي ما دعوتهم إلاّ إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه ﴿ أَن أعبدوا الله ربي وربكم ﴾ أي هذا هو الذي قلت لهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُنْتَ عَلَيْهِم شَهِيداً مَا دَمْتَ فَيْهِم ﴾ أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنتُ بين أظهرهم ﴿ فَلَمَا تُوفِيتِنِي كَنْتَ أَنْتَ الرقيبِ عَلَيْهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلُّ شِيء شهيد ﴾ .

روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس ١٩١ : [قام فينا رسول الله عليه بموعظة فقال : « يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة ، عراة ، غرلاً ، ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أُولَ خَلَقَ نعيده ﴾ وإن أول الحلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ، ألا وإنه يُجاء برجال من أمني فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : أصحابي ، فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم »] ورواه البخاري عند هذه الآية عن المغيرة بن النعمان .

وقوله تعالى : ﴿إِنْ تَعَدَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادَكُ وَإِنْ تَغَفَّرُ لَمْمُ فَإِنْكُ أَنْتَ الْعَزِيزِ الحكيم ﴾ هذا الكلام يتضمن التبري من النصارى

الذين كذبوا على الله وعلى رسوله ، وجعلوا لله نداً وصاحبة ولداً ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وهذه الآية لها شأن عظيم ، ونبأ عجيب ، وقد ورد في الحديث : أن النبي على الله على الصباح يرددها .

روى الإمام أحمد عن أبي ذر (رض) قال ١٩٢ : [صلّى النبيُّ عَلَيْتُ ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها ﴿ إِن تُعَدَّ بهم فإنك أصبح يركع بها ويسجد بها ﴿ إِن تُعَدَّ بهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ فلما أصبح ، قلتُ : يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها ؟ قال « إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي ، فأعطانيها وهي نائلة ان شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً » ]

روى ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو بن العاص ١٩٣، [أن النبي عَلِيْكُ تلاقول عيسى : ﴿ إِنْ تُعذَبُهُم فَانَهُم عبادكُ وإِنْ تَغفَر لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ الْعَزِيزِ الحَكَمِ ﴾ فرفع يديه فقال « اللهم أمني » وبكى فقال الله : يا جبريل إذهب إلى محمد — وربك أعلم — فاسأله ما يبكيك ، فأتاه جبريل فسأله ، فأخبره رسول الله عَلِيْكِ بما قال وهو أعلم ، فقال الله يا جبريل إذهب إلى محمد فقل إنا سنر ضيك في أمتك ولا نسوؤك ] .

قَالَ اللهُ اهذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْ قُهُمْ لَهُمْ خَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ قَعْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ مِنْ تَعْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الْبَدَأَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (١١٩) لِللهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ (١٢٠) لِللهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ (١٢٠) اللهِ اللهِ اللهُ الل

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام ، فيما أنهاه إليه مسن التبري من النصارى الملحدين ، الكاذبين على الله وعلى رسوله ، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل ، فعند ذلك يقول تعالى : ﴿ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ قال ابن عباس : يوم ينفع الموحدين توحيدهم . ﴿ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ﴾ أي ماكثين فيها لا يحولون ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ كما قال تعالى : ﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ أي هذا الفوز الكبير ﴿ وقوله تعالى : ﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه ، كما قال تعالى : ﴿ لمثل هذا فليعمل العاملون ﴾ وكما قال تعالى :

## ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتِنَافُسُ الْمُتَنَافُسُونَ ﴾ وقوله تعالى :

﴿ لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ﴾ أي هو الخالق للأشياء المالك لها ، المتصرف فيها ، القادر عليها فالجميع ملكه ، وتحت قهره وقدرته ، وفي مشيئته ، فلا نظير له ، ولا وزير ولا عديل ، ولا والد ولا ولد ، ولا صاحبة ولا إله غيره ، ولا رب سواه .

قال ابن وهب عن عبدالله بن عمر قال : آخر سورة أنزلت سورة المائدة .

انتهى والحمد لله اختصار تفسير سورة المائدة



إلاّ الآيات ذوات الأرقام : (۲۰) ، (۲۳) ، (۹۳) ، (۹۳) ، (۱۱۱) ، (۱۲۱) ، (۱۲۱) ، (۱۲۱) ، (۱۵۱) فمدنيّة وقد نزلت بعد الحبجيْر

قال العوفي عن ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وقال الطبر اني عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة واحدة ، وحولها سبعون ألف ملك بجأرون حولها بالتسبيح. روى الحاكم في مستدركه عن جابر قال 195 لما نزلت سورة الأنعام ، سبح رسول الله عليه ألم قال: « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سدالأفق» ] ثم قال صحيح على شرط مسلم.

قال ابن مردويه عن أنس بن مالك قال قـــال رسول الله عَلِيلِيّ ١٩٥ [ نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج » ورسول الله يقول « سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم » ]

## يِسْ لِللهِ ٱلرَّحَارِ ٱلرَّحِيمِ

يمدح الله تعالى نفسه الكريمة ويحمدها على خلق السموات والأرض قراراً لعبادهوجعل

الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم ، فجمع لفظ الظلمات ووحد لفظ النور لكونه أشرف . كقوله تعالى : ﴿ عن اليمين والشمائل ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ أي ومع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا له شريكاً وولداً وصاحبة " ، تعالى الله عز وجل عن ذلك علواً كبيراً . وقوله تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم من طين ﴾ يعني أباهم آدم الذي هو أصلهم . وقوله تعالى : ﴿ ثم قضى أجلا " وأجل مسمى عنده ﴾ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : ﴿ ثم قضى أجلا " ﴾ يعني الموت . ﴿ وأجل مسمى عنده ﴾ يعني الآخرة . ومعنى قوله تعالى : ﴿ عنده ﴾ أي لا يعلمه إلا هو . كقوله تعالى : ﴿ وأبما علمها عند ربي لا يجلبها لوقتها إلا هو ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَ أَنَّمَ تَمَرُونَ ﴾ قال السعدي وغيره : يعني تشكَّون في أمر الساعة ، وقوله تعالى : ﴿ وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سرَّكم وجهركم ويعلم ماتكسبون ﴾ اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال واتفقوا جميعاً على إنكار قول الجهمية الأُول القائلين \_ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً \_ بأنّه في كل مكان حيث حملوا الآية على ذلك (۱) فالأصح من الأقوال : انه المدعو الله في السموات وفي الأرض أي يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية من في السموات ومن في الأرض . ويسمونه الله ويدعونه رغبياً ورهباً ، إلا من كفر من الجن والإنس . وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى : ﴿ وهو وعلى هذا فيكون قوله تعالى : ﴿ وهو وعلى هذا فيكون قوله تعالى : ﴿ وعله من في المراكم فيكون قوله تعالى : ﴿ وعلى هذا فيكون قوله تعالى : ﴿ وعلى في المراكم وعلى المراكم وعل

<sup>(</sup>۱) قلت : ان مذهب الجهية المنسوب إلى جهم بن صفوان رأس هذه الفرقة الضالة يقول: بأن الله سبحانه في كل مكان ! وهذا قول ظاهر البطلان ، ومتهافت من أول جولة يجولها أمام الحجج القرآنية الدامنة والبر اهين السنية البالغة ، التي تقول بأن الله سبحانه علي على خلقه، على العرش استوى ، وسبحانه وتعالى عما يقول الجهمية علواً كبيراً. وبما يؤسف له أشد الأسف، أنه ما يزال في هذه الأمة من يقول مثلهذا القول... وهم كثير ون مع الأسف « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) مع أن هذه البدعة الحبيثة متسربة الينا من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة وهي متلقاة عن جهم بن صفوان ، عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا فإن سند هذا المذهب –كما هو ظاهر وواضح – ظلمات بعضها فوق بعض ... حتى ينحدر إلى الشيطان الرجيم . نعوذ بالله من الخزي والحسران وسوء المنقلب . وعلى هذا فيكون القول بأن الله في كل مكان قول باطل بل هو الكفر . . . وإنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٢) أي معبود من في السماء ومعبود من في الأرض .

يخبر تعالى عن المشركين المكذبين المعاندين ، أنهم كلّما أتنهم معجزة وحجة على وحدانية الله ، وصدق رسله الكرام ، يُعرضون ولا يبالون بها . قال الله تعالى : ﴿ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ﴾ وهذا تهديد ووعيد على تكذيبهم بالحق بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب ، وليجدن غُبته ، وليذوقن وباله . ثم قال تعالى : واعظاً لهم ومحذراً لهم ، أن يصيبهم من العذاب والنكال في الدنيا ، ما حل بأشباههم من القرون السالفة الذين كانواأشد قوة منهم وأكثر أموالا وأولاداً واستعلاءاً ؛ فقال تعالى : ﴿ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكتناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ، وجعلنا الأرض ما لم نمكن لكم ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وأرسلنا السماء وينابيع الأرض . أي استدراجاً الأنهار تجري من تحتهم ﴾ أي أكثر نا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض . أي استدراجاً وإملاءً لهم ﴿ وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ﴾ وإملاء لمم ﴿ وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين ﴾ أي جيلاً آخر لنختبرهم ، فعملوا مثل أعمالهم فأ هلكوا مثلهم ، فحلو من رسولهم ، فائتم أولى أصابهم وفها أنم بأعز على الله منهم ، ورسولكم أكرم على الله من رسولهم ، فأنتم أولى بالعقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسِ فَالْمَسُوهُ بِأَيْدِ بِهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ الْهَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ (٧) وَقَالُوا لَو ْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَهُ مُلِكًا مَلِكًا مَلِكًا مَلِكًا مَلِكًا مَلِكًا مَرُجُلًا مَلَكًا مَلْكُمْ أَنُهُ مُن مُن مُن لَكُمْ لَا يُنظَرُونَ ﴿ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ وَبُجِلًا مَلَكًا مَلِكُمْ أَنْهُ مَ لَا يُنظَرُونَ ﴿ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ وَبُجِلًا اللَّهُ فَي إِلَيْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُوا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴿ (٩) وَلَقَدِ أَسْتُهْزِى ۚ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّهِ مِنْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِوْنَ ﴿ (١٠) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِوْنَ ﴿ (١٠) قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١١) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١١) ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ ا

يخبر تعالى عن المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ، ومباهتتهم ومنازعتهم فيه ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم ﴾ أي عاينوه ورأوا نزوله ، وباشروا ذلك ﴿ لقال الذين كفروا إن هذا الا سحر مبين ﴾ وهذا كما أخبر تعالى عن مكابرتهم للمحسوسات ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ﴾ أي ليكون معه نذيراً ، قال تعالى : ﴿ ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون ﴾ أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه من الكفر باءهم من الله العذاب كقوله تعالى : ﴿ يوم يرُون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولو جعلناه ملكاً لجعلناه ورجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴾ قال الضحاك عن ابن عباس : لو أتاهم ملك ، ما أتاهم إلا في صورة رجل ، لأنهم لا يستطيعون النظر في الملائكة من النور ﴿ وللبسنا عليهم ما يلبسون ﴾ أي لو كان الملك على هيئة رجل النبس عليهم الأمر أيضاً كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول الرسالة فمن رحمته تعالى المنفهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسوال كما قال تعالى : ﴿ إذ بعث فيهم رسولاً منهم أن نفسهم ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ هذه تسلية للنبي عليه في تكذيب من كذبه من قومه ، ووعد له وللمؤمنين بالنصر في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى : ﴿ قل سيروا في الأرض ثم انظر وا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ أي فكروا في أنفسكم ما أحل الله بالقرون الماضية ، الذين كذبوا رسله من النكال ، والعقوبة في الدنيا والآخرة ، وكيف نجي رسُله ، وعباده المؤمنين .

وَ الْأَرْضِ قُلْ لِمَنْ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِٱلرَّحْمَةُ اللَّهُمَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمَ ِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ



يُوْمِنُونَ ﴿ (١٢) وَ لَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (١٣) وَلَا يُطْعَمُ أَقُلُ أَعَيْرَ ٱللهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَبْكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٤) قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَبْكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٤) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٍ ﴿ (١٥) مِن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْ مَثِذٍ فَقَدْ رَحِمُهُ وَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (١٦) ﴿ (١٦) ﴿ اللَّهُ وَذَٰ لَلْكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴾ (١٦) ﴿ (١٦) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَذَٰ لَا لُمُبِينُ ﴾ (١٦) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهما ، وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة ، كما ثبت في الصحيحين ، من طريق الأعمش عن أبي هريرة رضي اللهءنه قال : قال رسول الله عَلِيْكُمْ ١٩٦ [ إن الله لمسا لخلق ، كتب كتاباً عنده فوق العرش ان رحمتي تغاب غضبي ] وقوله تعالى : ﴿ لِيَجْمُعْنَكُمْ ۚ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةُ لَأَرْيَبُ فَيْهُ ﴾ هذه اللام هي الموطئة للقسم فأقسم بنفسه الكريمة اليجمعن عبداده إلى يوم القيامة وهو يوم لا يشك فيـــه المؤمنون أما الجاحدون فهِم في ريبهم منـــه يترددون. وفي. الترمذي ١٩٧ [ ان لكل نبي حوضـــاً وارجو أن أكون أكثر هم واردة ] وقوله تعالى : ﴿ الذين خسروا أنفسهم ﴾ أي يوم القيامة ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم ، ثم قال تعالى : ﴿ وله ما سكن في الليل والنهار ﴾ أي كل دابة في الكون عباده وخلقه ﴿ وهو السميع العليم ﴾ لأقـــوال عباده العليم بحركاتهم وسرائرهم ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد عليه الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وأمر أن يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم ﴿ قُلُ أَغِيرُ اللَّهِ أَتَخَذُ وَلَيَّا فَاطْرَالسموات والأرض ﴾ أي لا أتخذ وليًّا إلا الله لا شريك له خالق السموات والأرض ومبدعهما ﴿ وهو يطعيم ولا يُطعَم ﴾ أي لا يأكل ﴿ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي من هذه الأمة ، ﴿ ولا تكونن من المشركين . قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ من يُصرف عنه ﴾أي العذاب ﴿ يومنذ فِقد رحمه ﴾ أي : فقد رحمه الله ﴿ وَذَلَكُ الْفُورُ الْمُبِينَ ﴾ وإن الفوز حصول الربح ، ونفي الحسارة كقوله تعالى : ﴿ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴾ جَارِهُ وَإِنْ يَمْسَلُكَ ٱللهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَلُكَ اللهُ بِغَيْرِ فَهُو َ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو َ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ (١٨) قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللهُ شَهِيدٌ بَينِي وَ بَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ اهْذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ وَأُوحِي إِلَيَّ اهْذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ وَأُوحِي إِلَيَّ اهْذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ اللهُ اللهِ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي اللهِ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي مَنَ اللهِ مَمَّا لَتُسْرِكُونَ ﴿ (١٩) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ ﴿ (٢٠) وَمَنْ بَعِرُفُونَ ﴿ (٢٠) وَمَنْ الظَّالِمُ وَنَ ﴿ اللهِ كَذِبا أَوْ كَذَب بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُومِنُونَ ﴿ (٢٠) وَمَنْ الظَّالِمُ وَنَ ﴿ (٢٠) إِنَّا لَهُ كَذِبا أَوْ كَذَب بَآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُومِنُونَ ﴿ (٢٠) وَمَنْ الظَّالِمُونَ ﴿ (٢١) إِنَّهِ لَا يُومِنُونَ ﴿ اللهِ كَذِبا أَوْ كَذَب بَآيَاتِهِ إِنَّالَهُ لَا يُومُونَ اللهِ كَذِبا أَوْ كَذَب بَآيَاتِهِ إِنَّا لِهُ لَا يُومِنُونَ ﴿ لَكُونَ اللهِ كَذِبا أَوْ كَذَب بَآيَاتِهِ إِنَّهُ إِنَّا اللهِ لَهُ اللهِ كَذِبا أَوْ كَذَب بَآيَاتِهِ إِنَّا لَهُ لَا يُولِقُونَ ﴿ لَا يُولِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَذِبا أَوْ كَذَب بَآيَاتِهِ إِنَّا اللهُ اللّهُ اللهِ لَا يُولِكُمُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

خبر تعالى أنه مالك الضر والنفع ، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء ، لا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بحير فهو على كل شيء قدير ﴾ كقوله تعالى : ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ﴾ وفي الصحيح أن رسول الله على كان يقول ١٩٨ يسك فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الحد منك الحدا ولهذا قال تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾ أي وهو الذي خضعت له الرقاب وعنت له الوجوه ودانت له الحلائق ، واستكانت بين يديه وتحت قهره وحكمه ﴿ وهو الحكيم ﴾ في جميع أفعاله ﴿ الحبير ﴾ بمواضع الأشياء ومحالها ، فلا يعطي ولا يمنع إلا من يستحق ثم أفال تعالى : ﴿ قل أي شيء أكبر شهادة ﴾ أي أعظم شهادة ﴿ قل الله شهيد بيني وبينكم ﴾ أي هو العالم بما جئتكم به ﴿ وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ﴾ أي وهو لذير لكل من بلغه فكل من بلغه هذا القرآن فكأنما رأى الذي علي وكلمة ، روى عبد الرزاق : عن معمر عن قتادة أن رسول الله علي قدال ١٩٥١ [ بلغوا عن الله ، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله ] وقوله تعالى : ﴿ أَنْكُم لتشهدون ﴾ ايها المشركون ﴿ أن مع الله آخرى قل لا أشهد ﴾ كقوله تعالى : ﴿ فإن شهدوا فلا تشهد المشركون ﴿ أن مع الله آخرى قل لا أشهد ﴾ كقوله تعالى : ﴿ فإن شهدوا فلا تشهد

معهم ﴿ قل إنما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون ﴾ ثم قال تعالى مخبراً عن أهل الكتاب النهم يعرفون هذا الذي جئتهم به ، كما يعرفون أبناءهم لأن الرسل كلهم بشروا بمحمد ومبعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته، ولهذا قال بعده : ﴿ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ﴾ بهذا الذي جاءت ويشرَّت به الأنبياء ثم قال تعالى : ﴿ ومن أظلم بمن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ﴾ أي لا أظلم ممن تقوّل على الله بأن الله أرسله ، ولم يكن أرسله ، ثم لا أظلم ممن كذب بآيات الله وحججه ، ﴿ إنه لا يفلح الظالمون ﴾ أي لا بُفلح المفتري ولا المكتذب .

" ﴿ وَيَوْمَ نَضُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاوُكُمُ اللّهِ اللهِ وَصَلّا اللهُ مَا كُنّا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ (٢٢) النظر كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِمِمْ وَصَلّا عَلَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ (٢٤) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ (٢٤) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُومِهِمْ أَكِنّةُ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُوا وَإِنْ يَرَوا كُلُّ آيَلِهُ وَيَعْلَمُ اللّهِ لِللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يخبر تعالى عن المشركين ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ﴾ يوم القيامة ، فيسألهم عن الأصنام والأنداد، التي كانوا يعبدونها من دونه قائلاً لهم: ﴿ أَين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ﴾ وقوله تعالى : كقوله تعالى : ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ثُم لَم تَكُن فَتَنتُهُم إلا أَن قالوا والله رَبّنا ما كنا مشركين ﴾ أي لم تكن حجتهم روى ابن جرير : والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم ، اعتذاراً عما سلف منهم من الشرك بالله ﴿ إلا أَن قالوا والله ربّنا ما كنا مشركين ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ أَنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون ﴾

كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَيلَ لَهُم أَينِما كُنَّم تَشْرَكُونَ مِن دُونَاللَّهُ قَالُوا صَلَّوا عِنا ﴾ الآية

وقوله تعالى : ﴿ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتَ أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن يَروا كل آية لا يؤمنوا بها ﴾ أي يجيئون ليستمعواً قراءتك ولا تجزي عنهم شيئاً لأن الله جعل على قلوبهم أكنة أي أغطية لئلا يفقهوا القرآن وفي آذانهم صمماً عن السماع النافع لهم ، ومهما يروا من الآيات والحجج البينات لا يؤمنوا بها ، فلا فهم عندهم ولا إنصاف ، كقوله تعالى : ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ :

وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاءوك يجادلونك ﴾ أي يحاجّونك ويناظرونك في الحق بالباطل ﴿ يقول الذين كفروا إن ْ هذا إلا أساطير الأولين ﴾ أي مأخوذ من كتب الأوائل وقوله تعالى : ﴿ وهم ينهون عنه وينأوْن عنه ﴾ أي ينهون الناس عن اتباع الحق ، وتصديق الرسول والانقياد للقرآن ﴿ وينأوْن عنه ﴾ أي ويبعدون عنه ، فيجمعون بين الفعلين القبيحين ، لا ينتفعون ولا يد عون احداً ينتفع ﴿ وإن ْ يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ أي وما يهلكون بهذا الصنيع ولا يعود وباله إلا عليهم ، وهم لا يشعرون .

﴿ وَلَوْ رَدُّوا لَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٢٧) مَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ أَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٢٧) مَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ (٢٨) وَقَالُوا إِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ (٢٨) وَقَالُوا إِنْ هَيْ إِلَّا حَيَا تُنَا اللهُ نُيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُو ثِينَ ﴿ (٢٨) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو قُوا الْعَذَابَ مِبَاكُنْتُمْ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُو قُوا الْعَذَابَ مِبَاكُنْتُمْ مَنْ فُورُونَ ﴿ (٣٠) فَهُوا عَلَى مَنْ فُورُونَ ﴿ (٣٠) فَهُولَ عَلَى اللّهُ فَا لَا فَذُو قُوا الْعَذَابَ مِبَاكُنْتُمْ وَيَوْلَهُ وَلَا الْعَذَابَ مَا لَا اللّهَ فَالُوا عَلَى مَنْ فَاللّهُ وَلَا الْعَذَابَ مَا نَعْلَى مَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْعَذَابَ عَلَى اللّهُ وَلَوْلًا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالَ أَلَيْلُونَ ﴾ (٣٠) فَاللّهُ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ وَلَا أَلُوالًا لَهُ فَلُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يذكر تعالى حال الكفار ، إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا عظائمها وأهوالها ، فعند ذلك قالوا : ﴿ يَا لَيْنَا نُرَدُ وَلاَ نَكَدَّ بِ بَآيَاتُ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين ﴾ أي تمنوا لو رجعوا إلى الدنيا ليعملوا عملاً صالحاً ، ولا يكذبوا بآيات ربهم ، بل يؤمنوا بها ، فكذبهم الله تعالى فقال سبحانه : ﴿ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ﴾ أي بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفونه من الكفر في أنفسهم ، فإنهم

ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة في الايمان ، بل خوفاً مما عاينوا من العذاب ، جزاء على ما كانوا عليه من الكفر ، فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ولو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه وإنهم لكاذبون ﴾ أي في طلبهم الرجعة رغبة ومحبة في الإيمان ثم أخبر أنهم لو رُدُّ والعادوا إلى كفرهم ومخالفتهم وقولهم : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ثم قال تعالى : ﴿ ولو ترى إذْ وقفوا على ربتهم ﴾ اي أوقفوا بين يديه قال عز وجل : ﴿ أليس هذا بالحق ﴾ أي أليس هذا المعاد بحق ؟ وليس بباطل كما ظننم ؟ ﴿ قالوا بلى ورِّبنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ أي بما كنتم تكفرون ﴾ أي بما كنتم تكفرون ، أي مسته

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاءِ ٱللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً

 قَالُوا يَا حَسْرَ تَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا

 سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ (٣١) وَمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ

 خَيْرٌ لَّلَذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴿ (٣٢) ﴿ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴿ (٣٢) ﴿ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴿ (٣٢) ﴿ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴿ (٣٢) ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ (٣٢)

يخبر تعالى عن خسارة من كذّب بلقائه ، وعن خيبته إذا فاجأته الساعة ، وعن ندامته على ما فرّط من العمل ، وما أسلف من قبيح الفعل . ولهذا قال تعالى : ﴿ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ً قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ﴾ أي على ما فرّطنا في الدنيا من الأعمال المغضبة لله تعالى ﴿ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ﴾ أي يحملون .. قال ابن أبي حاتم عن أبي مرزوق: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره ، كأقبح صورة ، وأنتنهاريحاً ، فيقول من أنت ؟ فيقول أو ما تعرفني ؟ فيقول : لا والله ، إلا أن الله قبح وجهك ، وأنتن ريحك ، فيقول : أنا عملك الحبيث هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه ، فطالما ركبتني في الدنيا ، هلمّ أركبك ؛ فهو قوله تعالى : ﴿ وما الحياة تعالى : ﴿ وما الحياة تعالى : ﴿ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ﴾ أي إنما غالبها كذلك ﴿ وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ﴾ .

يسلّي الله نبيّه على تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه: ﴿ قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون ﴾ أي قد علمنا بتكذيبهم لك ، وحزنك وتأسفك عليهم كقوله تعالى : ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فانّهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر ولكنهم يعاندون الحق ، ويدفعو نه بصدورهم ، كما قال سفيان الثوري عن على قال : قال ابو جهل للنبي على الله يعاندون الحن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ .

وروى ابن جرير من طريق أسباط عن السدي : لما كان يه م بدر ... فخلا الأخنس بأبي جهل فقال : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا ؟ فقال ابو جهل : ويحك والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قط ، ولكن إذا ذهبت بنو قصي ، باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك قوله : ﴿ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ ولقد كُذُ بَتْ رسل من قبلك فصبروا على ما كُذُ بوا وأمر له بالصبر ، كما صبر أولو العزم من الرسل ووعد له بالنصر والظفر بعد التكذيب والأذى . ثم جاءهم النصر في الدنيا كما هو لهم في الآخرة ولهذا قال : ﴿ ولا مبد ل لكلمات الله كان الي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين كما قال تعالى : ﴿ كتب الله الله كنه أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين كما قال تعالى : ﴿ كتب الله الله كان النه كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين كما قال تعالى : ﴿ كتب الله

لأغلبنَّ أنا ورسلي إنَّ الله قويَّ عزيز ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ جَاءُكُ مِن نَبَأُ المُرسَلِينَ ﴾ أي من خبرهم كيف نُصِيروا وأيِّدوا على من كذبهم ، فلك فيهم أُسوةٌ ، وبهم قدوة .

ثم قال تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ كَبَرَ عَلَيْكُ إَعْرَاضِهُم ﴾ أي شق عليك إعراضهم عنك ، ﴿ وَإِنَ استطعت أَن تَبْتَغِي نَفْقاً فِي الأَرْضِ أَو سَلَما فِي السَماء ﴾ قال ابن عباس: النفق السرب فتدهب فيه فتأتيهم بآية ، أو تجعل لك سلماً في السماء فتصعد فيه ، فتأتيهم بآية أفضل مما آتيتهم به فافعل. وقوله تعالى: ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهلدى فلا تكون من الجاهلين ﴾ أي لا يؤمن إلا من قد سبق بعلم الله تعالى أنه سيختار الإيمان على الكفر فسبق له بذلك من الله السعادة في الذكر الأول ﴿ إنما يستجيب الذين يسمعون ﴾ أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه ، كقوله تعالى : ﴿ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ﴾ يعني بذلك الكفار ، لأنهم موتى القلوب فشبههم بأموات الأجساد ، فقال تعالى ﴿ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون ﴾ وهذا من باب التهكم والإزراء عليهم .

قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُنزِّلَ آيَةً وَالْكِنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَغْلَمُونَ ﴿ (٣٧) وَمَا مِنْ دَا بَهِ فِي ٱلْأَرْضِ يُنزِّلَ آيَةً وَالْكِنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَغْلَمُونَ ﴿ (٣٧) وَمَا مِنْ دَا بَهِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحِيْهِ إِلاَّ أَمَمُ أَمْنَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحِيْهِ إِلاَّ أَمَمُ أَمْنَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلاَ أَمَمُ أَمْنَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَنِي إِلَى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ ﴿ (٣٨) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمِّ وَبُعْمُ فِي إِلَى رَبِّهِمْ يُعْمَلُهُ وَمَنْ يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٣٩) ﴿ وَكَنَا لَهُ مُنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٣٩) ﴿ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٣٩) ﴿ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَمُنْ يَشَأَلُكُمْ اللهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَمَنْ يَشَأْلُونُ وَمَنْ يَشَأْلُونُ وَمَنْ يَشَأْلُونُ وَمَنْ يَشَالُونُ وَمَنْ مَنْ يَشَالُونَ وَمَنْ يَشَالُونُ وَمَانُ فَيْ وَمُرْ مِنْ يَشَالُونُ وَمَنْ يَشَالُونُ وَمَنْ يَشَالُونُ وَمَنْ وَمُنْ يَشَالُونُ وَمِنْ وَمُ الْمُؤْمِنَ وَمُنْ مُنْ يَعْلَهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ وَمَنْ مَنْ اللَّهُ وَمَنْ يَشَالُونُ فِي الْحَلَاقُ وَمَنْ يَشَالُمُ وَمَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَمَنْ الْمُؤْمِلُهُ مُنْ الْمُؤْمِلُهُ مُنْ اللَّهُ وَمِنْ الْحَالِقُولُونُ الْمُؤْمِلُونُ وَمُنْ الْمُؤْمِلُهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ الْحَالَقُونُ الْمُؤْمِلُهُ وَمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ لَا اللَّهُ وَالْمِنْ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُونَا لَهُ وَلَا مُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُهُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُولُ مُنْ الْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمِنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِقُولُ مُعْلِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُ الْمُؤْمِلُولُ مُنْ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِع

يخبر تعالى عن المشركين ، أنهم كانوا يقولون : ﴿ لُو لَا نُنُرِّلَ عَلَيْهُ آيَةُ مِن رِبِهِ ﴾ أي خارق على مقتضى ما كانوا يريدون ، ومما يتعنتون كقوله تعالى : ﴿ لَن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ الآيات ﴿ قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن اكثر هم لا يعلمون ﴾ أي إنه تعالى قادر على ذلك ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك انه لو أنزلها ثم لم يؤمنوا ، لعاجلهم بالعقوبة ، كقوله تعالى : ﴿ إِن نَشَأ نَنزَّل عليهم من السماء آية أفظلت أعناقهم لها خاضعين ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ﴾ قال قتادة : الطير أمّة ، والأنس أمّة ، والجن

أمّة. وقال السدي: أي خلق أمثالكم. وقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطنَا فِي الكتاب من شيء ﴾ أي الجميع علمهم عند الله ولا ينسى أحداً من رزقه وتدبيره من أي نوع كان في كتاب عنده مفصح بأسمائها، وأعدادها ومظانتها، وحاصر لحركاتها، وسكناتها. وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا اللّهِ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُ وَلَيْكُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُولُولُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْ

وقوله تعالى: ﴿ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ﴾ أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم ، وعدم فهمهم ، كمثل أصم لا يسمع ، وأبكم لا يتكلم وهو مع هذا في ظلمات لا يبصر فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق ، أو يخرج مما هو فيه كقوله تعالى: ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون ﴾ ولهذا قال : ﴿ من يشأ في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون ﴾ ولهذا قال : ﴿ من يشأ الله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ﴾ أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء .

يخبر تعالى أنه الفعّال لما يريد ، المتصرّف في خلقه بما يشاء ، وأنه لا معقب لحكمه ، ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه ، إلاّ هو وحده لا شريك له ، الذي إذا سئل

يجيب لمن يشاء ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ قُلُ أُرأيتكم إِن أَتَاكُم عَذَابِ الله أُو أَتَنكُم الساعة ﴾ أي هذا أو هذا ، ﴿ أغير الله تدعون إِن كنتم صادقين ﴾ أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه ، ولهذا قال ﴿ إِن كنتم صادقين ﴾ أي في اتخاذكم آلهة معه ﴿ بل إِياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إِن شاء وتنسون ما تشركون ﴾ أي في وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه ، وتنسون أصنامكم ، كقوله : ﴿ فَإِذَا وَكبُوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا إلى أمم من ولك فأخذناهم بالبأساء ﴾ يعني بالفقر والضيق ، ﴿ والضراء ﴾ وهي الأمراض والآلام ولا لما له الله عليه يتضرعون ﴾ أي يدعون الله في ذل وخشية وقوله تعالى : ﴿ فلولا إِذَ جَاءُهم بأسنا تضرعوا ﴾ أي فهلا إذ ابتليناهم بدلك دعونا بانكسار ؛ ﴿ ولكن قست علوجهم ﴾ أي ما رقت ولا خشعت ﴿ وزيّن لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾ أي حسن الشيطان لهم الشرك والمجاصي ، ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ أي أعرضوا عنه وتناسوه ، وهذا استدارج منه تعالى وإملاء لهم عياداً بالله من مكره ، ولهذا قال تعالى : ﴿ حتى إِذَا وهذا استدارج منه تعالى وإملاء لهم عياداً بالله من مكره ، ولهذا قال تعالى : ﴿ حتى إِذا فرحوا بما أُوتُوا ﴾ أي من الأموال والأولاد والأرزاق ، ﴿ أخذناهم بغنة ﴾ أي فجأة فرحوا بما أُوتُوا ﴾ أي من الأموال والأولاد والأرزاق ، ﴿ أخذناهم بغنة ﴾ أي فجأة في فاذاهم مبلسون ﴾ أي آي آيسون من كل خير .

روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي على قصال ٢٠١ [ إذا رأيت الله على معاصيه ما يحب فإنما هو استدارج ثم تلا رسول الله على الله على فقطيع فلما نسوا ما ذكروا به – إلى قوله – فإذا هم مبلسون ﴾ ] كما قال تعالى : ﴿ فَقُطِيعُ دَابِرُ القوم الذين ظَلَمُوا والحمد لله رب العالمين ﴾

أَنُو اللهُ عَنُو اللهِ عَنْهُ إِنْ أَخَدُ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَ بْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى فُلُو بِكُمْ مَنْ إِللهُ عَنُو اللهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ الْظُوْ كَيْفَ نُصَرِّفُ اللهِ يَغْتَةً أَوْ مُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ (٤٦) قُتَلَ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ مُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ (٤١) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ جَمْرَةً مَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿ (٤٧) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مَبَشِّهُمُ الْطَالَمُونَ ﴿ (٤٧) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّهُمُ الْعَذَابُ بِمَاكَا نُوا يَفْسُقُونَ ﴿ (٤٩) وَاللهُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨) وَاللهُ مِنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بَمَتَهُمُ الْعَذَابُ مِمَاكَا نُوا يَفْسُقُونَ ﴿ (٤٩) اللهِ الْعَذَابُ مِمَاكُونَ وَالْمُهُمُ الْعَذَابُ مِمَاكُونَ وَالْمُونَ ﴿ (٤٩) اللهُ الْمُونَ ﴿ (٤٩) اللهُ الْمُونَ وَاللهُ اللهُ الْمُونَ وَاللهُ الْمُونَ وَاللهُ الْمُونَ وَاللهُ الْمُونَ وَاللهُ الْمُونَ وَاللهُ الْمُونَ وَالْمُونَ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلّهُ اللّهُ وَا يَفْسُلُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا إِللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللل

يقول تعالى لرسوله على الله الله المكذبين : ﴿ أَرَأَيْمَ إِنَ أَخَذَ الله سمعكم وأبصاركم ﴾ وهذا عبارة عن منع الانتفاع بهما ، ولهذا قال : ﴿ وختم على قلوبكم ﴾ كما قال تعالى : ﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ وقوله تعالى : ﴿ من إله عبر الله يأتيكم به ﴾ أي من غير الله يرد ذلك إليكم ، إذا سلبه الله منكم أي لا يقدر على ذلك أحد سواه ، ولهذا قال تعالى : ﴿ أَنظر كيف نصرف الآيات ﴾ أي نبينها وفيها الدلالة على أنه لا إله إلا الله ، وما سواه باطل وضلال : ﴿ ثم هم يصدفون ﴾ أي يعرضون عن الحق ، ويُصد ون الناس عنه . وقوله تعالى : ﴿ قل أَرأيتكم إِن أَتَاكم عذاب الله بعتة ً ﴾ أي فجأة وأنم لا تشعرون ؛ ﴿ أو جهرة ﴾ أي عياناً ﴿ هل يهلك إلا القوم الظالمون ﴾ أي الله المسلين الظالمون ﴾ أي مبشرين ومنذرين الكفار بالله . وقوله تعالى : ﴿ وما نرسل المرسلين والمقوبات ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فمن آمن وأصلح ﴾ أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به ، والمعقوبات ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فمن آمن وأصلح ﴾ أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به ، على ما فأتهم من الدنيا ، والله وليهم فيما خلفوه ، وحافظهم فيما تركوه، ثم قال تعالى : ﴿ والذين كذبوا بَاياتِهم المذابُ بما كانوا يفسقون ﴾ أي ينالهم العذاب ، بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا نواهيه ، وانتهكوا كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا نواهيه ، وانتهكوا كاره .

سُرُ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَتْبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ (٥٠) وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُغْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ (١٥) يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لِي يَدُونَ وَجْهَهُ مَا يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ عَلَيْهِم مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ عَلَيْهِم مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ الطَّالِمِينَ ﴿ (٥٢) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا فَتَكُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم عِنْ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ اللهُ عَلَيْهِم عِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِنْ اللهُ المَالِكِ مِنَ هَلَوْلُوا عَلَى اللهُ الْمِنَ اللهُ المِنَا أَلِيسَ اللهُ إِنْ اللهُ الْمَالِمِينَ ﴿ وَمَا مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللهُ إِنْ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يقول تعالى لرسوله على الله الفيب الله المحافظة الله المحافظة الله المحافي الله المحافظة المح

وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَطْرُ دَ الذَّيْنِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بِالْغَدَّاةُ وَالْعَشِّي يُرِيْدُونَ وَجَهَهُ ﴾ أي لا تبعد هؤلاء عنك ، بل اجعلهم جلساءك وأخصّاءك . وقوله تعالى : ﴿ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ ﴾ أي يعبدونه ويسألونه ﴿ بالغداة والعشي ﴾ قال سعيد بن المسيب وغيره : المراد به الصلاة المكتوبة ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وقال رَبِّكُمُ ادْعُونِي أُسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ أي أتقبل منكم .

وقوله تعالى : ﴿ يريدون وجهه ﴾ أي يعملون لوجهه الكريم مخلصين في عبادتهم وظاعتهم وقوله تعالى : ﴿ ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء ﴾ كقول نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ﴾ أي إنما حسابهم على الله عز وجل ليس علي من حسابهم من شيء ، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء ، وقوله تعالى ﴿ فتطردهم فتكون من الظالمين ﴾ أي إن فعلت هذا والحالة هذه .

روى سفيان الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه ، قال : قال سعد ٢٠٠ [ نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي عليه منهم ابن مسعود قال : كنا نستبق إلى رسول الله عليه ، وندنو منه ونسمع منه ، فقالت قريش : تدني هؤلاء دوننا ، فنزلت : ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ﴾ ] رواه الحاكم في مستدركه من طريق سفيان ، وقال : على شرط الشيخين . وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلَكُ فَتَّنَا بِعِضْهُم بِبِعْضَ ﴾ أي ابتلينا وامتحنَّا بعضهم ببعض ﴿ لِيقُولُوا أَهُؤُلاء من الله عليهم من بيننا ﴾ وذلك أن رسول الله عليه كان غالب من اتبعه في أول بعثته ، ضعفاء الناس من الرجال والنساء ، والعبيد والإماء ، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل كما قال قوم نوح لنوح ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي ﴾ وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل ، فقال له : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال بل ضعفاؤهم ، فقال : ﴿ هُمْ أَتْبَاعُ الرَّسُلُ ؛ والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ، ويعذبون من يقدرون عليه منهم ، وكانوا يقولون أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا ؟ أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الملير ، لو كان ما صاروا إليه خيراً ويدعنا ، وقال في جوابهم حين قالوا : ﴿ أَهُولَا ءُ من " الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ﴾ أي أليس هو أعلم بالشاكرين له ، بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام . ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهِدُواْ فَيِنَا لِنَهْدِينَهُم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾ وفي الحديث الصحيح : ٣٠٣[ ان الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ، وأعمالكم ] . قال ابن جرير عن عكرمة في قوله تعالى : ﴿ وَأَنذَرَ بِهُ الذِّينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحْشُرُوا إِلَى رَبُّهُم ﴾ مخبراً أنه جاء نفر من أشراف قريش إلى أبي طالب فقالوا : لو ان ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحلفاءنا كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له قال ، وكانوا ــ أي هؤلاء المستضعفين ــ بلالاً وعمار بن ياسر وسالما مولى أي حذيفة، وصبيحاً مولى أسيد ، ومن الحلفاء ابن مسعود ، والمقداد بن عمرو ، ومسعود وابن القاري ، وواقد بن عبدالله الحنظلي ، وعمرو بن عبد عمرو ، وذو الشمالين ، ومرثد بن أبي مرثد وأبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب ، وأشباههم من الحلفاء . ﴿ وَإِذَا جَاءَكُ الَّذِينَ يَؤْمَنُونَ بَآيَاتُنَا فَقُلُ سَلَّامَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي فأكرمهم ، برد السلام عليهم

وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ أي أوجبها على نفسه الكريمة ، تفضلاً منه وإحساناً ﴿ إنه من عمل منكم سوءً بجهالة ﴾ قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل ﴿ ثم تاب من بعده (١) وأصلح ﴾ أي رجع عما كان عليه من المعاصي واقلع وعزم على أن لا يعود وأصلح العمل في المستقبل، ﴿ فَانه غفور رحيم ﴾ قال رسول الله على الناسب هذه الآية قوله على الموافقة لقوله تعالى : ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ وتما يناسب هذه الآية قوله على المعاذ بنجبل ٢٠٤ «[ اتدري ما حق الله على العباد ؛ أن يعنجه و ولا يشركوا به شيئاً » ثم قال: لما أتدري ما حق الله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا يعذبهم » ] وقد رواه أحمله .

أَهُوْ اَ كُذْ لِكَ أَنْفَصِّلُ ٱلْآ يَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ (٥٥) قُلْ إِنِّي عُلْ اللهِ قُلْ لَا أَتَبِعُ اللهِ أَبْوَ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ قُلْ لَا أَتَبِعُ أَلْهُوا اَكُمْ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ (٥٦) قُلْ إِنِّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَن رَبِّي وَكَذَّبُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ إِن ٱلْمُكُمُ اللهِ لِللهِ يَقْصُ ٱلْحُقَ وَمُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ (٥٥) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ لَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿ (٨٥) وَعِنْدَهُ اللهِ مَنْ اللهِ لَقُلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يقول تعالى وكما بيَّنا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد ، وذم المجادلة والعناد ، ﴿ وكذلك نفصل الآيات ﴾ أي التي يحتاج المخاطبون إلى بيانها

<sup>(</sup>١) قلت : يقتضي أن الجهل ليس عذراً ، فلو أن هذا الجاهل لم يتب من سوئه ، لماكان جهله عذراً عند ربه .

﴿ ولتستبين سبيل المجرمين ﴾ أي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل ، وقولـــه تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ نَهْ اللَّهِ أَنْ أَتْبَعُ أَهُواءَكُم قَـــد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين ﴾ . (١)

وقوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةً مِن رَبِّي ﴾ أي على بصيرة من شريعته تعالى التي أوحاها إليَّ ﴿ وَكَذَبُّم بِهِ ﴾ أي بالحق الَّذي جَاءني من الله ﴿ مَا عَنْدِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِه أي من العذاب ﴿ إِنَّ الحَكُم إِلاًّ لله ﴾ في تعجيل مـــا سألتموه من العذاب أو تأجيله طبق حكمته ولهذا قال تعالى : ﴿ يقص ّ الحق وهو خير الفاصلين ﴾ أي وهو خير مـــن فصل القضايا ، وخير الحاكمين بين عباده . وقوله تعالى : ﴿ قُلُ لُو أَنْ عَنْدِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ به لقضي الأمر بيني وبينكم ﴾ أي لو كان مرجع ذلك إلي لأوقعت بكم ما تستحقونه ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالَمِينَ ﴾ فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت : لرسول الله عليه عليه ٢٠٠ [ يا رسول الله ، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ فقال : « لقد لقيت من قومك ، وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ، فلم يجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسِي ، فاذا أنا بسحابة قد ظللتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام ، فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك ، وما رَدُّوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال ، لتأمره بما شُنت فيهم ، قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول قومكِ لك ، وما ردُّوا عليك ، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت ، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين ، فقال رسول الله عليه لل بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ، من يعبد الله لا بشرك به شيئاً » ] وهذا لفظ مسلم فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم ، فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير لعل الله يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئاً ، فمــــا الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿ قُلُ لُو أَنْ عَنْدِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهُ لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين ﴾ فالجواب ــ والله أعلم ــ أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم ، وأما

<sup>(</sup>١) يعني نهاني ربني عن أن أعبد ما تعبدون من الأصنام ، وعن المسلك الذي سلكتموه ، في اتباع الإهواء ، كيلا ينتج عن ذلك ... الوقوع في الضلال ، لأن ذلك المسلك بلا دليل ؛ ولو فعلت ذلك ، فانا إذاً ضال ، ولست على هدى من ربني .

الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم ، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ، وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً وشمالاً ، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . وقوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ روى البخاري عن عبدالله بن عمر أن رسول الله عليه قال ٢٠٦: [ « مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله » ﴿ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ﴾ .] ﴿ ويعلم ما في البر والبحر ﴾ أي محيط علمه الكريم بجميع الموجودات لا يخفي عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

وقوله تعالى : ﴾ وما تسقط من ورقة إلا ً يعلمها ﴾ أي ويعلم الحركات حتى من الجمادات فما ظنك بالحيوانات ، ولا سيما المكلفون منهم جنهم وإنسهم كما قال تعالى : ﴿ ولا حبة في ظلمات الأرض في يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : خلق الله النون وهي الدواة ، وخلق الألواح ، فكتب فيها أمر الدنيا حتى ينقضي ما كان من خلق مخلوق ، أو رزق حلال أو حرام ، أو عمل بر أو فجور ، وقرأ هذه الآية : ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ (١)

يقول تعالى إنه يتوفَّى عباده في منامهم بالليل ، وهذا هو التوفِّي الأصغر ، كما قال

<sup>(</sup>١) قلت : فيه رجل لم يسم .

تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى إِنِي مَتُوفِيكُ (١) ورافعكُ إِلَي ﴾ وقال تعالى : ﴿ الله يَتُوفَى الْأَنفُس حَيْنِ مُوبَهَا وَالِّي لَمْ تَمْتَ فِي مِنامَهَا فَيْمَسَكُ الّتِي قَضَى عليها الموت ويرسل الأخرى إِلَى أَجَلَ مِسمَّى ﴾ فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى ، وهكذا ذكر في هذا المقام الوفاتين هاتين فقال : ﴿ وهو الذي يتوفّاكم بالليل ويعلم ما جرحم بالنهار ﴾ أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار ، وهذه جملة معترضة دات على إحاطة علمه تعالى بخلقه ليلاً ونهاراً ، حركة وسكوناً . كما قال تعالى : ﴿ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ﴾ وكما قال تعالى : ﴿ وجعلنا الليل ويعلم مــــا لبساً وجعلنا النهار معاشاً ﴾ ولهذا قال هاهنا : ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم مـــا جرحم بالنهار ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ثُم يبعثكم فيه ﴾ أي في النهار . وقد روى ابن مردويه بسنده عن الضحاك ، عن ابن عباس ، عن الذي يَوْلِيُ ٢٠٧ [ مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرد إليه ، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه ] فذلك قوله تعالى : ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ لِيُقضَى َ أَجِلْ مَسَمّى ﴾ يعني أجل كل واحد من الناس ﴿ ثُم إليه مرجعكم ﴾ أي يوم القيامة ﴿ ثُم ينبئكم ﴾ أي يخبر كم ﴿ بما كنّم تعملُون ﴾ أي وهذا الذي قهر على ذلك خيراً أو شراً وقوله تعالى : ﴿ وهو القاهر فوق عباده (٢) ﴾ أي وهذا الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء ﴿ ويرسل عليكم حفظة ً ﴾ أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان ، كقوله تعالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ وحفظة يحفظون عمله ويحصونه كقوله تعالى : ﴿ وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أحد كم الموت ﴾ أي احتضر وحان أجله ﴿ توفته رسلنا ﴾ أي ملائكة موكلون بذلك ، وإن الملك الموت أعواناً من الملائكة يُخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحُلقوم . وقوله تعالى : ﴿ وهم لا يفرطون ﴾ أي في حفظ الروح وإنزالها حيث يشاء الله تعالى ، إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين عياذاً بالله من ذلك وقوله تعالى :

(١) متوفيك أي منيمك . وإن الله رفع عيسي إلى السماء وهو نائم .

<sup>(</sup>٢) قلت : هذه الآية الكريمة تشير إلى فوقية الله تعالى وعلوه على جميع خلقه أي عال على كرسيه وعرشه علواً مطلقاً بائن عن خلقه لا يشبه في حال من الأحوال علو المخاوقين « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وإن ذلك العلو حقيقة لا مجازاً كما أخبر هو عن نفسه وعلى مراده تعالى بلا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تجميع ولا تشبيه ولا تمثيل ، وكذلك تماماً سائر الصفات العلى .

﴿ ثُمُ رُدُوا ﴾ يعني الحلائق كلهم إلى الله يوم القيامة ، فيحكم فيهم بعد له ، كما قال عز وجل ﴿ قُلْ إِنْ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مَيْقَاتَ يُومٍ مَعْلُومٍ ﴾ وكقول عالى : ﴿ وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكُ أَحَداً ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكُ أَحَداً ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ مُولاهُمُ الحَقَ الله الحكم وهو أسرع الحاسبين ﴾

... أَنْ أَنْجَانًا مِنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَخْرِ اَدْنُحُونَ لَهُ اللهُ وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانًا مِنْ الْهَذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ (٦٢) قُلِ ٱللهُ الْمَنْجَيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ كُونَ ﴿ (٦٤) قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِتُ مُ أَنْ مَن عَصْ أَنْ مِن تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِتُ مُ أَنْ يَعْضِ أَنْظُو كَيْفَ نُصَرِّفُ يَلْفِيسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنْظُو كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَيْمُ مَنْفَهُونَ ﴿ (٦٥) ﴾ اللهِ يَعْضِ أَنْظُو كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَيْمُ مَنْفَهُونَ ﴿ (٦٥) ﴾ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول تعالى ممتناً على عباده ، في انجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر ، أي الحائرين الواقعين في هذه المهامه البرية ، وفي اللجج البحرية ، إذا هاجت الرياح العاصفة ، فحينئذ يفردون الدعاء له ، وحده لا شريك له . كقوله تعالى : ﴿ وإذا مسكم الضر في اللبحر صل من تدعون إلا إياه ﴾ الآية ... وقال تعالى هاهنا : ﴿ قل من ينجيكم مسن ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية ﴾ أي جهراً وسراً ﴿ لَن أنجانا ﴾ أي من هذه الضائقة ﴿ لنكو ن من الشاكرين ﴾ أي بعدها قال الله تعالى : ﴿ قل الله ينجيكم منهاومن كل كرب ثم أنتم تشركون ﴾ أي بعد ذلك تدعون معه حال الرفاهية آلهة أخرى . وقول تعالى : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً ﴾ أي بعد إنجائه إياكم . وقول تعالى : ﴿ مِن ْ فوقكم أو من تَحت أرجيلكم أويلبسكم شيعاً ، ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نصر ف الآيات لعليهم يفقهون ﴾ قال مجاهد هذا لأمة محمد عليا وعفي عنهم ، وهناك أحاديث واردة في ذلك ، تذكر بعضاً منها ، وبالله المستعان ، وعليه التكلان .

 على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ قال رسول الله ﷺ ﴿أُعُودُ بُوجِهِكُ ﴾ ﴿ أُو مِن تَحْتَ أَرْجِلُكُم ﴾ قال : « أُعُودُ بُوجِهِكُ « ﴿ أُو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ قال رسول الله ﷺ : « هذه أهون — أو — أيسر » ] وهكذا رواه النسائي عن قتيبة ، وابن حبان في صحيحه ، وأبو بكر بن مردويه .

روى ابن مردويه عن ابن عباس قال ٢١٠: [ لما نزلت هذه الآية : ﴿ قـل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو بلبسكم شيعـــاً ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ قال : فقام النبي عليه فتوضأ ثم قال « اللهم لا ترسل على أمني عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم ، ولا تلبسهم شيعاً ولا تذق بعضهم بأس بعض » قال فأتاه جبريل فقال : يا محمد ان الله قد أجار أمتك أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم ] .

روى ابن مردويه عن ابن عباس ٢١١ [ إن رسول الله على قسال : « دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع الله عنهم ثنتين وأبى على أن يرفع عنهم ثنتين ، دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء والغرق من الأرض ، وأن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض ، فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع ائتين القتل والهرج . » ]

روى سفيان الثوري بسنده عن أبيّ بن كعب قال : أربع في هذه الأمة ، قد مضت اثنتان وبقيت اثنتان : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾ قال الرجم ﴿ أو من تحت أرجلكم ﴾ قال الحسف . وهذا اختيار ابن جرير ويشهد به بالصحة قوله تعالى : ﴿ أَأَمنتُم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ﴾ وفي الحديث ٢١٢ : [ ليكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ ] وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى . وقوله تعالى : ﴿ أو يلبسكم شيعاً ﴾ يعني يجعلكم ملتبسين

شيعاً فرقاً متخالفين وقد ورد في الحديث المروي من طرق عنه طليق أنه قال ٢١٣ [... وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ..] (١) وقولسه تعالى : ﴿ ويذيق بعضكم بأس بعض ﴾ قال ابن عباس وغيره : يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل . وقوله تعالى : ﴿ انظر كيف نصرف الآيات ﴾ أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها ؛ ﴿ لعلهم يفقهون ﴾ أي يفهمون ويتدبرون عن الله ، آياتيه وحججة وبراهينة .

جَنْ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ أَلَحْقُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿ (٦٦) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ ﴿ (٦٧) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ ﴿ (٦٧) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ ﴿ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ يَخُوضُونَ فِي اليَّاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطُانُ فَلَكَ تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ الظَّلْلِينَ ﴿ (٦٨) وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلْكِنْ وَكُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ (٦٩) اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَاكِنْ وَكُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ (٦٩) اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَاكِنْ وَكُرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ (٦٩) اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يقول تعالى: ﴿ وَكُذَّ بَ بِهِ ﴾ أي بالقرآن ﴿ قومك ﴾ يعني قريشاً ﴿ وهو الحق ﴾ الذي ما بعده إلا الضلال ﴿ قل لست عليكم بوكيل ﴾ أي لست عليكم بحفيظ ، إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة فمن تبعني سعيد ، ومن خالفني شقي ، ولهذا قال : ﴿ لكل نبأ مستقر ﴾ أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين كما قال تعالى : ﴿ لكل أجل كتاب ﴾ وهذا تهديد ووعيد أكيد ، ولهذا قال تعالى بعده : ﴿ وسوف تعلمون ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ أي بالتكذيب والأستهزاء ؛ ﴿ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ﴾ أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير

<sup>(</sup>۱) قلت – : وتمام الحديث : ( ... قالوا من هم يا رسول الله ؟ قال هم على ما أنا اليوم عليه وأصحابي) فليعد المسلمون إذن ، إلى معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وأصحابه رضي الله عنهم، ويسعوا جهدهم إلى التأسي به تماماً، فكرة وعملا وتطبيقاً، حتى يكونوا ناجين في الآخرة وسعداه أعزاه في الدنيا ، فيا ليتهم يفعلون .

ما كانوا فيه من التكذيب ، ﴿ وَإِمَّا ينسينك الشيطان ﴾ والمراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة ، أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها ، فإن جلس أحد معهم ناسياً ، ﴿ فلا تقعد بعد الذكرى ﴾ أي بعد التذكر ﴿ مع القوم الظالمين ﴾ ولهذا ورد في الحديث ٢١٤ [ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ].

وهذه الآية هي المشار إليها في قوله تعالى : ﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ﴾ الآية... أي إذا جالستموهم فكأنكم قد أقرر تموهم ، فتكونون ساويتموهم فيما هم فيه ، وقوله تعالى : ﴿ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ﴾ إذا برثوا منهم فلم يجلسوا معهم فلا إثم عليهم فيما يخوض غيرهم به وقوله تعالى ؛ ﴿ ولكن ذكرى لعلهم يتقون ﴾ أي ولكن تذكيراً للخائضين عما هم فيه من الحوض فيه بآيات ذكرى لعلهم عندما يرون مفارقة المؤمنين لمجالسهم أن لا يعودوا لحوضهم واستهزائهم .

يقول تعالى : ﴿ وَذَرَ الذَينَ اتَخْذُوا دَينَهُمُ لَعَبّاً وَهُواً وَغُرْبُهُمُ الْحَيَاةُ الدُنيا ﴾ أي أعرض عنهم و أمهلهم قليلاً ، فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم . ولهذا قال تعالى: ﴿ وَذَكُرُ بِهِ ﴾ أي ذكر الناس بالقرآن ، وحذرهم عذاب الله يوم القيامة .

وقوله تعالى : ﴿ أَن تَبِسُلُ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ ﴾ أي يسلمَها صاحبها للهلكة ، والحبس عن الحير ، وإدراك المطلوب وقوله تعالى : ﴿ ليس لها مِن دون الله ولي ولا شفيع ﴾ أي لا قريب ، ولا أحد يشفع فيها وكقوله تعالى : ﴿ مِن قبل أَن يأتِي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ﴾ أي ولو بذلت كل مبذول ، ما قُبلِ منها ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا وَمَاتُواوِهُمْ كَفَارُ ف وماتواوهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً » الآية ... وكذا قال هاهنا : ﴿ أُولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب منحميم وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون ﴾

أَلْ أَنَدُ عُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللهُ كَالَّذِي ٱسْتَهْوَ تُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ ٱنْتِنَا تُعَلَىٰ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُوَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ ٱنْتِنَا تُعَلَىٰ إِنَّ هُدَى ٱللهِ هُو مَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ٱلْهُدَى وَأُمِوْ اللَّيْمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو اللَّهُ مَنْ وَهُو اللَّهُ عَلَى السَّمُواتِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

قال السدي : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد ، فأنول الله عز وجل : ﴿ قُلُ أَلَدعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ﴾ أي في الكفر﴿ بعد إذ هداناالله فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض ، يقول مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم ، كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق ، فضل الطريق ، فضل الطريق ، فضل الطريق ، فعيد المعرفة بمحمد فحير الشياطين ، واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق ، فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق ، فأبي أن يأتيهم ، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد على الطريق يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام ، رواه ابن جرير . وقال قتادة : ﴿ استهوته الشياطين في الأرض ﴾ أضلته في الأرض ، يعني استهوته سيرق تعموله تعالى : ﴿ حيران ﴾ قال مجاهد : رجل حيران كقوله تعالى : ﴿ حيران ﴾ قال مجاهد : رجل حيران أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة ، وله أصحاب على المحجة سائرون ، فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى ، وتقدير الكلام فيأبي عليهم ، ولا يلتفت إليهم ، ولو شاء الله لهداه ولردة ه إلى المطريق . ولهذا قال تعالى : ﴿ ومن يهد الله المطريق . ولهذا قال تعالى : ﴿ ومن يهد الله الطريق . ولهذا قال تعالى : ﴿ ومن يهد الله الطريق . ولهذا قال تعالى : ﴿ ومن يهد الله الطريق . ولهذا قال تعالى : ﴿ ومن يهد الله المعلى . ﴿ ومن يهد الله الطريق . ولهذا قال تعالى : ﴿ ومن يهد الله المعلم على الطريق . ولهذا قال تعالى : ﴿ ومن يهد الله المعرف علي المعرف الم

فماله من مضل ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأمرنا لنسلم لرب العالمين ﴾ أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له ، ﴿ وأن أقيموا الصلاة واتقوه ﴾ أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال ﴿ وهو الذي إليه تحشرون ﴾ أي يوم القيامة ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ﴾ أي بالعدل ، فهو خالقهما ومالكهما ، والمدبر لهما ولمن فيهما ، وقوله تعالى : ﴿ ويوم يقول الله كن فيكون ، عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب . وقوله تعالى : ﴿ يوم ينفخ في الصور ﴾ أي القرن الذي ينفخ فيه اسرافيل عليه السلام وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله عليه السلام وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله عليه أنه قال ٢١٥ : [ ان اسرافيل قد التقم الصور ، وحنى جبهته ، ينتظر متى يؤمر فينفخ] رواه مسلم في صحيحه . روى الأمام أحمد عن عبدالله بن عمرو قال ٢١٦: [ قال إعرابي يا رسول الله ما الصور ؟ قال «قرن ينفخ فيه » ]

الْمَا اللَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمِ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَنْجِذُ أَصْنَاماً آلِمَةً إِنِي أَرَاكَ الْمُوقِوْنِينَ ﴿ (٧٤) وَكَذَلِكُ نُرِي إِبْرَاهِمِ مَلَكُوتَ السَّمْواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِوْنِينَ ﴿ (٧٧) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ السَّمْواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِوْنِينَ ﴿ (٧٧) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ السَّمْواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِوْنِينَ ﴿ (٧٧) فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُ ٱلآفِلِينَ ﴿ (٧٧) فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنِ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي فَلَمًّا أَفَلَ قَالَ لَيْنِ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي فَلَمًّا أَفَلَ وَأَلَى اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِينَ ﴿ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْواتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ مَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴿ (٧٧) فَلَمَّ اللَّهُ وَمُ إِنِّي بَرِيهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَلِيلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنْ وَلَى الللَّهُ وَلَا أَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنَا وَلَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَالْمَالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللْمُسْرِكِينَ وَالْمُولِي اللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللللْمُولِي اللْمُولِي الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُولُ الللْمُولِي اللْمُولِي الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُولِي اللْمُؤْمِلُولُ اللللْمُولِي الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلِي الللْمُؤْمِلُولُ اللللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُولُولُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِي الللْمُؤْمِلِ

اختلف في اسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أهو آزر أم هو تارخ كما ذكره النسابون ، قال ابن جرير والصحيح أن اسم أبيه آزر ثم وفتق بين القولين فأجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس ، أو يكون أحدهما لقباً ، وهذا الذي قاله جيد قوي والله أعلم . والمقصود من الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعظ أباه في عبادة

الأصنام وزجره عنها ، ونهاه فلم ينته كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَابِيهِ آزَرُ التَّهِ وَالْ أَوْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلَكُ نُرِي إِبِرَاهِمِ مَلْكُوتُ السَمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما ، على وحدانية الله عز وجل ، في ملكه وخلقه ، وإنه لا الله غيره ولا رب سواه . وقوله تعالى : ﴿ وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ﴾ أي نريه ذلك ليكون علماً وموقنا وقوله تعالى : ﴿ وَلَمَا جَنَّ عليه الليل ﴾ أي تغشاه وستره ﴿ رأى كو كباً ﴾ أي نجماً ﴿ قال هذا ربي فلما أفل ﴾ أي غاب قال : ﴿ لا أحب الآفلين ﴾ قال قتادة : علم أن ربه دائم لا يزول. ﴿ فلما رأى القمر بازغاً ﴾ أي طالعاً ﴿ قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ﴾ أي جرماً من النجم والقمر وأكثر إضاءة. ﴿ فلما أفلت ﴾ أي غابت ﴿ قال وما أنا من المشركين ﴾ أي أخلصت ديني ، وأفردت عبادتي ﴿ للذي فطر السموات والأرض حنيفاً والأرض ﴾ أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق ﴿ حنيفاً ﴾ أي ماثلاً عن الشرك ﴾ أي المشركين المشركين أي المشركين أ

الأرضية التي هي علىصور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الحالق العظيم ، الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه ، وإنها يتوسلون إليه بعبادة الملائكة ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر ، وغير ذلك مما يحتاجون إليه . وبيَّن في هذا المقام ، خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل ، وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة ، وهي : القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ، ثم القمر ، ثم الزهرة ، فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للآلهية ، فإنها مسخرة مقدرة بسير معين ، لا تزيغ عنه يميناً ولا شمالاً ، ولا تملك لنفسها تصرفاً ، بل هي جرم من الأجرام خلقها منيرة ، كما له في ذلك من الحكم العظيمة ،القمر والشمس كذلك وهكذا انتقل من جرم إلى جرم ، فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة ، التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار ، وتحقق ذلك بالدليل القاطع . ﴿ قال يا قوم إنتي بريء ممَّا تَشْرَكُونَ ﴾ أي أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن فإن كانت آلهة ً فكيدوني بها جميعاً ، ثم لا تنظرون . ﴿ إِنِّي وجهت وجهيَ للَّذي فطر السمواتِ والأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين ﴾ أي إنما أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ، ومُسخرها ومقدرها ومدبرِها ، الذي بيده ملكوت كل شيء وخالقه وربَّه ومليكه وإلهه . كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الذِّي خَلَقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ۚ فِي سَتَّةً أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقَـمَـرَ والنجومَ مسخراتِ بأمره ألا له الخلقُ والأُمْرُ تبارك اللهُ رب العالمين ﴾ .

وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظراً في هذا المقام وهو الذي قال الله في حقه : ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشد َه من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ﴾ الآيات . وقال تعالى : ﴿ إن إبراهيم كان أمة ً قائناً لله حنيفاً ولم يك ُ من المشركين . شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيناه في الدنيا حسنة يلك ُ من المشركين . شم أوحينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . ﴾

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله عليه أنه قال ٢١٧: [كل مولود يولد على الفطرة .] وفي صحيح مسلم عن عياض بن حماد ٢١٨ [ أن رسول الله على الفطرة . ( قال الله إني خلقت عبادي حنفاء » ] فإذا كان هذا في حق سائر الحليقة فكيف يكون إبراهيم الحليل ، الذي جعله الله أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ، فاظراً في هذا المقام ؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة ، بعد رسول الله

عَلِيْكُ بِلا شَكَ وَلا رَيْبٍ ، وَمَمَا يَؤْيِدَ أَنْهَ كَانْ فِي هَذَا الْمَقَامُ مَنَاظِراً لَقُومُهُ ، فيما كَانُوا فَيْهُ مَنْ الشَرِكَ لا نَاظِراً ، قُولُهُ تَعَالَى :

آَثُنَّمُ وَحَاجُهُ قُو مُهُ قَالَ أَنْحَاجُو نِي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَشْرِكُونَ ﴿ (٨٠) وَكَيْفَ أَخِافُ مَا أَشْرَكُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشُو يَقَينِ أَحَقُ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزُلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلْطَاناً فَأَيْ الْفَرِيقَينِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ أَنْكُمْ أَشْرَكُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزُلُ بِهِ عَلَيْكُمْ شُلْطَاناً فَأَيْ الْفَرِيقَينِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (٨٨) أَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمَ أُولَائِكَ لَهُ مُنْتَدُونَ ﴿ (٨٨) وَتِلْكَ مُحَتَّنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى لَهُمُ اللهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿ (٨٢) وَتِلْكَ مُحَتِّمُ عَلِيمٌ ﴿ (٨٣) ﴿ اللهِ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنْ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ (٨٣) ﴿ إِلَيْكَ مَا مَنْ فَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنْ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ (٨٣) ﴿ وَتِلْكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ (٨٣) ﴿ وَيُلْكَ مَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمُ مُهُونَ وَمُ مُنْ نَشَاءُ إِنْ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ (٨٣) ﴿ وَيَلْكَ مَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمُ الْمُنْ وَمُ مُ وَتَهُمْ فَرَجَاتٍ مِنْ نَشَاءُ إِنْ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاكُ مُونَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالَعُ الْفَرِيقِينَ الْمُؤْلِقُونَ وَلَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَاكُ مُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاكُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمِلْفِيقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم ، حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول ، أنه قال : ﴿ أَنَّحَا جَـَّونِي فِي اللَّهِ وقد هدان ۗ ﴾ أي تجادلونني في أمر الله ، وأنه لا إله إلا هو ، وقد بصّرني وهداني إلى الحق ، وأنا على بينة ِ منـــه فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة ؟ وقوله تعالى : ﴿ وَلَا أَحْسُافَ ما تشركون به إلا أن يشأء ربّي شيئاً ﴾ أي ومِن الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه ، أن هذه الآلهة التي تعبدو لها لا تؤثر شيئاً ، وأنا لا أخافها ، فإن كان لها كيدفكيدوني ٰ بها وعاجلوني بذلك . وُقوله تعالى : ﴿ إِلا ۖ أَن يشاءَ ربي شيئاً ﴾ استثناء منقطع أي لا يضر ولا ينفع إلاَّ الله عز وجل . ﴿ وسع ربِّي كل شيء عَلَماً ﴾ أي أحاط علماً بجميع الأشياء فلا تحفى عليه خافية ﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي فيما بينته لكم أفلا تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها ؟ وهذه نظير حجة هود عليه الصلاة والسلام فيما يقول الله تعالى: ﴿ قالوا يا هود ما جئتنا ببيِّنة ٍ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين . إنْ نقول إلاّ اعتراك بعض آلهتنا بُسُوء قال إني أُشْهِيدُ الله واشْهَدُوا اني بريء ممــــا تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظيرون ، إنّي توكلت على الله ربّي وربِّكم ما من دابة ِ إلاّ هو آخذ بناصيتها ﴾ الآية .. وقوله تعالى : ﴿ وَكَيْفَ أَخَافَ مَا أَشْرَكُمْ ﴾ أي كيف أخاف من هذه الأصنام ﴿ ولا تَخافُونَ أَنكُم أَشْرَكُتُم بِاللَّهُ مَا لَمْ يَنزَّلُ ۚ بِهِ عَلَيْكُم سُلطاناً ﴾ أي حجة ً كقوله تعالى : ﴿ إِن ْ هِي إِلا َّ أَسْمَاء سميتُمُوهَا أَنْتُمْ وآباؤ كم ماأنز ل

الله بها من سلطان وقولُه تعالى : ﴿ فأي الفريقين أحق بالأمن إِن كنتم تعلمون ﴾ أي أي الطائفتين أصوب وأحق بالأمن من عذاب الله أهي التي تعبد من بيده الضر والنفع ، أم التي تعبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل ؟ ﴿ هنا تولّى الله تعالى بالإجابة فقال سبحانه : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة له لا شريك له هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخـــرة .

روى البخاري عن عبدالله (۱) ۲۱۹ قال [ لما نزلت ﴿ وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَامُهُمْ بَطْلُمْ ﴾ قال أصحابه عَلِيجٌ : وأيننا لم يظلم نفسه ؟ فنزلت : ﴿ إِنَّ الشَّرِكُ اظلم عظيمٍ ﴾ .

روى الإمام أحمد عن عبدالله (٢٠ ٢٢٠ قال : [ لما نزلت هذه الآية : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه ؟ قال : « انه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ﴿ يَا بُنِّيّ لا تَشْرِكُ بالله إن الشرك لظلم عظيم ﴾ إنما هو الشرك الشرك لظلم عظيم ﴾ إنما هو الشرك الشرك لظلم عظيم المناس الشرك الشرك المناس الناس الشرك المناس الناس الناس

روى الامام أحمد عن جرير بن عبدالله قــال ٢٢١: [ خرجنا مع رسول الله عليه فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا ، فقال رسول الله عليه « كأن هــــذا الراكب إياكم يريد » فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له رسول الله عليه الراكب إياكم يريد » فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له رسول الله عليه أريد رسول الله عليه قال : « فقد أصبته » قال يا رسول الله علمني ما الإيمان قال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت » قال: قد أقررت قال ثم إن بعيره دخلت يده في جحر جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل ، فوقع على هامته فمات فقال رسول الله عليه الله على بالرجل » فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقالا : يا رسول الله قبيله « أما رأيتما إعراضي عن فأعرض عنهما رسول الله عليه أنها رأيتما إعراضي عن الرجل » فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعاً ! ثم قال رسول الله عليه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم رسول الله عليه الآية . . « ثم قال « دونكم أخاكم » فاحتملناه إلى الماء ، فعسلناه وحنطناه ، وكفناه وحملناه إلى القبر ، فجاء رسول الله عليهم : هالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه وكفناه وحملناه إلى القبر ، فجاء رسول الله عليهم على شفير القبر فقال « دونكم أخاكم » فاحتملناه إلى الماء ، فعسلناه وحنطناه ، وكفناه وحملناه إلى اللحد كان والشق لغيرنا » ] .

<sup>(</sup>١) و (٢) : هو عبد الله بن مسمود رضي الله عنه .

وروى ابن مردويه عن عبدالله بن سخبرة قال : قـــال رسول الله عَيْمِالِيَّةِ ٢٢٢: [ من أعطي فشكر َ ، ومُنعَ فصبر َ . وظلَم فاستغفر ، وظلُم َ فغفر َ . وسكت ؛ قال فقالوا يا رسول الله ما له ؟ قال : ﴿ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ » ]

وقوله تعالى : ﴿ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ﴾ أي وجهنا حجته عليهم ؛ يعني بذلك قوله تعالى : ﴿ وكيف أخاف ما أشركتُم ولا تخافون أنكم أشركتُم بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن ﴾ وقد صدّقه الله وحكى له بالأمن والهداية ، فقال تعالى : ﴿ الذين آمنوا ولم يُلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ ثم قال بعد ذلك كله : ﴿ وتلك حُبجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ﴾ قرىء بالإضافة وبلا إضافة . وكلاهما قريب في المعنى . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ لَا حَكِيم عليم ﴾ أي حكيم في أقواله وأفعاله ، عليم بمن يهديه ومن يُضِلُه

. ﴿ وَمَهْنَا، لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلّا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ فَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيْتِهِ دَاوُدَ وَسُلَبُاتَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَادُونَ وَكُلْ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ (٨٤) وَزَكَرِيًّا وَيَحْبَى وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ (٨٥) وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاً فَطَّلُنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ (٨٨) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرَّ بَائِهِمْ وَذُرَّ بَائِهِمْ وَلُوانِيمِ وَالْحَوانِيمِ وَالْجَنَيْنَاهُمْ وَهَدَ بْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٨٧) ذٰلِكَ مُدَى اللهِ يَهْدِي وَالْجَنَيْنَاهُمْ وَهَدَ بْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٨٧) ذٰلِكَ مُدَى اللهِ يَهْدِي وَالْوَالِينَ ﴿ (٨٨) وَمِنْ آبَائِهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (٨٨) فِوالْمِينَ ﴿ وَالْمُنْ فَلَ مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَيْطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (٨٨) أُولِيكَ اللَّذِينَ آ تَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ وَٱلْمُكُمْ وَالنَّبُونَ ۚ فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هُولُكُ اللَّهُ لَا أَسْتَلُكُمْ وَالنَّبُونَ وَلَا أَنْ اللَّهُ فَوْمِهُ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِنْ هُولَا أَنْ فَوْمَا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ (٨٩) أُولِكَ مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَيُهُ لَا أَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ (٨٩) أُولُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرا إِنْ هُولَى اللَّهُ الْمِنَ هُولَى اللَّهُ الْمُؤْلِدِينَ هَدَى اللّهُ فَوْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدِينَ هَدَى اللّهُ الْمِنَ ﴿ (٩٠) الْمُؤْلِدِينَ هُولَ لَا أَسْلَكُمُ مَ عَلَيْهِ أَجْرا إِنْ هُولَى اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَكُرَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ (٩٠) الْمُؤْمِدِي الْعَالَمِينَ ﴿ (٩٠) الْمُؤْمِدِي الْعَالَمِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا لَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ وَلِولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ

يذكر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحق بعد أن طعن في السن ، وأيس هو وامرأته سارة من الولد . فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط ، فبشروهما بإسحق ، فتعجبت المرأة من ذلك ، وقالت : ﴿ يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إنَّ هذا لشيء عجيب ، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميد مجيد ﴾ فقوله تعالى : ﴿ ووهبنا له أسحق ويعقوب كلاً هدينا ﴾ هذه بشرى بأن له نسلاً وعقباً كما قال تعالى : ﴿ وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين ﴾ وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة ، وقال أيضاً سبحانه وتعالى : ﴿ فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب ﴾ أي ويولد لهذا المولود في حياتكما ولد ، فتقراً أعينكمابه ، كما قرآت بوالده ، فوقعت البشارة به أي بإسحق وبولده يعقوب ، وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام ، حين اعتزل قومه ، وتركهم ونزح عنهم ، وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض فعوضه الله عن قومه وعشيرته ، بأولاد صالحين من صلبه على دينه كما قال تعالى : ﴿ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبَلَ ﴾ وكل منهما له خصوصية عظيمة . أما نوح عليه السلام ، فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلاَّ من آمن به ، وهم الذين صحبوه في السفينة ، جعل الله ذريته هم الباقين ، فالناس كلهم من ذريته . وأما الحليل إبراهيم عليه السلام ، فلم يبعث الله عز وجل بعده نبياً إلا من ذريته ، كما قال تعالى : ﴿ وجعلنا أ في ذريته النبُّوة والكتاب ﴾ الآية وكما قال تعالى أيضاً : ﴿ وجعلنا في ذريتهما النبــــوَّة والكتاب ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ومن ذريته ﴾ أي هدينا من ذُريته ﴿ دَاود وسليمان وأيوبُ ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين . وإسماعيل واليسع ويونس واوطاً وكلاً فضَّلنا على العالمين ﴾ وعود الضمير إلى نُوح ، لأنه أقرب المذكورين ، ظاهر لإاشكال فيه وهو اختيار ابن جرير ، وعود الضمير إلى ابراهيم ، لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن . لكن يشكل عليه لوط ، فانه لبس من ذرية ابراهيم بل ابن أخيه هاران بن آزر اللهم إلاانه يقال دخل تغليباً في الذرية. كما في قوله تعالى : ﴿ أَمْ كُنتُم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ﴾. فإسماعيل عمه أي عم يعقوب دخل في آبائه تغليباً ، وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دليل على دخول ولد البنات في ذرية الرجل ، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام ، بأمه مريم عليها السلام ، فإنه لا أب له ، وقد ثبت في صحيح البخاري ، أن رسول الله ﷺ قال للحسن بن علي : ٢٢٣ [ إن ابني هذا سيدٍ ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ] فسمًّاه ابناً فدل على دخوله في الأبناء .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِن آبَائُهُمْ وَذَرِياتُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ ﴾ ذكر أصولهم وفروعهم ، وذوي طبقتهم وأن الهداية والأجتباء شملهم كلهم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ ذلك هُدى الله يهدي بهمن يشاء من عباده ﴾ أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته لهم ﴿ ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴾ تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته .

وقوله تعالى : ﴿ أُولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ﴾ أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفاً منا بالحليقة ﴿ فإن يكفر بها هؤلاء ﴾ أي فإن يكفر أهل مكة بالكتاب والحكم والنبوة وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليّين وكتابيين ﴿ فقد وكلنا بها قوماً ﴾ أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة . ﴿ ليسوا بها بكافرين ﴾ أي لا يجحدون منها شيئاً ، ولا يردّون منها حرفاً واحداً ، جعلنا الله منهم بمنّه وكرمه وإحسانه .

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً على ﴿ أُولِئُك ﴾ يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والاخوان ﴿ الذين همَدى الله ُ ﴾ أي هم أهل الهدى لا غير هم ﴿ فبهداهم اقتده ﴾ أي اتبع ، وإذا كان هذا أمراً للرسول على أي أي لا أطلب منكم فيما يشرعه ويأمر هم به . وقوله تعالى : ﴿ قل لا أسألكم عليه أجراً ﴾ أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم ، هذا القرآن أجراً ، ولا أريد منكم شيئاً ﴿ إِنْ هو إلا ذكرى للعالمين ﴾ أي يتذكرون به ، فيرشد وامن العمى إلى الهدى ، ومن الغي إلى الرشاد ، ومن الكفر إلى الإيمان .

جَنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاء بِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَهُدًى مِنْ شَيْء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاء بِهِ مُوسَىٰ نُوراً وَهُدًى لِنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا النَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا النَّنَ مُو اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ (٩١) وَاللَّهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَ بِهِ وَلِمُنْ وَاللَّهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَ بِهِ وَلِمُنْ وَاللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَ بِهِ وَلَمْمُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَدَ بِهِ وَهُمْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُبَارَكُ مُومَدِّقُ اللَّهُ مِنْ الْآخِرَةِ يُولُمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى مَنْ حَوْلَهُ وَاللَّذِينَ يُولُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُولُمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى مَلَاتِهمْ يُعَافِونَ ﴿ (٩٢) ﴿ اللَّهِ مُنُونَ بِهُ وَهُمْ عَلَى مَلَاتِهُ مُعَلِي فَلُونَ ﴿ وَلَا وَاللَّهِ مِنْ مُنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى مَلَاتِهُ مُ يُعَافِونَ ﴿ (٩٢) ﴿ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهِ مُنُونَ وَهُمْ عَلَى مُونَ عَلَيْلُونَ وَلَهُ وَاللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهِ مُنْ مُنَامِلًا مُنَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يقول تعالى وما عظموا الله حقّ تعظيمه حينما كذّبوا رسله إليهم وإنها نزلت في قريش الذين كانوا ينكرون إرسال محمد عليه لأنه من البشر ، كما قال تعالى : ﴿ أكان الناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ﴾ وقال ها هنا : ﴿ وما قد روا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾ فقال تعالى : ﴿ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله في جواب سلبهم العام ، بإثبات قضية جزئية موجبة ، ﴿ من أنسزل الكتاب الذي جاء به موسى ﴾ وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نوراً وهدى للناس أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ، ويهتدى بها من ظلكم الشبهات ، وقوله تعالى ؛ ﴿ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ﴾ أي تجعلون جملتها قراطيس ، أي قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم وتحرفون منها وتبدلون وتتأو لون ما شاء لكم هواكم ثم تقولون هذا من عند الله وما هو من عنده الله فيه من خبر ما سبق ، ونبأ ما يأتي ، ما لم تكونوا تعلمون ذلك ، لا أنتم ولا آباؤكم . وقد قال قنادة : هؤلاء مشركو العرب (۱) .

وقوله تعالى : ﴿ قُلَ الله ﴾ قال ابن عباس أي قل الله أنزله . وهذا هو المتعيّن في تفسير هذه الكلمة ، لا ما قاله بعض المتأخرين ، من أن معنى : « قل الله » أي لا يكون خطابك لهم ، إلا ً هذه الكلمة ، كلمة ﴿ الله ﴾ وهذا الذي قاله هذا القائل ، يكون أمراً بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها . (٢) وقوله تعالى : ﴿ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ﴾ أي ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون ، حتى يأتيهم من الله اليقين ، فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم لعباد الله المتقين ؟ وقوله تعالى : ﴿ وهذا كتاب ﴾ يعني القرآن ﴿ أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ﴾ يعني مكة ﴿ ومن حولها ﴾ من أحياء العرب ومن سائسر

<sup>(</sup>١) قيل إن هذه الآية نزلت مرتين ، مرة بمكة والحطاب فيها للمشركين ولعلها قراءة « يجعلونه » بالياء . ومرة في المدينة ولعلها قراءة : « تجعلونه » بالتاء لأنه خطاب لليهود .

<sup>(</sup>٧) وهذا رد مفحم على من يزعمون أنه يجوز ترداد كلمة (الله الله) منفردة في أذكارهم البدعية في زمننا الحاضر مستندين في جواز ذلك إلى قوله تعالى : «قل الله» مع ان هذه الجملة من هذه الآية جاءت هداهم الله . جواباً لقوله تعالى : قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) فجاء هنا قوله تعالى جواباً : (قل الله) أي قل الله أنزله . فأي مناسبة في هذه الآية للاستدلال به (قل الله) على جواز الذكر باسم الجلالة فقط ؟ دون أن يضاف اليه كلمة أخرى مثلا : الله عظيم ، الله كريم وما أشبه ذلك ... ولكن هذا شأن المبتدعين الذين يحكمون هواهم في كل ما يبتدعون .

طوائف بني آدم ، من عرب وعجم كما قال تعالى : ﴿ تبارك الذي نز ّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ وثبت في الصحيحين أن رسول الله عَيْظِيَّةٍ قال : ٢٢٤ [أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » وذكر منهن « وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " ه ] ولهذا قال تعالى : ﴿ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ﴾ أي كل من آمن بالله واليوم الآخريؤمن بهذا الكتاب المبارك ، الذي أنز لناه إليك يا محمد ، وهو القرآن ﴿ وهم على صلاتهم يحافظون ﴾ أي يقيمون بما فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها .

جَنْ أَفْلَمُ مِنْ أَفْلَمُ مِنْ أَفْلَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبِا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلَ مَا أُنْوَلَ اللهُ وَلَوْ تَرَى إِلِهِ الْمُونَ فِي عَمَرَ اتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا الظّالِمُونَ فِي عَمَرَ اتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا الظّالِمُونَ فِي عَمَرَ اللهِ عَذَابِ اللهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ أَنْهُمُ الْيُومَ تُجْزَوْنَ عَذَابِ اللهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ اللهِ اللهُونِ بِما كُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَنْ الْمَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ ١٣٥ ) وَلَقَدْ جِمْتُمُونَا فُوادَى كَا اللهُورِكُمْ وَمَا كَمَا خُو النَّاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا كَمَا خُو النَّاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا كَمَا خُو النَّاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَوْ الْمَاكُمُ مُنْ مُعَكُمْ شُوكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ لَمَ اللهُ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَوْعُونَ ﴿ (١٤) فَيَكُمْ شُرَكَاهُ لَقَدْ تَقَطَّعَ لَمُ مَا كُنْتُمْ تَوْعُونَ ﴿ (١٤) فَيَكُمْ شُرَكَاهُ لَقَدْ تَقَطَّعَ لَهُ مَا كُنْتُمْ تَوْعُونَ ﴿ (١٤) فَيَكُمْ شُرَكَاهُ لَقَدْ تَقَطَّعَ مَنْ وَصَلًا عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَوْعُونَ ﴿ (١٤) ﴿ إِلَيْهِ لَا لَاللهُ اللهُ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَوْعُونَ ﴿ (١٤) إِنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول تعالى : ﴿ وَمِن أَظُلُم مِمْنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَباً ﴾ أي لا أحد أظلم ، ممن كذب على الله فجعل له شركاء أو ولداً ، أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله ، ولهذا قال تعالى : ﴿ أو قال أوحي إلي ولم يوح َ إليه شيء ﴾ قال عكرمة وقتادة : نزلت ْ في مسيلمة الكذاب ﴿ وَمِن قال سَا نُزل مثل ما أنزل الله ﴾ أي يعارض ما جاء من عندالله افتراء ً ، كقوله تعالى : ﴿ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴾ الآية قال الله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ﴾ أي في سكراته وكرباته ، ﴿ والملائكة بالسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم ﴾ أي تضربهم الملائكة حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم الأن الكافر إذا احتضر ، بشترته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والجحيم والحميم ، وغضب المنتقم الحبار فتعصى وحمه وتتفرق في جسده وتأبى الحروج ، فتضربهم الملائكة

حتى تخرجُ أرواحُهم من أجسادِ هم قائلين لهم : ﴿ أَخرِجُوا أَنفسكُم اليومَ تَجَــزُونُ عَذَابِ الهُونُ بِمَا كُنتُم تَقُولُونُ عَلَى اللهُ غيرِ الحق ﴾ أي اليومُ تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله .

وقوله تعالى: ﴿ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ﴾ أي يقال لهم يسوم معادهم هذا ، أي كما بدأناكم أعدناكم وقد كنم تنكرون ذلك وتستبعدونه . وقول تعالى : ﴿ وتركم ما خو لناكم وراء ظهوركم ﴾ أي تركم كل ما اقتنيتموه في الدنيا وراء ظهوركم . وثبت في الصحيح أن رسول الله على قال : ٢٢٥ [ يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك من مالك إلا مسا أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت ، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس]وقوله : ﴿ وما نرى معكم شفعاء كلم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ﴾ تقريع لهم وتوبيخ على ما اتخذوه في الدنيا من الأنداد والأصنام ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم ، إن كان ثم معاد ، فإذا كان وجل على رؤوس الحلائق : ﴿ أين ما كنم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو وجل على رؤوس الحلائق : ﴿ أين ما كنم تعبدون من دون الله هل ينصرونك من ينتصرون ﴾ ولهذا قال ها هنا : ﴿ وضل عنكم شفعاء كم ... ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ وقيل ادعوا شركاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا رجاء الأصنام والأنداد كما قال تعالى : ﴿ وقيل ادعوا شركاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا

جَنْ إِنَّ اللهَ فَالِقُ ٱلْحَبُّ وَٱلنَّـوَىٰ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحُيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ فَأَنَّىٰ تُوْفَكُونَ ﴿ (٩٥) فَالِقُ الْمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحُيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ فَأَنَّىٰ وَٱلْقَمَرَ مُحسَبَاناً ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْإَصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنا وَٱلشَّيْسَ وَٱلْقَمَرَ مُحسَبَاناً ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ (٩٦) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ (٩٦) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فَيْ ظُلُمُونَ ﴿ (٩٧) ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَلْلَنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ (٩٧) ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ مِ يَعْلَمُونَ ﴿ (٩٧) ﴿ اللّهَ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

يخبر تعالى أنه يشقُّ الحبَّ والنوى في الثرى ، فتنبت الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها ، واشكالها وطعومها من النوى . وقوله تعالى ﴿ يُخرِجِ الحَيَّ من الميت وُنحْرِجُ الميت

من الحي ﴾ تفسير لقوله: ﴿ فَالْقُ الحَبُ وَالْنُوَى ﴾ أي يخرج النبات الحي من الحـب والنوى الذي هو كالجماد الميت ، وقيل يخرج الدجاجة من البيضة وبالعكس ، وقيل يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه وكل ذلك جيد . ثم قال تعالى : ﴿ ذلكم الله ﴾ أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له ﴿ فَأَنِى اللَّهُ عَنْ لَكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وقوله تعالى : ﴿ والشمس والقمر حسباناً ﴾ أي يجريان بحساب مقنن مقدر ، لا يتغير ولا يضطرب بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء ، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار ، طولاً وقصراً ، كما قال تعالى : ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل ﴾ الآية وقوله تعالى ﴿ ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ اي الجميسع جاء بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف ، العليم بكل شيء ، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، وكثيراً ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار ، والشمس والقمر ، يختم الكلام بالعزة والعلم . كما في قوله تعالى : ﴿ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ وكما في غير موضع من القرآن . وقوله تعالى : ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴾ قال بعض السلف : من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه ، إن الله جعلها زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين ، وينهتدى بها في ظلمات البر والبحر ، وقوله تعالى : ﴿ قد فصلنا الآيات ﴾ أي قد بيناها ووضحناها ﴿ لقوم يعلمون ﴾ أي يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل .

قَدْ فَصَّلْنَا ٱلآباتِ لِقَوْم بَفْقَهُونَ ﴿ (٩٨) وَهُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ السَّاءِ مَا فَصَّلْنَا ٱلآباتِ لِقَوْم بَفْقَهُونَ ﴿ (٩٨) وَهُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ السَّاءِ مَاء فَأْخِرَ جْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مَاء فَأْخِرَ جْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُنَهُ وَالْدَيْبَ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ مُثَرًا كِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى ثَمْرِهِ إِذَا ٱلْمُو وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى ثَمْرِهِ إِذَا ٱلْمُو وَابَرْتُهُ ﴿ (٩٩) ﴾ وَبَيْعِهِ إِن فِي ذَٰلِكُمْ لَآبَاتٍ لِقَوْمٍ يُوثُمِنُونَ ﴿ (٩٩) ﴾

يتول تعالى : ﴿ وهو الذي أنشأكم من نفس ٍ واحدة ﴾ يعني آدم عليه السلام ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الذِّي خَلَّقَكُمُ مَنْ نَفْسُ وَاحْدَةً وَخَلَقَ مَنْهِا زوجـَها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فمستقر ٌ ومُستودع ﴾ أي مستقر في الأرحام ، ومستودع في الأصلاب . قاله ابن مسعود وابن عباس وطائفة من التابعين وقوله تعالى : ﴿ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتُ لَقُومٍ يَفْقَهُونَ ﴾ أي يفهمون كلام الله ، ﴿ وَهُو الذي أنزل من السماء ماءً ﴾ أي بقدر مباركاً ورزقاً للعباد وإحياءً وغياناً للخلائق ، رحمةً من الله بخلقه ﴿ فأخرجنا به نباتَ كل شيء ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ ﴿ فأخرجنا منه خضراً ﴾ أي زرعاً وشجراً أخضر ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر ، ولهذا قال تعالى : ﴿ نحرج منه حبًّا متراكبًا ﴾ أي يركب بعضه بعضاً كالسنابل ونحوها . ﴿ ومن النخل من طلعها قنوان ﴾ أي جمع قِنو ٌ وهي عذوق الر ُطَب ( دانية ) أي قريبة من المتناول أي قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . وقوله تعالى : ﴿ وجنات من أعناب ﴾ وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز ، وربمًا كانا خيار الثمارُ في الدنيا . وقوله تعالى : ﴿ والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه ﴾ في الورق والشكل ، قريب بعضه من بعض ، ومتخالف في الثمار شكلاً وطعماً ، وقوله تعالى : ﴿ أَنظرُوا إِلَى ثَمْرَةَ إِذَا أَثْمُرُ وَيَنْعُهُ ﴾ أي نضجه أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود ، بعد أن كان حَطبًا ، صار عنبًا ورطبًا وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى ، من الألوان والأشكال ، والطعوم والروائح ، كقوله تعالى : ﴿ وَفِي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء ٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴾ الآية ولهذا قال ها هنا : ﴿ إِنْ فِي ذَلَكُم ﴾ أيها الناس ﴿ لآيات ﴾ أي دلالات على كمال قدرة الحالق وحكمته ورحمته ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ أي يصدقون به ويتبعون رسله .

﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكَاءَ الْجِئْ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرٍ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ (١٠٠) ﴿ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ (١٠٠) ﴿ عَلَمُ مُنْفُونَ وَالْمَانِ

هذا ردٌّ على المشركين ، الذين عبدوا مع الله غيرَه ، وأشركوا به في عبادته ، أن عبدوا الجن ، فجعلوهم شركاء له في العبادة ، تعالى الله عن شركهم وكفرهم . فإن قيل : فكيف عبدوا الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام ؟ فالجواب : انهم ما عبدوها إلاّ

عن طاعة الحن وأمرهم إياهم بعبادتها . كقوله تعالى : ﴿ إِنْ يدعون من دونه إلا إناثا وإن يعبدون إلا شيطانا مريداً ﴾ وتقول الملائكة يوم القيامة : ﴿ ﴿ سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ﴾ أي وقد خلقهم ، فهو الخالق وحده لا شريك له ، فكيف يعبدون معه غيره . ومعنى الآية : أنه سبحانه وتعالى هو المنفر د بالحلق وحده فلزم أن يكون منفردا بالعبادة وحده لا شريك له . وقوله تعالى : ﴿ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ﴾ ينبسه تعالى على ضلال من ضل وزعموا أن لله ولدا كاليهود في عزير ، والنصارى في عيسى ومشركي العرب في الملائكة أنها بنات الله ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ومعنى ﴿ وخرقوا له بنين وبنات ﴾ أي أختلقوا وأتفكوا وتخر صوا وكذبوا . وقال ابن جرير : وتأويله : وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم . وهو المنفر د سبحانه بخلقهم بغير شريك ولا ظهير ﴿ وخرقوا له بنين وبنات ، ولا صاحبة ، ولا أي شريك ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ سبحانه له سبحانه بنون وبنات ، ولا صاحبة ، ولا أي شريك ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ سبحانه والنظراء والشركاء .

## ﴿ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنُ لَهُ صَاحِبَةُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ (١٠١) ﴿ يَكُنُّ

﴿ بديع السموات والأرض ﴾ أي خالقها على غير مثال سابق ، ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف ﴿ أنَّى يكون له ولد ﴾ أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ، والولد إنما يكون متولداً من شيئين متناسبين ، والله تعالى لا يناسبه شيء ولا يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء ، فلا صاحبة له ولا ولد . ﴿ وخلق كل شيء يشابهه شيء عليم ﴾ فبيتن تعالى أنه هو الذي خلق كل شيء ، وأنه بكل شيء عليم ، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وتشابهه ، وهو الذي لا نظير له ، فأنتى يكون له ولد " ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَأْبَكُمْ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَا عَبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ (١٠٢) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُبدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلَخْبِيرُ ﴾ (١٠٣) ﴿ يَهُ

بعد أن ذكر الله تعالى أنه خالق كل شيء ، ولا ولد له ولا صاحبة قال سبحانـــه : ﴿ ذَلَكُمُ اللهُ رَبُّكُم ﴾ أي هذا هو ربكم الذي له هذه الصفات وحده ﴿ لا إله الا هــو خالق كل شيء فاعبدوه ﴾ أي فاعبدوه وحده لا شريك له ﴿ وهو على كل شيء وكيل ﴾ أي حفيظ ورقيب ، يدبّر خلقه ويرزقهم ويكلأهم الليل والنهار . وقوله تعّالى : ﴿ لَا تدركه الأبصار ﴾ في الدنيا ولكن تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله عَلِيْتُهِ من طرق عديدة ثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن وقد ثبت عن عائشة أنها قالت كل من زعم ان محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية فان الله تعالى قال ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كه وخالفها ابن عباس ، فعنه : إطلاق الرؤية ، وعنه أنـــه رآه بفوآده مرتين والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله (١) والرؤية لله تعالى في الآخرة ثابتة للمؤمنين بخلاف المعتزلة الذين ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة فخالفــوا جهلاً منهُم ما دلَّ عليه الكتاب والسنَّة . أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾وقال عن الكافرين﴿ كلا إنهم عن ربهم يومنذ لمحجوبون ﴾ قال الإمام الشافعي : فدلَّ هذا ، على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وَتعالى . أمَّا السُنَّة فقـــد تواترت الأخبار عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ، وأنس ، وجريج ، وصهيب ، وبلال ، وغيرهم من الصحابة عن النبي ﷺ : ٢٢٦ [ إن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات ] جعلنا الله تعالى منهم بمنِّه وكرمه آمين .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: ٢٢٧ [ ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل ، وعمل الليل قبل النهار ، حجابه النور – أو النار – لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه . ] . ولا منافاة بين اثبات الرؤية ونفي الإدراك . والإدراك المنفي هو معرفة الحقيقة ، فإن هذا لا يعلمه إلا هو ، وإن رآه المؤمنون ؛ كما

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم /١٠١/ من تفسير سورة النجم .

إن من رأى القمر وإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته ، فالله العظيم سبحانه أولى بذلك وله المثل الأعلى والإدراك هو الإحاطة قالوا : ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية كي الدنيسا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم والمقصود الرؤية في الآخرة لأن الرؤية في الدنيسا غير ممكنة كما قال تعالى لموسى عليه السلام : ﴿ ربي أرني أنظر إليك قال : لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعيقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت واليك وأنا أول المؤمنين . ﴾ أما في الآخرة فيتجلى الله تعالى والمؤمنين كما يشاء ، فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه ، تعالى وتقدس وتنزه ، فلا تدركه الأبصار . وقوله تعالى : ﴿ وهو يدرك الأبصار ﴾ أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلقها وقوله تعالى : ﴿ وهو اللطيف الحبير ﴾ قال ابو العالية : ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلقها وقوله تعالى : ﴿ وهو اللطيف الحبير ﴾ قال ابو العالية : اللطيف الحبير أعن لقمان ، فيما وعظ به ابنه : ﴿ وبا بُني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ﴾

هَ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ رَبِّكُمْ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَلِيَفْسِهِ وَمَنْ عَلَيْكُمْ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿(١٠٤)وَكَذَٰ لِكَ نُصَرُّفُ ٱلْآبَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ بَعْلَمُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ اللَّهَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

البصائر هي البيئات والحجج التي اشتمل عليها القرآن والسنّة ﴿ فمن أبصر فلنفسه ﴾ كقوله تعالى : ﴿ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ﴾ ولهذا قال تعلى : ﴿ ومن عمي فعليها ﴾ أي إنما يعود وبالله عليها . كقوله تعالى : ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ ﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ أي بجافظ ولا رقيب ، بل إنما أنا مبلغ . وقوله تعالى : ﴿ وكذلك نصرّف الآيات ﴾ أي نبينها في كل موطن بما فيها من التوحيد ، ﴿ وليقولوا درست ﴾ أي دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم ، وتعلمت منهم . هكذا قاله ابن عباس ، ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم . وهذا كقوله تعالى إخباراً عن كذب المشركين وعنادهم : ﴿ وقال الذين كفروا إنْ هذا إلا الله الآية وقوله تعالى : ﴿ ولنبينّه لقوم يعلمون ﴾ أي ولنوضّحه أساطير الأولين اكتبها ﴾ الآية وقوله تعالى : ﴿ ولنبينّه لقوم يعلمون ﴾ أي ولنوضّحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه ، والباطل فيجتنبونه . كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هلدي المقوم يعلمون الحق فيتبعونه ، والباطل فيجتنبونه . كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هلدي المقوم يعلمون الحق فيتبعونه ، والباطل فيجتنبونه . كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هلدي المقوم يعلمون الحق فيتبعونه ، والباطل فيجتنبونه . كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هلدي المقوم يعلمون الحق فيتبعونه ، والباطل فيجتنبونه . كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هلدي المقوم يعلمون الحق فيتبعونه ، والباطل فيجتنبونه . كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هله كالله المقوم يعلمون الحق فيتبعونه ، والباطل فيجتنبونه . كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هله كولي المتنبونه . كولي المتعونه . والمتعونه . وال

وشفاء ه والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد كه إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين ، وأنه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء . واختلف في قراءة « درست » أهي دارست أم درست فقد روى ابن مردويه عن أبي بن كعب قال : ٢٢٨ [ أقرأني رسول الله عليه وليقولوا درست كه ] ورواه الحاكم في مستدركه من حديث وهب بن زمعة ، وقال : يعني بجزم السين ونصب التاء ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

.. ﴿ أَتَبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ (١٠٦) وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ (١٠٧) ﴾ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿ (١٠٧) ﴾

يأمر تعالى رسوله على ولمن اتبع طريقته: ﴿ اتبع ما أوحي إليك من ربك ﴾ أي اقتد به، واعمل به . فهو الحق الذي لا مرية فيه ﴿ وأعرض عن المشركين ﴾ أي اصفح ، واحتمل أذا هم حتى يفتح الله عليك بالنصر عليهم ، وإن لله حكمة " بإضلالهم فلو شاء لهداهم ﴿ ولو شاء الله ما أشركوا ﴾ (١) أي بل له المشيئة والحكمة ، فيما يشاء ويختاره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون (٢) وقوله تعالى : ﴿ وما جعلناك عليهم حفيظاً ﴾ يحف ظ أقوالهم وأعمالهم ﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ أي موكل على أرزاقهم وأمورهم ﴿ إنْ عليك إلا البلاغ ﴾ كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَيْ النَّ مَذَكِّر لست عليهم بمصيطر ﴾ وقال: ﴿ إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾ .

﴿ وَلَا تَسَبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُّوا ٱللهَ عَدُواَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰ لِكَ رَبَّيًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَمُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٠٨) ﴾ ﴿

<sup>(</sup>١) قلت : إنه سبحانه علم منهم أنهم سيختارون الشرك بعد أن يعرض عليهم التوحيد والأيمان ولا يلزم من مشيئة الله إجبارهم على الكفر والشرك ، فقبل أن يشاءوا الكفر علم الله منهم ذلك فقدر معليهم وشاءه لحم ، ثم لما عرض عليهم التوحيد والأيمان في الدنيا شاءوا الشرك والكفر .

<sup>(</sup>٢) وَلا يَفْعَلُ سَبَحَانُهُ إِلَا الحَقُّ وَالعَدُلُ وَالْحَيْرِ ، وَمَنْزُهُ عَنَ النَّقَيْضُ لَذَا فَإِنّه لا يَسْأَلُ عَنَ الْحَيْرِ لَمْ فَعَاهُ ، ولا يَسْأَلُ عَنَ الشَّرِ لاَنَهُ لا يَفْعَلُ شَرّاً وَإِنْ كَانَ هُو خَالَقَهُ وَكُلّ شِيءً .

ينهى الله رسوله على المؤمنين عن سب آلهة المشركين ، وإن كان فيه مصلحة ، وهي الله المؤمنين ، وهو الله لا إله إلا هو كما قال ابن عباس في هذه الآية : قالوا : يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا ، أو لنهجون ربك ، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم ﴿ فيسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ، ومن هذا القبيل والجاء في الصحيح أن رسول الله على قال : ٢٢٩ [ « ملعون من سب والدّية » قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والدّية ؟ قال : ٣٢٩ [ « ملعون من سب والدّية » قالوا يا رسول الله وكيف أو كما قال على إلى إلى المؤلفة وكذلك زينا لكل أمة عملهم ﴾ أي وكما زيّنا لحؤلاء القوم حسب أصنامهم ، والمحاماة لها والانتصار ، كذلك زينا لكل أمة أي من الأمم الحالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه ، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة ، فيما يشاؤه ويختاره في أي رجم مرجعهم ﴾ أي معادهم ومصيرهم . ﴿ فينبثهم بما كانوا يعملون ﴾ أي معادهم ومصيرهم . ﴿ فينبثهم بما كانوا يعملون ﴾ أي عمادهم ومصيرهم . ﴿ فينبثهم بما كانوا يعملون ﴾ أي معادهم ومصيرهم . ﴿ فينبثهم بما كانوا يعملون ﴾ أي معادهم ومصيرهم . ﴿ فينبثهم بما كانوا يعملون ﴾ أي معادهم ومصيرهم . ﴿ فينبثهم بما كانوا يعملون ﴾ أي عازيهم بأعمالهم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

إِنَّا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُوْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُوْمِنُونَ (١٠٩) وَنُقَلِّبُ أَفْقِدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ (١١٠) اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

يخبر تعالى عن المشركين أنهم حلفوا أيمُاناً مؤكدة ولن جاءتهم آية ﴾ أي معجزة وليؤمن بها ﴾ أي ليصدقنها ﴿ قل إنما الآيات عند الله ﴾ أي قل يا محمد للمشركين الذين يسألونك الآيات كفراً وعناداً لا استهداء واسترشاداً إنما مرجع هذه الآيات إلى الله تعالى، إن شاء جاءكم بها أو ترككم ، وهنا نورد حديثاً مرسلاً ولكن له شواهد من وجوه أخر فقد روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : ٢٣٠ [كلم رسول الله عليه على المناه عنه عصا يضرب بها الحجرفانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى ، وتخبرنا ان ثمود كانت لهم ناقة ، فأتنا من الآيات حتى نصد قلك . فقال رسول الله على إلى شيء تحبون أن آتيكم به قالوا : نعم والله لئن فعلت تصدقوني » ؟ قالوا : نعم والله لئن به قالوا : نعم والله لئن

فعلت لنتبعنك أجمعون ، فقام رسول الله على يدعو فجاء جبريل عليه السلام ، فقال له : ما شئت ، إن شئت أصبح الصفا ذهباً ، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا ، عند ذلك ليعذبنهم ، وإن شئت فاتركهم حتى يتوب تائبهم فقال رسول الله على « بل يتوب تائبهم » فأنزل الله تعالى : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم — إلى قوله تعالى — ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ . ]

وقوله تعالى : ﴿ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ أي وما يدريكم يا أيها المؤمنون الحريصون على إيمان المشركين فلعل المعجزات اذا جاءت لا يؤمنون وتفسير (أن) بر لعل) ذكر ذلك عن العرب سماعاً : إذهب إلى السوق انك تشتري لنا شيئاً بمعنى لعلك تشتري . وكقول عدي بن زيد العبادي :

أعاذل ما يدريك أن منيستي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد

أي بمعنى \_ لعل منيتي \_ وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه من شواهـد اشعار العرب والله أعلم . وقوله تعالى : ﴿ وَانقلب أَفْئَدْتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يَوْمَنُوا بِـهُ أُولُ مَرةً ﴾ قال ابن عباس : لما جحد المشركون ما أنزل الله ، لم تثبت قلوبهم على شيء ورد ت عن كل أمر (١) وقوله تعالى : ﴿ ونذرهم ﴾ أي نتركهم ﴿ في طغيانهم ﴾ أي في ضلالهم ﴿ يعمهون ﴾ أي في كفرهم يترد دون .

﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةَ وَكَأْمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا ﴿ عَلَيْهِمُ الْمَلْ عَلَيْهِمْ مُكُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَأْنُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَخْبَلُونَ ۞ ( ١١١ ) ﴿ يَهِيْ ﴿ اللَّهُ مَا كُثْرَهُمْ يَخْبَلُونَ ۞ ( ١١١ ) ﴿ يَهِيْ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُثْرَهُمْ يَخْبَلُونَ ۞ ( ١١١ ) ﴿ يَهِيْ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُثْرَهُمْ يَخْبَلُونَ ۞ ( ١١١ ) ﴿ يَهِيْ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُنْ مَا مُوا لِللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا كُنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مَا كُنْ أَنْهُمْ اللَّهُ مَا كُنْ أَنْهُ مَا لَهُ أَلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّالَالَالَالَالَالَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّ

يقول تعالى : ولو أجبنا هؤلاء الذين أقسموا بالله لنّن جاءتهم آية ليؤمنُن ّبها ، فنز ّلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل ، كما سألوا فقالوا : ﴿ أَو تَأْتِي بِالله والملائكة قبيلا ﴾ وقال تعالى : ﴿ وكلمهم الموتى ﴾ أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل ﴿ وحشر نا عليهم كل شيء قبلا ً ﴾ أي ولو تعرض عليهم كل أمة بعد أمة ،

<sup>(</sup>۱) قلت : أي ان الله سبحانه قلب أفندتهم وأبصارهم ولم يجعلها تثبت على شيء وردها عن كل أمر جزاء لهم من نوع عملهم لأنهم لم يؤمنوا لما عرض عليهم الإيمان أول مرة كقوله تعالى : « وأما من بخل واستغى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى».

﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُنْحَرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَأَبُكَ مَا فَعُدُوهُ وَلَا يَفْتَرُونَ ﴿ (١١٢) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (١١٢) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ وَلِيَقْتَرِ فُوا مَا هُمْ مُقْتَرِ فُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ إِنَا إِلَيْهِ مَا لَهُمْ مُقْتَرِ فُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ إِنَا اللَّهُ مِنْ مُقْتَرِ فُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ إِنَا اللَّهُ مُنْ مُقْتَرِ فُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ إِنَا اللَّهُ مُنْ مُنْتَرِ فُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ إِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْعَلَى الْقَلَامِ اللَّهُ وَالْعَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّانِ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

يقول تعالى : وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك ، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضاً أعداء ، فلا يحزنك ذلك . كما قال تعالى : ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذَّ بوا وأوذوا ﴾ وقال ورقة بن نوفل لرسول الله متله الله يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي . وقوله تعالى : ﴿ شياطين الإنس والحن ﴾ بدل من عدواً ﴾ أي لهم أعداء من شياطين الأنس والحن ، ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم . روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : ٣٦١ [ أتيت النبي عيله وهو في المسجد فجلست ، فقال : « يا أبا ذر هل صليت ؟ » قلت : لا قال : « قم فصل الله عن أبي الإنس والحن » قال : قلمت يا رسول الله . وللإنس شياطين ؟ قال : « نعم » ] . وهكذا الإنس شياطين منهم ، وشيطان كل شيء ما رده . ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله عيلية قال : ٧٣٧ [ الكلب الأسود شيطان ] — ومعناه والله أعلم سيطان في الكلاب ، وقال ابن جريج : قال مجاهد في تفسير هذه الآية : كفار الحسن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس كفار الإنس ، زخوف القول غروراً .

وقوله تعالى: ﴿ يُوحَي بَعْضَهُم إِلَى بَعْضَ رَخُرُفَ القُولُ غُرُوراً ﴾ أي يُلقي بَعْضَهُم إِلَى بَعْضَ القُولُ الذي يَغْتُر شَّ سامِعَهُ مِنَ الجَهَلَةُ بأمسرهُ ﴿ وَلُو شَاءَ رَبِكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ أي وذلك كله بقدر الله وقضائه ، وإرادته ومشيئته ، أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء ﴿ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ﴾ أي فدعهم وما يكذبون ودع

أذاهم ، وتوكّل على الله في عداوتهم ، فإن الله تعالى كافيك وناصر ُك عليهم . وقوله تعالى : ﴿ ولتصغي إليه ﴾ أي لتميل إليه ﴿ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة . ﴾ أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم ، ﴿ وليرضوه ﴾ أي يحبوه ويريدوه وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة . ﴿ وليقترفوا ما هم مقترفون ﴾ قال ابن عباس : أي وليكتسبوا ما هم مكتسبون وقال السدي وابن زيد : وليعملوا ما هم عاملون .

أَفَعَيْرَ ٱللهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُو ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحُقِّ مُفَصَّلًا وَالَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ الْمُمْتَرِينَ ﴿ (١١٤) وَتَمَنَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لَا يَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ (١١٤) وَتَمَنَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلًا لِللهِ وَهُو ٱلسَّمَيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (١١٥) اللهِ وَهُو ٱلسَّمَيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ (١١٥) اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

يقول الله تعالى لنبيه على الله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً ﴾ أي مبيناً أبتغي حكماً ﴾ أي بيني وبينكم ﴿ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً ﴾ أي مبيناً ﴿ والذين آتيناهم الكتاب ﴾ أي من اليهود والنصارى ﴿ يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ﴾ أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين ﴿ فلا تكون من الممترين ﴾ كقوله تعالى : ﴿ فإن كنت في شك مما أنز لنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكون من الممترين ﴾ وهذا شرط ، والشرط لا يقتضي وقوعه ؛ ولهذا جاء عن رسول الله على أنه قال : ٣٣٧ [ لا أشك ولا أسأل ] وقوله تعالى : ﴿ وَتَمْتَ كُلُمْ وَمُدُنَ مُنَ الطلب فكل ما أخبر به فحق لامرية فيه ولا شك ، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه ، وكل ما نهى عنه فباطل فإنه لا ينهى إلا يوم مفسدة . كما قال تعالى : ﴿ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾ إلى آخر الآيدة وهو لا مبدل لكلماته ﴾ أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة ﴿ وهو السميع العايم ﴾ السميع لاقوال عباده ، العليم بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله .

﴿ وَإِن تُطِعُ أَكُثَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ إِنْ يَتْبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ مُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ ﴿ (١١٦) إِنَّ رَبَّكَ مُوَ إِنْ مُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ ﴿ (١١٦) إِنَّ رَبِّكَ مُوَ أَعْلَمُ مِنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَنْلَمْتَدِينَ ﴿ (١١٧) ﴾ المَّانِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَنْلَمْتَدِينَ ﴿ (١١٧) ﴾

يخبر تعالى : عن حال أكثر أهل الأرض ، من بني آدم أنه الضلال (١) كما قال تعالى : 
﴿ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ﴾ وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم ، وانما هم في ظنون كاذبة ، وحسبان باطل ، ﴿ إِنْ يَتَبَعُونَ إِلا ّ الظن وإن ْ هم إِلا ً يخرصون ﴾ الحرص الحزر ، ومنه خرص النخل ، وهو حزر ما عليها من التمر ، وذلك كله عن قدر الله ومشيئته ، ﴿ هو أعلم من يضل عن سبيله ﴾ فييسره لذلك ﴿ وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لذلك وكل ميسر لما خلق له .

﴿ فَكُلُوا مِمَّاذُكُرَ أَشَمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاياْتِهِ مُوْمِنِينَ (١١٨) وَمَا لَكُمُ مَا لَكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللهُ مَا اصطرر ثُمْ الَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيْضِلُونَ بِأَهُوا نِهِمْ بِغَيْرِ عَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللهُ مَا أَصْطُور ثُمْ الَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيْضِلُونَ بِأَهُوا نِهِمْ بِغَيْرِ عَلَمْ إِنَّ لَمُعْتَدِينَ ﴾ (١١٩) هَوَ أَعْلَمُ إِنَّ لَمُعْتَدِينَ ﴾ (١١٩)

يبيح الله لعباده المؤمنين من الذبائح ما ذكر عليه اسمه ، ومفهومه منع أكل الذبائح التي لم يذكر اسمه تعالى عليه ، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات ، وما ذبح لغير الله تعالى ، ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال تعالى : ﴿ وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ﴾ أي قد بين لكم ما حرم عليكم وضحه ﴿ إلا ما اضطرتم إليه ﴾ أي إلا في حال الاضطرار ، فانه يباح لكم ما وجدتم ، ثم بين تعالى جهالة المشركين ، في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات ، وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى فقال : ﴿ وإن كثير اليه ضطون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم .

<sup>(</sup>١) قلت : النص جاء عاماً فتخصيصه ببي آدم يحتاج إلى دليل والظاهر – والله أعلم – أنه داخل في النص الإنس والجن عامة لأن الجن هم أيضاً ممن في الأرض .

## 

قال مجاهد: ﴿ و ذروا ظاهر الإثم وباطنه ﴾ أي المعصية في السر والعلانية كقوله تعالى : ﴿ وَلَا إِنَّمَ عَالَى : ﴿ وَلَا يَعَالَى : ﴿ وَلَا يَعْمَ لَا يُكْسِبُونَ الْإِنْمُ سَيْجَزُ وَنَ بَمَا كَانُوا يَقَتَرُ فُونَ ﴾ أي سواء كان ظاهراً أو خفياً فإن الله سيجزيهم عليه .

روى ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان ، قال ٢٣٤: [ سألت رسول الله عَلِيَّةٍ عن الأثم ، فقال : « الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناسُ عليه » ] .

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ أَسْمُ أَلَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ اللَّهَيْاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَامِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّاكُمْ لَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها ، وإن كان الذابح مسلماً ، وقد اختلف الأثمة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة ، على ثلاثة أقوال .

[المذهب الاول] مالك وأحمد؛ فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمداً أو سهواً، وهو يروي عن ابن عمر وبعض التابعين ورواية عن مالك وأحمد وهو اختيار أبي ثورورواه داو دالظاهري واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله تعالى في آية الصيد: ﴿ فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ﴾ ثم قد أكد في هذه الآية بقوله تعالى: ﴿ وإنّه لفسق ﴾ والضمير قبل عائد على الأكل، وقبل عائد على الذبيحة والصيد وقبل عائد على الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة ٢٥٥: [إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك] وحديث رافع بن خديج [ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك] وحديث رافع بن خديج [ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه فكلوه] والجديثان في الصحيحين. وحديث ابن مسعود ٢٧٥ [ إن رسول الله عليه فكلوه] والجديثان في الصحيحين.

مَالِيَّةٍ قال للجن « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » ] رواه مسلم — والله أعلم —

[ المذهب الثاني ] الشافعي ؛ إنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة فإن تركت عمداً ونسياناً لا يضر . وهذا مذهب الشافعي وجميع أصحابه ورواية عن أحمد ومالك وحمل الشافعي الآية الكريمة : ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ على ما ذبح لغير الله ، كقوله تعالى : ﴿ أو فسقا أهل لغير الله به ﴾ وهذا المسلك قوي . وقد استدل لهذا المذهب بحديث عائشة (رض) [ أن ناساً قالوا يا رسول الله ، إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر وا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سمّوا أنتم وكلوا » ] قالوا فلو كان وجود التسمية شرطاً ، لم يرخص لهم إلا مع تحققها ، والله أعلم .

[ المذهب الثالث ] ان ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر وإن تركها عمداً لم تحل ، هذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ومحكي عن على وابن عباس وبعض التابعين وقد نقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتاب الهدايسة الإجماع على تحريم متروك التسمية عمداً .

وقال الامام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : من حرّم ذبيحة الناسي فقد خرج من قول جميع المحجة وخالف الحبر الثابت عن رسول الله على ذلك يعني ما رواه البيهقي عن ابن عباس عن النبي على ١٣٧ [ المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله ] وهذا الحديث وقفه على ابن عباس أصح مسن رفعه . نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ . واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي ذر وعقبة بن عامر ، وعبدالله بن عمرو عن النبي على الله عنه إن الله وضع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] .

وقد أفردت هذه المسألة على حدة ، وذكرت مذاهب الائمة ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات والله أعلم .

قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية: هل نسخ من حكمها شيء أم لا ؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم، وروي عن عكرمة والحسن البصري قالا: قال الله تعالى: ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ﴾ وقال تعالى ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ﴾ فنسخ واستثنى من ذلك فقال جل وعلا: ﴿ وطعام الذين أوتوا

الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ ُلهم ﴾ وكذلك روي عن مكحول ، ثم روى ابنجرير : والصواب انه لا تعارض ، بين حل طعام أهل الكتاب ، وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليـــه .

وهذا الذي قاله صحيح ، ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ﴾ روى ابن أبي حاتم عن أبي زميل قال : كنت قاعداً عند ابن عباس ، – وحج المختار بن أبي عبيد – فجاءه رجل فقال : يا ابن عباس ، زعم أبو اسحق أنه أوحى إليه الليلة ، فقال ابن عباس : صدق ، فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق ؟ فقال ابن عباس : هما وحيان : وحي الله ووحي الشيطان ، فوحي الله إلى محمد عليه ووحي الشيطان إلى أوليائه ، ثم قرأ : ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ﴾ .

وقال الطبراني عن ابن عباس قال لما نزلت ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً وقولواله: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب ، يعني الميتة فهو حرام ؟ فنزلت هذه الآية: ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش .

روى أبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى : « وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » يقولون : ما ذبح الله فلا تأكلوه ، وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ورواه ابن ماجة وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبدالله ، عن المرائيل به ، هذا اسناد صحيح .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَطْعَـتُمُوهُمْ إِنْكُمْ لَمْسُرَكُونَ ﴾ أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره ، فقد من عليه غيره ، فهذا هو الشرك كقوله تعالى : ﴿ إِتَخْدُوا أَحْبَارُهُمْ وَرَهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونَ الله ﴾ وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : ٢٣٩ [ يا رسول الله ما عبدوهم ، فقال « بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم » ] .

﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً نَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُبِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَـا كَانُوا يَغْمَلُونَ • ( ١٢٢ ) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً ، أي في الضلالة هالكاً حائراً فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان ، وهداه الله ووفقه ، لاتباع رسله ﴿ وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ﴾ أي يهتدي في سلوكه وتصرفه ، والنور هو القرآن أو الاسلام والكل صحيح كن مثله في الظلمات ﴾ أي الجهالات والضلالة المتنوعة ؛ ﴿ ليس بخارج منها ﴾ أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه . كقوله تعالى : ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى من الظلمات ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وان وجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة : ﴿ وجعل الظلمات والنور ﴾ وليس المقصود من الآية أحداً معيناً من المؤمنين والكافرين كما قيل ... ولكنها عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر .

وقوله تعالى : ﴿ كذلك زُيِّن للكافرين ما كانوا يعملون ﴾ حسَّنا لهم ضلالتهم قدراً من الله وحكمة بالغة منه تعالى لا إله إلا هو وحده لا شريك له (۱) .

<sup>(</sup>١) قلت : حسنها لهم جزاء وفاقا لما اختاروه من الضلال كقوله تعالى : « ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» وحا شاه تعالى أن يحسن لهم الفسلال وهم مهتدون .

يقول تعالى : وكما جعلنا في مكة رؤساء ودعاة إلى الكفر يخالفونك يا محمسه ويعادونك فإن الرسل قبلك كانوا كذلك مبتلين بمثل هؤلاء ، ولكن العاقبة لرسله ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا أَرْدَنَا أَنْ مَهَلَكُ قُرِيّةً أَمْرِنَا مَرْ فِيهَا فَفْسَقُوا فِيهَا ﴾ الآية ... أي أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم . وقوله تعالى : ﴿ أكابر مجرميها ليمكروا فيها ﴾ قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس سلطنا شرارهم ، فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب (١)

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يُمْكُرُونَ إِلاَّ بَأَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي وما يعود وبالمكرهم وإضلالهم من أضلوه ، إلا على أنفسهم كما قال تعالى ; ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة ۗ يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلُّونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نُـوُتيَ مثل ما أُوتي رسل الله ﴾ أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا : ﴿ لَنْ نَوْمَنَ حَتَّى نَوْتَي مِثْلُ مَا أُوتِي رَسُلُ اللَّهُ ﴾ أي من الله بالرسالة كما فأتي إلى الرسل كقوله جل وعلا : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لَقَاءُنَا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ﴾ الآية . وقوله تعالى : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ أي يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه ، كقوله تعالى : ﴿ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . أهم يقسمون رحمة ربك ﴾ يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل كبير مبجل في أعينهم من مكة أو الطائف ، وذلك أنهم كانوا يز درون بالنبي عَلِيْلِيْم ، بغيًّا وحسداً وعناداً واستكباراً ، هذا وهم معتر فون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشئه . حتى أنهم كانوا يسمونه قبل أن يوحى إليه « الأمين » وقد اعترف بذلك رئيس الكفار \_ وقتئذ \_ أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم : وكيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسبُّ، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا ... الحديث. روى الامام أحمد عن واثلة بن الأسقع (رض) أن رسول الله عليه عليه على على الله الله الله الله عليه الله عليه على الله عليه على الله على بني إسماعيل بني كنانة ، واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم ]. وذكر ابن أبي حاتم عن أبي الحسين قال أبصر رجل ابن عباس وهو داخل باب المسجد فلما نظر إليه (٢) راعه فقال: من هذا ؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله ﷺ فقال ﴿ الله أعلم حيث يجعـــل رسالته ﴾

<sup>(</sup>۱) قلت : إن الله أمرهم بالطاعة فخالفوا أمره وعصوه فجزاء عصيانهم فتح لهم باباً من المعصية والمكر هو دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف القول والفعل. وفي الحقيقة ما يمكرون الا بأنفسهم لأنهم. بفعلهم هذا يردونها الهلاك بارسال العذاب الشديد عليهم في الدنيا وسيلقون في الآخرة عذاباً أشد جزاء مكرهم وإضلالهم الناس . (۲) أي راعته هيبته

وقوله تعالى : ﴿ سيصيب الذين أجرموا صغارٌ عند الله وعذاب شديد ﴾ هذا وعيد شديد من الله لمن لم يتبع وينقَد لرسله فيما جاءوا به ، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله تعالى صغار ، وهو الذلة الدائمة ، وهذا جزاء من نوع العمل ، أي فكما أنهم استكبرون في الدنيا فأعقبهم الله لذلك يوم القيامة ذلادائماً كقوله تعالى : ﴿ إِنَ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ أي صاغرين ذليلين حقيرين . وقوله تعالى : ﴿ وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ﴾ لما كان المكر غالباً إنما يكون خفياً ،أوهو التلطف في التحيّل والحديعة ، قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقاً كما قال تعالى : ﴿ يوم تبلئ السرائر ﴾ أي تظهر المسترات والمكنونات والضمائر وجاء في الصحيحين عن رسول تبلئ السرائر ﴾ أي تظهر المسترات والمكنونات والضمائر وجاء في الصحيحين عن رسول بن فلان ] والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس ، فيوم القيامة يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل .

. ﴿ فَمَنْ يُرِدِ ٱللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَضِيَّهُ أَنْهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُوثْمِنُونَ ۞ ( ١٢٥ ) ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

يقول تعالى : ﴿ فَمَن يَرِدُ اللهُ أَنْ يَهِدِيهِ يَشْرَحَ صَدَرَهُ لَلْإِسَلَامِ ﴾ أي ييسره لهوينشطه ويسهله (١) ، لذلك فهذه علامات على الخير ، كقوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ شَرَحَ اللهِ صَدْرُهُ

<sup>(</sup>١) قلت : لا شك و لا ريب أنه لا راد لإرادة الله تعالى فالذي لا يريده لا يمكن أن يكون قطعاً والذي يريده لا بد أنه واقع قطعاً ولا تكون حركة و لا سكنة إلا بإرادته ، و إلا فيكون هناك مريد يغالب إرادة الله و تنزه الله سبحانه أن يكون في الكون مريد غير ، يغالبه فالذي آمن ما آمن إلا بإرادة الله و الذي كفر ما كفر إلا بارادة الله ، ولكن يجب أن لا يفهم من هذا أن هذه الإرادة مجبرة على فعل الخير أو الشر ، معنى أنه ليس للمبد أية إرادة فإن فعل خيراً فهو مجبر عليه أو فعل شراً فهو مجبر عليه ... لا وألف لا... لأن إرادة الله غير أو امر ، فإن الله أراد وما أمر لأنه لا يكون شيء إلا بإرادته ، وما أمر لأنه لا يأمر بالفحشاء ، ولا يرضى لعباده الكفر ، و لما كان الله تعالى أمر بأواء روضى عن نواهي من أجل أن يطاع فإن أطبع فللمطبع الحنة ، وإن عصي فللماصي النار . وجعل للمكلف عقلا تميزاً للخير من الشر فإن فعل الخير فلا الخير من الشر فإن كان مجبراً على فعله ما استحق جنة و لا ناراً. فعن أجل أن يستحق المكلف هذا ما استحق عليه الحنة . وإن فعل الأر. فعن أجل أن يستحق المكلف جزاء عمله جمله الله عيراً فيما كلفه به ، وكل ما فعله ، خيراً كان أو شراً ، هو بإرادته تعالى لأن الله تعالى يقدر على أن يمنع عبده من فعل الخير ، ولهكن لما سبق الوعد = تعالى يقدر على أن يمنع عبده من فعل الخير ، ولهكن لما سبق الوعد = تعالى يقدر على أن يمنع عبده من فعل الحير ، ولهكن لما سبق الوعد = تعالى يقدر على أن يمنع عبده من فعل الحير ، ولهكن لما سبق الوعد = تعالى يقدر على أن يمنع عبده من فعل الحير ، ولهكن لما سبق الوعد =

للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ الآية وكتوله تعالى ﴿ ولكن الله حبّبَ إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ﴾ وقال ابن عباس (رض) في تفسير هذه الآية ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرَه للإسلام ﴾ يقول تعالى : يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به وكذا قال أبو مالك وغير واحد .وهـو ظاهر ... روى ابن جرير عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ ٢٤٢ قال : [ « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » قالوا : يا رسول الله وكيف يشرح صدره ؟ قال « يدخل فيه النور فينفسح » قالوا : وهل لذلك علامة يا رسول الله قال « التجافي عن دار الخلود ، والإستعداد للموت قبل أن ينزل الموت » ] ولهذا الحديث طرق مرسلة ومتصلة يشد أ بعضها بعضاً ، والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرِدُ أَنْ يَضِلُهُ يَجْعُلُ صَدْرُهُ ضِيقاً حَرَجاً ﴾ قال السدي : أي هو الذي لا يتسع لشيء من الهيدي ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ، ولا ينفذ فيه . وقوله تعالى : ﴿ كَأَنْمَا يَصَعَدُ فِي السَمَاءَ ﴾ لا يجد فيه مسلكاً إلا صعداً ، ذلك من ضيق صدره .

وقوله تعالى : ﴿ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ﴾ كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ، ضيقاً حرجاً . كذلك يسلّط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ، ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ، ويصده عن سبيل الله .(١)

﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبُكَ مُسْتَقِيهاً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآبَاتِ الْآبَاتِ الْآبُونِ الْآبُهِ وَالْآبُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ الْآبُهُمْ بَهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٢٧ ) ﴿ اللَّهُمْ مَهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٢٧ ) ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بالحنة إن فعل الحير ، والوعيد بالنار إن فعل الشر ، كان من حكمته تعالى، أن يكون عبده مخيراً لا مجبراً لا نه اذا كان مخيراً وفعل الحير فهو يستحق الحنة بفعله وعمله واختياره وإن فعل الشر فهو يستحق النار بعمله واختياره وإن كان مجبراً على ذلك فأي نعيم أو عذاب يستحق ... ؟ فلكي لا يكون للناس على الله الحجة جعلهم مخيرين في عمل الحير والشر هذا ضمن دائرة التكليف الذي يحصل بوجود العقل والتمييز لأن على العقل مدار التكليف أما الأمور التي لا يستطيع العقل أن يبدي فيها أو يعيد وخارجة عن نطاق التكليف فالمخلوق مجبر في هذا المضمار وبالله التوفيق .

<sup>(1)</sup> قلت : وعلى هذا يكون معى الآية الكريمة هذه كما يلي : أن من رغب محلصاً فهم حقيقة الإسلام فان الله تعالى تعالى يعينه على ذلك بإرادة الهدى له ثم يشرح صدره للإسلام فيؤمن ومن أبى الاستجابة لذلك فإن الله تعالى يضله عنها ويجعل صدره ضيقاً فلا يقبل الدعوة جزاء صدوده عن الاستجابة للدعوة ويسلط عليه الشيطان برجسه ونفثه فيغود يصده عن سبيل الله .

لا ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله ، نبه على شرف ما أرسل به رسوله مسن الهدى ودين الحق . فقال تعالى : ﴿ وهذا صراط ربك مستقيماً ﴾ منصوب على الحال ، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد مما أوحينا إليك هذا القرآن الذي هو صراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم ﴿ قد فصلنا الآيات ﴾ أي وضحناها ﴿ لقوم يذّ كرون ﴾ أي لمن له وعي يعقل عن الله ورسوله ﴿ لهم دار السلام ﴾ وهي الجنة ﴿ عند ربهم ﴾ أي يوم القيامة ، وإنما وصف الله الجنة بدار السلام ، لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم ، والمقتفي أثر الأنبياء وطرائقهم . فكما سلموا من آفات الاعوجاج ، افضوا الى دار السلام . ﴿ وهو وليهم ﴾ أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم ﴿ بمساكانوا يعملون ﴾ أي جزاء على أعمالهم الصالحة ، تولاً هسم وأثابهم الجنة بمنسه وكرمه .

. ﴿ وَعَوْمَ يَخْشُرُ ثُمْ جَيْعاً يَا مَغْشَرَ ٱلِإِنَّ قَدِ ٱسْتَكُنَّرُ ثُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاوُ ثُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَلْإِنْسِ وَقَالَ أَلْنَادُ مَثُواكُمْ خَالِدِينَ فِيْهَا إِلَّا مَا شَاء أَجَلْنَا ٱلذِي أَجْلَتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثُواكُمْ خَالِدِينَ فِيْهَا إِلَّا مَا شَاء أَلَهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ (١٢٨) ﴾ الله إنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ (١٢٨)

يقول تعالى : ﴿ و ﴾ اذكر يا محمد فيما نقصه عليهم وتنذرهم به ﴿ يوم يحشرهم جميعاً ﴾ يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ، ويعوذون بهم ويطيعونهم ، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . ﴿ يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ﴾ أي من إغواء الإنس . كقوله تعالى : ﴿ أَلَم أَعهد البكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جباً لا كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ﴾

وقال ابن جريج : كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول : أعوذ بكبير هذا الوادي فذلك استمتاعهم أي استمتاع الإنس بالجن ، في قوله تعالى : ﴿ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ﴾ قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس ، وأما استمتاع الجن

بالإنس فانه كان فيما ذكر ، ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم ، فيقولون قد سدنا الإنس والجن وقوله تعالى : ﴿ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ﴾ قال السدي : يعني الموت ﴿ قال النار مثواكم ﴾ أي مأواكم ومنزلكم ، أنتم وإياهم وأولياءكم ﴿ خالدين فيها ﴾ فيها مكثاً محلّداً ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ ( وقد قيل في هذا الاستثناء أقوال كثيرة ، وأصحها : ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : ان الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يحرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين ، من الملائكة والنبيين والمؤمنين ، حتى أنهم يشفعون في أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة الله أرحب الراحمين فتخرج من لم يعمل خيراً قط إنما قال يوماً من الدهر لا إله إلا الله كما وردت الراحمين فتخرج من لم يعمل خيراً قط إنما قال يوماً من الدهر لا إله إلا الله كما وردت بلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله عيالياً بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة ، وغيرهم من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الحلود فيها ولا محيد عنها وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً. (١) من وجب عليه الحلود فيها ولا محيد عنها وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً. (١) وقوله تعسالى : ﴿ إن ربك حكيم عليم ﴾ قال ابن عباس : ان هذه الآية آية لا ينبغي وقوله تعسالى : ﴿ إن ربك حكيم عليم ﴾ قال ابن عباس : ان هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ، ولا ينزلهم جنة ولا ناراً .

﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ( ١٢٩ ) ﴿ ﴾

روى الحافظ بن عساكر عن ابن مسعود مرفوعاً ٢٤٣ [ من أعان ظالماً سلّطه الله عليه ] وهذا حديث غريب . وقال سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية : إنما يولي الله الناس بأعمالهم ، فالمؤمن ولي المؤمن أينما كان وحيث كان والكافر ولي الكافر أينما وحيثما كان ، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي واختاره ابن جرير وقال بعض الشعراء :

وما من يدرٍ إلا يد الله فوقهـــا ولا ظــالم إلا سيبلى بأظلم

ومعنى الآية الكريمة : كما ولَّينا هؤلاءِ الحاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم

<sup>(</sup>۱) قلت : أن الكلام الذي ما بين القوسين هو نقل هما جاء في سورة هود الآية (۱۰۷) عند قوله تعالى «خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاه ربك إن ربك فعال لما يريده) كما أشار المفسر رحمه الله بقوله (سيأتي تقريرها عند قوله في سورة هود : «خالدين فيها…» فأحببنا إتماماً للفائدة أن نثبت ماجاء من تفسيرها بدلا من أن نحيل القارىء على سورة هود ليراجعها بنفسه وذلك تسهيلا علمه.

من الجن كذلك نفعل بالظالمين فنسلّط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض ، جزاءً على ظلمهم وبغيهم .

وهذا أيضاً مما يقرِّع الله به كافري الإنس والجن يوم القيامة ، حيث يسألهم وهو أعلم هل بلَّغْتهم ألرسل رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير : ﴿ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ﴾ أي من جملتكم ، والرسل من الانس فقط ، وليس من الجن رسل ، قاله مجاهد وغير واحد من الأثمة من السلف والحلف . وقال ابن عباس : الرسل من بني آدم ومن الجن نذر . وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة . وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ يا معشر الجن والآنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا ﴾ أي اقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك، وأنذرونا لقاءك ، وأن هذا اليوم كائن لا محالة . وقال تعالى : ﴿ وغربهم الحياة الدنيا وهلكوا بتكذيبهم للرسل ، ومحالفتهم للمعجزات ، لما اغتروا في حياتهم الدنيا وزينتها وشهواتها . ﴿ وشهدوا على أنفسهم ﴾ أي يوم القيامة وه من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها . ﴿ وشهدوا على أنفسهم ﴾ أي يوم القيامة وأنهم كانوا كافرين ﴾ أي في الدنيا بما جاءتهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام .

﴿ وَأَهُلُمَ اللَّهُ مَا لَكُنْ رَبُّكَ مُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهُلُمَ اللَّهِ وَأَهُلُمَ اللَّهُ وَأَهُلُمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

يقول تعالى : ﴿ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾ أي إنما

أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، لئلاً يؤآخذ أحد بظلمه، وهو لم تبلغه دعوة ولكن أعذرنا إلى الأمم ، وما عدّ بنا أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم . كما قال تعالى : ﴿ وإن من قرية إلاّ خلا فيها نذير ﴾ والآيات في هذا كثيرة .

وقوله تعالى : ﴿ بظلم ﴾ أي ذلك من أجل﴿أن لم يكن ربُّك مهلك القرى بظلم وأهلها ﴾ بالشرك ونحوه وهم ﴿غافلون﴾أي لم يكن ليعاجلهم بالعقوبة ، حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله عليهم ، وينذرهم عذاب الله يوم معادهم ، ولن يؤاخذهم غفلة ، حتى لا يقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير . وقوله تعالى : ﴿ ولكل درجات مما عملوا ﴾ أي ولكل عامل من طاعة الله أو معصيته مراتب ومنازل من عمله ، يثيبه الله عليها خيراً كان أو شراً ، قاله ابن جرير .

قلت ويحتمل أن يعود قوله تعالى : ﴿ ولكل درجات مما عملوا ﴾ أي من كافري الحن والإنس أي ولكل درجة في النار بحسبه ، كقوله تعالى : ﴿ قال لكل ضعف ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وما ربك بغافل عما يعملون ﴾ قال ابن جرير أي وكل ذلك من أعمالهم ويثبتها لهم عنده ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ، ومعادهم إليه .

جَنْ وَرَبُكَ ٱلْغَنَى ذُو ٱلرَّحَةِ إِنْ يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاهُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿ (١٣٣) إِنَّ مَا يَعْدِكُمْ مَا يَشَاهُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿ (١٣٤) قُلْ يَا قَوْمٍ أَعْلُوا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنْتُم بُعْجِزِينَ ﴿ (١٣٤) قُلْ اللَّهُ عَالِمَةٌ أَلدَّادِ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّادِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ (١٣٥ ) اللَّهِ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ (١٣٥ ) اللَّهُ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ (١٣٥ ) اللَّهُ اللَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ (١٣٥ ) اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُولَ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُو

يقول تعالى: ﴿ وربك ﴾ يا محمد ﴿ الغني ﴾ عما سواه ، المفتقر إليه كل ما عداه ، ﴿ ذَو الرحمة ﴾ أي وهو مع ذلك رحيم بهم . كقوله تعالى: ﴿ إِنَ الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِن يَشَأْ يَذَهَبُكُم ﴾ إذا خالفتم أمره ﴿ ويستخلفُ من بعدكم ما يشاء ﴾ أي قوماً آخرين يطيعونه ﴿ كَمَا أَنْشَاكُم مِن ذَرية قوم آخرين ﴾ أي كماأذهب القرون الأولى وأتى بمن بعدها كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بغيرهم ، كماقال تعالى : ﴿ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولّوا يستبدل قوماً غير كم ثم لا يكونـــوا أمثالكم ﴾

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَا تُوعِدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنَّمَ بَمُعَجِّزِينَ ﴾ أي هو قادر على إعادتكم إن صرتم تراباً ولا يعجزه شيء ، روى ابن أبي حاتم في تفسيرها عن أبي سعيد الحدري (رض) ، عن النبي عليه أنه قال ٢٤٤ [يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بَيْدُه إنما توعدون لآت وما أنَّم بمعجزين ] . وقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا قوم اعملوا على مكانيِّكم إني عامل فسوف تعلمون ﴾ هذا تهديد شديد ووعيد أكيد أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هُدَى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي ﴿ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ﴾ أي أتكون لي أولكم ، وقد أنجز الله موعده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه وإنه تعالى مكَّنه في البلاد وحكَّمه في نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكةو استقرأمره على سائر جزيرة العرب واليمن والبحرين وكل ذلك في حياته ، ثم فتحت الأمصار بعد وفاته في أيام خلفائه (رض) عنهم أجمعين ، كما قال تعالى : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ﴾ وقـــال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ كَتَبَنَا فِي الزُّبُورُ مَنْ بَعَدُ الذِّكُرُ أَنْ الْأَرْضِ يَرُّمُهَا عَبَادِي الصالحون ﴾ وقال تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنُّهم في الأرض كمـــا استخلف الذين من قبلهم وليمكن للم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون ني شيئاً ﴾ الآية ... وقد فعل ذلك رب العالمين بهذه الأمــــة المحمدية وله الحمد والمنة أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً (١)

﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلحُرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَلْذَا لِلهِ وَمَا لِلهِ وَمَا لِلهِ وَمَا لِللهِ وَمَا كَانَ لِلهِ وَمَا كَانَ لِللهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكا فِهِمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴿ (١٣٦ ) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا لَهُ كُمُونَ ﴿ (١٣٦ ) اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعاً وكفراً وشركاً ، وجعلوا لله شركا وجزءً من خلقه وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى . ولهذا قال تعالى : ﴿ وجعلوا

<sup>(1)</sup> قلت : هذا لما كان المسلمون دولة واحدة تحكم بما أنزل الله ، وكان الحكام يتحرون في كل أحكامهم مرضات الله تمالى في السر والعلن ، لكن لما بدلوا مناهجهم واستبدلوها بأحكام الكفار بدلا من أحكام الله ، رفع الله هيبتهم من قلوب أعدائهم ، فاجترأوا عليهم ، واحتلوا بلادهم ، وأصبحوا أذلاه ليس لهم دولة ، فإن أرادوا عودة ماكانوا عليه في الزمن الأول فعليهم الرجوع إلى الله حتى يبدلهم بعد خوفهم أمناً .

لله مما ذرأ في أي مما خلق ﴿ من الحرث ﴾ أي من الزروع والثمار ﴿ والأنعام نصيباً ﴾ أي جزء وقسما ﴿ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فما كــان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ﴾ . قال على بن أي طلحة والعوفي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية ما ملخصه : إن ما يحصل عند المشركين من زروع أو ثمار جعلوه بين الله والوثن . فيحفظون نصيب الوثن ويحسونه . وإن سقط مما كان لله شيء ردوه الى ما جعلوه للوثن ، وإذا سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئاً مما جعلوه لله ثن ، وإذا اختلط ثمرًا وزرع فيما ما جعلوه لله وجعلوه للوثن ، جعلوه للوثن ، وإذا اختلط ثمرًا وزرع فيما ما جعلوه لله ما سمي للوثن ، جعلوه للوثن . وكانوا يحرمونه قربة إلى الله ، فقال الله تعالى : ﴿ وجعلوا لله فسجعلونه للأوثان ، ويزعمون أنهم يحرمونه قربة إلى الله ، فقال الله تعالى : ﴿ وجعلوا لله يقسمون فانهم أخطأوا أولاً في القسم من أساسه لأن الله تعالى رب كل شيء ومليك وخالقه ، ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة ، لم يحفظوها بل جاروا فيها كقوله جل وعلا: ﴿ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ﴾ وقال: ﴿ تلك إذا قسمة "ضيم كا فيماري ها كالنات سبحانه ولهم ما يشتهون ﴾ وقال: ﴿ تلك إذا قسمة "ضيم كاله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ﴾ وقال: ﴿ تلك إذا قسمة "ضيم كا

﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكَيْنَ قَتْلَ أَوْ لَادِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا لِيُرْدُوهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ ( ١٣٧ ) ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ ( ١٣٧ ) ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾

يقول تعالى وكما زَّينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا في مهاذر أمن الحرث والأنعام نصيباً ﴾ زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ، ووأد البنات خشية العار .

وقوله تعالى : ﴿ لِيُرْدُوهِم وليكَبْسُوا عليهم دينهم ﴾ أي أمرتهم الشياطين أنيقتلوا البنات فيهلكوهم ، كقوله تعالى : ﴿ واذا المؤوودة سئلت بأي لانب قتلت ﴾ وليلبسوا عليهم دينهم ، أن يخلطوا عليهم دينهم . وقوله تعالى : ﴿ ولو شاء الله ما فعلوه ﴾ أي كل هذا واقع بمشيئته تعالى ، وإرادته كوناً (١) والحكمة التامة في ذلك . وقوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) قلت : نعم ولو شاء ما فعلوه لأنه سبق أن أنذرهم بأن لا يفعلوا و بهاهمءن ذلك فلا يمكن أن يجبرهم على فعل الشر – مع قدرته على منعهم من عمله و فعله – ولكنه لا يمنعهم لاختبارهم وابتلائهم هل يطيعون أو امره بعدم قتل الأولاد وعدم جعل قسم من قربهم أو أنعامهم لغير الله ؟ فإن أطاعوا أوادره دخلوا الجنة، وإن عصوه دخلوا النار. ولذلك لم يشأ أن يمنعهم حتى يكونوا مختارين في فعل الحير أو الشر ليكونوا مستحقين نعيمه أو عذابه بما اختاروا من عمل .

﴿ فذرهم وما يفترون ﴾ أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه ، فسيحكم الله بينك وبينهم يوم القيامة أو في الدنيا بتسليطك عليهم ، أو بجماع الأمرين .

﴿ وَقَالُوا هَاذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرُ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَالُمْ نُحِرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لا يَذْكُرُونَ أَسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَا أَفْتِرَاءَ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ (١٣٨) ﴾

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: الحيجرُ: الحرَامُ مما حرّموا الوصيلة وتحريم ما حرموا. وقال قتادة: ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ﴾ تحريم كان عليهم مسن الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد ، ولم يكن من الله تعالى . وقال ابن زيد بن أسلم ﴿ حجر ﴾ إنما احتجروها لآلهتهم . وقال السدي ﴿ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ﴾ يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام (١) ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ﴾ وهذه هي الأنعام التي حرمت ظهورها وكان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأنها ، لا إن رُكبوا ، ولا إن حُلبوا ، ولا إن حُملوا ، ولا إن حُملوا ، ولا إن عملت شيئاً ﴿ افتراءً عليه ﴾ أي على الله وكذباً منهم في إسنادهم ويسندون إليه .

َ هَذِهِ أَلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِ نَاوَنُحَرَّمُ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِ نَاوَنُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ عَلَى أَذْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ عَلَى أَذْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قلت : البحيرة هي ، التي يمنع دُرُّها للطواغيت فلا يحلبها الناس . والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل إن وصلت أحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . والحام : فحل الإبل إذا قضى ضرابه ، دعوه للطواغيت .

قال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وقالوا ما في بطون هذا الأنعام خالصة لذكورنا ﴾ فهو اللبن ، ﴿ ومحرم على أزواجنا ﴾ ، ويشربه ذكراتهم ، وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه ، وكان للرجال دون النساء ، وإن كانت أنّى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة ، فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك ، وقوله تعالى : ﴿ سيجزيهم وصفهم ﴾ أي قولهم الكذب في ذلك يعني كقوله تعالى : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون به ﴿ إنه حكيم ﴾ في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره ﴿ عليم ﴾ بأعمال عبده من خير وشر ، وسيجزيهم عليها أتم الجزاء .

﴿ ﴿ فَهُ عَلَى اللهِ قَدْ صَلَّوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمَ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللهُ أَنْتِرَاءَ عَلَى اللهِ قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ (١٤٠) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ (١٤٠) ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ (١٤٠) ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّ

يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم ، وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم ، وأما في الآخرة ، فيصيرون إلى أسوإ العذاب بكذبهم على الله وافترائهم كقوله تعالى : ﴿ إِنَ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذب لا يفلحون \* متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ﴾ وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية عن ابن عباس (رض) قال : إذا سرّك أن تعلم جهل العرب المشركين افاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرمواما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلّواوما كانوا مهتدين وهكذارواه البخاري

 يقول تعالى مبيناً أنه الحالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام ، التي تصرّف فيها هؤلاء المشركون بآرائهم الفاسدة ، وقسموها وجزؤوها ، فجعلوا منها حرامـــاً وحلالاً ، فقال تعالى : ﴿ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : معروشات مسموكات — أي عاليات — وقال عطاء عن ابن عباس : معروشات ما عرش من الكرم ، وغير معروشات ما لم يعرش من الكرم وقوله ابن عباس : ﴿ متشابهاً وغير متشابهاً و الطعم . وقوله تعالى : ﴿ وآتوا حقه يوم تعالى : ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ قال ابن جريح : قال بعضهم هي الزكاة المفروضة ، وهذا مروي أيضاً عن أنس بن مالك (رض) وابن عباس (رض) .

وروى الإمام أحمد عن جـــابر بن عبدالله ٢٤٥: [ إن النبي يُطْلِيَّةٍ أمر من كل جادً عشرة أوسق من التمر بقنو يعلّق في المسجد للمساكين ] وهذا إسناد جيد قوي .

وقال الحسن البصري: هي الصدقة من الحب والثمار. وقال آخرون: وهو حق سوى الزكاة وعن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ قال: كانوا يعطون شيئاً سوى الزكاة رواه ابن مردويه وعن عبدالله بن المبارك عن عيد الملك بن أبي سلمان عن عطاء بن أبي رباح في هذه الآية قال يعطى من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة وكذا قال جماعة من التابعين وغيرهم ، وقال آخرون: هذا شيء ، كان واجباً ثم نسخه الله بالعُشر أو نصف العُشر حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن حنفية وابراهيم النخعي والحسن والسدي واختاره ابن جرير رحمه الله (قلت) وفي تسمية هذا نسخاً نظر ... لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل ثم إنه فُصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته ، وقالوا: وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة (١) وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة ﴿ ن ﴾ : ﴿ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون — إلى قوله — ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَسْرُفُوا إِنْهُ لَا يُحْبُ الْمُسْرُفِينَ ﴾ قيل في تفسير هَذُهُ الآية أقوال شي ثم اختار ابن جرير قول عطاء : أنه نهى عن الإسراف في كل شيء ، ولا شك أنه

<sup>(</sup>۱) قلت : الراجح والله أعلم أن هذه الآية الكريمة كان حكمها قبل الزكاة ثم لما فرضت الزكاة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي رواية الذرة ولا بأس أن يعطى من كل ما تنبت الأرض صدقة منه كالقبضة وما يشبه .

صحيح ولكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى : ﴿ كُلُوا مِن ثُمْرِهُ إِذَا أَثْمُرُ وَآتُوا حَقَهُ يُوم حَصَادَهُ وَلا تَسَرَفُوا ﴾ أن يكون عائداً على الأكل أي لا تسرفوا ﴾ الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن كقوله تعالى : ﴿ كُلُوا واشربوا والسروا ولا تسرفوا ﴾ وفي صحيح البخاري تعليقاً : ٢٤٦ [ كلوا واشربوا والبسوا من غير إسرافٍ ولا مخيلة ] وهذا من هذا والله أعلم .

وقوله عز وجل: ﴿ ومن الأنعام حمولة وفرشا ﴾ أي وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون ، والفرش ما تأكلون وتحلبون ، شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفراشاً . وهذا الذي قاله عبد الرحمن في تفسير هذه الآية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى : ﴿ أو لم يروا أنّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ﴾

وقوله تعالى : ﴿ كُلُوا مُمَا رَزَقَكُمُ الله ﴾ أي من الثمار والزروع والأنعام فكلها خلقها الله وجعلها رزقاً لكم ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ أي طريقه وأوامره كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله ، أي من الثمار والزروع افتراءً على الله ﴿ إنه لكم عدو كما قال تعالى: ﴿ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ وقوله تعالى: ﴿ مبين ﴾ أي ظاهر العداوة ، كقوله تعالى: ﴿ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيش للظالمين بدلاً . ﴾

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الظَّالِينَ ﴿ (١٤٤) ﴿ إِنَّ اللهَ الظَّالِينَ ﴿ (١٤٤) ﴿ إِنَّ اللهَ اللهَ الطَّالِينَ ﴿ (١٤٤) ﴿ الطَّالِينَ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي : أم أنه حرم الذي هو في أرحام الأنثيين أي أولادهما ؟ والمراد أنه تعالى ما حرم شيئًا .

<sup>(</sup>٢) أي أخبرُ وني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمم تحريمه ؟ والمراد أيضاً أنه تعالى ما حرم شيئاً وكل ما تقدم من المعاني التي فيها أسئلة لهم ، إنما هي أسئلة استنكارية فيها معاني الرد عليهم وتوبيخهم على ما زعموه وعلى شدة إفترائهم عليه تعالى ، فما أظلمهم لأنفسهم وأبعدهم عن الهداية .

يأمر تعالى عبده ورسولَه محمداً على إلى عبد الله عبد الله الذين حرّ موا ما رزقهم الله افتراءً على الله: ﴿ لا أجد فيما أو حي إلى محرّ ما على طاعم يطعمه ﴾ أي آكل يأكله . والمعنى : لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه . فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة المائدة ، وفي الأحاديث الواردة ، رافعاً لمفهوم هذه الآية (١) ومن الناس من يسمي هذا الرفع نسخاً والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً لأنه من باب رفع مباح الأصل والله أعلم وقوله تعالى : ﴿ أو دماً مسفوحاً ﴾ أي مهراقاً ، قال قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوحاً ، فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به .

روى ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون اشياء ويتركون أشياء تقذراً ، فبعث الله نبيّه وأنزل كتابه ، وأحل حلاله وحرم حرامه ، فما أحلّ فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس ، قال : ٢٤٧ (ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانية تعني الشاة ، قال « فلم الا أخذتم مسكها » (٣) قالت : نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ ! فقال لها رسول الله عيلية « إنما قال الله : ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ﴾ وإذكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به . فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخر قت عندها ] ورواه البخاري والنسائي .

روى سعيد بن منصور عن نميلة الفزاري قال : ٢٤٨ [ كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ فقرأ عليه : ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فَيما أُوحِي إِلَى ... ﴾ الآية فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي عليه فقال : « خبيث من الحبائث » فقال ابن عمر : إن كان النبي عليه قاله فهو كما قال . ] ورواه ابو داود .

وقوله تعالى (أهل لغير الله به )أي ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ، ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري :انه سئل عن امرأة عملت عرساً للعبها فنحرت فيه جزوراً ، فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصم . وعن عائشة : ما يذبحه العجم لأعيادهم فلا تأكلوا منه لا تؤكل لأنها لفهوم هذه الآية » يعي أن مفهومها مؤداه أنه ليس هناك ما يحرم طمامه إلا ما ورد في هذه الآية ، ولما كانت سورة المائدة نزلت بعد الأنمام وفيها قوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة » إلى آخر الآية أي زيادات على ما حرمت آية الأنمام فهذه الزيادات وما ورد أيضاً من الأحاديث في ذلك يرفع مفهوم آية الأنمام فلا يبقى ما ورد فيها فقط محرماً ، إنما هناك محرمات أخرى ولبرجع القارى، الكريم إلى آية المائدة رقم (٣) من هذا المختصر عجد الزيادات المحرمة . (٣) مسكها أي جلدها .

وقوله تعالى : ﴿ فَمَنَ اصْطُرَ ۚ غَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادَ ﴾ أي فَمَنَ اصْطُرَ إِلَى أَكُلَ شَيْءُ مما حرم الله في هذه الآية غير متلبس ببغي ولا عدوان ﴿ فإن ربَّك غفور رحيم ﴾ أي غفور له رحيم به ، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية . (١)

والغرض من سياق هذه الآية الكريمة ، الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم ، فمن اين حرموه ولم يحرمه الله ، إنما حرم ما أمر الله رسوله على أن يبلغهم تحريمه من نص هذه الآية ، وما عدا ذلك ، إنما هو عفو مسكوت عنه . كما جاء النهي أيضاً في السُنّة عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع ، وكل ذي ميخ لب من الطيّش على المشهور من مذاهب العلماء .

﴿ ﴿ وَعَلَى الَّـذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أُو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱختَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ( ١٤٦ ) ﴿ يَعَلَيْهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ( ١٤٦ ) ﴿ يَعَلَيْهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ( ١٤٦ ) ﴿ يَعَلَيْهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ( ١٤٦ ) ﴾

قال ابن جرير يقول تعالى وحر منا على اليهود كل ذي ظفر . وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنّعام والأوزّ والبط . قال ابن جريج عن مجاهد : كل ذي ظفر ، قال : النعامة والبعير شقاشقاً ، قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاشقاً ؟ قال : كل ما لا ينفرج من قوائم البهائم ، قال وما انفرج أكلته ؟ قال انفرجت قدوائم البهائم والعصافير قال : فيهود تأكله ، قال ولم تنفرج قائمة البعير — خفّه — ولا خد ف النعامة ولا قائمة الوز ولا كل شيء لم تنفرج قائمته ، ولا تأكل حمار الوحش .

وقوله تعالى: ﴿ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ﴾ قال السدي يعني الشَّرَب وشحم الكليتين وقوله تعالى: ﴿ إلا ما حملت ظهورهما ﴾ أي ما علق بالظهر من الشحوم، والإلية مما حملت ظهورهما ﴾ أي ما على : ﴿ أو الحوايا ﴾ الحوايا جمع واحدها حاوياء وحاوية وحوية وهو ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار وهي بنات اللبن وهي المباعر وتسمى المرابض وفيها الأمعاء قال ومعى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما وما حملت الحوايا — أي من الشحم—

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم /١٧٣/ من سورة البقرة . (٢) الشحم الذي على المعدة والأمماء .

وقوله تعالى : ﴿ أَو مَا اختلط بِعظم ﴾ يعني إلا مَا اختلط مِن الشَّحُوم بِعظم كالعصعص وكل شيء في القوائم . والحنُّ والرأس والعين فهو حلال . وقوله تعالى : ﴿ ذَلَّهُ خَرِيناهُم بِبَغِيهُم ﴾ أي هذا التضييق إنما ألز مناهم به مجازاة هم على بغيهم ومحالفتهم أوامرنا .كما قال تعالى : ﴿ فَبَظلُم مِن الذِّين هادوا حرَّ منا عليهم طيبات أحلت هم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وإنا لصادقون ﴾ أي وإنا لعادلون فيما جازيناهم به . روى الأمام أحمد عن ابن عباس قال : ٢٤٩ [ كان رسول الله عليهم قاعداً في المسجد مستقبلاً الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال : ﴿ لعن الله اليهود حرمت عليهم الشَّحُوم فَاعُوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ﴾ ]

﴿ إِنَّ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْفَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ (١٤٧ ) ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنِ الْفَوْمِ اللَّهُ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ ( ١٤٧ ) ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنِ

يقول تعالى : فإن كذَّبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم ، فقل : ربكم ذو رحمة واسعة ﴾ وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله ﴿ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ﴾ ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين ، وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن كما قال تعالى في آخر هذه السورة : ﴿ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ غافسر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ﴾

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى ، وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم و حريم ما حرموا. فان الله مطلع على ما هم فيه من الشرك ، والتحريم لما حرّ موه وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ، ويحول بيننا وبين الكفر ، فلم يغيره فدل على أن بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك ولهذا قالوا : ﴿ لو شاء الله ما أشركا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ﴾ كما في قوله تعالى : ﴿ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ﴾ الآية قال الله تعالى : ﴿ كذلك كذّ ب الذين من قبلهم ﴾ أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء وهي حجة داحضة باطله ، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ، ودمّر عليهم ، وأذاقهم أليم انتقامه . ﴿ قلل لا عندكم من علم ﴾ أي بأن الله راض عنكم فيما أنم فيه ﴿ فتخرجوه لنا ﴾ أي فتظهروه لنا ﴿ إنْ تتبعون إلا الظن ﴾ أي الوهم والحيال ، والمراد بالظن ها هنا ، الاعتقاد الفاسد ﴿ وإن أنتم إلا تخرصون ﴾ أي تكذبون على الله فيما اد عيتموه . قال على بن أي طلحة عن ابن عباس : ﴿ لو شاء الله ما أشركنا ﴾ وقال ﴿ كذلك كذب الذين مسن فاخبر هم الله أنها لا تقربهم . فقوله تعالى : ﴿ لو شاء الله ما أشركنا ﴾ يقول تعالى لو شئت ، فاخمة معلى الحدى اجمعين .

وقوله تعالى ﴿ قُلَ فَلُهُ الْحَجَةُ البَالَغَةُ ﴾ أي له الحكمة التامة، والحجة البَالغة، في هداية من هدي ، وإضلال من ضل. ﴿ فَلُو شَاء لَمُدَاكُمُ أَجِمْعِينَ ﴾ فكل ذلك بقدرته ومشيئت واختياره. وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين، ويبغض الكافرين. كما قال تعالى: ﴿ وَلُو شَاء رَبِكُ لآمَن مِن فِي الأَرْضِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قَلْ هَلُمُ شَهْدَاء كُمْ ﴾ أي احسضروا شهداء كم ﴿ الذين يشهدون أن الله حر م هذا ﴾ أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه ﴿ فَإِن شهدوا فلا تشهد معهم ﴾ أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذب أوروراً ﴿ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ﴾ أي يشركون ويجعلون له عديلاً .

روى داود الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنــه قال :٢٥٠ [ من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ﷺ التي عليها خاتمه ، فليقرأ هؤلاء الآيات ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتُلُ مَا حَرْمٌ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَ تُشْرَكُوا به شيئاً ــ إلى قوله تعالى لعلكم تتقون ﴾ ]

أما تفسيرها فيقول تعالى لنبيّه ورسوله محمد عليه قل: يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرَّموا ما رزقهم الله ، وقتلوا أولادهم ، وكل ذلك فعلوه بآرائهـم وتسويل الشياطين لهم ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ تعالوا ﴾ أي أقبلوا ﴿ أتل ما حرّم ربّكم عليكم ﴾ أي أخبر كم بما حرم ربكم عليكم ﴿ ألا تشركوا به شيئاً ﴾ وتقديره أوصاكم أن لا تشركوا به شيئاً ولهذا قال تعالى في آخر الآية ﴿ ذلكم وصّاكم به ... ﴾

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر (رض) قال : قال رسول الله على ٢٥٣ [ أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من أمتك دخل الجنة ، قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وان زنى وان سرق قلت وإن زنى وإن شرب الحمر ] وفي بعض سرق قلت وإن زنى وإن شرب الحمر ] وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله على الله على صحيح مسلم عن ابن مسعود المروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله على عروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبي الدرداء ٢٥٥ : [ألا تشركوا بالله شيئاً وإن قطعتم أو صُلبتم أو حُرقتم ]

وقوله تعالى : ﴿ وبالوالدين إحسانا ﴾ أي أوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً أي أن تحسنوا إليهم ، والله تعالى كثيراً ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين كما قال تعالى ﴿ أن الشكر لي ولوالديك إلي المصير \* وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين والآيات في هذا كثيرة .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود (رض) أنه قال ٢٥٦ [ سألت رسول الله على العمل أفضل؟ قال «الصلاة على وقتها» قلت ثم أي؟ قال «بر الوالدين» قلت: ثم أي ؟ قال «الجهاد في سبيل الله» ثم قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله على ولو استزدته لزادني. ] وقوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ﴾ لما أوصى تعالى بالوالدين والأجداد ، عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد فقال تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق ﴾ أي خشية الفقر ولهذا قال تعالى : ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ﴾ أي كل ذلك على الله ، وقوله تعالى : ﴿ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وقد إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وقد إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وقد إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن . . . . ﴾ وقد

تقدم تفسير ها عند قوله تعالى : « وذروا ظاهر الإثم وباطنه » (١)

وفي الصحيحين عن ابن مسعود (رض) قال : قال رسول الله على الله الله عنه الله عنه أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ] وقوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ وهذا مما نص تبارك و تعالى على النهي عنه تأكيداً ، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن . فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود (رض) قال : قال رسول الله على الله على الراني ، والنفس بالنفس ، أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ] وقد جاء النهي والزجر والوعيد ، في قتل المعاهد ، وهو : المستأمن من أهل الحرب. فروى البخاري عن عبدالله بن عمرو (رض) عن النبي عليه مرفوعاً : ٢٥٩ [ من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ] وقوله تعالى : ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾ أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون على الله أمره ونهيه .

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم /١٢٠/ من هذه السورة .

لما نزات هذه الآية وآية : ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ﴾ انطلق كل من عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله او يفسد فاشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله علي الته على : ﴿ ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانك م ﴾ فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم رواه أبو داود عن ابن عباس ، وقوله تعالى : ﴿ حتى يبلغ أشده ﴾ يعني حتى يحتلم (١) وقوله تعالى ﴿ وأوفوا الكيل والميزانبالقسط ﴾ يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى : ﴿ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ وقد أهلك الله أمة كانت تبخس المكيال والميزان وقوله تبارك وتعالى : ﴿ لا نكلف نفساً إلا وسعها ﴾ أي من اجتهد في اداء الحق وأخذه ، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده ، فلا حرج عليه .

﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَا تَبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِحُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ (١٥٣) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ (١٥٣) ﴾

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنيــن بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة ، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والحصومات في دين الله ، ونحو هذا ، قاله مجاهد وغير واحد .

روى الإمام أحمد بن حنبل عن عبدالله بن مسعود (رض) قال ٢٦٠: [خط رسول المسلم المس

الله مَلِيْ خَطاً بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ، وخط عن يمينه وشماله ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ : ﴿ وَإِنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرَّق بكم عن سبيله ﴾ ] وكذا رواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرَّجاه . وروى ابن مردويه عن ابن عمر أنه سأل عبد الله بن مسعود عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود : تَرَكَنا محمد مِلِيَا في أدناه وطرفه في الجنة .

وقوله تعالى: ﴿ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ﴾ إنها وحد سبيله لأن الحق واحد ، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها . كما قال تعالى : ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم مسن الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله على الم المراح أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ . ثم تلا : ﴿ قل تعالوا أَتِل ما حرم رفكم عليكم ﴾ حتى فرغ من ثلاث آيات ثم «قال : ومن ، وفي بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئاً فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمرة الى الله ان شاء أخذه وإن شاء عفا عنه ]

. ﴿ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُمَّ آلَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ثَمَاماً عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِللَّهُ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُوثُمِنُونَ ﴿ (١٥٤) وَهَذَا كُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى ﴿ (١٥٥) وَهَذَا كُلُّ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَا تَبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْتَحُمُونَ ﴿ (١٥٥) ﴿ يَكَيَّابُ لَكُمْ تُرْتَحُمُونَ ﴿ (١٥٥) ﴿ يَكَيَّابُ لَكُمْ تُرْتَحُمُونَ ﴿ (١٥٥) ﴿ يَكَيَّابُ لَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ۗ فَا تَبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْتَحُمُونَ ﴿ (١٥٥) ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَارَكُ لَكُ مَا لَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللّه

إنَّ «ثَمَّ » ها هنا لعطف الحبر بعد الحبر لا للترتيب هاهنا كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد ثم ساد أبسوه ثم قد ساد قبل ذلك جداً ه

وهاهنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله تعالى : ﴿ وَأَن هذا صراطي مستقيماً فَاتَبَعُوه ﴾ عطف بمدح التوراة ورسولها ، فقال تعالى : ﴿ ثُمَ آتَينا موسى الكتاب ﴾ وكثيراً ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة ، كقوله تعالى : ﴿ ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً ﴾ وقوله تعالى ﴿ تماماً على الذي أحسن وتفصيلا ً ﴾ أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً كاملا بجامعاً لما يحتاج الميه في شريعته جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله تعالى : ﴿ هل

جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة ﴾ فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه ﴿ لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ﴿ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ﴾ فيه الدعوة ألى اتباع القرآن، يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه ، ووصفه بالبركة ، لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين .

... ﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كَنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ( ١٥٦ ) ﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ( ١٥٦ ) ﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا أَنْحِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَكَتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَكَ مَنْ أَظُلَمُ مِّنْ كُذَّبَ بِآيَاتِ ٱللهِ وَصَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدُفُونَ وَمَدَف عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱللَّذِينَ يَصْدُفُونَ عَنْهَا سَنَجْزِي ٱللَّهِ مَا كَانُوا يَصْدُفُونَ ﴾ (١٥٧ ) عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بَهَا كَانُوا يَصْدُفُونَ ﴾ (١٥٧ )

قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا ﴿ إنما أنزلالكتاب على طائفتين من قبلنا ﴾ يعني لينقطع عذركم كقوله تعالى: ﴿ ... لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ﴾ الآية . وقوله تعالى : ﴿ على طائفتين من قبلنا ﴾ قال ابن عباس وغيره اليهود والنصارى . وقوله تعالى : ﴿ وإن كنا عن دراستهم لغافلين ﴾ أي وما كنا . ففهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة ٍ وشغل مع ذلك عما هم فيه

وقوله تعالى : ﴿ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم ﴾ أي وقطعنا تعلّلكم أن تقولوا لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه ﴿ فقد جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة ﴾ أي جاء كم من الله على لسان محمد علي النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه .

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مُمْنَ كَذَّبُ بِآيَاتُ الله وَصَدَفَ عَنَهَا ﴾ أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ، ولا اتبع ما أرسل به ، ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك . قال السدي : كما قال الله تعالى : ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ، زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ، ثم قال ﴿ سنَجزي النَّذِينَ يَصد فون عن آياتِنا سُوءَ العذاب بما كانوا يَصد فون ﴾ أي بسبب كفرهم وصدّهم الناسَ عن الإيمان .

يتوعد الله الكافرين به وبرسله، والصادين عن سبيله: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلاَ أَن تَأْتِيهِمُ الْمُلائكة أَو يَأْتِي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك يوم القيامة ﴿ أُو يأتي بعض آيات ربك يوم الساعـة بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها ﴾ وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعـة وأشراطها حين يرون شيئاً من أشراط الساعة ، كما قال البخاري في تفسير هذه الآية عن أي هريرة (رض) قال : قال رسول الله عَلَيْكُ ٢٦٢ [ لا تقوم الساعـة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها » ] فذلك حين ﴿ لا ينفـع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ﴾ .

 وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا» ] وهكذا رواه مسلم، وأهـــل السن الأربعة.

روى الثوري عن حذيفة بن اليمان قال ٢٦٦: [ سألت رسول الله بيلي فقلت : يا رسول الله ما آية طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال النبي ﷺ « تطول تلُّك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها ، والنجوم لا ترى قد غابت من مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون تبطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون . فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها ، إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهـــم إيمانهم » ] رواه ابن مردويه وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ـــ والله أعلم - فقوله تعالى : ﴿ لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل ﴾ أي إذا أنشأ الكافر ايماناً يومئذ لا يقبل منه فأما من كان مؤمناً قبل ذلك فإن كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة ً حينئذ لم تقبل منه توبته ، كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة المتقدمة وعليه يحمل قوله تعالى : ﴿ أَوَّ كَسبت في إيمانها خيراً ﴾ أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك . وقوله تعالى : ﴿ قُلُ انتظرُوا إنَّا منتظرون ﴾ أي تهديد شديد للكافرين ، ووعيد أكيد لمنسوَّف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها ، لاقتراب الساعة وظهور اشراطها كما قال تعالى : ﴿ فَهُلُّ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيهُمْ بِغَنَّةٌ فَقَدْ جَاء أشراطها فأنَّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ﴾

. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءِ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَأْنُوا يَفْعَلُونَ ۞ (١٥٩) ﴿ اللَّهِ ﴾ ...

إن هذه الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له ، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه وكانوا شيعاً في فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد براً رسوله ميليات مما هم فيه ، وهذه الآية كقوله تعالى : ﴿ شرع لكم من الدين

ما وصتى به نوحاً والذي أوحينا إليك ﴾ الآية . وفي الحديث ٢٦٧ أنحن معاشر الأنبياء ، أولاد علات ديننا واحد (١) ] فهذا هو الصراط المستقيم ، وهو ما جاءت به الرسل مسن عبادة الله وحده لا شريك له ، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر ، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات ، وآراء وأهواء ، والرسل برآء منها كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ ما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ إِن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ﴾ الآية . ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى :

## هَنْ جَاء بِاللَّمِيَّةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاء بِالسَّيَّةِ فَلَا يُخِزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمُمْ لَا يُظْلَمُونَ ● (١٦٠) ﷺ

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى : ﴿ من جاء بالحسنة فله خير منها ﴾ (٢) وقد وردت الأحاديث مطابقة "لهذه الآية كماروى الامام أحمد بن حنبل رحمه الله عن ابن عباس (رض) أن رسول الله عربية على الله على الله عبد عز وجل رحيم. من هم على بحسنة فلم يعملها ، كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة ، أو يمحوها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك ] ورواه البخاري ومسلم والنسائي واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام : تارة يتركها لله فهذه تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى . وهذا عمل ونية " ، ولهذا جاء أنه يتركها نسياناً وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيراً ، ولا فعل شراً ، وتارة يتركها نسياناً وذهولا عنها بعد السعي في أسبابها ، والتلبس بما يقرب منها ، فهذا وتارة يتركها عجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبابها ، والتلبس بما يقرب منها ، فهذا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » ]

<sup>(</sup>١) إن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شتى . ﴿ ٢) من سورة النحل . الآية /٨٩/

روى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله عليها لله عليها وزيادة ثلاثة أيام ، وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ﴾ ] والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة .

فُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ (١٦١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ (١٦١) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَنُسُكِي وَنُسُكِي وَنُسُكِي وَنُسُكِي وَنُسُكِي وَبُذَلِكَ وَبَذَلِكَ وَبَذَلِكَ أَمُونَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٦٢) ﴾ ﴿ (١٦٢) وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٦٣) ﴾ ﴿

يأمر تعالى نبيه على أن يخبر بما أنعم عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف ﴿ ديناً قيماً ﴾ أي قائماً ثابتاً ﴿ ملة إبراهيم حنيفاً وما كانمن المشركين ﴾ كقوله تعالى : ﴿ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ﴾ ولا يلزم من كونه على أمر باتباع ملة ابراهيم الحنيفية ، أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها ، لأنه عليه السلام قام بها قياماً عظيماً ، وأكملت له إكمالاً تاماً لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال ، ولهذا كان خاتم الأنبياء ، وسيد ولد آدم على الإطلاق ، وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الحلق حتى الحليل عليه السلام . وقد روى ابن مردويه عن ابن أبزى عن أبيه قال : [ كان رسول الله عليه السلام ، وقد روى ابن مردويه عن ابن أبزى عن أبيه قال : [ كان رسول الله عليه أنها أبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » ]

وقوله تعالى : ﴿ قُلَ إِنْ صَلَاتِي وَنَسَكِي وَمِحْيَايُ وَمُمَاتِي لِلّهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ، ويذبحون لغير اسمه ، انه مخالف لهم في ذلك ، فإن صلاته لله ، ونسكه على اسمه وحده لا شريك له ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ فَصَلَ لَمُ بِلُ وَانْحِرُ ﴾ أي أخلص له صلاتك و ذبحك لله وحده لا شريك له . والنسك هو الذبح .

وقوله عز وجل: ﴿ وأنا أول المسلمين ﴾ قال قتادة: أي من هذه الأمة ، وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام ، وأصله عبادة الله وحده لا شريك له . كما قال تعالى: ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا اله إلا أنا فاعبدون ﴾ وهكذا فإنه تعالى أخبر أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيسه

بحسب شرائعهم الحاصة التي ينسخ بعضها بعضاً إلى أن نسخت بشريعة محمد عَلِيْكُم ، التي لا تنسخ أبد الآبدين ، ولا تزال قائمة منصورة ، وأعلامها منشورة ، إلى قيام الساعة . ولهذا قال النبي عَلِيْكُم [ نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد] فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات شي ، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات ، كما أن أخوة الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آباء شي ، والأخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة . والله أعلى م

﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِي رَبًا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ مَنْ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَنْحَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ كُلُّ مَنْهُمْ إِلَا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَنْحَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَنْحَرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَنْ مِنَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٦٤) ﴿ مَنْ مِنَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٦٤) ﴿ مَنْ مَنْ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (١٦٤) ﴿ مَنْ مَا مُنْ مَا كُنْتُمْ فِيهِ مَنْ اللهِ مَا مُنْتُمْ فِيهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

في هذه الآبة الأمر بإخلاص التوكل ، كما تضمنت التي قبلها ، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له فيقول تعالى : ﴿ قل ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين ﴿ أغير الله أبغي رباً ﴾ أي أطلب رباً سواه ﴿ وهو رب كل شيء ﴾ أي لا أتوكل إلا عليه ، ولا أنيب إلا إليه لأنه رب كل شيء ومليكه وله الحلق والأمر ، ومعنى العبادة والتوكل كثيراً ما يسأتي مقروناً بالآخر في القرآن كقوله تعالى : ﴿ إياك نعبد واياك نستعين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ واعده وتوكل عليه ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَكْسَبُ كُلُ نَفْسَ إِلا ّعليها وَلا تَزْرُ وَازْرَةَ وَزَرَأُخُرَى ﴾ أي إنسّما تجازى كُلُ نَفْسَ بأعمالها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد وهذا من عدله تعالى كقوله سبحانه : ﴿ كُلُ نَفْسَ بِمَا كَسَبَتَ رَهَيْنَةً إِلا أَصَحَابُ اليّمِينَ ﴾ أي كُلُ نَفْسَ مَرْتَهِنَة بعملها السّيء ، وكقوله تعالى : ﴿ وإن تدع منظقة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ ثُم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه ، في الدار فستعرضون ونعرض عليه ، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا تختلف فيه في الدار الدنيا كقوله تعالى : ﴿ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بينا بالحق وهو الفتاح العليم ﴾

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَفَعِ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُو كُمْ فِي مَا آثَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٦٥) ﴿ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٦٥) ﴿ إِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

يقول تعالى : ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وخلفاً بعد سلف كقوله تعالى : ﴿ إِنّي جاعل في الأرض خليفة ﴾ (١) وقولُه تعالى : ﴿ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ﴾ أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والأشكال والألوان وله الحكمة في ذلك كقوله تعالى : ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ﴾

وقولُه تعالى : ﴿ ليبلوكم فيما آتاكم ﴾ أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به ، ليختبر الغني في غناه ، ويسأله عن شكره ، والفقير في فقره ويسأله عن صبره ، وفي صحيح مسلم من حديث ابي نضرة عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي ٢٧٢ إن الدنيا حلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ]

وقولُه تعالى: ﴿ إِن رِبَّكُ سريع العقاب وإنّه لغفور رحيم ﴾ ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع ، فيمن عصاه وخالف رسله ﴿ وإنه لغفور رحيم ﴾ لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب . وكثيراً ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله تعالى : ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهمم . وإن ربّك لشديد العقاب ﴾ وقوله تعالى : ﴿ نبي عادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ﴾ إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب جعلنا الله عن أطاعه فيما أمر . وترك ما عنه نهى وزجر ، وصد قه فيما أخبر انسه سميع مجيب الدعاء . وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله عنده تسعة وتسعين جزء عن الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزء تتراحم الحلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ] آخر اختصار تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) راجع التمليق على قوله تعالى : « اني جاعل في الأرض خليفة » في الآية رقم /٣٠/ من سورة البقرة .



إلاًّ من آية ١٦٣ – ١٧٠ فمدنيَّة . وقد نزلت بعد سورة (ص)

## بن إلله المحزال

أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قد تقدم في أول سورة البقرة فيمايتعلق بالحروف المقطعة، وبسطه، واختلاف الناس فيه. وقوله تعالى: ﴿ كتاب أنزل إليك ﴾ أي هذا الكتاب أنزل إليك من ربك ، ﴿ فلا يكن في صدرك حرج منه ﴾ أي لا تتحرّج به في ابلاغه والأنذار به ﴿ فأصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ﴾ ولهذا قال تعالى: ﴿ لتنذر به ﴾ أي تنذر به الكافرين ﴿ وذكرى للمؤمنين ﴾ ثم قال تعالى مخاطباً العالم أجمع : ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ﴾ أي اقتفوا آثار النبي الأمي ، الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه ﴿ ولا تتبعوا من دونه أولياء ﴾ أي لا تخرجوا عما جاء به هذا القرآن إلى حكم غيره ﴿ قليلاً ما تذكرون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين ﴾

.. ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسَنَا بَيْنَاتَا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿ (٤) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ (٤) فَلَا كَانَ دَعُواهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ (٤) ظَالْمِينَ ﴿ (٥) فَلَنَسْأَلُنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢) فَلَنَشْأَلُنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ (٢) فَلَنَشْصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْم وَمَا كُنَّا غَانِبِينَ ﴿ (٧) إِنْ اللهُمْ مِعِلْم وَمَا كُنَّا غَانِبِينَ ﴿ (٧) إِنْ إِنْ اللهُمْ مِعِلْم وَمَا كُنَّا غَانِبِينَ ﴿ (٧) إِنْ إِنْ اللهُمْ مِعِلْم وَمَا كُنَّا غَانِبِينَ ﴿ (٧) إِنْ إِنْ اللهُمْ مُنْفَا مَا لُكُنَا عَانِبِينَ ﴿ (٧)

يقول الله تعالى : ﴿ وَ كُمْ مَنْ قَرِيَةً أَهَاكُنَاهَا ﴾ بسبب مخالفتهم رسلنا وتكذيبهم ، فجوزوا بخزي الدنيا وذل الآخرة . كما قال تعالى : ﴿ وَ كُمْ أَهَلَكُنَا مِنْ قَرِيَةً بَطْرَتُ مُعَيْشَتُهَا فَتَلَكُ مُسَاكُنَهُم لَمْ تُسكن مِنْ بَعْدُهُم الآ قليلاً وكُنّا نَحْنُ الوارثين ﴾

وقوله تعالى : ﴿ فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون ﴾ أي فجاءهم العذاب والنقمة ، ليلا أو وقت القيلولة ، وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو كما قال تعالى : ﴿ أَفَا مِن أَهِلِ القَرَى أَن يأتيهم بأسنا ضحى وهم القرى أن يأتيهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنسا يلعبون ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنسا ظالمين ﴾ أي اعترفوا بذنوبهم عند مفاجأة العذاب الذي هم حقيقون به كقوله تعالى : ﴿ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة — إلى قوله تعالى — خامدين ﴾ قال ابن جرير : في هذه الآية : الدلالة الواضحة ، على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله على المرسلين ﴾ في هذه الآية : الدلالة الواضحة ، على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله على المرسلين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم المرسلين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علا م الغيوب ﴾ أي فيسأل الله الأمم عما أجابوا الرسل فيما أرسلهم به ، ويسأل الرسل عن ابلاغ رسالاته .

روى ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه مسؤول عن رعيته فالإمام يُسأل عن رعيته ، والرجل يسأل عن أهله ، والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده ، ] وقوله تعالى : ﴿ فَلنَمْصَ نَ عَليهم بعلم ﴾ أي على الرسل والمرسل اليهم ، ما وقع بينهم ، عالمين بما يسرون وما يعلنون .

و يوضع الكتاب فيتكلم بما كانوا يعملون ﴿ وما كنا غائبين ﴾ أي إن الله تعالى هـــو الشهيد على كل شيء . لا يغيب ولا يغفل ايعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْخُقُّ فَمَنْ ثَقْلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ( ٨ ) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا الْمُفْلِحُونَ ﴾ ( ٩ ) ﴿ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ ( ٩ ) ﴿ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ ( ٩ ) ﴿ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ ( ٩ ) ﴿ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ ( ٩ ) ﴿ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مَا كَانُوا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

يقول تعالى : ﴿ والوزن ﴾ أي للأعمال يوم القيامة ﴿ الحق ﴾ أي لا يظلم تعالى أحداً . كقوله تعالى : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن

كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ﴾ . والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قبل الأعمال ، وإن كانت أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً ، قال البغوي ، يروي نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من ٢٧٦ [ ان سورتي البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ]وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر ٢٧٧ [ ... فيأتي المؤمن شابٌّ حسن اللون ، طيب الريح ، فيقول : من أنت ؟ فيقول أنا عملك الصالح ] وذكر عكسه في شأن الكافر والمنآفق . وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة (١) وقيل يوزن ضاحب العمل كما في الحديث في مناقب عبدالله بن مسعود [ إن النبي عَلِيلِيْ قال ٢٧٨ [ أتعجبون من دقة ساقيه ، والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثفل من أُحُد ۚ ] (٢) وذلك كلَّه صحيح فتارة توزن الأعمال ، وتارة توزن محالتُها ، وتارة يوزن فاعلهاً . والله تعالى أعلم .

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وُتَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ وَتَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ۞ (١٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا تَشْكُرُونَ ۞ (١٠) ﴿

يقول تعالى ممتنّاً على عبيده فيما مكّن لهم ، من أنه جعل الأرض بما فيها من الخيرات والمكاسب والمنافع أسباباً لمعايشهم ، وأكثرهم مع هذا التفضل منه سبحانه ، قليلالشكر على ذلك , كقولُه تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمَةُ اللَّهُ لا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنْسَانَ لَظُلُومَ كَفَارَ ﴾ وقد قرأ الجميع معايش بلا همز وهو الصواب .

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْثِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ (١١ ) ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ المُّ

ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم ، ويبين لهم عداوة عدوّهـــم إبليس ، وما انطوى عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ويخالفوه فقال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَاكُمْ ثُمْ صُورًانَاكُمْ ثُمْ قَلْنَا لَلْمَلَائُكُةُ اسْجَدُوا لَآدُمْ فَسْجَدُوا ﴾ أي لما خلق

<sup>(</sup>١) إشارة إلى (الرجل الذي له تسع وتسعون سجلا مله البصر ذنوباً ثم يؤتى له بتلك البطاقة وفيها (لا إله الا الله) فيقول يا رب ، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات . . . فيقول تعالى : ( إنك لا تظلم : فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة ) .

<sup>(</sup>٢) هذه بشرى لابن مسعود بالجنة .

آدم عليه السلام بيده من طين لازب ، وصوره بشراً سوياً ، ونفخ فيه من روحه ، أمسر الملائكة بالسجود له تعظيماً لشأن الله تعالى وجلاله ، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين على أن المراد من قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ﴾ هو آدم وإنما قيل ذلك بالجمع ، لأنه أبو البشر كقوله تعالى : ﴿ وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ﴾ لبني إسرائيل الذين كانوا بزمن النبي عليه ، ومراده تعالى آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام ، ولكن لما كان ذلك منّة على الآباء الذين هم أصل ، صار كأنه واقع على الأبناء .

## هِ إِنَّ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ فَالِ مَنْ طِينٍ ﴿ ( ١٢ ) ﴿ إِنَّ مَانُ طِينٍ ﴿ ( ١٢ ) ﴿ إِنَّ مَانُ طِينٍ ﴿ ( ١٢ ) ﴿ إِنَّا مَانُ طِينٍ ﴿ ( ١٢ ) ﴿ إِنَّ مَانُ طِينٍ ﴿ ( ١٢ ) ﴿ إِنَا مَانُ طَانِ مِنْ طِينٍ ﴿ ( ١٢ ) ﴿ إِنَّ مَانُ طِينٍ اللَّهِ مِنْ طِينٍ ﴿ ( ١٢ ) ﴿ إِنَّ مِنْ طِينٍ اللَّهُ مِنْ طِينٍ اللَّهُ مِنْ طِينٍ اللَّهُ مِنْ طِينٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ طِينٍ اللَّهُ أَنْهُ مِنْ طِينٍ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ طِينٍ اللَّهُ اللَّهُ مَانًا مَا اللَّهُ اللّ

يقول تعالى : ﴿ مَا مَنعَكُ الا تُسجد إِذَ أَمْرِتَكُ ﴾ مَا أَلزَمَكُ واضطرك أَن لا تسجد إِذَ أَمْرِتَكُ وَنحُو هذا . وقول إبليس لعنه الله : ﴿ أَنَا خَيْرِ مَنه ﴾ من العذر الذي هو أكبر من الذنب يعني أنا أفضل منه فكيف تأمرني بالسجود له ؟ ثم بيّن أنه خير منه ، بأن خلق من النار والنار أشرف من الطين الذي خلق منه آدم فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم ، وهو خلق آدم بيده ، ونفخه فيه من روحه . فقاس لعنه الله قياساً واحداً وفاسداً ، بدعواه أن النار أشرف من الطين فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبّت ، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح ، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة ، ولهذا خان ابليس عنصرُه ونفع آدم عنصرُه بالرجوع والإنابة والاستكانة والاستسلام لأمر الله تعالى والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة .

وفي صحيح مسلم عن عائشة (رض) قالت : قال رسول الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله الله على الل

وقال ابن جرير عن الحسن في قوله تعالى : ﴿ خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ قال : قاس إبليس وهو أول من قاس ، إسناده صحيح وقال أيضاً عن ابن سيرين قال : إن أول من قاس ابليس ، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس إسناد صحيح أيضاً .

﴿ إِنَّ قَالَ فَأُهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَٱنْحَرُجُ

إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ (١٣) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْم ِ يُبْعَثُونَ ﴾ (١٤) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْم ِ يُبْعَثُونَ ﴾ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ﴾ (١٥) يَجَيَجُ

يخاطب تعالى ابليس: فاهبط من منزلتك التي كنت فيها في الملكوت الأعلى ، لأن التكبر على أوامره تعالى ومخالفتها ، يناقض رفعة المنزلة التي لا تنال إلا بإخلاص الطاعة لوجهه الكريم فجزاء ذلك الحروج من الجنة صاغراً ذليلاً حقيراً كفاء تكبره وهكذا فقد عومل بنقيض قصده وكوفيء على مراده بضده . وهذا عين العدل منه سبحانه ، ولما استدرك اللعين سأل تعالى تأجيل قبضه إلى يوم القيامة ، فأجابه تعالى إلى ما سأل وهو الحكيم الحبير .

. ﴿ قَالَ فَهِمَا أَعْوَ يُتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١٦) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَايْلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَاهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ ( ١٧ ) ﴿ ﴾

يخبر تعالى أنه لما أنظر ابليس ، واستوثق بذلك الإنظار ، أخذ في المعاندة والتمرّد فقال : ﴿ فبما أغويتني لأقعد أن لهم صراطك المستقيم ﴾ أي أقسم بإغوائك لي ، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ، وقيل كما أغويتني لأقعدن لعبادك من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه . والصراط المستقيم هو كل طرق الخير التي تؤدي إلى رضاه تعالى ، من إسلام وهجرة وجهاد وجميع الطاعات التي يرضى عنها سبحانه وتعالى .

وقوله تعالى : ﴿ ثُم لآتينتهم من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ أي يأتيهم من كل وجه وجهة ، ليزلَّ أقدامهم عن طرق الطاعات ، ويعدّد لهم الغوايات أشكالاً وألواناً ، حتى يوقعهم في المعاصي (١) .

وقيل من بين أيديهم ﴿ وعن أيمانهم ﴾ من حيث يبصرون ﴿ ومن خلفهم وعن شمائلهم ﴾ حيث لا يبصرون واختار ابن جرير : أن المراد جمع طرق الخير والشر ، فالخير يصدهم عنه والشر يحسنّنه لهم . وعن ابن عباس : ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل مـــــن

<sup>(</sup>١) قلت : ويبتدع لهم بدعاً ظاهرها الطاعة وباطنها المعصية ، فيعصون ربهم ولا يستغفرون لأنها طاعات في نظرهم كما زينها لهم الشيطان... حتى يموتوا عليها ، والعياذ بالله من شرالشيطان الرجيم .

فوقهم. وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَجَدُّ أَكْثَرُ هُمُ شَاكُرِينَ ﴾ أي موحدين، وقول إبليس هذا ، إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع، كما قال تعالى : ﴿ ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ﴿ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ ﴾ ولهذا ورد في حديث الاستعادة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها . كما روى الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً : ٢٨٠ [ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي . ومن خلفي وعن يمني ومن خلفي وعن من يعني الحسف . ومن فوقي ، وأعوذ بك اللهم ان أغتال من تحتي ] قال وكيع : من يعني الحسف .

﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَدْنُوماً مَدْخُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلَأَنَّ عَبَاعَهُمْ لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ \* ( ١٨ ) ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ \* ( ١٨ ) ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ

أكد الله تعالى على إبليس اللعنة والإبعاد والنفي عن الملأ الأعلى ، بقوله عز وجل ﴿ أخرج منها مذؤوماً مدحوراً ﴾ أي معيباً مقصياً مطروداً ، لعيناً مقيتاً ، وقوله تعالى : ﴿ لمن تبعك منهم لأملأن َ جهم منكم أجمعين ﴾ كقوله عز وجل : ﴿ قال إذهب فمن تبعك منهم فإن َ جهم جزاؤكم جزاءً موفوراً ﴿ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴿ إِنَّ عبادي ليسُ لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً ﴾

﴿ وَلَا تَقُرَبًا هَا ذِهُ الشَّكُنُ أَنْتَ وَزَوْ إِلَا الْجَنَّةَ فَكُلّا مِنْ حَيْثُ شِنْتُما وَلَا تَقُرَبًا هَا ذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩) فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيطَانُ لِيبُدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهَا مِن سَوْ البِّهَا وَقَالَ مَا لَهُمَا الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٢٠)

أباح تعالى لآدم وزوجه حواء الجنة ، أن يأكلا منها من جميع تمارها إلا شجرة واحدة وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة ، فعند ذلك حسدهما الشيطان ، وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ، ليسلبهما ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن ﴿ وقال ﴾ كذباً وافتراء ﴿ ما نها كما ربّكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ﴿ أو تكونا من الحالدين ﴾ أي هاهنا ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما ﴿ وقاسمهما ﴾ أي حلف لهم بالله ﴿ إني لكما لمن الناصحين ﴾ فإني من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله . وكان بعض أهل العلم يقول : من خدعنا بالله انخدعنا له .

قَدَ لَيْهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَت َلَهُمَا سَوْ الْبُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ ٱلجُنَّةِ وَ نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ بِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا عَدُونٌ مُبِينٌ ﴿ (٢٢) الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا عَدُونٌ مُبِينٌ ﴿ (٢٢) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْتَحْمَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخُاسِرِينَ ﴿ (٢٢) ﴾ الشَّجُونَ مِن اللهُ الل

روى سعيد بن أبي عروبة عن أبيّ بن كعب (رض) قال : كان آدم رجلاً طوالاً كأنه نخلة سحوق ، كثير شعر الرأس ، فلما وقع فيما وقع فيه من الحطيئة ، بدت لـــه عورته عند ذلك وكان لا يراها ، فانطلق هارباً في الجنة ، فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها . أرسليني ، فقالت : إني غير مرسلتك فناداه ربه عز وجل يا آدم أمني تفر؟ قال يا رب إني استحيتك . وقوله تعالى : ﴿ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ﴾ وعن ابن عباس : أي ورق التين يلزقان بعضه إلى بعض بعد أن بدت لهما سوآ تهما وقيل أن نوراً كان يحجب عورة كل منهما عن الآخر فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سؤآ تهما فطفقا يخصفان ويستران بورق الجنة .

روى عبد الرزاق عن قتادة قال : قال آدم أي رب أرأيت ان تبتُ واستغفرت قال : إذاً أدخلك الجنة وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة فأعطي كل واحد منهماالذي سأله ..

وقال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى : ﴿ رَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسْنَا وَانَ لَمْ تَغْفُر لَنْــــــا وترحمنا لنكون من الخاسرين﴾ هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه (١) .

مَتَاعُ إِلَى حِينٍ ﴿ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ﴿ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ ﴾ (٢٥) تَخْرَجُونَ ﴿ (٢٥) تَخْرَجُونَ ﴿ (٢٥) تَخْرَجُونَ ﴿ (٢٥) مِنْهَا لَعُمْرَا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

المراد بالخطاب في ﴿ اهبطوا ﴾ آدم وحواء وإبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتها، ولو كان هناك كبير أمر أو فائدة من ذكر الأماكن لذكرها الله تعالى أو رسوله عليه الله على المراد المراد على المراد ا

وقوله تعالى : ﴿ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾ أي قرار وأعمار إلى أجل معلوم سطرت في الكتاب الأول وقال ابن عباس ﴿ مستقر ﴾ فوق الأرض وتحتها رواه أبو حاتم . وقوله تعالى : ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ مِنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾

﴿ إِنَّى اَنَى آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوارِي سَوْ ابْكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوى ذٰلِكَ خَيْرُ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللهِ لَعَلَّمُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿(٢٦) ﴿ إِنَاتِ اللهِ لَعَلَّمُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿(٢٦) ﴿ إِنَاتِ اللهِ لَعَلَّمُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿(٢٦) ﴿ إِنَا إِنَا لَهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَذَّكُونَ ﴾ [كُونُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَذَّكُونَ ﴾ [كُونُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ يَذَّكُونَ ﴾ [كُونُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش ، فاللباس ستر العورات وهي السوآت ، والرياش والريش ما يتجمّل به ظاهراً ، فالأول من الضروريات والريش من التكملات والزيادات . روى الإمام أحمد ٢٨١[ عن علي (رض)، أنه أتى غلاماً حدثافاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ، يقول حين لبسه : الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ، فقيل له : هذا شيء سمعته من رسول الله سمعته من رسول الله المسمعتة من رسول الله

<sup>(</sup>۱) قلت : وهذا هو الصحيح وذلك بخلاف من قال أن أسباب منفرة الله لآدم هي توسله بمحمد صلىالله طليه وسلم وهذا بما لم يصح فيه شيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع التعليق ص ٤٥ و ٤٦ من المجلد الأول الآية رقم /٣٧/ من سورة البقرة .

عَلِيْهِ يقول عند الكسوة : « الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأو اري به عورتي » ]

وقوله تعالى : ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ اختلف المفسرون في معناه ، فقال عكرمة : يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة ، رواه ابن أبي حاتم وقيل الإيمان ، أو العمل الصالح ، أو السمت الحسن في الوجه وكلها متقاربة .

. ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَ يُكُمْ مِنَ اَلْجُنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبُرِيَهُمَا سَوْ البِّمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ اَجْنَةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبُرِيَهُمَا سَوْ البِّمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ اَلْجُنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءً لِلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿(٢٧) ﴿ يَا اللَّهُ مِنْ لَا يُونُونَ ﴿ (٢٧) ﴿ يَا اللَّهُ مِنْ لَا يُونُونَ ﴿ (٢٧) ﴿ يَا اللَّهُ مِنْ لَا يُونُونَ ﴿ (٢٧) ﴾ إِنَّا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا الللَّهُ مُنْ أَلِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ

يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله (١) ، مبيناً لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام ، في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء ، والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه وما هذا إلا عن عداوة أكيدة . وهذا كقوله تعالى: ﴿ أَفْتَتَخَذُونُهُ وَذُرِيتُهُ أُولِياء من دوني وهم لكم عدو بنس للظالمين بدلا ۗ ﴾

<sup>(</sup>۱) قلمت : أن إبليس وقبيله يرون بني آدم في الوقت الذي لا يراهم بنوآدم وهذا مما يوجب على بني آدم شدة الحذر منهم فالذي يراك و لا تراه يكون أشد مكراً بك ويكيد لك من حيث لا تشعر ، وهذا مما يدعو بني آدم أن يلتجئوا إلى الله منه بطاعته سبحانه والأنتهاء عما نهى . عندها : فلا يجمل الله للشيطان على المؤمن الطائع سبيلا .

كان العرب سوى قريش يطوفون بالبيت عرياً . يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون

كان العرب سوى قريش يطوفون بالبيت عرياً . يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون بثياب عصوا الله فيها ، أما قريش وهم الحمس يطوفون في ثيابهم ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه ، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلتيه فلا يتملكه أحد ، ومن لم يجد ثوباً جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً ، طاف عرياناً ، وربما كانت امر أة فتطوف عريانة ، وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل ، وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ، واتبعوا فيه آباءهم ، متوهمين أن فعل آبائهم يستند إلى شرع الله فأنكر تعالى عليهم ذلك فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدناعليهاآباءنا والله أمرنا بها كه فقال تعالى رداً عليهم : فقال أي يا محمد لمن ادعى ذلك فوان الله لا يأمر بالفحشاء كه أي ينفي سبحانه وتعالى عنه ذلك ، ويقول فو أتقولون على الله ما لا تعلمون كان تسندون إلى الله ما لا تعلمون صحته فو قل أمر ربي بالقسط كه أي بالعدل والاستقامة فو وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه محلصين له الدين كه أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها ، وهي متابعة المرسلين فيما أخبروا به عن ربهم وما جاءوا به من الشرائع ، وبالاخلاص له تعالى في عبادته ، لأنه لا يتقبل العمل حتى يكون موافقاً للشريعة وأن يكون خالصاً من تعالى في عبادته ، لأنه لا يتقبل العمل حتى يكون موافقاً للشريعة وأن يكون خالصاً من الشرك . فمتى جُمع هذان الركنان يكون العمل مقبولاً .

وقوله تعالى : ﴿ كَمَا بِدَأْكُم تَعُودُونَ ﴾ إلى قوله ﴾ الضلالة ﴾ اختاف فيهمـــا المفسرون فمن قال : كما بدأكم أولاً كذلك يعيدكم آخراً واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير ، وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري بسنده إلى ابن عباس قال ٢٨٢ : [ قام فينا رسول عليه بموعظة فقال : « يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة عرلاً ﴿ كَمَا بِدَأَنَا أُولَ خَلَقَ نَعِيدُهُ وَعَداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ ] وهذا الحديث مخرج في الصحيحين .

وعن مجاهد قال : ﴿ كَمَا بِدَأْكُم تَعُودُونَ ﴾ أي يحييكم بعد موتكم . وقال علي بن أي طلحة عن ابن عباس : ﴿ كَمَا بِدَأْكُم تَعُودُونَ فَرِيقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة ﴾ قال : ان الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وكافراً كما قال تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمناً وكافراً قلت : ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري ٢٨٣ : [ فوالذي لا آله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة

فيدخل الجنة . ]

روى أبو القاسم البغوي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عليه عليه العبد العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار ، وانه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وانما الأعمال بالجواتيم ] هذا قطعه من حديث البخاري .

روى مسلم عن الأعمش بسنده إلى جابر عن النبي على أنه قال ٢٨٥: [يبعث كل عبد على ما مات عليه ] ووجه الجمع بين هذا وبين قوله تعالى : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها ﴾ أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال ، وإن كان قد فطر الحلق على معرفته ، وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره ، كما أخذ عليهم الميثاق بذلك ، وجعله في غرائز هم و فطر هم . ومع هذا قد ر أن منهم شقياً ومنهم سعيداً \_ أي علم منهم من سيختار الشقاوة ، ومن سيختار السعادة ، فقد روكتب على كل ما اختار \_ (٢) ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ وفي الحديث ٢٨٦ [كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها] (١) .

ولهذا قال تعالى : ﴿ فريقاً هدى وفريقاً حقعليهم الضلالة ﴾ ثم علل ذلك فقال : ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطين أولياء من دون الله ﴾ الآية ...

﴿ اللَّهُ مَا يَنِي ادَمَ نُخذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة ، الرجال بالنهار والنساء بالليل . فقال تعالى : ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة، وما سوى ذلك من جيد البز والمتاع فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد ، ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند

<sup>(</sup>۱) قلت : يعني ليس الأمر جبرياً انما العبد مختار في كل ما هو مكلف به من فعل الطاعات وترك المعاصي فإنه ان كان طائماً خيسـِّراً فيقي نفسه من النار، أو يكون عاصياً شريراً يأبق ويفسق، ضطاعة مولاه فير دي نفسه ويملكها، فإلله جعله مختاراً ليكون مستحقاً نعيمه أو عذابه ولا يظلم ربك أحداً.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعتر ضتين من كلامي توضيحاً لقول المفسر رحمه الله .

الصلاة ولا سيمًا يوم الجمعة ويوم العيد والطيب والسواك من تمام الزينة .

ومن أفضل اللباس البياض كما روى الامام أحمد عن ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله على ٢٨٧ [ البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم وان خير أكحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ، ] هذا حديث جيد الإسناد . ورجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُلُوا واشربوا ولا تسرفوا ﴾ الآية ... روى الإمام أحمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلح قسال ٢٨٨: [ كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده ]ورواه النسائي وابن ماجه .

روى الإمام أحمد عن المقدام بن معديكرب الكندي قال : سمعت رسول الله عليه يقول ٢٨٩ : [ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان فاعلاً لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلت لشرابه ، وثلث لنفسه . ] ورواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح . وقد كان الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون الودكان ما أقاموا في الموسم فقال الله تعالى لهم : ﴿كلوا واشربوا ﴾ أي لا تسرفوا في التحريم قال السدي . وقوله تعالى : ﴿ انه لا يحب المسرفين ﴾ يقول الله تعالى : ﴿ان الله لا يحب المعتدين ﴾ حداً ه في الحلال والحرام ، الغالين فيما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال ، ولكنه تعالى يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به .

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلحُيوَاٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلقِيلِمَةِ كَذَٰلِكَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ اللَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلحُيوَاٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلقِيلِمَةِ كَذَٰلِكَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُونَ اللللْمُ الللْمُولَى اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

يرد الله تعالى على المشركين بقوله تعالى : ﴿ قُلَ ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين ، الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم . ﴿ من حرم زينة الله التي أخرج

<sup>(</sup>١) الودك الدسم من اللحم و الشحم .

لعباده ﴾ الآية أي هي مخلوقة لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا ، وإن أشركهم فيها الكفار حساً في الدنيا ، فهي للمؤمنين خاصة يوم القيامة ، لا يشركهم فيها أحد من الكفار ، فإن الجنة محرّمة على الكافرين . قال أبو قاسم الطبراني عن ابن عباس قال : نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة ً يصفرون ويصفقون فأمروا بالثياب .

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْإِنْمُ وَٱلْإِنْمُ وَٱلْإِنْمُ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَىٰ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ (٣٣) ﴿ مَا لَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ (٣٣) ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ (٣٣) ﴿ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣٣)

روى الإمام أحمد عن عبدالله (۱) قال رسول الله على الله على الله الله عبد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه المدح من الله أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم الكلام على ما يتعدّق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن ، في سورة الأنعام ، وقوله تعالى : ﴿ والإثم والبغي بغير الحق ﴾ الإثم هو الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه والبغي هو التعدي على انناس بغير الحق . وقوله تعالى : ﴿ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ﴾ أي تجعلوا له شركاء في عبادته ﴿ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك مما لا علم لكم بسه كقوله تعالى : ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان ﴾ .

حَنْ الْ اللّهِ وَلِكُلُّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ (٣٤) يَا بَنِي آدَمَ إِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْهُمُونَ ﴿ (٣٤) يَا بَنِي آدَمَ إِمّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَغُزَنُونَ ﴿ (٣٥) عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ (٣٥) وَأَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْإِنِنَا وَأَسْتَكُبْرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فَيَهَا خَالِدُونَ ﴿ (٣٦) فَيَهَا خَالِدُونَ ﴿ (٣٦) فَيَهَا خَالِدُونَ ﴿ (٣٦) فَيَهَا خَالِدُونَ ﴿ (٣٦)

<sup>(</sup>۱) هو ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) الآية (١٥١) من سورة الأنعام .

يقول تعالى: ﴿ ولكل أمة أجل ﴾ أي لكل قرن وجيل وقت ﴿ فإذا جاء أجلهم ﴾ أي ميقاتهم المقدّر لهم ﴿ لا يستأخرون ساعة ً ولا يستقدمون ﴾ ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته وبشّر وحذّر ، فقال تعالى : ﴿ فمن اتقى وأصلح ﴾ أي ترك المحرمات وفعل الطاعات ﴿ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ﴾ أي كذّبت بها قلوبهم ، واستكبروا عن العمل بها ﴿ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ أي ماكثون فيها أبداً .

يقول تعالى : ﴿ فَمَنَ أَظُلُم مِمْنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذَباً أَوْ كَذَب بَآيَاتُه ﴾ أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله ، أو كذّب بآياته المنزلة . ﴿ أُولئك ينالهم نصيبهم مــــن الكتاب ﴾

قال العوفي عن ابن عباس: ينالهم ما كتب عليهم ، وكتب لمن كذب على الله ان وجهه مسود. وكذا قال قتادة والضحاك واختاره ابن جرير.

وقال محمد بن كعب القرظي : ﴿ أُولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ﴾ قال : عمله ورزقه وعمره ، وهذا القول قوي في المعنى ، والسياق يدل عليه وهو قوله تعالى : ﴿ وَنَ الذِّينَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الكذَّبِ لا إِذَا جَاءَتُهُم رَسَلنَا يَتُوفُونُهُم ﴾ كقوله تعالى : ﴿ إِنَ الذِّينَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الكذَّبِ لا يَفْلُحُونَ مَا عَلَى الله الكذَّبِ لا يَفْلُحُونَ مَا عَلَى الله الكذَّبِ لا يَفْلُحُونَ مَا عَلَى الله الكذَّبِ الشَّلْدِيدُ بَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ﴾ الآية يخبر تعالى أن الملائكة اذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت ويقولون لهم : أين شركاؤكم في الحياة الدنيا الذين كنتم تدعونهم من دون الله ؟ أدعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه قالوا : ﴿ ضلّوا عنا ﴾ أي ذهبوا عنا فلا نرجوا نفعهم ﴿ وشهدوا على أنفسهم ﴾ واعترفوا ﴿ أَنْهِم كَانُوا كَافِرِين. ﴾

. ﴿ قَالَ أَدُخُلُوا فِي أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِنَّ وَأَلْإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أَمَّةٌ لَعَنَتْ أَخْتَهَا حَتَىٰ إِذَا أَدَّارَ كُوا فِيهَا جَيْعًا قَالَتُ أَخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبِّنَا أَهُولَاهِ أَصْلُونَا فَا يَهِمْ عَذَا بَا ضِعْفَا مِنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلُّ ضِعْفُ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ( ٣٨ ) وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ( ٣٩ ) ﴾ وَقَالَت كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ( ٣٩ ) ﴾ وَثَالَت كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ( ٣٩ ) ﴾ وَثَالَتُهُ تَكْسِبُونَ ﴿ ( ٣٩ ) ﴾ وَثَالَتُهُ مَنْ مَصْلُولُ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلُ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلُ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلُ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلُ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلُ فَذُو قُوا ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلُ فِي فَالِهُ فَلَا لَالْمُ لَلْكُمْ مِنْ فَصْلُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ لَهُ مَا كُنْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلُ فَاللَّهُ لَوْ اللَّهُ فَيْعَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ لَوْلُولُوا فَيْ اللَّهُ لَالِهُ لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ لَنْ اللَّهُ لَا لَا لَعْفُولُ لَكُونُ لَا لَعْلَوْلُ فَلَالِهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَوْلَالِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَوْلُولُوا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّالَالِهُ لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَال

يخبر تعالى عما يقوله لهؤلاء المشركين به ، المفترين عليه ، المكذبين بآياته : ﴿ أدخلوا في أمم ﴾ أي من أمثالكم وعلى صفاتكم ﴿ قد خلت من قبلكم ﴾ أي من الأمم السالفة الكافرة ﴿ من الجن والإنس في النار ﴾ أي مع هؤلاء الأمم . وقوله تعالى : ﴿ كلما دخلت أمة لعنت أختها ﴾ كما قال الله تعالى : ﴿ تم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ﴾ وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا ادّ اركوا فيها جميعاً ﴾ أي اجتمعوا فيها كلهم ﴿ قالت أخراهم الأولاهم ﴾ أي أخراهم دخولاً وهم الأتباع لأولاهم ، وهم المتبوعون . لأنهم أشدهم جرماً ، فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم ، فيقولون : هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار ﴾ أي أضعف عليهم العقوبة ، كما قال تعالى : ﴿ وقال أكل ضعف ﴾ أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلاً بحسبه كقوله تعالى : ﴿ واليحملُنَ أَثقالُم وأَثقالاً مع أَثقالُم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وقال أكل ضعف ﴾ أي قد فعلنا ذلك وجازينا فضل ﴾ أي قد ضللم كان لكم علينا من فضل ﴾ أي قد ضللم كان لكم علينا من

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْمَاتِنَا وَٱسْتَكُبْرُوا عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ ٱلجُنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلجُمْلُ فِي سَمِّ ٱلجُنيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ( ٤٠ ) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الطَّالِينَ ﴾ ( ٤١ ) هَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ ﴾ ( ٤١ ) هَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ ﴾ ( ٤١ ) هَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِينَ ﴾ ( ٤١ )

قوله تعالى : ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ﴾ قيل المراد لا يرفع لهم عمل صالح ولا دعاء وقيل لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء ويؤيده ما رواه ابن جرير : عن البراء بن عازب : ٢٩١ [ ان رسول الله ﷺ ذكر قبض روح الفاجر وانه يصعد بها إلى السماء ، فيصعدون بها ، فلا تمر على ملاً من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الحبيثة ؟ فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا ، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ﴾ ] الآية هكذا رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عن المنهال بن عمرو به . وقد قال ابن جريج في قوله تعالى : ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ﴾ لا تفتح لأعمالهم ولا لأرواحهم وهذا فيه جمع بين القولين والله تعالى أعلم . وقوله تعالى : ﴿ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحياط ﴾ هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه البعير قال ابن مسعود وهو الجمل ابن الناقة أو زوج الناقة وكذا قال الحسن البصري وأبو العالية والضحاك وغير هم . وروي أنه الجُمل أي الحيل الغليظ وقوله تعالى : ﴿ لهم مسن العالية والضحاك وغير هم . وروي أنه الجُمل أي اللحف قال محمد بن كعب القرظي وغيره ﴿ وكذلك نجزي الظالمين ﴾ أي اللحف قال محمد بن كعب القرظي وغيره ﴿ وكذلك نجزي الظالمين ﴾ .

لما ذكر تعالى حال الأشقياء ، عطف بذكر حال السعداء ، فقال سبحانه : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أي آمنت قلوبهم ، وعملت جوارحهم الصالحات . ثم نبه الله تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل ، لأنه سبحانه قال : ﴿ لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ، ونزعنا ما في صدورهم من غل ﴾ أي من حسد

وبغض كما جاء في صحيح البخاري من حديث قتادة بسنده إلى أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله على فنظرة بين الجنة والنار سول الله على قنظرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه كان في الدنيا ] وقوله تعالى: ﴿ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ﴾

فقد روى النسائي وابن مردويه واللفظ له من حديث أبا بكر بن عباس بسنده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله على ٢٩٣ [ كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لو أن الله هداني فيكون له شكراً وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني فيكون له حسرة ] ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا : ﴿أَن تلكم الجنة أور ثتموها بما كنتم تعملون ﴾ أي بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم مناز لكم بحسب أعمالكم ، وإنما وجب الحسل على هذا لما ثبت في الصحيحين عنه على الله قال الحديد الله أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»] .

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُوَّذَنْ رَبُنَا مَ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُوَّذَنْ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةَ ٱللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ (٤٤) الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ (٤٤) اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ (٤٤) اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ (٤٤) اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ (٤٤) اللَّهُ وَيَهُمْ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَلَوْلُونَ ﴿ (٤٤) اللَّهُ الْمُنْ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلْلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلْمُ إِلْهُ إِلْمُ إِلْهُ إِلْمُ إِلْهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلْهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ عَلَى الطَّالِمُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ وَلَيْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ عَلَا أَلْمُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ أَلَا أَنَّ أَنْهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَنْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَٰ إِلَهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّا إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا أَلَهُ أَلَّهُ إِلَهُ إِلَا إِلْهُ إِلَا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ

اذا استقر أهل النار في منازلهم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم، ويقول أهل الجنة لأصحاب النار ﴿ أَن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم مسا وعُد ربكم حقاً قالوا نعم ﴾ كما أخبر الله في سورة الصافات عن الذي كان له قرين من الكفار : ﴿ فاطلع فرآه في سواء الجحيم \* قال تالله إن كدت لتردين \* ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذ بين ﴾ أي ينكر عليه مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال ، وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم ﴿ هذه النار التي كنتم بها تكذبون \* أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون \* أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا

سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ وكذلك قرع رسول الله عليه قتلى القليب يوم بدر فنادى ٢٩٥ : [يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ـ وسمى رءوسهم ـ هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً » وقال عمر : يا رسول الله تخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فقال : « والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا » ] (١)

وقوله تعالى ﴿ فأذن مؤذن بينهم ﴾ أي نادى مناد : ﴿ أن لعنة الله على الظالمين ﴾ أي مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله تعالى : ﴿ والذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ﴾ أي يتصدون عن سبيل الله وشرعه يبغون أن تكون معوجة غير مستقيمة ﴿ وهم بالآخرة كافرون ﴾ أي جاحدون مكذبون فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل لأنهم لا يحافون حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً.

بَشِنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالُ بَعْرِفُونَ كُلاً

 بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ بَدْخُلُوهَا وَهُمْ

 بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ بَدْخُلُوهَا وَهُمْ

 بَطْمَعُونَ ﴿ ( ٤٦ ) وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ بِلْقَاء أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا

 رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِينِ ﴿ ( ٤٧ ) ﴾ 

 رَبُنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِينِ ﴿ ( ٤٧ ) ﴾

لا ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجاباً وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة . فقوله تعالى : ﴿ وبينهما حجاب ﴾ أي حاجز إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس . والأعراف : هم قوم استوت حسناتهم وسيآتهم . نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحدمن السلف والحلف رحمهم الله . قال ابن جرير عن يونس بن أبي اسحق قال : قال الشعبي أرسل الي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبدالله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكرا ، فقلت لهما : إن شئتما

<sup>(</sup>۱) قلت : وفي رواية : ... ( أحياهم الله له فأسمعهم ) وهذا كلام الصحابي الذي روى الحديث وهذا رد على من يزعم أن الأموات يسمعون؛ بينما الواقع أنهم لا يسمعون بدليل قوله تعالى : «وما أنت بمسمع من في القبور » وقوله سبحانه : « انك لا تسمع الموتى » أما هذه الحادثة — حادثة القليب «هو تخصيص للحكم العام ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم العام أن الأموات لا يسمعون وقد خصص بان الله أحياهم له فأسمعهم .

أنبأتكما بما ذكر حذيفة ، فقالا هات : فقلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئآتهم عن الجنة ﴿ وَإِذَا صَرَفَتَ أَبْصَارُهُمُ تَلْقَاء أَصَحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبِنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ القوم الطّالمين ﴾ فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم إذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم .

قال ابن المبارك عن ابن مسعود قال : الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح .

وقال ابن مسعود : ان العبد إذا عمل حسنة ، كتب له بها عشر واذا عمل سيئة ، لم تكتب إلا واحدة . ثم يقول : هلك من غلبت آحاده عشراته .

وقوله تعالى: ﴿ يعرفون كلاً بسيماهم ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ، وأهل النار بسواد الوجوه . وكذا روى الضحاك عنه وقوله تعالى : ﴿ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون ﴾ أي فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون بدخولها قال الحسن : والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم .

وقوله تعالى : ﴿ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ﴾ قال ابن عباس : ان أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم ﴿ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ﴾ وقال ابن مسعود: لما نظروا إلى أهل النار ورأوا منازلهم تعوذوا بالله من منازلهم وقالوا : ﴿ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ﴾

يخبر تعالى عن تقريع أهل الأعراف وهم رجال تكاثفت أعمالهم فقصرت بهسم حسناتهم عن الجنة وقصرت بهم سيئاتهم عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم .

يخبر تعالى عن تقريعهم لأهل النار وهم رجال من صناديد قريش وصناديد المشركين

وقادتهم : ﴿ مَا أَغَنَى عَنَكُم جَمَعُكُم ﴾ كُرْ تَكُم ﴿ وَمَا كُنَّم تَسْتَكُبُرُ وَنَ ﴾ أي لا تنفعكم كثر تكم واستكباركم من عذاب الله الذي صرتم اليه وما تعانونه من النكال ﴿ أهؤلاء ﴾ أي الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة ﴾ فقال الله تعالى لأهل الأعراف : ﴿ ادخاوا الجنة أهل الأعراف : ﴿ ادخاوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ﴾ أي برغم أنوف الكافرين ، ويقول حذيفة (رض) بعد أن يذكر استشفاع أهل الأعراف با آدم ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليه وعليهم الصلاة والسلام واعتذار الجميع إلا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول ٢٩٦ أقول : ﴿ أنالها ﴾ ] فيشفع بهم كما جاء في خبر حذيفة ثم يقول عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَآتَى بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم فيذهب بهم إلى ثم يقول عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَآتَى بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم فيذهب بهم إلى نم يقول عليه المعلاة والسلام : ﴿ فَآتَى بهم الجنة فأستفتح فيفتح لي ولهم فيذهب بهم إلى فيغتسلون منه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة وريح أهل الجنة فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية ويبقى في صدورهم شامات بيض يعرفون بها يقال مساكين أهل الجنة » ]

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار ، وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم ، وأنهم لا يجابون إلى ذلك فهذا معنى قوله تعالى : ﴿ ونادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرَّمهما على الكافرين ﴾ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل أي الصدقة أفضل ؟ فقال : قال رسول الله عليه العلم ٢٩٧ : [أفضل الصدقة الماء . ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من المساء أومما رزقكم الله ] ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه في الدنيا بانحاذهم الدين لهواً ولعباً واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها ، عما أمروا به من العمل للآخرة ، وقوله تعالى : ﴿ فَاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴾ أي يعاملهم معاملة من نسيهم ، لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه كما قال تعالى : ﴿ في كتاب لا يضل رفي ولا تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه كما قال تعالى : ﴿ في كتاب لا يضل رفي ولا

ينسى ﴾ وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة كقوله تعالى : ﴿ نسوالله فنسيهم ﴾ (١) أي يتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا . وفي الصحيح ٢٩٨ : [ إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك ؛ ألم أكرمك ؛ ألم أسخر لك الحيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؛ فيقول : بلى فيقول أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني . ]

يخبر تعالى عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول وإنه كتاب مفصل مبين . كقوله تعالى : ﴿ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ﴾ الآية . وقوله تعالى : ﴿ فصلناه على علم ﴾ للعالمين أي على علم منا بما فصلناه به كقوله تعالى : ﴿ وَلَقَد جَنَاهُم بَكَتَاب فَصَلناه على علم ﴾ أيانته قد أزاح عللهم في الدنيا بأرسال الرسل وإنزال الكتب ، كقوله تعالى : ﴿ وما كنسا معذ بين حتى نبعث رسولاً ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا تأويله ﴾ أي ما وُعدوا به من العذاب والنكال ، والجنة والنار . قال الربيع : لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فيتم تأويله يومئذ . وقوله تعالى : ﴿ يوم يأتي تأويله ﴾ أي يوم القيامة ﴿ يقول الذين نسوه من قبل ﴾ أي تركوا العمل به ، وتناسوه في الدار الدنيا ﴿ قد جاءت رسل مُربّنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ﴾ أي في خلاصنا مما صرنا إليه ، مما نحن فيه . ﴿ أو نُردَ ﴾ إلى الدار الدنيا ﴿ فنعمل غير الذي كنا فعمل كقوله تعالى : ﴿ ولو ترى إذ وُقفوا على النار فقائرا يا ليتنا نُرد ولا نكذب بآيات ربنا وربنا وربنا وربيات وربيات وربيات والمنار والمن

<sup>(</sup>١) قلت: أيكان من نتيجة نسيانهم الله نسيان عقابه. ثم كانت من جراء ذلك المعصية. فلما عصوا الله عرَّضوا أنفسهم في مقابلة ذلك، إلى عقاب الله كأنه نسيهم من الحير. أما النسيان الذي يكون بمعنى نسيان المخلوق، فهذا ما لا يليق به سبحانه « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ».

ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رُدوًا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كل كانوا يفترون في قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ، فلا يشفعون فيهم ، ولا ينصرونهم ، ولا ينقذونهم ، مما هم فيه .

يخبر تعالى أنه خالق العالم، سمواته وأرضه، وما بين ذلك في ستة أيام . كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن ؛ والستة أيام هي الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والحميس والجمعة وفيه اجتمع الحلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام ، واختلفوا في هذه الأيام ، هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان ، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل ، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس ، فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع .

وأما قوله تعالى: ﴿ ثُمُ استوى على العرش ﴾ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً أما نحن فنسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح ، وغيرهم من أثمة المسلمين ، قديماً وحديثاً ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى ، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾ بل الأمر كما قال الأثمة منهم نعيم شيخ البخاري قال : من شبته الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر . وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه — فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله . ونفتى عن الله تعالى النقائص فقل سبل الهدى .

وقوله تعالى : ﴿ يُغشِي الليلَ النهار يطلبه حثيثاً ﴾ أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا ، وضياء هذا بظلام هذا ، وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً أي سريعاً لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه . كقوله تعالى : ﴿ ولا الليل سابق النهار ﴾ أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بلا واسطة بينهما ولهذا قال تعالى : ﴿ يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾ أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته . ولهذا قال سبحانه : ﴿ ألاله الحلق والأمر ﴾ أي له الملك والتصرف ﴿ تبارك الله رب العالمين ﴾ وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء ، وروي مرفوعاً : ٢٩٩ [ اللهم لك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله ، أسألك من الحير كله ، وأعوذ بك من الشر كله ، وأعوذ بك من الشر كله .

أَذُعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ (٥٥) وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ وَلَا نَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥٦) اللهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥٦)

أرشد تبارك وتعالى عباد وإلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم ، فقال: ﴿ أدعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ أي تذللا واستكانة وبصوت خافت وخشوع قلب كقوله تعالى : ﴿ واذكر ربك في نفسك ﴾ الآية ... وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ، إن الذي تدعون سميع قريب ] وقال ابن جرير : ﴿ تضرعاً ﴾ تذللا واستكانة طاعته ﴿ وخفية ﴾ يقول بخشوع قلوبكم ، وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهاراً مراآة ً . وقال الحسن : إن الله ذكر عبداً صالحاً رضي فعله فقال : ﴿ إذ نادى ربّه نداء ً خفياً ﴾ وقال ابن جريج : ويُكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ، ويؤمر بالتضرع والاستكانة .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْهُ لَا يَحِبُ الْمُعَلِّدِينَ ﴾ قال ابن عباس لا في الدعاء ولا في غيره . روى أحمد عن مولى لسعد أن سعداً قال ؛ ... وإني سمعت رسول الله عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه والدعاء يقول : ٣٠١ [ إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي لفظ يعتدون في الطهور والدعاء وقرأ هذه الآية : ﴾ ادعوا ربكم تضرعاً ... ﴾ الآية وإن بحسبك أن تقول : اللهم اني

أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل ] ورواه أبو داود . وقوله تعالى : ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾ ينهي تعالى عن الإفساد في الأرض ، وما أضره بعد الإصلاح ، فإنه إذا كانت الأمور مسددة مم وقع الإفساد كان أضر ما يكون على العباد ، فنهى تعالى عن ذلك فأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه . فقال تعالى : ﴿ وادعوه خوفاً وطمعاً ﴾ أي خوفاً مما عنده من وبيل العقاب ، وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب (١) ثم قال تعالى : ﴿ إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ، ويتركون زواجره . وقال « قريب » ولم يقل قريبة ، لأنه تعالى ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله ( ولكن القول الأول أصح ) والله أعلم .

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ٱلشَّمَرَالَةِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ (٧٥ ) وَٱلْبَلَدُ ٱلشَّمَرَالَةِ كَذَلِكَ نَخْرُجُ لِبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَلِكَ نَصَرُّفُ ٱلْآباتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴾ (٨٥) الشَّيْنَ اللهُ اللهُو

لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض ، والمتصرف المدبّر ، وأرشد إلى دعائه وحده ، لأنه على كل شيء قدير . نبّه تعالى على أنه الرزاق ، وانه معيد الموتى يوم القيامة . فقال عز من قائل : ﴿ وهو الذي يرسل الرياح بشراً ﴾ كقوله تعالى : ﴿ ومن

<sup>(</sup>۱) قلت: ولكن لا يزال في مجتمعنا الإسلامي من يردد القول المنسوب إلى على رضي الله عنه وعلى بريء منه ومن يتقوله عن لسانه وهو: « ربي ما عبدتك خوفاً من نارك ، ولا طمعاً في جنتك ولكني أعبدك لأنك الله تستحق أن تعبد » فهل يعقل أن علياً الراضي المرضي ، يقول مثل هذا القول !!؟ والله تعالى يقول : « وادعوه خوفاً وطمعاً »؟ حاشا علياً من مثل هذه الأقوال التي اصطنعها قوم أكل الإسلام أكبادهم غيظاً على الاسلام والمسلمين فدسوا مثل هذه الأقوال على المسلمين ونسبوها إلى المخلصين منهم كعلي /رض / حتى يتلقفها عامتهم وبعض خاصتهم بالقبول ثقة منهم بالمنسوب إليهم وهم برآء منه ... ولكن قيض الله للمسلمين من يفضح أعداء الإسلام ويحبط مؤامراتهم ، وله وحده الحمد والمنة . كا أن هذا القول منسوب أيضاً إلى رابعة العدوية واننا نستبعده عنها أيضاً لأنه لا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، يتلفظ بمثل ذلك .

آياته أن يرسل الرياح مبشرات كه وقولُه تعالى : ﴿ بين يدي رحمته كه أي بين يد ي المطر ، كقوله تعالى : ﴿ وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهـو الولي الحميد كه وقولُه تعالى ﴿ حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً كه أي حملت الرياح سحاباً ثقالاً من كثرة ما فيها من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة . وقولُه تعالى : ﴿ واقه لم الأرض الميت كان الله مين كل الثمرات كذلك نخرج الميتة أحييناها كه الآية ولهذا قال تعالى : ﴿ فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كه أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها الموتى كه أي كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحي الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض وهذا المعنى كثير في القرآن ، فتنبت منه الأجساد في قبورها كما ينبت الحب في الأرض وهذا المعنى كثير في القرآن ، يضرب الله مثلاً ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال سبحانه : ﴿ لعلكم يَخرج نباتها سريعاً حسناً . كقوله عز وجل ﴿ وأنبتها نباتاً حسناً كه وقولُه تعالى : ﴿ والذي يخرج نباتها سريعاً حسناً . كقوله عز وجل ﴿ وأنبتها نباتاً حسناً كه وقولُه تعالى : ﴿ والذي خبث لا يخرج إلا نكداً كه قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها وعن ابن عباس قال : خبث لا يخرج إلا نكداً كه قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها وعن ابن عباس قال : خبث لا يخرج إلا نكداً كه قال مجاهد وغيره كالسباخ ونحوها وعن ابن عباس قال : خبث لا يخرج الله للمؤمن والكافر .

... لَهُ اللّهُ اللهُ عَيْرُهُ إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٍ ﴿ (٥٩) قَالَ يَا قَوْمِ قَالَ اللّهُ مِنْ وَبِهُ اللّهُ مِنْ وَرَبّ اللّهُ مَنْ وَرَبّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لم يلتى نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل ، وقد كان بين آدم إلى زمن نوح عليهم السلام عشرة قرون كلهم على الإسلام . وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا ، فبنى قومهم عليهم مساجد ، وصوروا صور أولئك فيها ، ليتذكروا حالهم وعبادتهم ، فيتشبهوا بهم فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور فلما تمادك الزمان عبدوا تلك الأصنام وسمتوها بأسماء أولئك الصالحين : وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسرا ، فلما تفاقم الأمر بعث الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله

نوحاً فأمر هم بعبادة الله وحده لا شريك له ففال : ﴿ يَا قُومُ اعبدُوا الله مَا لَكُمْ مَن الله غيرُهُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابِ يُومُ عَظَيْمُ ﴾ أي من عذاب يوم القيامة إذا لقيتُم الله وأنتم مشركون به ﴿ قال الملا مِن قومه ﴾ أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم : ﴿ إِنَّا لَبْرِ اللهُ فِي ضَلَالُ مَبِينِ ﴾ أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا ، وهكذا حال الفجار إنما يَرَوْنَ الأبرار في ضلالة .كقوله تعالى : ﴿ وإذا رأوهم قالوا إِنَّ هؤلاء لضالتون ﴾ ﴿ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ﴾ أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب كل شيء ومليكه ﴿ أبلغكم رسالات ربّي وأنصحُ لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ .

وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً بالله ، لا يدركه أحد من خلق الله في هذه الصفات كما جاء في صحيح مسلم : [٣٠٢ ان رسول الله عليه قال لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعاً : « أيها الناس : انكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون ؟قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول : « اللهم اشهد اللهم اشهد » ]

.. ﴿ أُوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرُ مِنَ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِللهِ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرُ مِنَ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنْكُمْ لِيَنْذِرَكُمْ وَلِيَتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ ثُرْخُونَ ﴿ (٦٣ ) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَغَرَفْنَا أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْمِاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا وَأَغْرَفْنَا أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْمَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا وَأَعْرَفْنَا أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْمَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمَا عَمِينَ ﴾ ( 3٤ ) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

يخبر تعالى أن نوحاً قال لقومه: ﴿ أو عجبتم ﴾ أي لا تعجبوا فليس بعجب أن يوحي الله إلى رجل منكم رحمة بكم ، ولطفاً وإحساناً إليكم ، لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به . ﴿ ولعلكم ترحمون ﴾ قال تعالى : ﴿ فكذبوه ﴾ أي تمادوا في تكذيبه وما آمن معه إلا قليل ﴿ فأنجيناه والذين معه في الفلك ﴾ أي السفينة ﴿ وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا ﴾ كما قال تعالى : ﴿ مما خطيئاتهم أغرقوا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنهم كانوا قوماً عمين ﴾ أي عمي عن الحق لا يبصرونه ولا يهتدون إليه ، فبيّن تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه ، وأنجى رسوله والمؤمنين . كقوله تعالى : ﴿ إنا لننصر رسلنا ﴾ الآية ... وهذه سنّة الله في عباده في الدنيا والآخرة إن العاقبة للمتقين ، وقال ابن وهب

عن ابن عباس : أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً .

﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا أَلَّهَ مَا لَكُمْ الْمِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ ( ٦٥ ) قَالَ اَلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَوْمِهِ إِنَّا لَنَوْالَكُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ( ٦٦ ) قَالَ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَوْالُكُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ ( ٦٦ ) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ( ٦٧ ) أَوَعجبُتُمْ أَبِلُغُ كُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحْ أَمِينٌ ﴾ ( ٦٨ ) أَوَعجبُتُمْ أَبِلُغُ كُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَبُطٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُولًا مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُولًا مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَاذْكُرُوا إِذْ كَرُوا إِنْ لَكُمْ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَاذْكُرُوا إِذَا لَكُمْ نَقْلِحُونَ ﴾ ( ٦٩ ) ﴿ ٢٤ ﴾

يقول تعالى وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. وهؤلاء هم عاد الأولى. الذين ذكرهم الله وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر.كما قال تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ كَيفَ فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ وذلك لشدة بأسهم وقوتهم ، وكانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل. قال محمد بن اسحق عن أبي الطفيل عامر بن وائلة سمعت عليا يقول لرجل من حضر موت: هل رأيت كثيباً أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسيدر كثير ... بناحية كذا وكذا ، من أرض حضر موت ، هل رأيته ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين ، والله إنك لنعته نعت رجل قد رآه ، قال لا ولكني قد حُدَّثُ عنه فقال المختر مي وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال فيه قبر هود عليه السلام . رواه ابن جرير وهذا الحضر مي وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ قال فيه قبر هود عليه السلام . رواه ابن جرير وهذا يفيد أن مساكنهم كانت باليمن فان هوداً عليه السلام دفن هناك ﴿ قال الملأ الذين يفيد أن مساكنهم أي السادة والقادة منهم ﴿ إنا لنراك في سفاهة وانا لنظنك مسن الكاذبين ﴾ أي السادة والقادة منهم ﴿ إنا لنراك في سفاهة وانا لنظنك مسن سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ﴾ أي لست كما تزعمون إنما جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء ﴿ والبلاغ والنصح أمين ﴾ والبلاغ والنصح أمين ﴾ والبلاغ والنصح أمين ﴾ والبلاغ والنصح

والأمانة هي الصفات التي يتصف بها الرسل ﴿ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم لينذركم لينذركم لينذركم لينذركم أيام الله ، ولقاءه بل احمدوا الله على ذاكم ﴿ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ﴾ أي اذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم ممن آمن من قوم نوح ، الذي أهلك الله الأرض ، أي أهلها لما خالفوه وكذبوه فدعا عليهم دعوته المعروفة التي استجابها الله فأهلك بها كل كافر على الأرض .

وقوله تعالى : ﴿ وزادكم في الحلق بسطة ﴾ أي زاد طولكم على الناس كقولسه تعالى في قصة طالوت : ﴿ فاذكروا الحسم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فاذكروا الاء الله ﴾ أي نعمه ومننه عليكم ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ أي تنجحون فتدخلون الجنة بمنه وكرمه .

.. ﴿ وَ اَلَٰوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَ لَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوْنَا فَأْتِنَا بَهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ (٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ فَأْتِنَا بَهَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ (٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَنْجَادِلُونِنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَنْجَادُلُونِنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوْكُمْ مَنْ المُنْتَظِرِينَ ﴾ (٧١) مَا نَتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلمُنْتَظِرِينَ ﴾ (٧١) فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا لِإِنَّاتِنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا لِإِنَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٧٢) فَيَجَهُمْ

يخبر تعالى عن تمردهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام: ﴿ قَالُوا أَجْتَنَا لِعَبِدُ اللّه وحده ﴾ الآية كقول الكفار من قريش: ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب أليم ﴾ وقد ذكر محمد بن اسحق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناماً ؛ فصم يقال له صمد، وآخر يقال له صمود، وآخر يقال له صمود، وآخر يقال له الهنا. ولهذا قال هو د عليه الصلاة والسلام: ﴿ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب ﴾ أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه ، من ربكم رجس وهو السخط والغضب و أنجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ﴾ أي انحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وهمي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة سميتموها أنتم وهمي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة

ولا دايلاً ولهذا قال جلّ وعلا : ﴿ مَا نَزُّلُ الله بَهَا مِن سَلَطَانَ فَانْتَظُرُوا أَنِّي مَعْكُمُ مُسَنّ المنتظرين ﴾ وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه ، ولهذا عقبه بقوله عز من قائل : ﴿ فَأَنجِينَاهُ وَالَّذِينَ مَعُهُ بُرَحُمَّةً مَنَا وَقَطْعُنَا دَابِرِ الَّذِينَ كِكَذِبُوا بَآيَاتُنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنَينَ ﴾ وقد ذكر الله سبحانِه صفة إهلاكهم ، في أماكن أُخَرَ من القرآن ، بأنه أرسل عليهم الريحُ العقيم ، ما تذُر من شيء أتتَّ عليه إلاَّ جعلته كالرسيم . كما قال جلَّ وعلا في الآيةُ الأخرى : ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرص عاتية سخَّرها عليهم سبعَ ليال ۗ وثمانية أيام حُسوماً فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجازُ نخل خاوية . فهل ترى لهم مــن باقيةً ﴾ لما تمرَّدوا وعنوا أهلكهم الله بريح عانية ، فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلُّغ (١) رأسه حتى تُبينًه من بين جثته ولهذا قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُم أَعْجَازُ نَحُلُ خَاوِيةً ﴾ وقال محمد بن اسحق : كانوا يسكنون باليمن ما بين عمان وحضرموت ، " وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله فبعث الله إليهم هوداً عليه السلام وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاً فأمرهم أن يوحدوا الله ، ولا يجعلوا معه إلها غيره ، وأن يَكَفُّوا عن ظلم الناس . فأبوا عليه وكذَّبوه وتمالوا : من أشدُّ منَّا قوة ؟ واتَّبعه منهم ناس وهم يسيرٌ يكتمون إيمانهم فلما عتتُ عادٌّ على الله وكذبوا نبيَّه ، وأكثروا في الأرض الفساد، وتجبروا وبنوا بكل ربع آية عبثاً بغير نفع ، كلمهـــم هود . فقال: ﴿ أَتَبِنُونَ بَكُلُّ رَبِعَ آيَةً تَعَبُّنُونَهُو تَتَخَذُونَ مَصَانَعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ ء وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون ِ قالوا يا هو د ما جئتنا ببيَّنة ومًا نحن بتاركي آلهتنا عن وِولكُ وما نحن لك بمؤمنين . إن ْ نقول إلا " اعتراك بعض ُ آلهتنا بسوء ﴾ أي بجنون ﴿ قال إني أَشْهِيدُ اللهَ وأَشْهَدُ اني بريَّ مما تشركون \* من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظيرون . إنتي توكُّلت على الله ِ ربّي وربُّكم ما من دابة إلاٌّ هو آخذ بناصيتها إنَّ ربي َعلى صراطً مستقيم ﴾ وكانت الريح التي أتت عليهم هي شبه النار سخرها الله عليهم سبع ليــــال وتمانية أيام حسوماً . والحسوم أي الدائمة فلم تدُعْ من عاد أحداً إلاَّ هلك ، وآعتز ل هو د عليه السلام ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبهم ، إلاَّ ما تلين عليهم الجلود وتلذ الأنفس وإنها لتمرُّ على عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وقد قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينًا هُودًا وَالذِّينَ آمَنُوا مَعُهُ بُرَحُمَّةً مِنَا وَنَجِيناهُم من عــــذابٍ غليظ 🍎 .

<sup>(</sup>١) تثلـــتغ : إنشدخ أي تكسر .

﴿ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ ٰيَا قَوْمِ ٱعْبَدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ لَهَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ اليَّة فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بَسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ (٧٣) وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ نُحلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضَ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا قُصُورًا وَ تَنْحِتُونَ ٱلْجُبَالِ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُوا اَلَاءَ ٱللهِ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٧٤ ) قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُنْبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِمَنْ امَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مَنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بَمِا أُرْسِلَ بِهِ مُوْمِنُونَ ﴿ (٧٥ ) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي 'امَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۞ (٧٦) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ إِنْتِنَا بَمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ( ٧٧ ) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّاجْفَــةُ فَأَصْبَحُوا في دَارهِمْ جَا ثِمِينَ ﴿ ( ٧٨ ) ﴿ يَجْهُ

قال علماء التفسير والنسب ، نمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح . وهو أخو جديس بن عاثر ، وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الحليل عليه السلام وكانت نمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مرَّ رسول الله عليه على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع . روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال ٣٠٣: [ لما نزل رسول الله عليه بالناس على تبوك نزل بهم الحجر ، عند بيوت نمود ، فاستقى النياس من الآبار التي كانت تشرب منها نمود ، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور ، فأمرهم النبي عليه فاهرقوا القدور ، وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : « إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم » ]

روى أحمد عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله عليه وهو بالحجر ٣٠٤. [ لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين ، إلاّ أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا علىهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم ] وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجــــه.

وقوله تعالى : ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ﴾ أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود رسولهم صالحاً ﴿ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ وهكذا جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكُ مِنْ رَسُولَ إِلاّ نوحي إليه أنه لا إله إلاَّ أنا فاعبدون ﴾ وقُوله تعالى : ﴿ قد جاءتكم بيِّنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ﴾ أي قدجاءتكم حجة منالله على صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عيّنوها بأنفسهم ناقة ً عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق: لئن أجابهم الله إلى سؤآلهم، وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمينُنُّ به وليتبعُننَّهُ فلما أعطوا على ذلك عهودهم ، ومواثيقهم ، قام صالحً عليه السلام ، ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفـــاء وبراء ، يتحرك جنينها بين جنبيها ، كما سألوا . فعند ذلك آمن رئيسهم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره ، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاَّب بن عمرو بن لبيد ، والحباب صاحب أوثانهم ، ورباب بن صعر بن جلهس ، وكان لجندع بن عمر ابن عم يقال له شهاب بن خليفة بن محلاة بن لبيد بن حراس. وكان من أشراف ثمود، وأفاضلها فأراد أن يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم . وأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوماً ، وتدعه لهم يوماً ، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها ، فيملأوون ما شاءوا من أوعيتهم ، وأوانيهم كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ ونبئهم أن الماء مسمة بينهم كل شرب محتضر ﴾ وقال تعالى : ﴿ هَذَهُ نَاقَةً لِهَا شَرِبَ وَلَكُمْ شَرِبُ يُومُ مِعْلُومٌ ﴾ وكَانَتْ تَسْرَحٌ فَي بَعْضُ تَلَكُ الأودية ، تردُمن فج ، وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتصَّلع من الماء، وكانت على ما ذكر خَلَقًا هاثلاً، ومنظراً رائعاً ، إذا مرت بأنعامهم نفرت منها فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه الصلاة والسلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم . فيقال الهم اتفقوا كلهم على قتلها ، قال قتادة : بلغني إن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء ، في خدورهن ، وعلى الصبيان . قلت وهذا هوالظاهر لقوله تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَّرُوهَا فَدَمَدُمُ عَلَيْهُمُ رَبُّهُمُ بَذَّنْبُهُمْ فَسُواهَا ﴾ فأسند ذلك على مجموع القبيلة ، فدل على رضى جميعهم بذلك ، والله أعلم . فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة ، وبلغ الحبر صالحاً عليه الصلاة والسلام فجاءهم وهم مجتمعون ، فلما رأى الناقة بكى وقال : ﴿ تمتعوا في دار كم ثلاثة أيام ﴾ الآية ...

وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء ، فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح ﴿ قالوا تقاسموا بالله لنبيِّتنَّه وأهله ثم لنقولن لوليَّه ِ ما شهدنا مهلك أهله وإنـــا لصادَّقون ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ﴾ الآية ... فلما عزموا على ذلك وتواطأوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله ، فأرسل الله سبحانه وتعالى ولسه العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفسأ وتعجيلاً قبل قومهـــم ، وأصبح ثمود يوم الخميس هو اليوم الأول من أيــــام النظرة ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام ، وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم الحمعة ، ووجوههم محمرة ، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة ، فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه ، عياذاً بالله من ذلك ، لا يدرون ما يفعل بهم ، ولا كيف يأتيهم العذاب ، وما أشرقت الشمس إلا" وجاءتهم صبحة من السماء ، ورجفة شديدة من أسفل منهم ، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس ، في ساعة واحدة . ﴿ فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ أي صرعى لا أرواح فيهم . ولم يفلت منهم أحد لا صغير ولا كبير لا ذكر ولا أنثى . قالوا إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق ، ويقال لها الذريعة ، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام ، فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها ، فقامت تسعى كأسرع شيء فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت .

ويقال أن رجلاً يقال له أبو رغال كان لما وقعت الواقعة والنقمة بقومه مقيماً إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء ، فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله ، والله أعلم .

﴿ إِنَّ فَتُولَّ لَا تُعِنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴿ (٧٩ ) ﴿ إِنَّ النَّاصِحِينَ ﴿ (٧٩ ) ﴿ إِنَّ النَّاصِحِينَ ﴿ (٧٩ ) ﴿ إِنَّ النَّاصِحِينَ ﴿ (٢٩ ) ﴿ وَالنَّالِ النَّاصِحِينَ ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿ (٢٩ ) ﴿

لما أهلكهم الله تعالى بمخالفتهم إياه وتمردهم عليه ، قال لهم صالح بعد هلاكهم ولقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم كه أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاً . ولهذا قال : ﴿ ولكن لا تحبون الناصحين كه وذلك كما ثبت في الصحيحين تتبعون ناصحاً . ولهذا قال : ﴿ ولكن لا تحبون الناصحين كه وذلك كما ثبت في الصحيحين فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدر فجعل يقول : ﴿ يا أبا جهل بن هشام ، يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ، فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً » فقال له عمر : يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا ، فقال : ﴿ والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يحيبون (١) ﴾ ] وفي السيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم ٢٠٦ : [ بئس عشيرة النبي كنتم لنبيتكم ، كذبتموني وصدقني الناس ، وأخرجتموني وآواني الناس ، وقال لقومه كسا تقدم ...

﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ أَلَيْسَاهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ (٨١) ﴿ اللَّهَاهِ اللَّهَاهُ اللَّهَاهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

يقول تعالى ﴿ و ﴾ ولقد أرسلنا ﴿ لوطاً ﴾ أو تقديره ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ لوطاً إذ قال لقومه ﴾ ولوط هو ابن هاران بن آزر وهو أبو إبراهيم عليهما السلام ، وكان قد آمن مع ابراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام (٢) فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى ، يدعوهم إلى الله عز وجل ، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذي كانوا يرتكبونه ، وهو المحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم ، وهو إتيان الذكور دون الإناث . ولهذا قال لهم لوط عليه السلام :

<sup>(</sup>۱) راجع التعليق على الحديث رقم /١٠٢

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنه التحق به بعد هجرته إلى بلاد كنعان و لأن ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، قال لسارة لما أرسلها إلى الجبار –كما طلب – قال لها : انني قلت للجبار : أنت أختي فلا تكذبيني ... فأنت أختي في الله... فليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك (ويريد أرض الشام) والله أعلم فلو أن لوطاً كان معهما لما قال ذلك ... و لأشرك لوطاً معهما في وجودهما في الأرض والله تعالى أعلم .

﴿ أَتَاتُونَ الفَاحَشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بَهَا مِنَ أَحَدُ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ مِنْهُنَ إِلَى الرَّجَالُ شَهُوةٌ مِنْ دُونَ النَّسَاء ﴾ أي عدلتم عن النساء ، وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرّجال ، وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله ، ولهذا قال للم في الآية الأخرى : ﴿ هَوْلاء بِنَاتِي إِنْ كَنَمْ فَاعْلَيْنَ ﴾ فأرشدُهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن ﴿ قَالُوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ﴾ أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافيك ووصل الحال بهم — كما قسلل المفسرون — إن الرّجال كانوا قد استغنى بعضهم ببعض ، كذلك نساؤهم قد استغنى بعضهن ببعض أيضاً .

## ﴿ وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّا أَنْ اللَّهِ الْحَرْبُونَ ● ( ٨٢ ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ● ( ٨٢ ) ﴿ اللَّهُ اللَّالَالَ اللّهُ ال

أي ما أجابوا لوطأ إلا أن همتُوا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالماً وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُم أَنَاسَ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ قال قتادة : عابوهم بغير عيب ، وقال مجاهد : إنهم أناس يتطهرون من الأدبار رجالاً ونساءً .

﴿ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَنَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿ ٨٣) وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَا نَظُرْ كَيْفَ كَانَ عِناقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٨٤) ﴿ ٢٤) ﴿ مُطَرَا فَا نَظُرْ كَيْفَ كَانَ عِناقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٨٤) ﴿ ٢٤)

يقول تعالى فأنجينا لوطاً وأهله ، أي لم يؤمن أحد به سوى أهل بيته فقط . كما قال تعالى : ﴿ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ إلا امرأته فإنها لم تؤمن به ، بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه ، وتخبرهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم ، ولهذا لما أمر لوط غليه السلام ليسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد ولهذا قال تعالى ههنا : ﴿ إلا امرأته كانت من الغابرين ﴾ أي الباقين وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم ، وقوله تعالى : ﴿ وأمطرنا عليهم مطراً ﴾ مفسر بقوله تعالى ﴿ وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسوّمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ﴾ أي انظر

يا محمد كيف كان عاقبة من يجترىء على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله .

اختلف في كيفية مجازاة من يعمل بعمل قوم لوط والصحيح ما يفهم من قوله ٣٠٧ [ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ] .

أما إتيان النساء في الأدبار ، فهو اللوطية الصغرى، وهو حرام بإجماع العلماء، وفي ذلك أحاديث كثيرة ، عن النبي ﷺ وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة (١)

آَنِ أَلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَهَ مَا لَكُمْ

 مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تُكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُو ُفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْلِيزَانَ

 وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
 (٥٨) 

 (٥٨)

« مدين » تطلق على القبيلة وعلى المدينة وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز . قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَا وَرَدُ مَاءَ مَدَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَةً مِنَ النّاسَ يَسْقُونَ ﴾ وهم أصحاب الآيكة كما سنذكره ان شاء الله تعالى وبه الثقة ﴿ قال يَا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ وهذه دعوة الرسل كلهم قد جاءتكم بيّنة من ربكم على صدق ما جئتكم به ثم وعظهم بأن يوفوا الكيل والميزان ، ولا يخونوا النّاس في أموالهم على وجه البخس ، وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساً . كما قال تعالى : ﴿ ويل للمطففين ﴾ إلى قولم تعالى في لرب العالمين ﴾ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ، نسأل الله العافية منه ، ثم قال تعالى إخباراً عن شعب الذي يقال له خطيب الأنبياء لفصاحته .

﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاط تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ (٨٦) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنكُمْ

<sup>(</sup>١) راجع الآية رقم (٢٢٢) من سورة البقرة والأحاديث رقم ٣٢٣ ~ ٣٢٦ .

آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُوثُمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلحَاكِمِينَ ۞ (٨٧) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ ال

ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله تعالى : ﴿ وَلا تَقَعَدُوا بَكُلُ صِرَاطَ تُوعِدُونَ ﴾ أي تتوعدون الناس بالقتل ، إن لم يُعطوكم أموالهم ﴿ وتصدُّونَ عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً ﴾ أي وتودُّون أن تكون سبيل الله عوجاء مائلة ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُم قَلِيلاً فَكُثَرْكُم ﴾ أي كنتم مستضعفين لقليَّتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم ، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك ﴿ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ أي من الأمم الحالية وما حلَّ بهم من النكال باجترائهم على المعاصي والكفر . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةُ مَنْكُم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ﴾ أي قد اختلفتم علي ﴿ وَاصِرُوا حَتَى يَحْكُم الله بيننا ﴾ أي يفصل بيننا وبينكم ﴿ وَهُو خير الحاكمين ﴾ ومن هذا الحير أنه سيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين .

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ السَّتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَا الْمَنَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلِّتِنَا قَالَ أَوَلُو كُنَّا اللَّهِ كَارِهِينَ ﴿ (٨٨) قَدِ الْفَتَرَيْنَا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عَدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ كَارِهِينَ ﴿ (٨٨) قَدِ الْفَتَرُيْنَا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عَدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ الْذَيْخَانَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا فَوَامِنَا اللهِ قَوَكُلْنَا رَبَّنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا فَوَامِنَا اللهِ قَوَكُلْنَا رَبَّنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا اللهِ قَوَكُلْنَا رَبَّنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا اللهِ قَوَكُلْنَا رَبَّنَا الْفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا اللهِ قَوْمُ مِنَا اللهِ قَوْمَا عَلَى اللهِ قَوْمَا اللهِ قَوْمُ اللهُ عَلَى اللهِ قَوْمُ اللهِ قَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عن تهديد الكفار لشعيب عليه السلام ، ولمن معه من المؤمنين بالنفي ، أو العودة إلى دينهم ، وقوله تعالى: ﴿ أو لو كنا كارهين ﴾ أي قال شعيب: ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه فإذا عدنا إلى دينكم ﴿ قدافترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ﴾ أي من الشرك وهذا تنفير عن اتباعيهيم ﴿ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن

يشاء َ الله ربّنا ﴾ وهذا رد إلى الله مستقيم ، فإنه يعلم كل شيء وإليه يعود المراد ، والمشيئة (١) ﴿ على الله توكلنا ﴾ في أمورنا ما نأتي منها وما نذر ﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ﴾ أي انصرنا عليهم ﴿ وأنت خير الفاتحين ﴾ بالعدل فتنصرنا على أعدائك وأعدائنا ، فإنك العادل الذي لا يجور أبداً .

يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمرّدهم على الحق ، ولهذا أقسموا وقالوا : ﴿ لَأَن التّبعّم شعيباً إنكم اذاً لِخاسرون ﴾ فلهذا عقبه بقوله تعالى : ﴿ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جأثمين ﴾ وذلك كما توعدوا شعيباً وأصحابه بالجلاء كما أخبر عنهم في سورة هود فقال تعالى : ﴿ ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ .

والمناسبة هنا \_ والله أعلم \_ أنهم لما تهكموا به في قولهم : ﴿ أَصَلَاتُكُ تَأْمُرُكُ ﴾ الآية فجاءت الصيحة فأسكتتهم وقوله تعالى : ﴿ الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها ﴾ أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا اجلاء الرسول وصحبه منها . ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم : ﴿ الذينَ كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ﴾

هِ ﴿ فَتُولَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَومِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالِاتِ رَبِّي وَنَصَحَتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَأَفِرِينَ ﴿ (٩٣) ﴾ ﴾

أي فتولّى عنهم شعيب عليه السلام بعدما أصابهم العذاب ، وقال لهم موبخاً : ﴿ يَا قُومَ لَقَدَ أَبَلِغَتَكُم رَسَالَاتَ رَبِّي وَنُصَحَتَ لَكُم ﴾ أي قد أديت الرسالة فلا آسف على ما

<sup>(</sup>۱) قلت : ولكن لا يمكن أن يضل الله قوماً بعد إذ هداهم إلا اذا استحبوا هم الضلالة على الهدى ، أو أن · قلوبهم تغيرت فيجازيهم على ذلك من نوع عملهم فيضلهم جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد .

أصابكم ﴿ فكيف آسي على قوم ٍ كافرين ﴾

حَنْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يخبر تعالى عدما اختبر به الأمم الماضية ، الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء والبأساء ما يصيبهم من الفقر والحاجة والضراء والبأساء ما يصيبهم من الفقر والحاجة لعلهم يضرّعون ، فقد ابتلاهم سبحانه بالشدة ليرجعوا إليه ويتوبوا ، فلم يفعلوا ، فابتلاهم بالرخاء ولهذا قال تعالى : ﴿ ثم بد لنا مكان السيئة الحسنة ﴾ ليشكروه سبحانه على ذلك فما فعلوا . وقوله تعالى : ﴿ حتى عفوا ﴾ أي كثروا مالا وولداً . يقال عفا الشيء إذا كثر و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾ أي قد مسنا من البأساء ثم الرخاء ما مس آباءنا من قبل ، دون أن ينتبهوا لأمر الله فيهم ، ولااستشعروا ابتلاء مهم في الحالين ، وهذا بخلاف المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ، ويصبرون على الضراء ، كما ثبت في الصحيحين ٢٠٨ : [ عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الاكان خيراً له ، إن اصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ] فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله من الضراء والسراء ولهذا جاء في الحديث ٢٠٩ : [ لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه ، والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري في ربطه أهله ولا فيم أرسلوه ] أو كما قال عليا ولهذا عقب هذه الصفة بقوله جل وعلا: فيم ربطه أهله و لا فيم أرسلوه ] أو كما قال عليا في العقوبة فجأة كما في الحديث ٢٠٠ : [ موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر ]

مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّ بُوا فَأَنْحَذْ نَاهُمُ بِمَا كَانُوا بَكْسِبُونَ ﴿(٩٦)

أَفَأْمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ (٩٧) أَوَ أَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا صُحَىوَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ (٩٨) أَفَأْمِنُوا مَكُرَ ٱللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ (٩٩) ﴾ ﴾

يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل فقوله تعالى : ﴿ ولو أَن أهل القرى آمنوا واتقوا ﴾ أي لو صدقت قلوبهم بما جاءت به الرسل ، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرّمات ﴿ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ أي قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : ﴿ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ﴾ أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من الما ثم والمحارم ، ثم قال تعالى محذراً من مخالفة أوامره ، والتجرؤ على زواجره ﴿ أَفا من أهل القرى ﴾ أي الكافرة ، ﴿ أَن يَاتيهم بأسنًا ﴾ أي عذابنا ﴿ بياتاً ﴾ أي ليلا ً ﴿ وهم نائمون ﴿ أَوْ أَمْنُ أهل القرى أَن يأتيهم بأسنًا ضحى وهم يلعبون ﴾ أي حال شغلهم وغفلتهم . ﴿ أَفَامَنُوا مَكُر الله ﴾ أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذهم في حال سهوهم وغفلتهم ﴿ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾ ولهذا قال الحسن البصري : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف ، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن .

. ﴿ أُوَلَمْ يَهْدِ اللَّذِينَ يَرِ ثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُو بِهِمْ وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ (١٠٠) ﴿ إِنَا اللَّهِ مِنْ أَنُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ (١٠٠) ﴿ إِنَا إِنَّ اللَّهُ مُنْهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ (١٠٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ (١٠٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ (١٠٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ (١٠٠) ﴾ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُنْهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ (١٠٠) ﴾ وَاللَّهُمْ لَذُنُو بِهِمْ فَلْمُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا

قال ابن جرير في قوله تعالى : ﴿ أُو لَمْ يَهُدُ للذَينَ يَرْتُونَ الْأَرْضُ مِن بَعْدُ أَهُلُهَا ﴾ : يقول تعالى أُو لَمْ يَتَبَينَ للذَينَ يَسْتَخْلُفُونَ فِي الْأَرْضُ مِن بَعْدُ إِهْلاكُ آخرينَ قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم ، وعنوا على ربهم . ﴿ أَنْ لُو نَشَاء أَصَبْنَاهُم بَدُنُوبُهُم ﴾ يقول تعالى : لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ﴿ ونطبع على قلوبهم ﴾ يقول سبحانه ونختم على قلوبهم ﴿ فهم لا يسمعون ﴾ موعظة ولا تذكيراً . وذلك كما قال تعالى : ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً ﴾ أي هل ترى لهم شخصاً أو تسمع لهم صوتاً ؟ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه .

﴿ يَلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ إِلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ (١٠١) وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدَنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ (١٠٢) ﴿ (١٠٢) ﴾

لما قص تعالى على نبيته على الله خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه للكافرين، وإنجائه للمؤمنين. وانه تعالى أعذر اليهم بأن بيتن لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال تعالى : ﴿ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ﴾ أي نقص عليك يا محمد من أخبارها ﴿ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ أي الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به . كما قال تعالى : ﴿ وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ﴾ الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل ، بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم (١) . حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متَّجه حسن ولهذا قال تعالى هاهنا : ﴿ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر هم ﴾ أي لأكثر الأمم الماضية ﴿ من عهد وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين ﴾ أي ولقد وجدنا أكثر ها فاسقين ، خارجين عن الطاعة والامتثال ، والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطر هم عليه ، وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم ، وإنه لا آله الا هو ، وأقر وا بذلك وشهدوا على أنفسهم به ، وخالفوه وتركوه وراء ظهور هم ، وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة ، لا من عقل ولا شرع ، وفي الفطر السليمة خلاف ذلك . وجاءت الرسل الكرام جميعاً بالنهي عن ذلك ، كما جاء في صحيح مسلم بقول الله تعالى ٣١١ : [ اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم . ] وفي الصحيحين ٣١٧ : [ كل فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم . ] وفي الصحيحين ٣١٧ : [ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ] الحديث .

<sup>(</sup>١) قلت: لما عرض عليهم الحق أول مرة ولم يؤمنوا به، جازاهم الله تعالى بالطبع على قلوبهم فلم يدعهم يؤمنون، مجازاة لهم على كفرهم بالمرة الأولى وذلك جزاء من نوع العمل فكان جزاء وفاقاً.

َ هُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآیاٰ تِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاِیهِ فَطَلَمُوا بِهَا فَٱنْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِینَ ﴿ (١٠٣ ) ﴿ اَلَٰ اَلْمُفْسِدِینَ ﴿ (١٠٣ ) ﴿ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

يقول تعالى : ﴿ ثُم بعثنا من بعدهم ﴾ أي بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين ﴿ موسى بآياتنا ﴾ أي بحجتنا ودلائلنا البيّنة ﴿ الى فرعون ﴾ وهو ملك مصر في زمن موسى ﴿ وملئه ﴾ أي قومه ﴿ فظلموا بها ﴾ أي جحدوا وكفروا بها ظلماً وعناداً ، ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم ، وأغرقناهم عن آخرهم ، بمرأى من موسى وقومه ، وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه ، وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَفُولَ عَلَى أَلَٰهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَعِينَ عَلَى أَنْ فَا أَفُولَ عَلَى أَلَٰهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَارْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ (١٠٦) هَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ (١٠٦)

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون ، وإلجامه إياه بالحجة ، وإظهار الآيات البينات بحضور فرعون وقومه . فقال تعالى : ﴿ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ، حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق أي وا جب علي وحق أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه ﴿ قد جئتكم ببينة من ربكم ﴾ أي بحجة قاطعة من الله ، دليلا على صدقي فيما جئتكم به ﴿ فأرسل معي بني اسرائيل ﴾ أي أطلقهم من أسرك وقهرك ، ودعهم وعبادة ربهم وربك ، فإنهم من سلالة نبي كريم ، إسرائيل وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم خليل الرحمن ﴿ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ﴾ أي لست بمصد قك ولا بمعطيك فيما طلبت ، فإن كنت صادقاً فهات حجتك فأظهر ها لنراها ونؤمن بها .

كَانَّ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُبِينٌ (١٠٧) وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُبِينٌ (١٠٧) وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاهُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ فَإِذَا هِي بَيْضَاهُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ ٱلْمَلَا مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٠) المُنُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ الللللْكُولُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

الثعبان هو الذكر من الحيات فقوله تعالى : ﴿ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ﴾ قال السدي الثعبان هو الذكر من الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض، والأعلى على سور القصر ، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآها ذعر منها ووثب ، وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك ، وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني اسرائيل ، فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا ، وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا . وقوله تعالى : ﴿ وَنَزع يده فإذا هي بيضاء المناظرين ﴾ أي أخرج يده من درعه تتلألاً من غير برص ولا مرض ، كما قال تعالى : ﴿ وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ﴾ الآية ... قال ابن عباس أي من غير برص ثم أعاد هما إلى من قوم فرعون ﴾ أي قال الجمهور كمة فعادت إلى لونها الأول . وقوله تعالى : ﴿ قال الملأ من قوم فرعون ﴾ أي قال الجمهور من قوم فرعون كان أي قال الحمهور وتشاور وا كيف يخمدون كلمته ، ويطفئون نوره ، وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره ، فيكون سبباً لظهوره عليهم ، وإخراجهم من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال نعام : ﴿ وَنُري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يخذرون ﴾ واتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى :

﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَاثِنِ حَاشِرِينَ ﴿ (١١١) مِنْ أَلُوكَ بِكُلُّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ (١١٢) ﴿ تَا أَتُوكَ بِكُلُّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ (١١٢) ﴿ يَا اللَّهُ اللَّ

قال ابن عباس ﴿ أرجه ﴾ أخرُّه ﴿ وأرسل ﴾ أي ابعث ﴿ في المدائن ﴾ أي الأقاليم ومدن ملكك ﴿ حاشرين ﴾ أي من يحشر السحرة من سائر البلاد ويجمعهم ، وقد كان السحر في زمانهم غالباً ، كثيراً ظاهراً ، وظنوا ان ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتُهم ، فلهذا جمعوهم ، ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات فواعدوه .كما قال تعالى : ﴿ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولَّلُ فرعون فجمع كيده ثم أتى ﴾ وقال تعالى هاهنا :

﴿ اللَّهُ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُتَّا نَحْنُ الْفَالِبِينَ ﴿ (١١٤) آلَكُمْ لَلِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ (١١٤) آلَكُمْ لَلِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ (١١٤) آلَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام ، إن غلبوا موسى ليثيبنيَّهم وليعطينيَّهم عطاءً جزيلاً فوعدهم بما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده فلما توثقوا من فرعون لعنه الله .

َ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم : ﴿ إِمَا أَن تَلْقِي وَإِمَا أَن نَكُونَ لَكُونَ الْمُلْقِينَ ﴾ أي قبلك فقال لهم موسى عليه السلام : ألقوا أنتم أولا ، حتى يرى الناس صنيعتهم ، ويتأمّلوه ، فإذا فرغوا من بهرجهم جاءهم الحق الجلي بعد التطلب لـــه ، والانتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس وهكذا كان . ولهذا قال تعالى : ﴿ فلما أَلَقُوا سحروا أُعين الناس واسترهبوهم ﴾ أي خيّلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة . كما قال تعالى : ﴿ فأوجس في نفسه على على الأبعال الأبعاد ؛ ﴿ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى \* فأوجس في نفسه خيفة موسى \* قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى \* وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ﴾

﴿ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ﴾ ، فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً وذلك من سحرهم الذي اختطفوا به بصر موسى وبصر فرعون ثم أبصار الناس ولهذا قال تعالى : ﴿ وجاءوا بسحر عظيم ﴾

﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا ﴿ يَكُونَ ﴿ (١١٨) فَغُلِبُوا يَقْمَلُونَ ﴿ (١١٨) فَغُلِبُوا يَقْمَلُونَ ﴿ (١١٨) فَغُلِبُوا هَنَا لِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴾ (١١٩) وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (١٢٠) هَنَا لِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴾ (١٢٠) وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (١٢٠) قَالُوا آمَنًا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١٢١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهُرُونَ ﴾ (١٢٢) ﴿ مَنْ الْوَا آمَنًا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١٢١)

أوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام بأن يلقي عصاه ﴿ فإذا هي تلقف ما يأفكون ﴾ أي تأكل ما يوهمون أنه حق وهو باطل قال ابن عباس فجعلت لا تمرّ بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر فخروا سجداً وقالوا : ﴿ آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ﴾ فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما .

يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة ، لما آمنوا بموسى عليه السلام ، وما أظهره للناس من كيده ومكره في قوله تعالى : ﴿ إِن هذا للحر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها ﴾ أي إن غلبتَه لكم في يومكم هذا ، إنما كان عن تشاور منكم ورضا لذلك .كقوله في الآية الأخرى : ﴿ إِنه لكبيركم الذي علمكم السحر ﴾ وهو يعلم وكل عاقل يعلم ، أن هذا القول باطل . لأن موسى لا يعرف أحداً من السحرة ولا رآه ، ولا اجتمع به . وفرعون يعلم ذلك . وإنما قال هذا تستراً وتدليساً على رعاع دولته

وجهلتهم كما قال تعالى : ﴿ فاستخف قومه فأطاعوه ﴾ فإن قوماً صدقوه في قوله : ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ من أجهل خلق الله وأضلهم . وقوله تعالى : ﴿ لتخرجوا منهسا أهلها ﴾ لتخرجوا منها الرؤساء والأكابر وتكون الدولة والتصرف له ولكـــم ﴿ فسوف تعلمون ﴾ ما سأصنع بكم ثم فسر هذا الوعيد بقوله : ﴿ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ﴾ يعني يقطع يد الرجل اليمني ورجله اليسرى أو بالعكس ﴿ ثُمُلاً صلبنكم أجمعين ﴾ وقال في الآية الأخرى ﴿ في جذوع النخل ﴾ أي على الجذوع .

قال ابن عباس : وكان أول من صلب واول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون.وقول السحرة : ﴿ إِنَّا إِلَى رَبِنا منقلبون ﴾ أي قد تحققنا انا إليه راجعون ، وعذابه أشد من عذابك فلنصبر اليوم على عذابك . لنخلص من عذاب الله . وهذا قالوا : ﴿ رَبِنا أَوْعَ عَلَيْنا صبراً وتوفّنا مسلمين ﴾ أي عُمّنا بالصبر على دينك وتوفّنا متابعين لنبيك موسى عليه السلام ، وقالوا لفرعون ﴿ فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى الله من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ، ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العُلى ﴾ فكانوا أول النهار سحرة ، فصاروا في آخره شهداء بررة .

مَنْ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَبَدَرَكَ وَآلِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءُهُمْ وَنَسْتَحْبِي نِسَاءُهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿ (١٢٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْنَعِينُوا بِاللهِ وَٱصْبِرُوا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿ (١٢٧) قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْنَعِينُوا بِاللهِ وَٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٢٨) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُمْلُونَ ﴿ (١٢٩) ﴿ (١٢٩) ﴿ (١٢٩) ﴿ اللّٰهِ مَدُونَ هُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ

یخبر تعالی عما تمالاً علیه فرعون وقومه ، وما أضمروه لموسی علیه السلام وقومه من الأذی والبغیضة ﴿ وقال الملاً من قوم فرعون ﴾ أي لفرعون ﴿ أتذر موسی وقومه ﴾ أي تدعهم ليفسدوا رعبتك ويد عوهم إلى عبادة ربهم دونك ؟ ولهذا قالوا : ﴿ ويذرك وآلهتك ﴾ قال السدي : وآلهته فيما زعم ابن عباس كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم

أن يعبدوها . فلذلك أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوار والمعنى : أتذره وقومه يفسدون رعيتك وقد ترك عبادتك وعبادة آلهتك . فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله : سنقتل أبناءهم ، ونستحيي نساءهم ، وكان قد تكل بهم ذلك قبل ولادة موسى عليه السلام خوفاً من وجوده فكان المقدر خلاف ما رامه فرعون ، وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما أراد إذلال بني اسرائيل وقهرهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد : أعزهم الله وأذله ، وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده . ولما صمم فرعون على إساءته لبني إسرائيل ﴿ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ﴾ ووعدهم بأن الدار ستصير لهم . في قوله تعالى : ﴿ إِن الأرض لله يورنها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ﴿ قالوا أو ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾ أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان قبل ما جئت يا موسى ومن بعد بعد ما جئتنا ﴾ أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان قبل ما جئت يا موسى و من بعد ذلك فقال منبهاً لهم على حالهم الحاضر و ما سيصيرون إليه في ثاني حال : ﴿ عسى ربّكم أن يُهلك عدوكم ﴾ وهذا : تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم .

جَنْ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ

لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴿ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا لَهٰذِهِ وَإِنْ

تُصِبْهُمْ سَيِّنَةٌ يَطَّيَرُوا بُمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ ٱللهُولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٣١) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يقول تعالى : ﴿ ولقد أخذنا آل فرعون ﴾ أي امتحناهم ﴿ بالسنين ﴾ وهي سي الجوع بسبب قلة الزروع ﴿ ونقص من الثمرات ﴾ أي كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة ، ﴿ لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة ﴾ أي من الجصب والرزق ﴿ قالوا لنا هذه ﴾ أي هذا لنا بما نستحقه ﴿ وإن تصبهم سيئة ﴾ أي جدب وقحط ﴿ يطيروا بموسى ومن معه أي هذا بسببهم وما جاءوا به ﴿ ألا إنما طائرهم عند الله ﴾ أي مصائبهم عند الله ومن قبله تعالى ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾

﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَعْنُ لَكَ بِمُواْمِنِينَ ﴿ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلطَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ

آيات مُفَصَّلَات فَأَسْتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً نُجْرِمِينَ ﴿ (١٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَ بَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ أَدْعُ لَنَا رَ بَكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ (١٣٤) فَلَمَّا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى الْجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ (١٣٥) ﴾ كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى الْجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ (١٣٥) ﴾ الله عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى الْجَلِ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿ (١٣٥) ﴾

هذا إخبار من الله عز وجل ، عن تمرد قوم فرعون ، وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل — في قولهم : وفر مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين كه يقولون: أي آية جئنا بها، ودلالة وحجة أقمتها، رددناها. فلا نقبلها منك، ولا نؤمن بك، ولا بما جئت به قال الله تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم الطوفان ﴾ قال ابن عباس كثرة الأمطار المغزقة المتلفة للزروع والثمار ﴿ والجراد ﴾ وأما الجراد فمعروف مشهور ومأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت عبدالله بن أبي أوفى عن الجراد فقال : ٣١٣ [ غزونا مع رسول الله علي عنوات نأكل الجراد ] وروى الشافعي وأحمد وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي علي قال أنس وجابر عن رسول الله على الحوت والجراد والكبد والطحال ] وروى ابن ماجه عن أنس وجابر عن رسول الله على الحوت والجراد والكبد والطحال ] وروى ابن ماجه عن أنس وجابر عن رسول الله على الموت وقومه عن معايشنا وأرزاقنا أنك سميع الدعاء » فقال له جابر : يا رسول الله أندعو على جند من أجناد الله بقطع دابره وقومه ، حتى انه كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دوره من فرعون وقومه ، وأكل الشجر والثمر والزروع .

﴿ والقمل ﴾ وقد أرسل الله عليهم القمل وقال ابن اسحق بن يسار رحمه الله من حديث له ... فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قملاً حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار ﴿ والضفادع ﴾ تم أرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوتوالأطعمة والآنية فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجدوا فيه الضفادع قد غلبت عليه حتى ان الرجل إذا هم أن يتكلم وثب الضفدع في فيه ﴿ والدم ﴾ ثم ارسل الله عليهم الدم فصارت

مياه آل فرعون دماً، لا يستقون من بئر ولا نهر ، ولا يغتر فون من إناء إلا عاد دماً عبيطاً (۱) فر آيات مفصلات فه أي كل هذه الآيات الظاهرات أرسلها الله عليهم ، ليؤمنوا فما آمنوا . وكلما أتتهم آية يُهرُ عون إلى موسى قائلين : أدع لنا ربك أن يكشف عنا فنؤمن لك ، ونرسل معك بني اسرائيل فيدعو موسى ربع فيكشف الله عنهم ما هم فيه ولكن لا يُفُون له بشيء ، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . وهكذا فقد ظلوا على كفرهم وعنادهم ، فحقت عليهم النقمة من الله سبحانه ، فانتقم منهم فأغرقهم ، وأورث المؤمنين من بعدهم الأرض المقدسة ، بما صبروا ودمر الكافرين .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ أَنْ اللَّهُ مِنْهُمْ فَأَغْرَ فَنَاهُمْ فِي ٱلْهَمْ كِذَّبُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَالَهُمْ فَا نَتُعَمَّا فَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَالَمُ فَا فِلْمِنْ ﴿ ١٣٦ ﴾ وَأُورُ ثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَاٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ ثَا كَامَةُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَهَا صَبَرُوا وَمَغَارِبَهَاٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا وَتَمَّتُ فِنْ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ ١٣٧ ﴾ ﴿ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ ١٣٧ ﴾ ﴿ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ ١٣٧ ﴾ ﴿ ﴿ ١٣٧ ﴾ ﴿ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ وَمَاكَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اللَّهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُنُوا يَعْرِشُونَ ﴾ وأَنْ وَاللَّهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ وأَنْ اللَّهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ وأَنْ وأَنْهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ وأَنْ وأَنْهُ وَمُوا يَعْرَسُونَ ﴾ وأَنْ وأَنْهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ وأَنْ وأَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا كُلُّوا لَهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالَّالُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُوا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَلَا مَاكُانَ مَا كُانَ مَالَوْ الْمَالِقُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا كُانُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا كُانُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُوا لَهُ مُؤْلِقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْرَالًا مُعْرَالًا مَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُوا لَا يَعْرِسُوا وَلَا مُؤْلِوا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِولُوا لَهُ وَالْمُؤْلِولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولَا لَالْمُؤْلِولُوا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُوا لَالْمُوالْمُ وَالْمُؤْلِولُوا لَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُوا اللَّهُ وَالْمُوالْمُولُولُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْ

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمرّدوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة ، واحدة بعد واحدة انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم . وهو البحر الذي فرقه موسى فجاوزه وبنو اسرائيل معه .

ثم ورده فرعون ، وجنوده على أثرهم . فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله . وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها . كما قال تعالى : ﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين \* ونمكن لهم في الأرض ونُري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾

وقال الحسن البصري في قوله تعالى : ﴿ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ﴾ يعني الشام . وقوله تعالى : ﴿ وَمَدَّت كُلُّمة رَبْكُ الحسى على بني اسرائيل بما صبروا ﴾ قال مجاهد وابن جرير : وهي قوله تعالى : ﴿ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونُميَّ فرعون وهامان الأرض ونُميَّ فرعون وهامان

<sup>(</sup>١) أي دماً خالصاً.

وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ﴾

وقوله تعالى : ﴿ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ﴾ أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع ﴿ وما كانوا يعرشون ﴾ قال ابن عباس ومجاهد ﴿ يعرشون ﴾ يبنون . .

جَاوَزْنَا بِبِنِي إِسْرَائِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَضْنَامٍ لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّا إِلَمَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّاكُمْ عَلَى أَضْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ٱجْعَلْ لَنَا إِلَمَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّاكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ (١٣٨ ) إِنَّ الْمُؤْلَاءِ مُنَبَّرٌ مَا أَمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٣٩ ) اللهُ ال

يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر ، وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا ... ﴿ فأتوا ﴾ أي فمر وا ﴿ على قوم يعكفون على أصنام لهم ﴾ قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين . قال ابن جرير : وكانسوا يعبدون أصناماً على صورة البقر فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك ، فقالوا : ﴿ يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾ أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينز "ه عنه من الشريك والمثيل ﴿ إنَّ هؤلاء متبر ما هم فيه ﴾ أي هالك ﴿ وباطل ما كانوا يعملون ﴾ وروى الامام أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه (١) الآية ٣١٦ [ – ان المسلمين – خرجوا من مكة مع رسول الله على الم أنواط . قال فمر رنا للكفار سيدة "يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم ، يقال لها : ذَات أنواط . قال فمر رنا بسدرة خضراء ، عظيمة . قال : فقلنا يا رسول الله : إجعل لنا ذات أنواط ، كما لهم فيه وباطل ما كانسوا إلها كما لهم آلهة قال : ﴿ إنكم قوم تجهلون . إن " هؤلاء متبر " ما هم فيه وباطل ما كانسوا يعملون ﴾ ]

﴿ فَالَ أَغَيْرَ ٱللهِ أَبْغِيكُمْ إِلْهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَىٰ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ (١٤٠)

<sup>(</sup>١) عن أبي واقد الليثي .

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَالِا مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ (١٤١) ﴿ (١٤١) ﴿ .................

يذكرهم موسى عليه السلام نعم الله عليهم من إنقاذهـِم من أُسْر فرعون وقهره ، وما كانوا فيه من الهوان والذلة ، وما صاروا اليه من العزة ، والاشتفاء من عدوهـــم ، والنظر اليه حال ذله وغرقه ودماره . (١)

هُ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلْثِينَ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَمَ مِيقَاتُ لَيْلَةً وَأَثْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَمَ مِيقَاتُ لَيْنَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا يَتَبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ( ١٤٢ ) ﴿ وَلَا تَتَبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ( ١٤٢ ) ﴿ وَلَا تَتَبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ( ١٤٢ ) ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ( ١٤٢ ) ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ( ١٤٢ ) ﴿ وَاللَّهُ مِنْهَا لِللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَوْمِي وَأَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولَا اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

يقول تعالى ممتناً على بني اسرائيل ، بما حصل لهم من الهداية ، بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة ، وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم ، فذكر تعالى انه واعد موسى ثلاثين ليلة . قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها . فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة (۲) . فأمره تعالى أن يكمل بعشر أربعين ، وأكثر المفسرين على ان الثلاثين هي ذو القعدة والعشر عشر ذي الحجة روى عن ابن عباس وغيره فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر ، وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام ، وفيه اكمل الله لمحمد عيالية الدين كما قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت لكسم الاسلام دينا كه فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور ، استخلف اخاه هارون على بني إسرائيل ، ووصاًه بالإصلاح وعدم الإفساد . وهذا من قبيل التذكير وإلا فهارون على سائر الانبياء وسلم .

وَلَمَّا خَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَثُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِّنِي أَنظُوْ

<sup>(</sup>١) وقد تقدم تفسيرها في سورة البقرة الآية رقم (٤٩) في المجلد الأنول من هذا المختِصر .

<sup>(</sup>٢) أي بقشر شجرة .

إَلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَ'لَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى أَلَجِبَلِ فَإِنِ أَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَاللَّ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ( ١٤٣ ) ﴿ اللَّهُ مُنِينَ اللَّهُ مُنِينَ ۞ ( ١٤٣ ) ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الل

يخبر تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ، انه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال : ﴿ رَبُّ أُرْنِي أَنظر اللَّكُ قال لن تراني ﴾ وقد أشكل حرف ﴿لن﴾ ها هنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة ، وهذا اضعف الأقوال والصحيح أنها لنفي الرؤية في الدنيا فقط وهناك الأدلة القاطعة بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كمــــا سنور دها عند قوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ (١) وفي الكتب المتقدمة ، أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام « يا مُوسى إنه لا يراني حي اللا مات ولا يابس إلا تدهده » ولهذا قال تعالى : ﴿ فلما تجلى ربه للجبل جعلَه دكاً وخر ّ موسى صعقاً ﴾ روى ابن جرير عن أنس قال : ٣١٧ [ قرأ رسول الله عَلِياتِهِ : ﴿ فَلَمَا تَجَلَّى ۗ رَبُّهُ لَلْجَبَلِ جَعْلَهُ دكاً ﴾ قال ووضع الإبهام قريباً من طرف خنصره قال : فساخ الجبل قال حميد لثابت يقول هكذا ؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد ، وقال : يقوله رسول الله عَلِيْلُمْ ويقوله أنس ، وأنا أكتمه ؟ ] وهكذا رواه الامام أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حماد . وهكذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرطً مسلم ولم يخرجاه . ورواه أبو محمد الحسن بن محمد بن علي الحلال . وقال هذا اسناد صحيح لا علة فيه ﴿ جعله دَكاً ﴾ أي تراباً ﴿ وحر موسى صعقاً ﴾ قال مغشيـاً عليه وقيل ميتاً . والصحيح الأول لقوله تعالى : ﴿ فَلَمَا أَفَاقَ ﴾ والإفاقة لا تكون إلاَّ عن غشي . ﴿ قَالَ سبحانك ﴾ تنزيهاً وتعظيماً واجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات . وقوله تعالى : ﴿ تبت إليك ﴾ أي تبت إليك من سؤالك الرؤية ﴿ وأنا أول المؤمنين ﴾ قال ابن عباس أي أول المؤمنين من بني اسرائيل . وقال ابو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك بأنه لا يراك احد من خلقك إلى يوم القيامة .

﴿ وَ بِكَلَامِي اللَّهِ مَوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَ بِكَلَامِي

<sup>(</sup>١) أنظر سورة القيامة الآية رقم /٢٣/

فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿(١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَنْمَرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ ( ١٤٥ ) ﷺ

يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنّه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته تعالى وبكلامه ، ولا شك أن محمداً على الله سيّد ولد آدم من الأولين والآخرين ولهذا اختصّه الله تعالى بأن جعله خاتم النبيين والمرسلين كلهم ؛ وبعده في الشرف والفضل إبراهيم عليه السلام ثم موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام ولهذا قال الله تعالى له : ﴿ فخذ ما آتيتك ﴾ أي من الكلام والمناجاة ﴿ وكن من الشاكرين ﴾ أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به . ثم اخبر تعالى : انه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة ، وتفصيلاً لكل شيء . وان الله تعالى كتب له فيها مواعظ واحكاماً ، مفصلة مبينة للحلال والحرام ، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس ﴾

وقوله تعالى : ﴿ فَخَذَهَا بَقُوهَ ﴾ أي بعز م على الطاعة ﴿ وأَمْرُ قُومُكُ يَأْخَذُوا بَأْحَسَهَا ﴾ أي بأشد ما أمر قومه ، وقوله تعالى : ﴿ سأريكم دار الفاسقين ﴾ أي سترون عاقبة من خالف أمري ، وخرج عن طاعتي ، كيف يصير إلى الهلاك والدمار .

يقول تعالى : ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ﴾ أي سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي ، قلوب المتكبرين عن طاعتي ،

ويتكبرون على الناس بغير حق ، أي كما استكبروا بغير حق ، أذله م الله بالجهل . كما قال تعالى : ﴿ وَنقل بعض السلف قال تعالى : ﴿ وَإِن يروا كُل آية لا يؤمنوا بها ﴾ كما لا ينال العلم حيي ولا مستكبر . وقوله تعالى : ﴿ وَإِن يروا كُل آية لا يؤمنوا بها ﴾ كما قال تعالى : ﴿ إِن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاء بهم كُل آية حتى يروا العذاب الأليم ﴾ وقول تعالى : ﴿ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ﴾ أي وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا ، أي سبيلا ، ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله تعالى : ﴿ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ﴾ أي سبب ما كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ﴾ أي لا يعملون بما فيها . وقوله تعالى : ﴿ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ﴾ أي من فعل منهم ذلك واستمر إلى الممات عليه حبط عمله . وقوله تعالى : ﴿ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ﴾ أي إنما الممات عليه حبط عمله . وقوله تعالى : ﴿ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ﴾ أي إنما الممات عليه عماله م التي أسلفوها إن خيراً فخير وان شراً فشر وكما تدين تدان .

جَالَةُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارُ أَلَمْ بَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا خُوارُ أَلَمْ بَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا ظَالِمِينَ ﴿ (١٤٨) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَيْنَ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُنَا ويَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِن أَلَخَاسِرِينَ ﴿ (١٤٩) ﴿ إِنَا لَنَكُونَنَ مِن أَلَخَاسِرِينَ ﴾ (١٤٩) ﴿ إِنَا لَنِهُ وَلَوْلَا مُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يغبر تعالى عن ضلال من ضل من بني اسرائيل ، في عبادتهم العجل ، الذي اتخذه لهم السامري ، من حُليهم ، فشكل لهم منه عجلا ، ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من اثر فرس جبريل عليه السلام فصار عجلا له خوار ، والحوار صوت البقر ، وحصل ذلك بعد ذهاب موسى للميقات ، فأعلمه الله تعالى بذلك ، وهو على الطور . كما قال تعالى : ﴿ قال فإنّا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ﴾ ويقال إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به (۱) وقالوا هذا إلهكم وإله موسى . قال الله تعالى : ﴿ أفلا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرّاً ولا نفعاً ﴾ وقال في هذه الآية الكريمة : ﴿ أَمْ يَرُوا أَنْهُ لَا يَكُلُمُهُم ولا يهاريهم سبيلا ﴾ ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل ،

<sup>(</sup>١) ذكر أن حلقات (الرقص) التي يقيمها أهل الطرق في زمننا الحاضر ، ويسمونها (حلق الذكر ) – وجلَّ ذكر الله عنها – مأخوذة من رقصات بني اسرائيل حول العجل !!! فتأمل !!!

وذهولهم عن خالق السموات والارض . فعبدوا معه عجلاً جسداً له خوار ، لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير ، ولكن عمى الجهل غطى على بصائرهم . روى أحمد عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ ٣١٨ [ حبك الشيء يعمي ويصم ] .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَمَا سَقَطَ فِي أَيْدَيْهُمْ ﴾ أي ندموا على ما فعلوا ﴿ وَرَأُوا أَنْهُمْ قَـَدُ ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ﴾ أي من الهالكين . وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عز وجل .

حَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَىٰ ٱلْأَلُواَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ حَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَىٰ ٱلْأَلُواَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ حَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَىٰ ٱلْأَلُواَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أَمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ \* (١٥٠) قَالَ رَبِّ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ \* (١٥٠) قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَذْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ \* (١٥١) ﴾ النقور لي وَلِأَخِي وَأَذْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ \* (١٥١) ﴾ الله المنظمة المؤلِّذِي الله المؤلِّذِي المؤلِّذِي اللهُ المؤلِّذِي الله المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذُ المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذِي الله المؤلِّذِي الْحَامِينَ المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذِي المؤلِّذُ المؤلِّذِي ال

يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى غضبان أشد الغضب ﴿ قال بنسما خلفتموني من بعدي ﴾ أي بنس ما صنعتم في غياني ﴿ أعجلتم أمريكم ﴾ أي ان الله هو الذي قد ر غيابي وتأخري ﴿ وألقى الالواح وأخذ برأس أخيب يجره اليه ﴾ أي القى الالواح غضباً على قومه ، وفي غضبته هذه دلالة على ما جاء في الحديث يجره اليه ﴾ أي القى الالواح غضباً على قومه ، وفي غضبته هذه دلالة على ما جاء في الحديث نهيهم كما قال في الآية الاخرى : ﴿ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعن أفعصيت أمري ، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي ﴾ وقال ها هنا : ﴿ ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشويت مساقهم ولا يقتلونني فلا تشويت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ﴾ أي لا تسقي مساقهم ولا غلطني معهم . وإنما قال : ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون عليه السلام ، ﴿ قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ﴾ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال

قال رسول الله عَلِيْكِيْمَ : ٣٢٠ [ يرحم الله موسى ليس المعاين كالمُخبَّر ِ أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق ِ الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح .]

.. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيَنَاكُمُمْ عَضَبُ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيْوَاةِ ٱلسَّيِّنَاتِ مُمَّ الْدُنْيَا وَكَذَٰلِكَ غَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ (١٥٢ ) وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّنَاتِ مُمَّ ٱلدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ غَجْزِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ (١٥٣ ) وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّنَاتِ مُمَّ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُالِكُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الغضب الذي نالهم من الله تعالى ، هو أنه لم يقبل توبتهم حتى قتل بعضهم بعضاً . كما تقدم في سورة البقرة (١) واما الذلة ، فأعقبهم ذلك ذلاً وصغاراً في الحياة الدنيا ، وقوله تعالى : ﴿ وكذلك نجزي المفترين ﴾ أي نعاقب بذلك كل مفتر بدعة ، فإن ذل البدعة ، ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على كتفيه ، ثم نبّه تعالى عباده وارشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان ، حتى الكفر والشرك والنفاق ولهذا عقب هذه القصة بقوله تعالى: ﴿ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها ﴾ أي تلك الفعلة ﴿ لغفور رحبم ﴾

﴿ ﴿ أَخَذَ الْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا مُوسَىٰ ٱلْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا مُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ مُهُمْ لِرَّبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ ١٥٤ ) ﴿ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُعْمُ لِرَّبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ ١٥٤ ) ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

يقول تعالى : ﴿ولما سكت﴾ أي سكن ﴿عن موسى الغضب﴾ أي غضبه على قومه ﴿أَخَذَ الْأَلُواحِ﴾ أي التي القاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل،غيرة لله وغضباً له ﴿وفِي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون﴾ يقول كثير من المفسرين أنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك ، ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة ، وأما الدليل الواضح على أنها تكسرت حين القاها وهي من جوهر الجنة فقد اخبر تعالى أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها ﴿هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون﴾

<sup>(</sup>١) راجع الآية /٤ ه/ من سورة البقرة عند قوله تعالى : « فتوبوا إلى بار ثكم فاقتلوا أنفسكم . . . . •

هَ ﴿ قَالَ عَذَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ فَسَأَ كُتُبُهَ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِآياتِنَا يُوْمِنُونَ ﴿ (١٥٦) ﴿ \* (١٥٦) ﴿ \* (١٥٣) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

كان الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يختار من قومه سبعين رجلاً. فاختارهم من أخير بني اسرائيل وقال لهم : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم من عبادة العجل وسلوه التوبة علىمن تركتم وراءكم منقومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم، فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات ِ وقَّتُه ُ له ربه، وكان لا يأتيه إلاًّ بإذن منه تعالى، فلما فعلوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء ربهم قالُّوا لموسى عليه السلام : أطلب لنا نسمع كلام ربنا ، فقال : أفعل ُ ، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشّى الجبل كله ودنا موسى ُ فدخل فيه وقال للقوم : أدنوا فدنوا حتى إذا دخلوا في الغمامووقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلُّم موسى يأمره وينهاه إِفعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: ﴿ لَن نؤمنَ لَكَ حَتَّى نُرَى الله جَهْرةُ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعَقَةَ ﴾ أي فماتوا جميعا، فقام موسى يناشد ربّه ويدعوه ويرغب إليه ويقول : ﴿ رب لو شئت َ اهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلاَّ فتنتك تُضل بها من تشاء وتهدي من تشاءكه فقوله تعالى حكاية ً عن موسى : ﴿ أَتَهلَكُنَا بَمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مَنَّا﴾ أي أتهلك هؤلاء بما فعل السفهاء منا من عبادة العجل قال ابن عباس وقتادة وابن جرير : إنهم أخذتُهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولانهوهم . ويتوجه هذا القول بقول موسى ﴿ الْهَلَّكُنَّا بما فعل السفهاء مناكه وقوله : ﴿ إِن هِي إِلاَّ فَتَنْتُكُ ﴾ أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من علماء السلف والحلف ، ولا معنى له غير ذلك

يقول : إن الأمر إلاَّ أمر ُك ، وإن الحكم إلا حكمك ، لك الخلق والأمر ، وقولـــه : ﴿ أَنت وَلَيْنَا فَاغْفُرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنت خَيْرُ الْغَافُرِينَ﴾ الغَفْرُ هُو السَّرُ وترك المؤآخذة بالذُّنب والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ان لا يوقعه في مثله في المستقبل ﴿وانت خير الغافرين﴾ أى لا يغفر الذنب إلا أنت ﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة﴾ فالذي تقدم من الدعاء هو لدفع المحذور ... أي ﴿واكتب لنا في هذه الدنياحسنة وفي الآخرة﴾ لتحصيل المقصود أي أوجب لنا واثبت لنا فيهما حسنة وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة (١) ﴿إِنَّا هَدُنَا اللَّهُ أَي تَبِنَا وَرَجَعُنَا وَأَنْبَنَا اللَّكُ (٢) . وقوله تعالى : ﴿قَالَ عَذَابِي أَصِيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيءكه أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه وتعالى لا إله إلا هو . وقوله تعالى : ﴿ورحمنَّى وسعت كل شيء﴾ أي عظيمة الشمول والعموم كقوله تعالى اخباراً عن حملة العرش ومن حوله انهم يقولون : ﴿ رَبُّنَا وَسَعْتَ كُلُّ شِيءَ رَحْمَةً وَعَلَّماً ﴾ روى الامام احمد عن سلمان عن النبي عليه قال ٣٢١ ] إن لله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الحلق وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخرَّ تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة [ وأخرجهُ مسلم . وقوله تعالى : ﴿فَسَأَكُتُبُهَا للذين يتقونكه الآية يعني فسأوجبها أي فسأوجب حصول رحمتي منّة مني وإحساناً إليهم وقوله تعالى : ﴿للذين يتقون﴾ أي يتقون الشرك والعظائم من الذنوب وقوله تعالى: ﴿ويؤتونُ الزكاة ﴾ قيل زكاة النفوس ، وقيل الاموال ، ويحتمل ان تكون عامةً لهما فإن الآية مكية ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بَآيَاتُنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي يصدقون .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ها في سورة البقرة عند الآية /٢٠١/ .

<sup>(</sup>٢) ثم أحَّياهم الله بدلَيَل قوله تعالى : « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون البقرة آية /٦٥/ .

و الذين يتبعون الرسول الذي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والأنجيل ﴾ وهذه صفة محمد عليه في كتب الانبياء ، بشروا أمهم ببعثه وأمروهم بمتابعته ولم تسزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم . كما روى الإمام أحمد عن أبي صخر العقيلي قال حدثني رجل من الأعراب قال ٣٢٢ [ جلبت حلوبة الى المدينة في حياة رسول الله على فلما فرغت من ببعي قلت : لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال رسول الله على إلى النوراة مل تجد في كتابك هذا صفتي و مخرجي » فقال برأسه هكذا ، وانشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي و مخرجي » فقال برأسه هكذا ، أي والذي انزل التوراة إنّا لنجد في كتابنا صفتك و مخرجك وإني أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أنك رسول الله فقال : « أقيموا اليهودي عن أخيكم » ثم تولى كفنه والصلاة عليه ] هذا حديث قوي له شاهد في الصحيح عن أنس .

وقال ابن جرير عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبدالله بن عمرو فقلت أخبر في عن صفة رسول الله على التوراة قال أجل والله انه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن : في يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً هو وحرزاً للأميين انت عبدي ورسولي اسمك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله الا الله ويفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً صماً وأعيناً عمياً ، قال عطاء : ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفاً إلا ان كعباً قال بلغته : قال : قلوباً غلوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً . وقد رواه البخاري في صحيحه وزاد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح

هذه صفة رسول الله على الكتب المتقدمة وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شركا قال عبدالله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: فيا ايها الذين آمنوا في فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شرتنهى عنه. وقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث في يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم ، ويحرم عليهم الحبائث: كلحم الحنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي عليهم الحبائث: قال بعض العلماء فكل ما أحل الله فهو طيب نافع في البدن والدين وكل

ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين (۱) وقوله تعالى : ﴿ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ أي انه جاءبالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلحة أنه قال : ٣٢٣ [ بعثت بالحنيفية السمحة ] وقوله على الأميريه معاذ وأبي موسى كما بعثهما إلى اليمن ٣٢٤ [ بشرا ولا تنفر ا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا ] وعن أبي برزة الأسلمي قال قال عليه الصلاة والسلام ٣٧٥ [ ان الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل [ وقال عليه ] ولهذا أن الله أمتي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] ولهذا قال : ٣٢٧ [ ارشد الله هذه الامة أن يقولوا : ﴿ ربنا لا تؤ آخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربناولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وثبت في صحيح مسلم ٣٢٨ [ ان الله تعالى قال بعد كل شؤ آل من هذه : قد فعلت قد فعلت ] وقوله تعالى : ﴿ واتبعوا النور الذي أنزل معه ﴾ أي القرآن والسنة أي عظموه ووقروه . وقوله تعالى : ﴿ واتبعوا النور الذي أنزل معه ﴾ أي القرآن والسنة أي عظموه ووقروه . وقوله تعالى : ﴿ واتبعوا النور الذي أنزل معه ﴾ أي القرآن والسنة أي عظموه والقرود ، وقوله تعالى : ﴿ واتبعوا النور الذي أنزل معه ﴾ أي القرآن والسنة أي عظموه والقرود ، وقوله تعالى : ﴿ واتبعوا النور الذي أنزل معه ﴾ أي القرآن والسنة أي القرآن والسنة أي عظموه وقرود ، وقوله تعالى والآخرة .

أَقُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيُّ السَّمْوَاتِ وَٱلْآمِيْ وَالْبَعْوَهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿(١٥٨) ﴿ اللَّهِ وَكَلِّمَاتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿(١٥٨) ﴿ اللَّهُ إِلَيْ يَعْوِهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

يقول الله لنبيه ورسوله محمد عليه : ﴿قُلَ يَا محمد ﴿ يَا أَيّهَا النَّاسِ ﴾ وهذا خطاب عام للأحمر والأسود والأبيض والعربي والعجمي ﴿ إِنّي رسول الله اليكم جميعاً ﴾ وهسذا من شرفه وعظمته عليه أنه خاتم النبيين وانه مبعوث إلى الناس كافة كما قال الله تعالى : ﴿ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ﴾ والآيات في هذا كثيرة والأحاديث أكثر من أن تحصر ؛ وهو أمر معلوم من دين الاسلام ضرورة " انسه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى الناس كلهم .

<sup>(</sup>۱) قلت : و من ذلك الدخان ويشمل التهغ والتنباك والقات والمضغة فهو خبيث الرائحة و الطعم ، و مضر ضر راً بالغاً بالجسم. وقد قرر الاطباء أن أكثر من ٢٠٪ من إصابات السرطان بالرثة و الشفة والحنجرة ، متأت من شوب الدخان!!!فهل يتوقف أحد في تحريمه ؟ هذا عدا عن أنه مضر ، وفيه سموم ، يكفي قليل منها لقتل بعض الحيوانات فوراً .

روى الامام احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ٣٢٩ [ ان رسول الله عَلِيْنَ عَامَ غَزُوهَ تَبُوكُ قَامَ مَنَ اللَّيلَ يَصَلِّي فَاجْتُمَعَ وَرَاءَهُ رَجَالٌ •نَ أُصْحَابُهُ يَحْرَسُونُهُ حَتَّى اذًا صلى انصرف اليهم فقال لهم: « لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسيلت إلى الناس كلهم عامة " وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ، ونصرت على العدو بالرعب ، ولوكان بيني وبينهم مسيرة شهر لمليء مني رعباً، وأحلّت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها ، وجعلت لي الارض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان مَن قبلي يعظمون ذلك انما كانوا يصلون في بيعهم وكنائسهم ، والحامسة هي ما هي قيل لي سل فان كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله الا الله » ] إسناد جيد قوي ولم يخرجوه.روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله عَلِيُّ قال : ٣٣٠ [ والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأُمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلاَّ دخل النار ] روى الامــــام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله عَلِيْتُهُ قال : ٣٣١ [ من سمع بي من المتي يهودي او نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة ] وُقوله تعالى : ﴿ الذي له ملك السموات والارض لا اله الا هو يحيّ ويميت ﴾ صفة لله تعالى في قول رسول الله عليه أي الذي ارسلبي هو حالق كل شيء وربه ومليكه الذي بيده الاحياء والإماتة وله الحكم ، وقوله تعالى : ﴿ فَآمَنُوا بَاللَّهُ وَرَسُولُهُ النَّبِي الْأَمْيِ ﴾ اخبرهم انه رسول الله اليهم وهو الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فانه منعوت بذلك في كتبهم ولهذا قال النبي الأمي . وقوله تعالى : ﴿الذي يؤمن بالله وكلماته ﴾ أي يصدق قولَه عملُه وهو يؤمن بما أنزل اليه من ربه ﴿واتبعوه ﴾ أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره ﴿لعلكم تهتدون﴾ أي إلى الصراط المستقيم .

## هِ إِن عَوْم مَ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِاللَّقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿(١٥٩) ﴿يَجْ

يخبر تعالى عن طائفة من بني اسرائيل يتبعون الحق ويعدلون به كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهُلُ الْكَتَابُ لَمْنَ يَوْمَنُ بِاللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلِيكُمْ وَمَا أَنْزِلَ اليهِمْ خَاشِعِينَ لللّهُ لا يَشْتَرُونَ بَآيَاتُ اللّه ثَمْناً قليلاً أُولئك لهم أجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب ﴾ وكما قال تعالى : ﴿ اللّذِينَ آتيناهم الكتابُ من قبله هم به يؤمنون ، واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين ، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ﴾ الآية ويقال أن بني اسرائيل لما قُتُلُوا أنبياءُهم وكفروا ، وكانوا اثني عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبينهم . = فهؤلاء ظلوا على الحق وهـم

يحكمون به بالعدل ، وهناك بعض أخبار عنهم أي عن هذه الفئة المؤمنة لم تثبت بنقـــل صحيح عن الثقات فلذلك نضرب صفحاً عن ذكرها = (١)

جَنَّ وَقَطَّعْنَاهُمْ أَ ثَنَقَى عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أَنَماً وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ المَّخْرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلَمْ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى عَلَمُ الْغَامِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَطُلِمُونَ ﴿ (١٦٠) وَإِذْ قِيلَ لَمُمُ السَّكُنُوا لِهٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَرِّيهُ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَأَذُخُلُوا الْبَابِ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيبًا تِكُمْ سَنَزِيدُ وَلَا غَيْرَ الْكُمْ خَطِيبًا تِكُمْ سَنَزِيدُ وَلَا غَيْرَ اللَّهَا عَلَيْمَ وَوَلُوا مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَ اللَّهَا عَلَيْهِ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ قُولًا غَيْرَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا غَيْرَ اللَّهُ فَولًا غَيْرَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا غَيْرَ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

تقدَّم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يقصُّ على رسوله على ما فعل بهم ، أما في سورة البقرة وهي مدنية فلهذا كان الحطاب فيها متوجها اليهم وأخبرهم بقوله تعالى : ﴿فانبجستُ منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ وهو أول الانفجار ، وأخبر هناك بما آل اليه الحال آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار هناك والانبجاس هنا والله أعلم .

هذا بسط لقوله تعالى: ﴿ ولقد علمتم الذي اعتدوا منكم في السبت ﴾ الآية يقـــول ثعالى لنبيِّه صلوات الله وسلامه عليه : ﴿ واسألهم ﴾ أي واسأل عن هؤلاء اليهود الـــذين

<sup>(</sup>١) ما بين المساويين من كلام المختصر لا من كلام المفسر رحمه الله وغفر له .

بحضرتك عن قصة اصحابهم الذين خالفوا امر الله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واحتيالهم في المخالفة ، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم ، وهذه القرية هي ( أيلة ) وهي على شاطيء بحر القلزم وقوله تعال : ﴿ ويوانه ويالله و السبت و السبت أي يعتدون فيه ويخالفون امر الله ﴿ إِذْ تَاتِيهِم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ﴾ أي ظاهرة على الماء من كل مكان وقوله تعالى : ﴿ ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ﴾ أي نحتبرهم بإظهار السمك لهم في اليوم المحرم عليهم واخفائه عنهم في اليوم المحرم عليهم واخفائه عنهم في اليوم المحرم عليهم واخفائه عنهم في اليوم الحلال ﴿ كذلك نبلوهم ﴾ نحتبرهم ﴿ يما كانوا يفسقون ﴾ يقول بخروجهم عن طاعة الله ، واحتيالهم على انتهاك محارم الله بما تعاطوه من الأسباب التي معناها في الباطن تعاطي الحرام وقد روى الفقيه ابن بطة رحمه الله عن ابي هريرة أن رسول الله على النهاد جيد فإن أحمد ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ] وهذا إسناد جيد فإن أحمد بن مسلم هذا ذكره الحطيب في تاريخه ووثقه وباقي رجاله مشهورون ثقات

قَالَتُ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَابُهُمْ وَإِذْ قَالَتُهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ بَتَّقُونَ ﴿ ١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا أَلَّذِينَ بَيْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا أَلَّذِينَ بَيْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا أَلَّذِينَ فَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا أَلَّذِينَ بَيْهُونَ ﴾ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْيْسِ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (١٦٦) هُهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (١٦٦)

يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق ، فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة . وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه ، ولكنها قالت للمنكرة (لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً في قالت لهم المنكرة : (معذرة إلى ربكم في أي فيما أخذ علينا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (ولعلهم يتقون أي يتوبون اليه تعالى . وقوله تعالى : (فلما نسوا ما ذكروا به فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة (أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا في ارتكبوا المعصية (بعذاب بئيس) فنص على ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية (بعذاب بئيس) فنص على

<sup>(\*)</sup> راجع الآية رقم /٦٦/ من سورة البقرة – المجلد الأول .

نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل فهـم لا يستحقون مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الناجين أم الهالكين على قولين (۱) وقوله تعالى: ﴿ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ﴾ فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا وقوله تعالى : ﴿ كونوا قردة خاسئين ﴾ أي مسخوا قردة "حقيقة" ، و ﴿ خاسئين ﴾ أي ذليلين حقيرين مهانين .

. ﴿ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ أَسُومُهُمْ أَسُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ ( ١٦٧ ) ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ ( ١٦٧ ) ﴿ اللهُ ال

(تأذّن) تفعل من الأذان أي أعلم ، قاله مجاهد وقال غيره بأمر ، وفي قوة الكلام اليفيد معنى القسم من هذه اللفظة ، ولهذا اتبعت باللام في قوله تعالى : ( ليبعثن عليهم ) أي على اليهود ( إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) أي بسبب عصياتهم أوامر الله واحتيالهم عليها. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الحراج ثلاث عشرة سنة وكان أول من ضرب الحراج ، ثم قهر اليونان والكلدان وغير هم ومن النصارى ثم من المسلمين يؤدون أي اليهود لهم الجزية والحراج ثم يكون آخر أمرهم ان يكونوا انصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان . وقوله تعالى : ( إن ربك لسريع العقاب ) لمن عصاه ( وإنه لغفور رحيم ) لمن تاب ، لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف .

<sup>(</sup>۱) قلت : بل نحن مع الذين قالوا بهلاك الساكتين كما هلك الظالمون لأنهم استحقوا ذلك بسكوتهم وعدم نصحهم. فلعل سكوتهم كان سبباً لتمادي الظالمين بظلمهم، – إذ عدم التناهي عن المنكر له عقاب عند الله. قال تعالى: «لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داو د وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ماكانوا يفعلون ولا شك أن السكوت عن فعل الظالم هو ظلم بحد ذاته ، واشتر اك مع الظالم بظلمه، وإن كانوا لا يتقصدون ذلك وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ على يد الظالم و نأطره على الحق أطرأ وإذا لم نفعل فإن الله تعالى يماجلنا بعقاب منه ، جزاء إهمالنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لذلك فإننا نرجح أن الذين لم ينهوا عاقبهم الله بعقاب لا نعلمه جزماً ما هو . . . فقد يكون عقاباً خاصاً يتلاءم مع جرمهم وقد يكون مسخاً مع الذين ظلموا واعتدوا والله تعالى أعلم.

يذكر تعالى أن فرقهم في الأرض طوائف وفرقاً ﴿منهم الصالحون ومنهم دون ذلك﴾ أي فيهم الصالح وغير ذلك ، كقول الجن ﴿وأنا منا الصالحون ومنّا دون ذلك كنا طراثق قددا ﴾ ﴿وبلوناهم ﴾ أي اختبرناهم ﴿بالحسنات والسيئآت﴾ أي بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء ﴿لعلهم يرجعون﴾ ثم قال تعالى : ﴿فخلف من بعدهم خـَـــُـفُّ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدني، أي خلف من بعدهم جيل فيهم الصالح والطالح ، خلُّفٌ آخر لا خير فيهم ورثوا دراسة التوراة ﴿ يَأْخَذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى ﴾ أي يعتاضون عن بَذْلِ الحق ونشره ، بعرَضِ الحياةِ الدنيا ويُسوَّفون أنفسَهم ويعيدُونها بالتوبة ، وكلما لاح لهم مثل الأولَ وقعوا فيه ، ولهذا قال : ﴿ وإِن يَأْتِهِم عَرَضَ مثله يأخذوه، يعملون الذنب ثم يستغفرون الله منه ويعترفون لله ، فإن عرض ذلك الذنب أخذوه ، وقال قتادة في الآية : أي والله لَخَلْفُ سُوء﴿ ورثوا الكتابِ ﴿ بعد أَنبيائهم ورسلهم ، أورثهم الله وعهد إليهم ، وقال الله تعالى في آية أُخرى : ﴿فَخَلْفُ مَنْ بَعْدُهُمْ خلف أضاعوا الصلاة) الآية ، وكلما هف لهم شيء من الدنيا أكلوه لا يبالون حلالاً كان أو حراماً ، ثم يستغفرون الله ويتمنون على الله الأماني وغرة يغترون بها . قال الله تعالى : ﴿ أَلَمْ يُؤْخِذُ عَلِيهِم مِيثَاقَ الكتابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ الْا الْحَقَّ ﴾ قال ابن عباس فيما يتمنون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها ، وقوله تعالى : ﴿وَالدَارُ الآخرة خِيرُ للذِّينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعَقَّلُونَ﴾ أي أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندي ، عقل ير دعهم عما هم فيه من السفه والاجتراء على مخارمي .

ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد عليه كما هو مكتوب فيه فقال تعالى : ﴿والذين يُمَسِّكُونُ فِالْكِتَابُ ﴾ أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره وتركوا زواجره ، ﴿ وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ﴾



﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَا قِعْ بِهِمْ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوتَ ﴿ ١٧١ ﴾ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَىكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ١٧١ ﴾ ﴿ ١٧١ ﴾ ﴿ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّه

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَمَنَا الْجَبَلِ فَوقَهُم ﴾ أي رفعناه قاله ابن عباس ﴿ ورفعنا فوقهم الطور ﴾ أي رفعته الملائكة فوق رؤوسهم لما أبوا أن يأخذوا أحكام التوراة جميعها وقالوا لموسى عليه السلام : أنشر علينا ما فيها فإن كانت فرائضها وحدودها يسيرة قبلناها ، قال اقبلوها بما فيها فراجعوه مراراً حتى يروا ما فيها وفأوحى الله للجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل فخر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيس ونظر بعينه اليمني إلى الجبل، خوفاً من أن يسقط عليه • فكذلك ليس اليوم في الأرض يهو دي يسجد إلا على حاجبه الأيسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة .

آَنَمُ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ يَّتَهُمْ وَأَشَهُدَهُمْ عَلَى آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ يَّتَهُمْ وَأَشْهُدَهُمْ عَلَى أَنْ شَهُورُهِمْ ذُرِّ يَّتَهُمْ وَأَشْهُدَهُمْ عَلَى أَنْ شَهُولُوا يَوْمَ الْقَيْمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا غُنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿ (١٧٣) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا خُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفْتُمْلِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ (١٧٣) وَكَذَلِكَ مُنْ مَعْدِهِمْ أَفْتُمْلِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ (١٧٣) وَكَذَلِكَ مُنْ مَعْدِهِمْ أَفْتُمْلِكُنَا بَمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ (١٧٣) وَكَذَلِكَ مُنْ مَعْدِهِمْ أَفْتُمْلِكُونَ ﴿ (١٧٤) اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله تعالى ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى : ﴿ فَأَقَمَ وَجِهَكَ لَلَذِينَ حَنْيُفًا فَطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطْرِ النّاسِ عليها لا تبديل لَحْلَقَ اللهِ ﴿ وَفَي الصحيحينَ

عن أبي هريرة (رض) قال قال رسول الله عَلِيْلِيَّةٍ ٣٣٣ [ « كل مولود يولد على الفطرة » ]

وفي رواية - « على هذه الملة » فأبواه يهو دانه أو ينصرانه ،أو يمجسانه ، كما تولد البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء »] وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله عليه ١٣٣٤ : [يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاء هم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحومت عليهم ما أحللت لهم ] روى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله عن الأسود بن سريع من بني سعد (رض) ٣٣٥ قال [غزوت مع رسول الله عليه أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله عليه فاشتد عليه ثم قال « ما بال أقوام يتناولون الذرية » فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين فقال « إن خياركم أبناء المشركين إلا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها » ]

وقد ورد أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم : روى الإمام أحمد عن أنس ابن مالك (رض) عن النبي علي قال ٣٣٦ [ يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به قال فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا ً أن تشرك بي ]

ومما تقدم من الأحاديث دليل على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه ، أما إشهادهم على التوحيد كما تقدم من أما إشهادهم على التوحيد كما تقدم من حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي (۱) ولهذا قال تعالى : ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بَي آدم ﴾ ولم يقل من ظهره ﴿ذَريتهم ﴾ أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن كقوله تعالى : ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن كقوله تعالى : ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ قال تعالى : ﴿ وأشهدهم على أنفسهم الله على أنفسهم الله على أنفسهم على أنفسهم

<sup>(</sup>١) رقم /٣٣٣/ و / ٣٣٤ ،ن هذه الصفحة .

ألست بربكم قالوا بلى ﴾ أي أوجدهم شاهدين بذلك ، قائلين له حالاً وقالاً والشهادة تارة تكون بالقول ، كقوله تعالى : ﴿ قالوا شهدنا على أنفسنا ﴾ وتارة تكون حالاً كقوله تعالى : ﴿ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾ أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك وكذا قوله تعالى : ﴿ بلى شهدنا ﴾ كان شهادة حال وقال : وجعل الله هذه الشهادة حجة عليهم في الإشراك ، ودل على أن الفطرة التي فطروا عليها ، هي الإقرار بالتوحيد ولهذا قال تعالى : ﴿ أن تقولوا ﴾ آي لئلا تقولوا يوم القيامة ﴿ إناً كناً عن هذا ﴾ أي التوحيد ﴿ فافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون . ﴿ (١) وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ﴾ (٢)

جَنْهَا فَأْتَبَعَهُ وَا ثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأْتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هُوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَبَرُّكُهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ لَلْهُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَا يَطْلِمُونَ ﴿ (١٧٧ ) اللَّهُ وَا نَفْسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ (١٧٧ ) اللَّهُ وَا

روى عبد الرزاق عن عبدالله بن مسعود (رض) في قوله تعالى : ﴿ وَاتِلَ عَلَيْهُمْ نَبُ الذِي آتَيِنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَحْ مَنْهَا ﴾ الآية قال هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعم بن باعوراء ورواه كذلك غير واحد عن منصور به وقيل صيفى بن الراهب وقيل إنه رجل من أهل البلقاء وكان يعلم الإسم الأعظم ، وقيل أنه من أهل اليمن يقال له بلعم آتاه الله آياته فتركها ، وقالت ثقيف هو أمية بن أبي الصلت روى ذلك عن ابن عمرو وكأنما أراد أن أمية بن أبي الصلت يشبهه فإنه كان لديه علم كثير من الشرائع المتقدمة وأدرك

<sup>(</sup>١) قلت : أي لئلا يحتجوا بأن الثرك من فعل آبائهم وألهم بريئون من فعلهم فقد أخذ تعالى على كل منهم الإقراروالشهادة بأنه تعالى ربهم فكل فعل يخالف هذا الإقرار مسؤولون عنه بعد البلاغ .

<sup>(</sup>٢) قلت : أي إلى ما أقروا به من التوحيد فير جعون عن شركهم إلى التوحيد .

رسول الله على يتبعه رغم أنه اجتمع به ووالى المشركين عليه ، ورثى أهل بدر من المشركين وهو ممن آمن لسانه ولم يؤمن قلبه فان له أشعاراً ربانية وحكماً وفصاحة ولكنه لم يشرح صدره للإسلام! والمشهور أن الذي نزلت فيه هذه الآية انما هو رجل من المتقدمين في زمن بني اسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف (قلت) (۱) هو بلعام بن باعوراء ويتصل نسبه بلوط بن هاران بن آزر قال ابن عساكر : وهو الذي كان يعرف الاسم الأعظم فانسلخ من دينه وله ذكر في القرآن . وقيل كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها وهذا مستحيل . (۲)

روى محمد بن اسحق بن يسار عن سالم أبي النضر أنه حدّث : أن موسى عليه السلام لما نزل بأرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم ُ بلعام إليه فقالوا له : هذا موسى بن عمران في بني اسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني اسرائيل ، وإنَّـــا قومُكُ وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة ، فاخرج فادعُ الله عليهم ، قـــال ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون ، كيف أذهب أدعو عليهم ، وأنا أعلم من الله ما أعلم ؟ فَلَم يزالوا به حتى فتنوه فافتتن فسار متوجهاً الى الجبل الذي يطلُّ على عسكر بني اسرأئيل ،' وهو جبل حسبان حتى إذا أشرف على رأس حسبان وعلى عسكر موسى وبنيّ إسرائيل جعل يدعو عليهم ، ولا يدعو عليهم بشر ٍ إلا صرف الله لسانه إلى قومه ، ولا يدعو لقومه بخير إلاَّ صرف لسانه إلى بني اسرائيل ، فقال له قومه : أتدري يا بلعام ما تصنع ؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا قال فهذا ما لا أملك ، هذا شيء ، قد غلب الله عليه ثم قال لهم : قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة . ولم يبق الا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال : جَمِّلُوا النساء وأعطوهن السِّلع ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها فيه . ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كُفيتموهم ، ففعلوا فلما دخلت النساء المعسكر مرت امرأة من الكنعانتين برجل عظيم من بني اسرائيل فلما رآها أعجبته، فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى وقال: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك لا تقربها ؟ قال: أجل هي حرام عليك • قال فوالله لا أطبعك في هذا • فدخل بها قبته فوقع عليها . وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل ، وكان فنحاص بن العيزار بنَ هارون صاحبُ أمر موسى غائباً ، فجاء ... والطاعون يجوس فيهم ، فأُخبرَ الحبرَ

<sup>(</sup>۱) يعني ابن كثير رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) نعم مستحيل ... كيف يعطيه الله النبوة، ويعلم انه سينسلخ منها لا سيما والله يقول : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » بل ويعلم ماكان وما سيكون إلى يوم القيامة من قبل أن يخلق السموات والأرض مخمسين ألف عام كما ورد ذلك في صحيح مسلم ... ؟

فأخذ حربته ، وكانت من حديد كلِها ، ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء ، وجعل يقول : اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك ورَفع الطاعون ، فبلغ عدد الهالكين سبعين ألفاً ، ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها — إلى قولِه — لعلّه مُم يتفكرون ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ أي صار مثل الكلب في ضلاله واستمراره فيه هذا من حيث أن الكلب من عادته أن يلهث ، إن زجرته أو تركته . وكذلك بلعام لم يعد ينتفع بالدعاء إلى الإيمان أو عدم الدعاء ، ففي الحالتين لا ينتفع بالموعظة ولا بالدعوة الى الايمان أو بعدمهما وذلك كما قال تعالى : ﴿ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فاقصص القصص لعلهم ﴾ أي لعل بني اسرائيل والعالمين ، ﴿ يتفكرون ﴾ أي بما آل إليه بلعام وما جرى له مسن إضلال الله إياه ، وإبعاده من رحمته بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم ، الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دعي به أجاب ، في غير طاعة ربه ، بل دعابه على حزب الرحمن وشعب الإيمان ، أتباع عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الزمان ، ولهذا قال تعالى : ﴿ لعلهم يتفكرون ﴾ أي لعل مشركي قريش الذين بلغهم نبأ بلعام بالقرآن ، يحذرون ويعتبرون بما وقع به ، فإنهم أي مشركو العرب واليهود المعاصرون لهم يعرفون محمداً عليه كما يعرفون أبناءهم . فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ، ومناصرته ومؤآزرته .

وإن من ينصرف عن الإيمان به ﷺ ، منهم ، وخالف ما في التوراه من صفته ، وكتمها أحلَّ الله به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة .

وقوله تعالى : ﴿ ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتا ﴾ أي ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، فشبهوا بالكلاب الذين لا هم فا إلا في تحصيل أكلة أو شهوة ، فمن خرج من حوزة العلم والهدى ، وأقبل على شهوة نفسه ، واتبع هواه صار شبيها بالكلب وبئس المثل مثله . وقوله تعالى : ﴿ وأنفسهم كانوا يظلمون ﴾ أي ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى ، والركون إلى دار البلى ، وموافقة الهوى .

#### َ اللهُ عَنْ يَهْدِ أَللهُ فَهُــوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمُ اَلْخَاسِرُونَ ۞ ( ١٧٨ ) ﴿ ﴾ ...

يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل له كومن أضلَّه فقد خاب وخسر وضل لا محالة . فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولهذا جاء في حديث ابن مسعود ٣٣٨ [ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ...] الحديث بتمامه رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم .

# هِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَّمَ كَثيراً مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَمُمْ قُلُوبُ لَا يَشْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَئِكَ مُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴿ (١٧٩ ) ﴿ اللَّهُ مُ الْغَافِلُونَ ﴿ (١٧٩ ) ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

يقول تعالى : ﴿ ولقد ذرأنا لجهيم ﴾ أي خلقنا لها ﴿ كثيراً من الجن والإنس ﴾ أي هيأناهم وبعمل أهلها يعملون . فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الحلق علم ما هم عاملون (١) ، قبل كوبهم فكتب ذلك عنده في كتاب قبسل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة . كما ورد ذلك في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله عيلية قال ١٣٣٩ : [ إن الله قد ر مقادير الحلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء ] ومسألة القدر كبيرة وليس هذا موضع بسطها . وقوله تعالى : ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ أي لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية ، كما قال تعالى : ﴿ وحم م بكم بكم عمي فهم لا يعقلون ولم يكونوا صماً ولا بكماً ولا عمياً إلا عن الهدى كقوله تعالى ﴿ إنها لا يعمى فهم لا يعقلون ولم يكونوا صماً ولا بكماً ولا عمياً إلا عن الهدى كقوله تعالى ﴿ إنها أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ، ولا يعونه ولا يبصرون الهدى ، كالأنعام السارحة التي أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ، ولا يقيتُها في ظاهر الحياة الدنيا ، تسمع صوت لا تنتفع بهذه الحواس منها ، إلا في الذي يقيتُها في ظاهر الحياة الدنيا ، تسمع صوت

<sup>(</sup>١) أي علم سبحانه ما سيختارون منالعمل فكتب ذلك عنده في كتاب الله لايتبدل و لا يتغير وهو أم الكتاب.

راعيها ولا تفقه ما يقول ولهذا قال في هؤلاء ﴿ بل هم أضل ﴾ من الدواب لأنها قد تستجيب لراعيها إذا دعاهاوإن لم تفقه كلامه ، فتفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر ، فانه إنه إنه على ليعبد الله ويوحده ، فكفر بالله وأشرك به تعالى . ولهذا من أطاع الله من البشر ، كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده ، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم من منه . ولهذا قال تعالى : ﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ﴾

﴿ وَلِلهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٨٠ ) فِي اللَّهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٨٠ ) فِي اللَّهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٨٠ ) فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

عن أبي هريرة (رض) قال : قال رسول الله على الوتر ] أخرجاه في الصحيحين اسماً مائة الا واحداً من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر ] أخرجاه في الصحيحين ورواه البخاري وأخرجه الترمذي عن شعيب فذكر بسنده مثله وزاد بعد قوله : يحب الوتر ٣٤١ : [ هو الله الذي لا آله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ، المتكبر الحالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الحبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبم الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيدالباعث الشهيدالحق الوكيل القوي المتين الولي الحميدالمحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد المتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي ، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ] ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الا في هذا الحديث ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به .

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد عن عبدالله ابن مسعود (رض) عن رسول الله عليه أنه قال ٣٤٢ : [ ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم اني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك

عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ، إلا اذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرجاً » فقيل يا رسول الله : افلا نتعلمها ؟ فقال « بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها » ]

وقوله تعالى : ﴿ وَذَرُوا الذِّينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَائُهُ ﴾ قال قتادة : يشركون في أسمائه وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل .

- ﴿ مَنْ يُضْلِلِ أَنَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿(١٨٦) ﴿ \*

يُولْمِنُونَ ﴿(١٨٥) ﴿ إِنَّكِ

يقول تعالى ﴿ وَمَن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ وقد جاءت الآثار أن المراد بهذه الأمة هي هذه الأمة المحمدية ﴿ وبه يعدلون ﴾ يعملون ويقضون.وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله ﷺ ٣٤٣: [ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خلطم ولا من خالفهم ، حتى تقوم الساعة » وفي رواية «حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك » ] وقوله تعالى : ﴿ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ ومعناه يفتح لهم أبواب الرزق ، ووجوه المعاش ، في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ، ويعتقدوا أنهم على شيء . كما قال تعالى : ﴿ فلما نسوا مبلسون \* فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وأملي مبلسون \* فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وأملي

لهم ﴾ أي أطول لهم ما هم فيه ، ﴿ إِن ّ كيدي متين ﴾ أي قوي شديد . وقوله تعالى : ﴿ أُو لَمْ يَتَفَكُرُوا ﴾ هؤلاء المكذبون بآياتنا ﴿ ما بصاحبهم ﴾ يعني محمداً عَلَيْكُم ﴿ من جِنَّة ﴾ أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق ﴿ إِنْ هو إِلا نذير مبين ﴾ أي ظاهر لكل عاقل واع وقال قتادة بن دعامة ذكر لنا أن نبي الله عَلَيْكُم كان على الصفا فدعا قريشاً فجعل يفخذهم فخذاً فخذاً : يا بني فلان وفلان فحذرهم بأس الله ووقائع الله فقال قائلهم : إن صاحبكم لمجنون بات يصوت حتى الصباح فأنزل الله تعالى هذه الآية .

وقوله تعالى : ﴿ أَو لَمْ يَنظُرُوا فِي مَلْكُوتُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَا خَلَقَ اللهُ مَنْ شَي ﴾ أي أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وفيما خلق فيه ، فيتدبروا ويعتبروا به ويعلموا ان ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله ويطيعوُه ويوتحدوه ، ويحذروا اقتراب آجالهم فيهلكوا وهم على كفرهم فيصيروا إلى عذاب الله الأليم .

وقوله تعالى : ﴿ فَبَأَي حَدَيْثُ بَعَدَهُ يَوْمَنُونَ ﴾ اي فَبَأَي ترهيب بعد تحذير رسول الله وتخويفه الذي أتاهم به من عند الله عز وجل يصدقون ؛ إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاء بهم النبي عَلِيلِيَّ وقوله تعالى : ﴿ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون . ﴾ أي فمن يضلل الله تعالى بعد تبليغه وانذاره جزاء إعراضه فإنه لا يهديه أحد مهما كان شأنه .

يقول تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةَ ﴾ نزلت في قريش يَسْأَلُونَ عَنِ وقت السَّاعة استبعاداً لوقوعها ، وتكذيباً بوقوعها ووجودها . كما قال تعالى : ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَيَانَ مُرْسَاها ﴾ أي متى محطّها وقيامها ﴿ قَلُ إِنَّا عَلَمُها عَنْدَ الله ، وهو الذي يعلم متى الله علمها عند الله ، وهو الذي يعلم متى تقوم على التحديد ، ولا يعلمها سواه أحد ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ثَقَلَ عَلَمُ وَقَنْهَا عَلَى أَهْلُهُما ، وَخَفْيَتَ

فلا يعلم قيامها أحد منهم، ﴿ لا تأتيكم إلا بغتة ﴾ أي إلا فجأة والناس كل في عمله ومتجره ومختلف شأنه وقال مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يبلغ به قال : ٣٤٤ [ تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب والرجل يحلب لقحته ، فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة ... ] وقوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونِكُ كَأَنْكُ حَفّى عنها ﴾ كأنك علم بها وقد أخفى الله علمها على خلقه ولهذا قال تعالى : ﴿ قل إنما علمها عند الله ولكن الناس لا يعلمون ﴾ ولهذا أجاب رسول ُ الله عن السائل ... ] أي لست أعلم بها منك ، الساعة : ٣٤٥ [ .. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ... ] أي لست أعلم بها منك ، ولهذا النبي "إليه علم إن الله عنده علم الساعة ﴾ الآية ... فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ، ونبي الملحمة والعاقب والمقفي والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه ، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما : ٣٤٣ [ بعثت أنا والساعة كهاتين » وقرن بين أصبعيه السبابة والتي تليها ] ومع هذا كله قد أمره الله أن يرد علم وقت الساعة إليه تعالى ، إذا سئل عنها فقال سبحانه : ﴿ قل إنما علمه عا عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا شَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا شَتَكُنْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسَّوْءَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَعْلَمْ اللَّهُ عَنْدِهُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَعْلَمْ اللَّهُ عَنْدُونَ ﴿ ( ١٨٨ ) ﴿ اللَّهُ عَنْدُ لَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ لَا اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ لَكُونَ اللَّهُ ( ١٨٨ ) ﴿ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ لَكُنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أمره الله تعالى أن يُفتوض الأمور إليه ، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك ، إلا بما أطلعه الله عليه ، كما قال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ﴾ الآية ... وقوله تعالى ﴿ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الحير ﴾ أي لو كنت أعلم الغيب ، لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه ، ولا يصيبني الفقر . قاله ابن عباس وقال ابن جرير وآخرون : معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص . وقوله تعالى : ﴿ وما مسني السوء ﴾ أي لاجتنبت الشر قبل أن يقع تم

أخبر أنه إنميّا هو نذير وبشير ، أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات . كما قال تعالى ﴿ فَإِنَّمَا يَسْرِنَاهُ بَلْسَانُكُ لَتَبْشُرٌ بِهِ المُتَقَينُ وتَنذُرُ بِهِ قُومًا لُدًّا ﴾ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَنُكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ ﴿ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّاهَا تَعَشَّا مَا لَكُهُ رَبُّهَا لَكُورِينَ ﴿ (١٨٩) فَاللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٨٩) فَالمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا تَجَعَلَالَهُ شُرَكُونَ ﴾ (١٨٩) فَاللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٩٠) فَإِلَّا آتَاهُمَا فَتَعَالَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٩٠) إِلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٩٠)

ينبّه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام ، وأنه خلق منه زوجته حواء ثم انتشر الناس منهما ، كما قال تعالى : ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم . ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً . ﴾ قال تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ وجعل منها زوجهاليسكن إليها . ﴾ أي ليألفها ويسكن بها كقوله تعالى ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ﴾ فلا إلفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه ﴿ فلما تغشّاها ﴾ أي وطئها ﴿ حملت حملاً خفيفاً ﴾ وذلك أن الحمل لا تجد المرأة له ألماً إنمّا هي النطفة ثم المضغة .

وقوله تعالى : ﴿ فمرّت به ﴾ ثم قال مجاهد : استمرّت بحمله ﴿ فلما أثقلت ﴾ أي صارت ذات ثقل بحملها ﴿ دَعُوا اللهَ ربهما لئن آتيتنا صالحاً ﴾ أي بشراً سويا واشفقا ان يكون بهيمة " وقال الحسن البصري : لئن أتيتنا غلاماً ﴿ لنكونن من الشاكرين \* فلما أثاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ﴾ ذكر المفسرون ههنا آثاراً واحاديث هي \_ والله أعلم \_ عن أهل الكتاب تدور كلها حول أن اللذين جعلا له شركاءهما آدم وحواء ... !! ويذكر هنا أحد هذه الأحاديث كما رواه ابن ابي حاتم عن أبي بن كعب قال : لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها اتطبعيني ويسلم لك ولدك ؟

سميّه عبد الحارث ، فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ، ثم حملت الثالثة فجاءها فقال: ان تطيعيني يسلم والا فانه يكون بهيمة ، فهيّبهما فأطاعا . وأما نحن نقول ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، (۱) وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله تعالى : ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ قاله الحسن البصري ونحن نؤيده . ثم قال فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين ، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله تعالى : ﴿ ولقدر ينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ الأية ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زيّنت بها السماء ليست هي التي يرمي بها وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها ولهذا نظائر في القرآن والله أعلم .

المَّمْ أَشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴿ (١٩١) وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَا أَنْشُرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْنًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ﴿ (١٩٢) إِنَّ الْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ لَمُ أَنْهُمْ أَمْوُهُمْ أَمْ أَنْتُ صَامِتُونَ ﴿ (١٩٣) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ مَوَالَا يَعْبُكُمْ أَدَعُو ثُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿ (١٩٣) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادُ أَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (١٩٤) أَلُهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ ظَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ ظَمُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ ظَمُ أَيْدُ يَبْطِرُونِ ﴿ (١٩٤) أَمُمُ لَمُ مُلَمِّ لَكُمْ أَوْلُونَ الْمَالُونِ ﴿ (١٩٩) لَمُ اللهُ لَمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من مخلوقاته ، وهي لا تملك من الأمر شيئاً ضراً أو نفعاً ، بصراً أو سمعاً ، ولا تنتصر لعابديها فهي جماد لا روح فيها ولا حركة ، وعابدوها أكمل منها سمعاً وبصراً وبطشاً . ولهذا قال ﴿ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون لغيرهم كما قال الخليل شيئاً وهم يخلقون لغيرهم كما قال الخليل

<sup>(</sup>١) قلت : ونحن نؤيد هذا القو ل لأن آدم نبي معصوم ، ويستحيل أن يشرك بالله أحداً .

عليه السلام ﴿ أتعبدون ما تنحتون ﴾ الآية ثم قال تعالى : ﴿ ولا يستطيعون لهم نصراً ﴾ أي لعابديهم ﴿ ولا أنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء . كما كان الحليل عليه الصلاة والسلام يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في قوله عز وجل : ﴿ فراغ عليهم ضرباً باليمين ﴾ وكما صنع معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وكانا شابين قد اسلما لما قدم رسول الله عليه المدينة فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ، ليعتبر قومهما بذلك ، فكان لعمرو بن الجموح صنم يعبده ويطيبه فكانا يجيئان ليلا فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة ، فيجيء عمرو فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له : انتصر ثم يعودان لمثل ذلك ، ويعود إلى صنيعه أيضاً حتى أخذاه مرة فقرناه مع كلب ميت ، ودلياه في حبل في بئر هناك ، فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك ، فعلم ان مياكان عليه من الدين باطل ، ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل في أحد شهيداً رضي الله عنه ما كان عليه من الدين باطل ، ثم أسلم فحسن إسلامه وقتل في أحد شهيداً رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس مأواه .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتْبَعُوكُمْ ﴾ الآية يعني كما قال ابراهيم لأبيه : ﴿ لَمْ تَعْبَدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْضُرُ وَلَا يَغْنِي عَنْكُ شَيْئًا ﴾ ثم ذكر أنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات مثلهم . وقوله تعالى : ﴿ قُلُ ادْعُوا شُرْكَاءُ كُمْ ﴾ الآية ... أي استنصروا بها علي َّ فلا تؤخروني طرفة عين ، وأجهدوا جهدكم ﴿ إِن وليِّي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ﴾ أي الله حسبي وكافيني وعليه متكلي ، وهو نصيري وملتجئي ، ووليِّي ووليُّ كل صالح في الدنيا والآخرة . وقوله تعالى: ﴿والذين تدعون من دونه ﴾ الآية … أي والذين تعبدون من دون الله ﴿ لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهـَمُ ينصرون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُواوْتُرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إَلَيْكُ وهم لا يبصرون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ إِنْ تَدْعُوهُم لا يَسْمَعُوا تُدْعَاءُكُم ﴾ الآية وقوله تعالىٰ : ﴿ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾ إنميّا قال سبحانه ﴿ ينظرون اليك ﴾ أي يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وهي جماد لا تبصر لأنها أوثان مصنوعة من حجر او خشب أو غير ذلك قال السدي المراد بهذا المشركون ، والأول أولى [ ــ قلت أنا نسيب ــ ولعل الصواب في بيان مراد الله تعالى هو أنه سبحانه عني في تعبيره عن الأصنام بضمير العاقل بقوله : ﴿ وتراهم ينظرون اليك﴾ يريد من عناهم المشركون بشخص أصنامهم، وهم أولئك الصالحون الذين صور المشركون هذه الأصنام على صورتهم وسموها بأسمائهم، وعندما يحاطبونها إنما يعنون بحطابهم لها أولئك الصالحين الذين

اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله تعالى ، وما كانوا أبداً يعنون بخطابهم تلك الأحجار والأخشاب لذاتها فهم يعلمون أنهم صنعوها بأيديهم فهي لا تسمع ولا تبصر انما بخاطبونها كما لو كان أصحابها حاضرين وظنوا أنهم يقربونهم إلى الله زلفي فلذلك عبر عنهم تعالى بضمير العاقل من أول الآية من قوله تعالى : ﴿ والذين تدعون من دونه – إلى قوله – وهم لا يبصرون ﴾ اه نسيب ] والله تعالى أعلم .

َ مِنْ اللَّهُ خَذِ ٱلْعَفُو َ وَأَمُرُ بِالْغُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجُاهِلِينَ ﴿ (١٩٩) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغَ فَٱسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيغٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٠٠) ﴿ إِنَّهُ سَمِيغٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢٠٠) ﴿

روى ابن جرير وابن أبي حاتم جميعاً حدثنا يونس حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أبيّ قال : ٣٤٧ [ كما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ خذ العفو وأمر ْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ قال رسول الله ﷺ : ما هذا يا جبريل ؟ قال : إن الله أمرك ان تعفو عمن ظلمك ، وتعطي من حرمك ، وتصل من قطعكِ » ] ورواه ابن مردويه عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة مرفوعاً . وقال البخاري : قوله تعالى : ﴿ خَذَ العفو ... ﴾ الآية العرف المعروف ، ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر خبراً عن عمر أن أحد الداخلين عليه أغضبه فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه عليه عليه عليه عليه و المر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ وان هذا من من الجاهلين ، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقيَّافاً عندكتاب الله عز وجل انفرد بإخراجه البخاري وقول البخاري : العرف المعروف ، نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد . قال ابن جرير : وقد أمر الله نبيه عليه أن يأمر عباده بالمعروف ، ويدخل في ذلك جميع الطاعات ، وبالإعراض عن الحاهلين . وذلك وان كان أمراً لنبيه عليليم ، فإنه تأديب لحلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته ، وهو للمسلمين حرب وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ خَذَ الْعَفُو ... ﴾ الآية قال : هذه أخلاق أمر الله بها نبيَّه عَلِيلَةٍ ودَّله عليها ، وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس ، فقاًل :

خذ العفو وامر بعرف كما ، أمرت وأعرض عن الجاهلين ولن في الكلام لكل الأنام ، فمستحسن من ذوي الجاه لين

ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به سبحانه من شيطان الجن فإنه لا يكفَّه عنك الإحسانُ وإنما يريد هلاكك و دمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك .

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : ﴿ وإِما ينزغنك من الشيطان نزغ ﴾ وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ، ويحملك على مجازاته ﴿ فاستعذ بالله ﴾ يقول فاستجر بالله من نزغه ، وأصل النزغ : الفساد . إما بالغضب أو بغيره ﴿ إنّه سميع عليم ﴾ سميع لجهل الجاهل عليك ، والاستعاذة به من نزغه ، ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفي عليه منه شيء ، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه . والعياذ : الالتجاء ، والاستناد ، والاستجارة من الشر ، وأما الملاذ ففي طلب الحير ، كما قال الحسن بن هانيء في شعره :

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحساذره لا يجبر الناس عظماً انت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابسره وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن اعادته ها هنا (١)

. ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا مُمْ مُعْرِونَ ﴿ ٢٠٢ ﴾ أَنْ مُنْصِرُونَ ﴿ ٢٠٢ ﴾ أَنْ مُنْمُ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ ٢٠٢ ﴾ أَنْ مُنْ أَنْمُ مُنْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْمُ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْمُ أَنْمُ أَنْمُ أَنْمُ أَنْ أَنْمُ أَنْهُمْ أَنْمُ أَن

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم فإذا مسهم أي أصابهم طيف وقرأ الآخرون طائف. وهما قراءتان مشهورتان فقيل بمعنى واحد او بينهما فرق ومنهم من فسره بالغضب ، ومنهم بالصرع ، ومنهم بالهم بالذنب أو بإصابته (٢) وقوله تعالى : ﴿ تذكروا ﴾ أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده ، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا اليه من قريب ﴿ فإذا هم مبصرون ﴾ أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا عليه . وقوله تعالى : ﴿ واخوانهم يمدونهم ﴾ أي واخوان الشياطين من الأنس كقوله تعالى : ﴿ وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ﴾ وهم اتباعهم والمستمعون لهم ﴿ يمدونهم في الغي ﴾ أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتحسنها لهم فيمدونه من الإنس ، ولا بالجهل والسفه ﴿ ثم لا يقصرون ﴾ أي أن الشياطين يمد ون أولياءهم من الإنس ، ولا

<sup>(</sup>١) راجع المجلد الأول عند تفسير الاستماذة من هذا المختصر .

<sup>(</sup>٢) وأناً أرجح الهم بالذنب .

تسأم من إمدادهم في الشر. لأن ذلك طبيعة لهم وسجية ﴿ لا يُنْقصِيرُونَ ﴾ أي لا تفتر فيه ولا تبطل عنه .

﴿ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ مِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا ٱلْجَنَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتْسِعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْ مِنْ رَبِّي هٰذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّنَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ ٢٠٣) ﴿ عَنْهُ مِنْ

قال ابن عباس في قوله تعالى ﴿ قالوا لولا اجتبيتها ﴾ أي لولا تلقيتها من الله وقال مرة أخرى : لولا أحدثتها فأنشأتها ومعنى قوله تعالى : ﴿ وإذا لَم تأتهم بآية ﴾ أي معجزة يقولون لرسول الله علي الا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها قال الله تعالى له ﴿ قُلْ إِنَّمَا اتبع ما يوحَى الي من ربي ﴾ أي أنالا أتقدم اليه تعالى في شيء وإنما اتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي ، فإن بعثت آية قبلتها وان منعها لم أسأله ابتداء اياها ، إلا أن يأذن لي في ذلك ، فانه حكيم عليم . ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات ، وأبين الدلالات ، وأصدق الحجج ، والبينات ، فقال ﴿ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ .

### ... ﴿ وَإِذَا قُرِيَّ ٱلْقُرْ آنُ فَالْسَتَمِعُوا لَهُوٓ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ (٢٠٤) ﴿ اللَّهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ (٢٠٤) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ مُلَّالًا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا أَنْ مُلَّالًا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلْقُولُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا أَنْ مُنْ مَا أَنْ مُولِنَا مُولِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُوالْمُولِقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِقُولُ اللّم

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة ، أمر سبحانه بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له واحتراماً ، لا كما كان يعتمده كفار قريش في قولهم : ﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ﴾ ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة . كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله على الله على الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ، واذا قرأ فانصتوا ...] وكذا رواه أهل السن من حديث أبي هريرة ايضاً .

روى ابن جرير عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود ، فسمع ناساً يقرأون مع الامام ، فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا ، أما آن لكم أن تعقلوا ﴿ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ كما أمركم الله .

وقد روى الامام احمد وأهل السن من حديث الزهري عن أي أكثمة الليبي عن ابي هريرة ٣٤٩ [ ان رسول الله عليه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هل

قرأ أحد منكم معي آنفاً ؟ » قال رجل: نعم يا رسول الله ، قال: « إني أقول مالي أنازع القرآن » قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى ألله الله القراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الترمذي هذا حديث حسن ، وصححه أبو حاتم الرازي .

وهناك اقوال أخر: فقد قيل بعدم القراءة وراء الامام لا فيالصلاة الجهرية ولا السرية وروى ذلك عن جابر موقوفاً ، وهو أصح من المروي عنه مرفوعاً .

وقيل: تقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وعن ابن عباس أن الانصات في الصلاة المفروضة. وعن مجاهد أنه في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، وقد اختار ابن جرير أن يكون الإنصات يوم الاضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. والمراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الامام، وحال الحطبة. وقال الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له.

روى الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ٣٥٠ [ من استمع إلى آية من كتاب الله ، كتبت له حسنة مضاعفة ، ومن تلاها كانت له نور أ يوم القيامة ] . تفرد به أحمد رحمه الله تعالى .

﴿ وَٱذْكُرْ رَ آبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلَجْهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ ۞ (٢٠٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ عِنْدَ رَ بِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُو لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۞ (٢٠٦) ﴿ الْكَانِيْ ﴿ يُسْجُدُونَ ۞ (٢٠٦)

يأمر تعالى بالذكر أول النهار وآخره كثيراً. وقوله تعالى: ﴿ تضرعاً وخيفة ﴾ أي اذكر ربك في نفسك رغبة ً ورهبة ً ، وبالقول لا جهراً . ولهذا قال تعالى : ﴿ ودون الحهر من القول ﴾ وهكذا يستحب أن يكون الذكر، لا يكون نداء ً ، وجهراً بليغاً ، ولهذا لما سألوا رسول الله على فقالوا : ٣٥١ [ أقريب ربّنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله عز وجل : ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ﴾ ] وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ٣٥٢ [ رفع الناس أصواتهم الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ٣٥٢ [ رفع الناس أصواتهم

بالدعاء في بعض الأسفار فقال لهم النبي عليه الناس إربَعُوا على أنفسكم (١) فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته »] وهكذا فقد أمر الله تعالى نبيه عليه أن لا يجهر بالقرآن لئلا ينال منه المشركون، ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم ، وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار . وكذا قال في هذه الآية الكريمة ﴿ ودونِ الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ﴾ فالمراد الحض على الذكر وكثرته بالغدو والآصال لئلا يكون من الغافلين . ولهذا مسدح فالمراد الحض على الذكر وكثرته بالغدو والآصال لئلا يكون من الغافلين . ولهذا مسدح عن عبادته ﴾ الآية ... وأنما ذكرهم بهذا ليقتدي بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ، ولهذا شرع لنا السجود ها هنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل وقوله تعالى : ﴿ وله يسجدون ﴾ وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع . وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي عليهم أله عراه انه عدها في سجدات القرآن]

آخر اختصار تفسير سورة الأعراف ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) أي ارفقوا بأنفسكم .



﴿ إِلاَّ مِن الآية ٣٠ ــ ٣٦ فمكِّيَّة نزلت بعد البقرة ﴾

## بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمُ لِٱلرَّحِيمِ

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَّقُوا ٱللهُ ﴿ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴿ (١) ﴿ إِنْ اللَّهُ إِن كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴿ (١) ﴿ إِنْ اللَّهُ إِن كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴿ (١) ﴿ إِنْ اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴿ (١) ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴿ (١) ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴿ (١) ﴾ أَنْ اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ ﴿ (١) ﴾ أَنْ اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُواْمِنِينَ ﴿ (١) اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُواْمِنِينَ ﴿ (١) اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُواْمِنِينَ ﴿ (١) إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُواْمِنِينَ ﴿ (١) اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ كُنْتُم مُواْمِنِينَ ﴿ (١) اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

روى البخاري : عن ابن عباس : الأنفال : المغانم . وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال قال : نزلت في بدر . أما ما علقه عسن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال : الأنفال الغنائم ، كانت لرسول الله عليه خالصة ليس لأحد منها شيء وقد فسر ابن عباس باسناد صحيح أن النفل هو ما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل ، والله أعلم .

قال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف ، إنما النفل قبل التقاء الصفوف وقال عبد الله بن المبارك وغيره عن عطاء بن ابي رباح في الآية: ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنَ الْأَنْفَالَ ﴾ قال يسألُونَكُ فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال ، من دابة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي صليت يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال ، وقال ابن جرير : وقال آخرون هي أنفال السرايا وهو ما ينفله الامام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش . واختاره ابن جرير ؛ ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية ، وهو ما رواه الامام أحمد عن سعد بن مالك ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية ، وهو ما رواه الامام أحمد عن سعد بن مالك قال : «إن هذا السيف لا لك ولا لي ، ضعه » قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن

يعطي لهذا السيف من لا يبلي بلائي . قال : واذا رجل يدعوني من ورائي قال : قلت قد أنزل الله في شيئاً ؟ قال : « كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي ، فهو لك » قال : وأنزل الله هذه الآية : ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلُ الْأَنْفَالُ لِلهُ والرسولُ ﴾ ] ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به وقال الترمذي حسن صحيح .

#### ﴿ سبب آخر في نزول الآية ﴾

روى أحمد عن أبي أمامة قال : ٣٥٥ [ سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا اصحاب َ بدر ، نزلت حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله ﷺ ، فقسمه رسول الله ﷺ بين المسلمين . ]

وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : ٣٥٦ [ لما كان يوم بدر ، قال رسول الله عليه : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » فتسارع في ذلك شبان القوم، وبقي الشيوخ تحت الرايات . فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ، فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردءً لكم لو انكشفتم لفئتم إلينا ، فتنازعوا فأنزل الله تعالى : ﴿ يسألونك عن الأنفال — إلى قوله — واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ﴾ ]

وقال ابو عبيد الله القاسم بن سلام في (كتاب الأموال الشرعية) ... أما الأنفال فهي المغانم ، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب . فكانت الأنفال الأولى لرسول الله على يقول الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلَ الْأَنْفَالُ لِلّهُ وَالرسولُ فَقَسَمُهَا يُومُ بِعَدُ عَلَى مَا ذُكُرُنَاهُ مَن حَدَيْثُ سَعَدُ ثُم نَزَلَت بعد ذلك بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه من حديث سعد ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى .

والأنفال أصلها جماع الغنائم. إلا أن الحمس منها ، مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب ، وجرت به السنة ، والنفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم ، وهو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم ، بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم ، فنفلها الله تعالى هذه الأمة ، فهذا أصل النفل . وشاهد هذا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : ٣٥٧ [ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ، فذكر الحديث إلى أن قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل الأحد قبلي ] وذكر تمام الحديث .

وفي النفل الذي ينفله الامام سعن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى .

وقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ أي : اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا ، فما آتاكم الله من الهدى والعلم ، خير مما تختصمون بسببه . ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾ أي في قسمه بينكم على ما أراد الله ، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله تعالى من العدل والإنصاف . ﴿ إِنْ كَنْمَ مُؤْمَنِينَ ﴾

﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَّا لَا يُنْفِقُونَ ﴿ ٢) ٱلّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمَّا رَبَّهِمْ رَزَقْهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ ٣) أُولَـٰئِكَ ثُمُ ٱلْمُوْمِنُونَ حَقّاً لَهُمْ ذَرَجَاتُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَرَزْقُ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ ٤) ﴾ ﴿ وَمَغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ ﴿ ٤) ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين إِذَا ذَكَرَ اللهَ عَلَى أَلَّهِ مَلَ وَجَلَتَ قَلُوبِهُم شيء من ذَكَرَ الله عَنْدُ أَدَاء فرائضه . ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون عليه ولا يصلّون إذا غابوا ، ولا يؤدّون زكاة أموالهم ﴿ إِنَمَا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾ أي فزعت وخافت ، فأدوا فرائضه وفعلوا الأوامر وتركوا الزواجر ، وهذه صفة المؤمن الحق . وقوله تعالى : ﴿ وَاذَا تُلِتَ عَلَيْهُم آيَاتُهُ زِيَادَة الإيمان ، وتفاضله في القلوب . كقوله تعالى : ﴿ ... فأما الذين الآية وأشباهها على زيادة الإيمان ، وتفاضله في القلوب . كقوله تعالى : ﴿ ... فأما الذين

آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ﴾ وهذا مذهب جمهور الأمة بل قد حُكي الإجماع أ عليه وقوله تعالى : ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أي لا يرجون سواه ، ولا يقصدون إلا إياه ، ولا يلوذون إلا بجنابه ، ولا يطلبون الحوائج إلا منه ، ولا يرغبون إلا إليه ، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماع ألا يكان .

وقوله تعالى : ﴿ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون ﴾ إقامة الصلاة : هي المحافظة على مواقيتها ، ووضوئها ، وتمام أركانها من الركوع والسجود ، وتلاوة القرآن فيها والاطمئنان في الأركان ، والتشهد والصلاة على النبي على النبي على الإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة ، وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب ، ولينعلم أن هذه الأموال إنما هي عواري ، وودائع عندك يا ابن آدم أوشكت أن تفارقها . وقوله تعالى : ﴿ أولئك هم المؤمنون حقاً ﴾ قال عمرو بن مرة : إنما أنزل القرآن بلسان العرب ، كقولك فلان سيد حقاً وفي القوم سادة وفلان تاجر حقاً وفي القوم نجار ، وفلان شاعر حقاً وفي القوم شعراء وقوله تعالى : ﴿ لهم درجات عند ربهم ﴾ أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات ﴿ ومغفرة ﴾ أي يغفر لهم السيئات ، ويشكر لهم الحسنات ، وجاء في الصحيحين أن رسول الله عليات الله عليات الراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء » قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غير هم فقال : « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » ]

- ﴿ كُمَّا أَخْرَ جَكَرَ اللَّهُ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقَّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُوْمِنِينَ لَكَارِ هُونَ (٥) يُجَادِلُو نَكَ فِي الْحُقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ (٦) يُجَادِلُو نَكَ فِي اللَّهُ وَنَ بَعْدَ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُو يُونَ هَا اللهُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ أَلَحْقَ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿ (٧) تَنْكُونُ لَكُمْ وَيُو يَنْ ﴿ (٧) اللَّهُ عَلَى الْمُجْرِمُونَ ﴿ (٨) اللَّهُ عَلَى الْمَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ (٨) اللهُ اللهُ الْمَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ (٨) اللَّهُ اللهُ الْمَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ (٨) اللهُ اللهُ الْمَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ (٨) اللهُ اللهُ اللهُ الْمَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ (٨) اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

يقول تعالى: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها ، فانتزعها الله منكم وجعلها

إلى قسمه تعالى ، وقسم رسوله مُطِلِيِّةٍ . فقسمها على العدل والتسوية ، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم . وكذلك لما كرهتم الحروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة ، وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرَهم ، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدّرُه لكم وجمع به بینکم وبین عدوکم علی غیر میعاد ، رشداً وهدی ، ونصراً وفتحاً . وقد خرج رسول الله عليليم مع المؤمنين إلى بدر للقاء المشركين الذين نفروا من مكة لحماية العير ، الذي فيه تجارة قريش القادمة من الشام ، برئاسة أبي سفيان الذي أخبر بخروج رسول الله مَالِيْهِ فِي طلبه . فبعثُ أبو سفيان ضمضم بن عمرو نذيراً إلى أهل مكة؛ فنهضوا في قريب من ألف مقنّع ، وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا وجاء النفير فوردوا ماء بدر وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد ، لما يريد الله من إعلاء كلمـــة المسلمين ونصرهم على عدوهم ، والتفرقة بين الحق والباطل. فلما بلغ رسول الله عليه خروج النفير ، أوحى الله اليه ، يعده إحدى الطائفتين : إما العير وإما النفير . ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال . كما قال تعالى : ﴿ وَتُودُّونَ أَنْ غير ذَاتَ الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقُّ الحقُّ بكلماتيه ويقطع َ دابر َ الكافرين ﴾ وأمر رسول الله عَلِيْتُهِ النَّاسِ أَنْ يَتَهَيَّأُوا للقَتَالَ وأمرهم بالشُّوكة فَكُره ذَلْكُ أَهُلَ الإيمان فأنزل الله تعالى : ﴿ كُمَّا أَخْرَجِكَ رَبُّكُ مِنْ بَيْتُكُ بِالْحَقِّ وَإِنْ فَرِيقًا مِنْ المؤمنينُ لكارْهُونْ ﴿ يَجَادُلُونَكُ فِي الحق بعد ما ثبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ﴾ وقال السدي : ﴿ يجادلونك في الحق بعد ما تبين ﴾ أي بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلاًّ ما أمرك الله به ومعنى قوله تعالى : ﴿ وتودُّونَ أَنْ غير ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونَ لَكُمْ ﴾ أي يحبون أن الطائفة التي لا منعة لها ولا قتال تكون لهم وهي العير ﴿ ويريد الله ان يُحقُّ الحقُّ بكلماته ﴾ أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطَّائفة الَّتي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم ، وينصركم عليهم ، ويظهر دينه و يرفع كلمة الإسلام ، ويجعله غالباً على الأديان . وهو أعلم بعواقب الأمور ، وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره ، وان كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم .

وخرج رسول الله على أصحابه وكان عددهم ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاً حتى بلغ وادياً يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الجبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار رسول الله على الناس وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال : فأحسن ، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن ، ثم قام المقداد بن عمر فقال : يا رسول الله إمض لما أمرك الله به فنحن معك . والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ إِذَهَبِ أَنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون ﴾ ولكن

اذهب انت وربك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بسرك الغماد – يعني مدينة الحبشة – لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه و فقال له رسول الله على أيها الناس » وانما بريد الانصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس ، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إنّا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه ابناءنا ونساءنا ، وكان رسول الله على يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته ، إلاّ عمن دهمه بالمدينة من عدو و . وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم ، فلما قال رسول الله ذلك ، قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ، قال : «أجل » فقال فقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لحضناه معك ، ما يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غذا ، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ، ولعل الله يربك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله ، فسر "رسول الله على الطائفتين ، والله لكأني قل إحدى الطائفتين ، والله لكأني قلل : « سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ، والله لكأني قال : « سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ، والله لكأني الآن انظر إلى مصارع القوم »

روى الامام أحمد عن عمر بن الحطاب (رض) قال : ٣٥٩ [ لما كان يوم بدر نظر النبي إلى أصحابه وهم ثلثمائة ونيف ، ونظر إلى المشركين ، فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبي عليه القبلة وعليه رداؤه وإزاره ، ثم قال : « اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تملك هذه العصابة من أهل الاسلام فلا تعبد في الارض أبداً « قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل : ﴿ إِذْ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد كم بألف من الملائكة مردفين ﴾ فلما كان يومئذ التقوا ، فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً ...]

روى البخاري عن ابن مسعود يقول: ٣٦٠ (شهدت من المقداد بن الاسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به و أتى النبي على وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: « اذهب انت وربك فقاتلا له ولكنا نقاتل عن يمينك وعسن شمالك وبين يدبك وخلفك فرأيت النبي على أشرق وجهه وسره يعني قوله.) وروى البخاري ايضاً عن ابن عباس قال: ٣٦١ (قال النبي على الله يعلى يوم بدر: « اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد » فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك ، فخرج وهو يقول ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر له ) وقوله تعالى: ﴿ أَنِي مُمدكم بألف من الملائكة مردفين له أي نجدة لكم ومدداً. وعن على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: وأمد الله نبية على إلى المؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في خمسمأة من الملائكة مجنبة وميكائيل في خمسمأة من الملائكة مجنبة وميكائيل في خمسمأة من الملائكة مجنبة وميكائيل

وروى مسلم عن ابن عباس قال : ٣٦٢ [ بينا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه اذ سمع ضربةً بالسوط فوقه ، وصوَّت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً . قال فنظر إليه فإذا قد حطم وشق وجهه كضربة السوط فاخْضرُ ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله ﷺ فقال: « صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة » ] وروى البخاري : ( باب شهود الملائكة بدراً ) عن رفاعة عن رافع الزرقي وكان من أهل بدر قال : ٣٦٣ [ جاء جبريل إلى النبي عَلِيْنَ فقال : ما تعدُّون أهل بدر فيكم ؟ قال : « من أفضل المسلمين ــ أو كلمة نحوها ــ قال وكذلك من شهد بدراً من الملائكة . ] وفي الصحيحين ٣٦٤ [ أن رسول الله ﴿ اللَّهِ عَالَمُ عَلَيْكُ عِلَّمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيكُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِ شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة : « إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلّع على أهل بدر فقال إعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ] وقوله تعالى : ﴿ وما جعله الله إلاَّ بشرى ﴾ الآية ... أي ما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه اياكم بهم إلا بشرى ﴿ ولتطمئن به قلوبكم ﴾ وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم ولتطمئن به قلوبكم ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ أي بدون ذلك كما قال تعالى ﴿ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ﴾ أي بعقابهم كما عاقب الأمم السالفة بالقوارع التي تعم الأمم المكذبة ﴿ وَلَكُنَ لَيْبُلُو بَعْضُكُمْ ببعض ﴾ . وقتل المؤمنين للكافرين ، أشد إهانة ً للكافرين ، وأشفى لصدور المؤمنين ؛ كما قال تعالى : ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ، ويخزهم وينصركم عليهم ويشف ٍ صدور قوم مؤمنين ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَ الله عَزِيزِ ﴾ أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة ﴿ حكيم ﴾ فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى . مَنْ إِذْ يُغَشِّبُكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّاهِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدْفِعِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَعُرْبُوا وَيُشَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (١١) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ الْى الْمَلْئِكَةِ أَيِّ مَعَكُمْ وَيُشَبِّتُوا اللَّيْنَ الْمَلْئِكَةِ أَيِّ مَعَكُمْ فَوْقَ اللَّهِ عَنَاقِ وَاصْرِبُوا مَنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا فَوْقَ اللَّهِ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ذَلِكُمْ فَذُو قُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (١٤) ﴿ (١٤) اللهَ صَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ذَلِكُمْ فَذُو قُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (١٤) ﴿ (١٤) اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ صَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣)

يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من القائه النعاس عليهم أماناً أمّنهم به من خوفهم الحاصل من كثرة عدوهم وقلة عددهم ، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى : وثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة فعاساً يغشي طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قال أبو طلحة : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ، ولقد سقط السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه ، ويسقط وآخذه ، ولقد نظرت إليهم يميدون تحت الحَجَفُ (۱) وعن علي يسقط وآخذه ، ويسقط وآخذه ، ولقد نظرت إليهم يميدون تحت الحَجَفُ (۱) وعن علي (رض) قال : ٣٦٥ [ ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم ، الاسول الله على لم كان يوم بدر في العريش مع الصديق (رض) وهما يدعوان أخدت رسول الله على لم كان يوم بدر في العريش مع الصديق (رض) وهما يدعوان أخدت رسول الله على لم أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع » ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى : ﴿ يسهزم الجمع ويولون على ثناياه النقع » ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى : ﴿ يسهزم الجمع ويولون الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كه قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كون بينهم وبين الماء رملة "دعصة" (۲) وأصاب المسلمين ضعف "شديد ، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم : تزعمون أنكم المسلمين ضعف "شديد ، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم : تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنم تصلون مجنبين ، فأمطر أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنم تصلون مجنبين ، فأمطر

<sup>(</sup>١) الحجف جمع حجفة : الترس من جلد بلا حُشب .

<sup>(</sup>٢) الدعصة : كثيب الرمل المجتمع .

الله عليهم مطراً شديداً فشرب المسلمون و تَطهيّر وا وأذهب الله عنهم رجس الشيطان (۱) وكما ثبيّت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وثبت الله عليه الأقدام . كذلك فإنّه عز وجل ، ثبيّت الأقدام . بالصبر على مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن ، ويثبيّتهم فلا ينهزمون وهو شجاعة الظاهر ، والمعروف أن رسول الله على الله الله بدر نزل على أدنى ماء هناك فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لك ان نجاوزه ، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغو ر ما وراءه من القلب (٢) ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء . فسار رسول الله على كذلك .

وقوله تعالى: ﴿إِذَ يُوحِي رَبِنُكَ إِلَى المَلائكة أَنِي مَعْكُم فَتْبَتُوا الذَينَ آمَنُوا ﴾ أي قاتلوا معهم وكثروا سوادهم ، حتى قبل أن الملك كان يأتى الرجل من اصحاب النبي عَلِيلِهِ فيقول: سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون والله لئن حملوا علينا لننكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك ، فتقوى أنفسهم . حكاه ابن جرير . وقوله تعالى : ﴿سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ أي الحوف والذلة والصغار في قلوب الذين خالفوا أمري وكذبوا رسولي ﴿ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ أي اضربوا الهام ففالقوها ، واحتزوا الرقاب فقطعوها ، وقطعوا الأطراف منهم وهي الأيدي والأرجل منهم (٣) وقال الربيع بن أنس : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلي الملائكة ممن قتلوهم ، ورسوله ﴾ أي خالفوهما فساروا في شق ، وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق آخر وان الله شديد العقاب ﴾ أي هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه . ﴿ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار في الآخرة .

#### ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ

<sup>(</sup>١) أي وسوسته .

<sup>(</sup>٢) القلب : الآبار .

<sup>(</sup>٣) فيما يبدو لي— والله أعلم — ان المقصود من قوله تعالى «واضر؛وا منهمكل بنان» أي شلوّ ا أصابع اليد حتى لا تقوى اليد على حمل السيف ولا تستطيعه فيبقى المشركون هكذا بلا عدة وتحيق بهم الهزيمة .

## الْأَدْبَارَ ﴿(١٥) وَمَنْ يُولِّلِهِمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ الَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَلهُ جَهِنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿(١٦)۞﴾...

يقول تعالى متوّعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك : ﴿ يَا أَيّهَا الذِينَ آمنُوا إِذَا لَقَيْمُ الذِينَ كَفُرُوا رَحْفاً ﴾ أي دنوتم إليهم ﴿ فلا تولتُوهم الأدبار ﴾ أي تفرّوا وتتركوا أصحابكم ﴿ ومن يوليهم يومئذ دُبْرَه إلا متحرفاً لقتال ﴾ أي يفر مكيدة للحصمه يوهمه أنه فر أ فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله ، فلا بأس عليه ﴿ أو متحيزاً إلى فئة ﴾ أي فر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين ، يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك ، حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة .

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر (رض) قال : ٣٦٧ [ كنت في سرية مـــن سرايا رسول الله مُؤلِيِّع ، فحاص الناس حيصة " فكنت فيمن حاص . فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ، وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة ، ثم بتنا ، ثم قلنا لـــو عرضنا أنفسنا على رسول الله عليان ، فإن كان لنا توبة .. وإلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال : « من القوم ؟ » فقلنا نحن الفرارون فقال « لا بل أنتم العكارون أي — الكر ّاروّن — أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين » قال فأتيناه حتى قبلنا يده ] وهكذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد وقال الترمذي حسن لا نعرفه إلاّ الآية : ﴿ أُو متحيزاً إلى فئة ﴾ وقال عبد الملك بن عمير عن عمر : أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم . وقال ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال ... إنما انزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها . والفرار من الزحف بلا سبب من الكبائر ، لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة (رض) قال : قـــال رسول الله ﷺ : ٣٦٨ [ « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس ، التي حرم الله الا بالحق ، وأكل الربا وأكـــل مال اليتيم ، والتولي ّ يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ] ولهذا قال تعالى : ﴿ فقد باء ﴾ أي رجع ﴿ بغضب من الله ومأواه ﴾ أي مصيره يوم القيامة ﴿ جهتم وبئس المصير 🄌 .

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنمّا كان حراماً على الصحابة . لأنه ــ أي الجهاد ــ

كان فرض عين عليهم ، وقيل على الأنصار خاصة ً ، لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، وقيل المراد أهل بدر خاصة ، يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة ، ونافع مولى ابن عمر وجماعة من التابعين وغيرهم ، وحجتهم في هذا انه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها إلا عصابتهم ، تلك كما قال النبي عَيْلِيَةٍ : ٣٦٩ [ اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض]

وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار حراماً على غير أهل بدر ، وإن كان سبب نزول الآية فيهم ، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم ، من أن الفرار من الزحف ، مــن الموبقات . كما هو مذهب الجماهير والله أعلم .

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَمَىٰ وَ مَلْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهَ رَمَىٰ وَ أَنَّ اللهَ وَ لِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ (١٧) ذَا لِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ (١٨) ﴿ ﴿ اللهَ اللهَ مَوْهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ (١٨) ﴿ ﴿ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

يبيتن تعالى أنَّه خالق أفعال العباد ، وأنه سبحانه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير ، لأنه هو الذي وفقهم لذلك ، وأعانهم عليه ، ولهذا قال تعالى : ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ﴾ أي ليس بحولكم ولا قوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم ، أي بل هو الذي أظفركم عليهم .كما قال تعالى : ﴿ ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾

ثم قال تعالى لنبيه على أيضاً ، في شأن القبضة التي قبضها من التراب ، وحصب بها وجوه الكافرين يوم بدر ، حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته . فرماهم بها وقال ٣٧٠ : [شاهت الوجوه] ثم أمر أصحابه أن يَصد ُقوا الحملة إثرها ، ففعلوا . فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا أناه منها ما شغله عنحاله ولهذا قال تعالى : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ٣٧١ : [ رفع رسول الله على يديه ، يعني يوم بدر ، فقال : [ يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً « فقال له جبريل خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمي بها في وجوههم فأخذ قبضة من التراب من تلك القبضة ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين . ]

وقد روي في هذه القصة عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة ﴿ إِنَّهَا نَزَلْتَ فِي رَمِيةَ النِّبِي عَلِيْكُ يُوم بدر ، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً .

وروى محمد بن اسحق عن عروة بن الزبير في قوله تعالى : ﴿ ولينبلي َ المؤمنين منه بلاء ً حَسَناً ﴾ أي ليعرق المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم ، مع كثرة عدوهم وقلة عددهم . وليعلمهم أيضاً أنَّ النصر لا بكثرة العدد بل منه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له . ليعرفوا بذلك حقّه ويشكروا بذلك نعمته ، وقوله تعالى : ﴿ إن الله سميع عليم ﴾ أي سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلب . وقوله تعالى : ﴿ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ﴾ هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر ، أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل ، مصغر أمرهم ، وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار ، ولله الحمد والمنة .

﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِثَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُونُمِنِينَ ﴿ (١٩) ﴿ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ال

يقول تعالى للكفار ﴿إن تستفتحوا ﴾ أي تستنصروا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم ، فقد قال أبو جهل يوم بدر : اللهم أينا كان أقطع للرحم ، وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة ، وكان ذلك استفتاحاً منه فنزلت : ﴿ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ﴾ الى آخر الآية . وقوله تعالى : ﴿ وإن تنتهوا ﴾ أي عما أنتم فيه من الكفر بالله ، والتكذيب لرسوله علي الله وفهو خير لكم ﴾ أي في الدنيا والآخرة ، وقوله تعالى : ﴿ وإن تعودوا نعد ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وإن عدتم عدنا ﴾ أي وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة ، نعد لكم بمثل وقعة بدر ﴿ ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت ﴾ أي ولو جمعتم الجموع ما عسى أن تجمعوا ، فإن من كان الله معه فلا غالب له . ﴿ وأن الله مع المؤمنين ﴾ وهم الحزب النبوي والجنساب المصطفوي .

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله على الله ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له ولهذا قال تعالى : ﴿ ولا تولوا عنه ﴾ أي تتركوا طاعته ، وامتثال أوامره ، وترك زواجره ﴿ وأنتم تسمعون ﴾ أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه ﴿ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ قيل المراد المشركون وقيل المنافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك (قلت ) ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا لأن كلاً منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح ، ثم أخبر تعالى أن هذا النوع من بني آدم شر الحلق والحليقة فقال عز من قائل : ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم ﴾ أي عن سماع الحق ﴿ البكم ﴾ عن فهمه ولهذا قال سبحانه ﴿ الذين لا يعقلون ﴾ فكفروا ، ولهذا شبههم بالأنعام في قوله عز وجل ﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك فكفروا ، ولهذا شبههم بالأنعام في قوله عز وجل ﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ أي لأفهمهم وتقدير الكلام ﴿ و ك لكن لا خير فيهم فلم فلمهم لأنه يعلم أنه ﴿ و هم معرضون ﴾ عنه .

﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ وَٱعْلَمُوا أَنْ ٱللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَٱلّٰهُ إِلَيْهِ لَمُعْرَوْنَ ﴾ (٢٤) آلله يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَآلَهُ إِلَيْهِ

روى البخاري ﴿استجيبوا﴾ أجيبوا ﴿ لما يحييكم ﴾ لما يصلحكم ثم روى بسنده إلى أبي

سعيد بن المعلى (رض) قال ٣٧٧: [كنت أصلي فمر بي النبي على فلم آنه حتى صليت ثم أتيته فقال: « ما منعك أن تأتيبي ؟ » ألم يقل الله: « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » « ثم قال: « لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج » فذهب رسول الله على ليخرج فذكرت له ] وقال معاذ عن رجل من أصحاب رسول الله على أنه بهذا سمع وقال ٣٧٣ [ « الحمد لله رب العالمين » هي السبع المتاني ] . هذا لفظه بحروفه وقد تقدم الكلام عنه بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة .

وقوله تعالى : « لما يحييكم » قالوا : للحق ، وقالوا هو هذا القرآن فيه النجاةوالبقاء والحياة ، وقالوا : أي الاسلام احياؤهم بعد موتهم بالكفر وقالوا : أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل والضعف والقهر وكله قريب وصحيح .

وقوله تعالى : ﴿ وَاعلموا أَن الله يحول بين المرء وقلبه ﴾ قال ابن عباس يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الإيمان . روى الامام أحمد عن أنس بن مالك (رض) قال ٣٧٤ : [كان النبي على النبي على على القلب القلوب ثبت قلبي على دينك « قال فقلنا يا رسول الله آمنا بك و بما جئت به فهل تحاف علينا ؟ قال : « نعم ، ان القلوب بين أصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها » ] ورواه الترمذي وقال حسن . روى الامام أحمد عن عائشة قالت ١٠٥٥ : [ دعوات كان رسول الله عليه يدعو بها : « يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » قالت : فقلت : يا رسول الله أنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فقال « ان قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه » (١) ] روى الامام أحمد عن ابن عمرو أنه سمع رسول الله عليها يقول ٣٧٦ : [ « ان قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يُصرفها كيف شاء » أقال رسول الله عليه الله عليها كيف شاء » أم قال رسول الله عليها هرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به .

﴿ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿(٢٥) ﴾ ...

<sup>(</sup>١) قلت : وهذا يوضحه قوله تعالى : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » وذلك جزاء وفاقاً « وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون » .

يحذر تعالى عباده المؤمنين اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع فترفع ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين أن لا يُقرُّوا المنكر بين ظهرانيهم ، فيعمهم الله بالعذاب . وهذا تفسير حسن جداً . ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ هي أيضاً لكم . يعني نزلت في أصحابُ رسول الله عَلِيْتُهِ وَفِي غيرِ هم . والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ، وإن كان الحطاب معهم هو الصحيح . ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن . ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله عليه قال : ٣٧٧ [ والذي نفسي بيده لتأمرن ً بالمعروف ولتنهُن َّ عن المنكر أو ليوشيكَن َّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتد عُننَّه فلا يستجيب لكم . ] وقال عنه أيضاً : إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلية فيصير منافقاً، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحدُ أربع مرات، لتأمرن بالمعروف ولتَنَهْ نُ عن المنكر ولتحاضُّنَّ على الحير أو ليسحتكم الله جميعاً بعذاب ، أو ليؤميرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم . روى الامام أحمد عن أم سلمة زوج النبي عَلِيْقَةٍ وقالت : سمعت رسول الله عَلِيْقَةٍ يقول ٣٧٨ : [ « إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده » فقلت يا رسول الله آما فيهم أناس صالحون قال « بلي » قالت فكيف يتصنَّعُ أولئك قال « يصيبهم ما أصاب النَّاس ، ثم يَصيرون إلى مغفرة ِ من الله ورضوان ِ » ]

﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطُّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ٢٦) ﴿ يَنْ الْعَلَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ ثَشْكُرُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ يَنْ الْعَلَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ ثَشْكُرُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ يَنْ الْعَلَيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ ثَشْكُرُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ يَنْ الْعَلَيْبَاتِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه ، إذ كانوا قليلين فكثر هــــم ومستضعفين وخائفين فقواهم ونصرهم ، وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات ، واستشكرهم فأطاعوه في جميع أوامره ، هكذا كانوا بمكة قليلين مستضعفين مستخفين ، يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر البلاد ، فلم يزل ذلك شأنهم حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة فآواهم اليها ، وقيض لهم أهلها ، آووا ونصروا يوم بدر وغيره ، وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله ورسوله علي الله في قوله مهجهم في طاعة الله ورسوله علي الله في قوله

تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنَّمَ قَلِيلَ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلاً ، وأشقاه عيشاً ، وأجوعه بطوناً ، وأعراه جلوداً ، وأبينه ضلالاً ، من عاش منهم عاش شقياً ، ومن مات منهم ردي في النار ، يؤكلون ولا يأكلون ، والله ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منز لا منهم حتى جاء الله بالاسلام فمكن به البلاد ، ووسع به الرزق ، وجعلهم به ملوكاً على رقاب الناس ، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تعالى .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمُ وَأَثْنَهُ تَعْلَمُونَ ﴿ ٢٧) وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمُ وَأُولَادُكُمُ فِتُنَةٌ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ٢٧) فَيْنَاتُهُ وَأَنْ لَلهُ عِنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ (٢٨) ﴿ اللهِ عَنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ (٢٨) ﴿ اللهِ اللهُ عَنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ (٢٨) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ (٢٨) ﴿ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ (٢٨) ﴿ اللهُ ا

اختلف المفسرون في أسباب نزول هذه الآية . فمنهم من قال : ٣٧٩ [fنزلت في أبي لْبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله عليه الله عليه الله على على حكم رسول الله عَلِيْكُ ، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذَّلك، وأشار بيده إلى حلقه. أي: أنَّه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله ، فحلف لا يذوق ذواقاً حتى يموت أو يتوب الله عليه ، وانطلق إلى مسجد المدينة ، فربط نفسه في سارية ِ منه ، فمكث كذلك تسعة أيام حتى كان يخر مغشياً عليه من الجهد ، حتى أنزل الله تُوبته على رسوله فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه ، وأرادوا أن يحلوه من السارية ، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله عَلِيلَتُم بيده ، فحلَّه ، فقال : يا رسول الله إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة ً فقال : « يجزيك الثلث أن تصدَّق به » ] رواه عبد الرزاق عن قتادة والزهري . روى ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال نزلت في قتل عثمان !!! وقال أيضاً نزلت في وجل من المنافقين أخبر أبا سفيان أن محمداً يريدكم فخذوا حذركم ، ... وهذا حديث في سنده وسياقه نظر !!! وقيل نزلت في حاطب بن أبي بلتعه لماكتب الى قريش يعلمهم بقصد رسول الله عليه إياهم عام الفتح فأطلع الله رسوله على ذلك ، فبعث في أثر الكتاب فاسترجعه واستحضر حاطباً فأقر بما صنع ... كما هو معلوم من هذه القصة ... (قلت ) والصحيح : ان الآية عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاص ، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء . والحيانة تعم الذنوب الصغار والكبار

اللازمة والمتعدية ، وقوله تعالى : ﴿ وَتَحُونُوا أَمَانَاتُكُم ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : الأمانة : الأعمال التي اثتمن عليها العباد ، يعني الفريضة . يقول : لا تخونوا لا تنقضوها . وقال في رواية : لا تخونوا الله والرسول بترك سنته ، وارتكاب معصيته وقال السدي : إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم .

وقوله تعالى : ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونُه فيها أو تشتغلون بها عنه ؟ كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا لا تُلْهَكُم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ﴾

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ اللهُ عنده أَجَرَ عظيم ﴾ أي ثوابه وعطاؤه وجناً تُه خير لكم من الأموال والأولاد ، فإنه قد يوجد منهم عدو ، وأكثرهم لا يغني عنك شيئاً ، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة . وهكذا فإن حب الله ورسوله على الأموال والأولاد . وفي الصحيح عن رسول الله على الله على أله والله والأولاد . وفي الصحيح عن رسول الله على أله من كان الله ورسوله أحب على الله عما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ، ومن كان أن يلقى في النار ، أحب الميه من أن يرجع الى الكفر ، بعد إذ أنْ قَلَة مُ الله منه أ . ]

هِ إِنَّا أَيَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا ٱللهُ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿(٢٩) اللهُ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿(٢٩) اللهُ عَنْكُمْ سَيِّنَا تِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿(٢٩) اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قال ابن اسحق : ﴿ فرقاناً ﴾ أي فصلاً بين الحق والباطل ، وهذا التفسير عام شامل فهو يستلزم المخرج والنجاة والنصر . فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره ، وفق لمعرفة الحق من الباطل . فكان ذلك سبب نصره ونجاته ، ولنيل الثواب الجزيل . كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا اتقوا الله وآمنُوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم . ﴾

﴿ وَإِذْ نَمِكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِبُوكَ وَأَيْدُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿(٣٠) ﴿ يُغْرِجُوكَ وَنَمِكُرُ وَلَلَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿(٣٠) ﴿ إِنَا اللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿(٣٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿(٣٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَٱللَّهُ عَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبَتُوكَ أُو يَقْتَلُوكَ أُو يَخْرِجُوكَ ﴾ لمسا ضافت قريش ذرعاً بدعوة رسول الله عليه و الله عليه واجتمعوا بدار الندوة والتمروا به ، فمنهم من أشار بأن يحبسوه مُطِّليِّم في وثاق ، ثم يتربصوا به ريب المنون ، حتى يهلك . وكان إبليس - كما يقال – دخل معهم متمثلاً هيئة شيخ نجدي(١) وناصحاً لهم ، فلما سمع إبليس رأيَ من أشار بالوثاق ، صرَخ عدو الله وقال ما هذالكم برأي . ومنهم من أشار بالإخراج فإذا خرج تستر يحون منه فأبي إبايس هذا الرأي ، إلى أن قامأبو جهل لعنه الله وأشار بأن يأخذوا من كل قبيلة غلاماً شاباً، وسيطاً بهداً، ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً ، ثم يضربونه ضربة رجل واحد ، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائلُ كلها ، فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقُوُونَ على حرب قريش كلها ، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا ، وقطعنا عنا أذاه . فقال إبليس ـــ الشيخ النجدي ـــ هذا والله الرأي ، القول ما قال الفتى ، لا أرى غيره . فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له ، فأتى حبريل النبي عَلِيْكِمْ . فأمره أن لا يبيت تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك بالحروج . وأنزل الله بعد قدومه المدينة ، الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده : ﴿ وَاذْ يُمْكُرُ بِكُ الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾ فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة . للذي اجتمعوا عليه من الرأي وعن ابن إسحاق : فأقام رسول الله ﷺ إلى أن أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام ، فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه فدعا رسول الله علي الله على بن أبي طالب ، فأمره أن يبيت على فراشه ، ويتسجَّى ببرد له أخضر ففعل ، ثم خرج رسول الله ﷺ على القوم وهم على بابه ، وخرج ومعه حفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد ﷺ وهو يقرأ : ﴿ يس والقرآن الحكيم – الى قوله – فأغشيناهم فهم لا يبصرون 🌢

روى الإمام أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكُ ﴾ ... وخرج النبي عليه عليه على الله على الله عليه على الله عليه على الله أدري ، فاقتفوا أثره ، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار ( ولكن الله أعماهم ) (٢) فمكث فيه على الله الله الله الله أعماهم ) (٢) فمكث فيه على الله الله الله الله الله الله الله أعماهم ) (٢)

<sup>(</sup>۱) كأن أهل بجد – منذ ذلك الزمان – قد اشتهروا بالنصح ، وحكمة الرأي . فتمثل الشيطان بزيهم ليوهم قريشاً أنه ينصحهم ، فيطمئنوا لرأيه .

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من كلامي . . . أما رواية ابن عباس ففيها قصة نسج العنكبوت . . . ولم تصع عنه .

وروى محمد بن اسحق عن عروة بن الزبيرفي قوله ﴿وَيَكُرُونَ وَيَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرِ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْر الماكرين ﴾ أي فمكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم .

. ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آَيُّاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ مِثْلَ اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ أَهَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ (٣١) وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا مُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّهَاءِ أُو ٱنْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ (٣٢) وَمَا كَانَ ٱللّٰهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ لِيعَذَّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذَّابُهُمْ وَمُ مُ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٣) ﴿ (٣٢) ﴿ (٣٢)

يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وعنادهم ، ودعواهم الباطل عند سماع آياته ، إذا تتلى عليهم أنهم يقولون : ﴿ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴾ وهذا منهم قول بلا فعل ، وإلاَّ فقد تُحُدُّوا غير ما مرة ، أن يأتوا بسورة من مثله ، فلا يجدون الى ذلك سبيلاً . إنما هو الغرور يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم . وقد قيل أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث لعنه الله كما نص على ذلك سعيد بن جبير ، والسدي وابن جريج وغير هم . فإنه لعنه الله بعد أن عاد من فارس وتعلم أخبار ملوكهم ، وجد رسول الله عَلِيْتُهِ قَدْ بَعْثُهُ الله وهو يتلو على الناس القرآن . فإذا قام جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أُولئك ثم يقول بالله أينا أحسن قصصاً أنا أو محمد ؟ وَلما وقع أسيراً يوم بدر ، أمر رسول الله عَلِيلَةٍ أَن تَضرب رقبته صبراً (١) بين يديه ففُعل ذلك ولله الحمد وكان الذي أسره المقدادُ بن الأسود (رض) وفي النضر نزلت (٢) هذه الآية : ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا قَالُوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ً أساطير الأولين ﴾ ومعنى أساطير الأولين ، وهو جمع أسطورة ، أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس ، وهذا هو الكذب البحت . وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عَنْدُكُ فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ﴾ هــــذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم وعنادهم ، وكان الأولى لهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك فاهدنا له ، ووفقنا لاتباعه ، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب ، وتقديم العقوبة .

<sup>(</sup>١) قتله صبراً أي حبسه على القتل حتى يقتل . (٢) وكذا قال ابن عباس وابن جبير والسدي ومجاهد وعطاه .

وقوله تعالى : ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ان الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم ، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم (١) وروي عن أبي موسى الأشعري وقتادة وأبي العلاء النحوي المقري نحواً من هذا .

وروى الترمذي عن ابن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله على الله على أمانين لأمتى : ﴿ وَمَا كَانَ لِيعَذَبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهُمْ وَمَا كَانَ لِيعَذَبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهُمْ وَمَا كَانَ لِيعَذَبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهُمْ وَمَا كَانَ لِيعَذَبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفُرُونَ ﴾ فإذا مضيتُ تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة » ] ويشهد لهذا ما رواه الامام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن ابن سعيد أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ] أرواحهم في أجسادهم . الاسناد ولم يخرجاه .

هُ ﴿ وَمَا لَمُمْ أَلَّا يُعَذَّبَهُمُ أَللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وَمَا كَانُوا أُوْلِيَاءَهُ إِنْ أُوْلِيَاوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَاَ يَعْلَمُونَ ۞ (٣٤) وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُمَكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُو ثُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ (٣٥) ﴾

يخبر تعالى أنهم أي الكفار أهل لأن يعذبهم ، ولكن لم يوقع بهم لبركة مُقام الرسول على الله بين أظهرهم ، ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر ، فقتل صناديدهم وأسر سراتهم ، وأرشدهم إلى الاستغفار من الذنوب المتلبسين بها من الشرك والفساد . وقال قتادة والسدي وغيرهما : لم يكن القوم يستغفرون ، ولو كانـــوا يستغفرون ما عذبوا واختاره ابن جرير فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين المؤمنين المستغفرين ، لوقع بهم البأس الذي لا يرد ، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك ، ولما خرج المستضعفون من مكة إلى المدينة ، أنزل الله قوله تعالى : ﴿ وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم المستضعفون من مكة إلى المدينة ، أنزل الله قوله تعالى : ﴿ وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم

<sup>(</sup>١) ولهذا لم يعذب الله كفار مكة لماكان رسول الله (ص) والمؤمنون المستخفون فيهم، ولما هاجروا عذبهم ببدر

يصد ون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه كه فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم ، أي فكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون المؤمنين الذين هم بمكة عن المسجد الحرام والصلاة فيه والطواف بالبيت وهم أهله . ولهذا قال تعالى : ﴿ وما كانوا أولياء ه إن أولياؤه إلا المتقون كه أي إن المشركين ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهل بيته هم النبي وأصحابه . كما قال تعالى : ﴿ ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين كه وقال تعالى : ﴿ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله كه

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ فَسَيُنْفِقُو نَهَا ثُمَّ اَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُغْشَرُونَ 

 (٣٦) لِيمِيزَ ٱللهُ ٱلخبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلحَيِيثِ مَنَ الطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلحَيِيثِ مَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ مُمْ الْخَلِيثَ مُمْ الْخُلِيثِ مُمْ الْخُلْسِرُونَ 

 (٣٧) النَّهُ اللهِ اللهُ الله

نزلت هذه الآية في كفار قريش ، الذين أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوانهم ببدر ،

كعبدالله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل ، وصفوان بن أمية ، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير التي نجا بها أبو سفيان من المسلمين إلى مكة قبيل وقعة بدر تجارة ، فقالوا يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا ففعلوا ، ففيهم أنزل الله عز وجل : ﴿ إِن الذِين كَفُرُوا يَنفقُونَ أَمُوالهُم — إلى قوله — هم الحاسرون ﴾ وهذا مروي عن ابن عباس وبعض التابعين .

وعلى كل تقدير فهي عامة وإن سبب نزولها خاصاً فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك . ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة لا تجديهم شيئاً ، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق ، والله متم نوره ولو كره الكافرون . ولهذا قال عز وجل : ﴿ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهتم يحشرون . ﴾ وقوله تعالى ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ﴾ أي يميز أهل السعادة من أهل الشقاء في الدنيا والآخرة ، كقوله تعالى : ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ﴾ فمعنى الآية على هذا إنها ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم ، وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل وأقدرناهم على بعض فيركمه ﴾ أي يجمعه متراكماً متراكباً ﴿ فيجعله في جهنم أولئك الخبيث بعضه على بعض فيركمه ﴾ أي يجمعه متراكماً متراكباً ﴿ فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كه أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة .

أَقُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَمْمُ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَغُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّ لِينَ 
 (٣٨) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّ لِينَ 
 (٣٨) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَعْمَلُونَ فِنْ اللهَ عَلَوْنَ اللهَ عَبَا يَعْمَلُونَ بَعْيَدُ 
 بَصِيرٌ 
 (٣٩) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَا عَامُوا أَنَّ الله مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 
 النَّصِيرُ 
 (٤٠) 
 آلَهُوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 
 النَّصِيرُ 
 (٤٠) 
 آلِهُوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 
 النَّصِيرُ 
 الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّوْلِي وَنِعْمَ النَّعْمِيرُ وَالْمُولَا أَنَّ اللهِ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 
 النَّصِيرُ 
 (٤٠)

يقول تعالى لنبيه محمد عليه : ﴿ قُلُ للذينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا ﴾ أي عماً هم فيه من الكفرِ والعناد ، ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة . ﴿ يَغْفُر ۚ لهم ما قَدْ سَلْفَ ﴾ من كفرهم

قال أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : قال ذو البطين يعني أسامة بن زيد لا أقاتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبداً فقال سعد بن مالك : وأنا والله لا أقاتل رجلاً يقول لا إله إلا الله أبداً فقال رجل : ألم يقل الله تعالى : ﴿ وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة وكان الدين كله لله ﴾ فقالا : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله (١) رواه ابن مردويه . وقال ابن عباس : يعني لا يكون شرك و كذا قال جمع من التابعين . وثبت في الصحيحين عن رسول الله عليه الله قال ٣٨٨ : [ أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يقولوا لا إله الا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله عز وجل ] .

وقوله تعالى : ﴿ فإن انتهوا ﴾ أي بسبب قتالكم لهم عماً هم فيه من الكفر ، فكفوا عنهم ، وإن لم تعلموا بواطنهم ، ﴿ فإن الله بما يعملون بصير ﴾ كقوله تعالى ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ وكما جاء في الصحيح ٣٨٩ : [ إن رسول الله على الله الله الله الله فضربه فقتله ،

<sup>(</sup>۱) قلت : تبين من الأحاديث المتقدمة أن القتال إنماكان دفاعاً عن التوحيد ليكون خالصاً لله وحده لا شريك له و يخلع ما دون الله من الأنداد فخرج بذلك قتال أهل القبلة . أما إذا عاد الأمركماكان من اضطهاد المسلمين فيصار إلى قتال من اضطهدهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدن كله بته

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُسَهُ وَالرَّسُولِ وَلَذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَلَذِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَلَذِي الْقُرْبَى اللهِ عَلَى كُلِّ وَاللهُ عَلَى كُلِّ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٤١) آهِنَهُ ﴾

خص الله تعالى هذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم . والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار ، (۱) بإيجاف الحيل والركاب ، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك ، كالأموال التي يصالحون عليها ، أو يتوفون عنها ، ولا وارث لهم ، والجزية والحراج ونحو ذلك ، وهذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والحلف . ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة ، وبالعكس أيضاً . فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة يقول : تلك آية الحشر : ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي ﴾ نزلت في أموال الفيء ، وهذه أي : ﴿ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول ... ﴾ نزلت في الغنائم . ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعاً الى رأي الإمام ، يقول : لا منافاة بين آية الحشر ، وبين آية التخميس ، إذا رآه الإمام والله تعالى أعلم . فقوله تعالى : ﴿ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ﴾ توكيد لتخميس كل قليل وكثير حتى الحيط والمخيط ، قال الله تعالى : ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ... ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فأن لله خمسه وللرسول ﴾ فقل اختلف المفسرون ههنا وأصح ما ورد هو ما قاله ابن عباس (رض) : [ ٣٩ كان رسول الله يؤلي إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الحمس في رسول الله يؤلي إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الحمس في رسول الله يؤلي إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الحمس في رسول الله يؤلي إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الحمس في رسول الله يطلق إلى المنافقة بين المه يفاد الله يؤلي الله يؤلي إلى المنافقة بين الفيمة ، فضرب ذلك الحمس في المنافقة بين المنافقة بينافقة بي

<sup>(</sup>١) الإيجاف : تسيير الحيل يوم الزحف على العدو.

خمسة ثم قرأ: ﴿ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ﴾ فان لله خمسه مفتاح كلام ﴿ لله ما في السموات وما في الأرض ﴾ فجعل سهم الله وسهم الرسول عليه واحداً ] وهكذا قال إبراهيم النخعي والحسن بن محمد بن الحنفية والحسن البصري وغيرهم: أن سهم الله ورسوله واحد ويؤيد هذا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن رجل — من الصحابة — قال ٣٩١: [ أتيت النبي عليه ، وهو بوادي القرى ، وهو يعرض فرساً ، فقلت يا رسول الله ، ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : « لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش » قلت فما أحد أولى به من أحد ؟ — قال : « لاولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم » ]

روى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال: خمس الله والرسول واحد يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ، يعني النبي ﷺ وهذا أعم وأشمل وهو أنه يتصرف في الحمس الذي جعله الله له بما شاء ، ويرده في أمنه كيف شاء . ويشهد له ما رواه الإمام أحمد عن المقداد بن معد يكرب الكندي ، أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء ، والحارث بن معاوية الكندي (رض) ، فتذاكروا حديث رسول الله عليه ، فقال أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة:كلمات رسول الله عَلِيْكُ في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس فقال عبادة : ٣٩٢ [ إن رسول الله عليه صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم ، فلما سلَّم قام رسول الله عَلِيلَةٍ فتناول وبرة بين أنملتيه فقال : إن هذه من غنائمكم وإنه ليسلِّي فيها إلا أنصيبي معكم الحمس، والحمس مردود عليكم ، فأدوا الحيط والمخيط ، وأكبر من ذلك وأصغر ، ولا تغلوًّا فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة ، وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم ، وأقيموا حدود الله في السفر والحضر ، وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ، عظيم ينجي الله به من الهم والغم ] . هذا حديث حسن عظيم ولم أره في شيء من الكتب الستة ، من هذا الوجه . ولكن روى الإمام أحمد أيضاً وأبو داود والنسائي عن عبدالله بن عمرو ، عن رسول الله صِّلِيِّةِ نحوه ، في قصة الحمس والنهي عن الغلول ، إلى قوله : « والحمس مردود عليكم » . رواه أبو داود والنسائي عن عمر بن عنبسة وقد كان للنبي عَلِيْقٍ من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه ، عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو ذلك كما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي وتبعهما على ذلك أكثر العلماء ، وقد تنفّل رسول الله عَلِيْقِ سيفه ذا الفقار يوم بدر ، وصفية من الصفى . وروى أبو داود بأسناده والنسائي عن يزيد بن عبدالله قال ٣٩٣ : [ كنا بالمربد إذ دخل وجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته \_ أي أن للرسول أن يصطفي لنفسه ما يشاء من الحمس وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام \_ وقال آخرون : إن الحمس يتصرف فيه الامام بالمصلحة للمسلمين ، كما يتصرف في مال الفيء ، وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف وهو أصح الأقوال . وقد اختلف أيضاً في الذي كان يناله عليه السلام من الحمس ، ماذا يصنع به من بعده ، فقال قائلون : يكون لمن يلي الأمر من بعده . روى هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة ، وجاء فيه حديث مرفوع وقال آخرون : يصرف في مصالح المسلمين ، وآخرون : بل هو مردود على بقية الأصناف من ذوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل اختاره ابن جرير ، وقال آخرون : بل سهم النبي مطلقي ، وسهم ذوي القربي مردودان على اليتامي والمساكين وابن السبيل ، وقبل إن الحمس جميعه لذوي القربي . وقد اجتمع الرأي على أن يجعلوا هذين السهمين أي سهم النبي وذوي القربي في الحيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر (رض) . قال الأعمش عن إبراهيم ما كان علي يقول عمر يجعلان سهم النبي عليقي في الكراع (۱) والسلاح فقلت لإبراهيم ما كان على يقول فيه ؟ قال : كان أشدهم فيه (۲) وأما سهم ذوي القربي ، فإنه يصرف إلى بني هاشم فيه ؟ قال : كان أشدهم فيه (۲) وأما سهم ذوي القربي ، فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني عبد المطلب .

وقوله تعالى : ﴿ واليتامى ﴾ أي أيتام المسلمين الفقراء ﴿ والمساكين ﴾ هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد مسكنتهم ﴿ وابن السبيل ﴾ هو المسافر أو المريد للسفر الى مسافة تقصر فيها الصلاة ، وليس له ما ينفقه في سفره ذلك ، وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة وعليه التكلان . (٣)

وقوله تعالى : ﴿ إِن كُنَّمَ آمَنَّمَ بَاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدُنَا ﴾ أي امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس من الغنائم ، إِن كُنتُم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وما أنزل على رسوله . ولهذا

<sup>(</sup>١) الكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح .

<sup>(</sup>٢) وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء رحمهم الله .

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير الآية رقم /٦٠/ من سورة التوبة .

جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله على الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس في حديث وفد عبد القيس أن رسول الله على أم قال لهم تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا الحمس من المغنم ...] الحديث بطوله فجعل أداء الحمس من جملة الإيمان . وقال مقاتل بن حبان : ﴿ وما أنز لنا على عبدنا يوم الفرقان ﴾ أي في القسمة (١) وقوله تعالى : ﴿ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ﴾ يوم الفرقان هو يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. وهو أول مشهد شهده رسول الله عليه في سبع عشرة مضت من رمضان وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير وكان ذلك يوم الجمعة وهو قول الجمهور والله تعالى أعلم .

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ ٱلْمُثَنِي وَٱلرَّكُبُ أَلْفُ دُوةِ ٱلْقُصُولَى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱللِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ ٱللهُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱللِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ ٱللهُ أَسْفَلَ مَنْ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَخْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَخْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَخْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ \* (٤٢) ﴿ اللهُ لَهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ \* (٤٢) ﴿ اللهُ لَلْمُ لَا لِنَهُ لَلْمُ لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لِيمُ لِللْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لِيَهُ لِللْهُ لَيْمِ لَا لِيَهُ لِللْمُ لَلْمُ لَا لِيهُ لِللْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لِيهُ لِللْهُ لَلْمُ لَا لِيهُ لِللْهُ لَلَالَهُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لِيهُ لِللْهُ لَا لِيهُ لِلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَلْهُ لَلْمُ لَمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لِلْمُ لِللْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَا لِيهُ لِلْكُ لَالِهُ لَالْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لِيهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَلْكُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْلِكُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَاللَّهُ لَلْهُ لَلْمُ لِلْمُ لَا لَاللّٰهُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَا لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل

يخبر تعالى عن يوم الفرقان ﴿إِذَ أَنَّمَ بِالعِدُوةِ الدَّنِيا ﴾ أي إذا أَنَّمَ نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة الى المدينة ﴿ وهم ﴾ أي المشركون نزول ﴿ بالعدوة القصوى ﴾ أي البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة ﴿ والركب ﴾ أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة ، ﴿ أسفل منكم ﴾ أي مما يلي سيف البحر ﴿ ولو تواعدتم ﴾ أي أنتم والمشركون إلى مكان ﴿ لاختلفتم في الميعاد ﴾ قال محمد بن اسحق عن عبدالله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية ، قال : ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ، ثم بلغكم كثرة عددهم ، وقلة عددكم ، ما لقيتموهم . ﴿ ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ﴾ أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم ، ففعل ما أراد من ذلك عبر قريش ، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ، ولما نجا أبو سفيان بعيره عير قريش ، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ، ولما نجا أبو سفيان بعيره عير قريش ، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ، ولما نجا أبو سفيان بعيره

<sup>(</sup>١) أي قسمة الغنائم من أن الحمس لله والرسوله وأربعة الاخماس للمجاهدين وذلك نزل يوم الفرقان أي يوم بدر وتقسيم الحمس لله ورسوله ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل .

بعث إلى قريش فقال : إن الله قد نجتى عيركم وأموالكم ورجالكم ، فارجعوا ؛ فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نأتي بدراً \_ وكانت بدر سُوقاً من أسواق العرب \_ فنقيم بها ثلاثاً فنطعم بها الطعام وننحر بها الحزر ، ونسقي بها الحمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا ، فلا يزالون يهابوننا بعَّدها أبداً ٣٩٥ (١) [قالوبعث رسول الله ﷺ حين دنا من بدر علي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له ألحبر ، فأصابوا سقاة ُ لقريش غلاماً لبني سعيد بنُ العاص ، وغلاماً لبني الحجاج فأتوا بهما رسول الله ﷺ فقال لهما « أخبر اني عن قريش » قالاً : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى فقال لهما رسول الله عليه وكم القُوم » قالا كثير قال « ما عَدَّ تُنهم ؟ » قالا ما ندري قال : « كم ينحرون كل يُوم ؟ » قالاً : يوماً تسعاً ويوماً عشراً قال رسول الله عَلِيليًّا « القوم ما بين التسعمأة إلى الألف » ثم قال لهما « فمن فيهم من أشراف قريش ؟ » قالًا : عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، وأبو البختري بن هشام ، وحكيم بن حزام ، ونوفل بن خويلد ، والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل ، والنضر بن الحارث ، وزمعة بن الأسود ، وأبو جهل بن هشام ، وأمية بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، وسهيل بن عمرو ، وعمرو بن عبد وَدّ ، فأقبل رسول الله عِلِيِّهِ على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت اليكم أفـــلاذ كبدها »] رواه محمد بن اسحق عن عروه بن الزبير قال ابن اسحق : وارتحلت قريش حين أصبحت . فلما أقبلت ورآها رسول الله عَلِيلِيَّ فقال ٣٩٦ [ اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادُّك وتكذّب رسولك اللهم أحينهُمُ الغداة ]

وقوله تعالى : ﴿ لِيهلك من هلك عن بينة ويحيي من حيَّ عن بينة ﴾ قال محمد بن السحق : أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة ، ويؤمن من آمن على مثل ذلك وهذا تفسير جيد وقوله تعالى : ﴿ وإن الله لسميع ﴾ أي لدعائكم وتضرعكم واستعانتكم به ﴿ عليم ﴾ بكم وأنكم تستحقون النصر على أعدائكم .

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٤٣) وَلَتَنَازَعُتُمْ فِي الْمُدُورِ ﴿ (٤٣) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَ ٱلتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَ ٱلتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لَا عَيْنَهِمْ لَا مَا لَهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ (٤٤) ﴾ ﴿ اللهُ عَنْ أَعْدُورٍ ﴿ (٤٤) ﴾ ﴿ اللهُ عَنْ أَعْدُورٍ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ (٤٤) ﴾ ﴿ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ (٤٤) ﴾ ﴿ إِلَى اللهِ عَنْ أَعْدُورٍ إِلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَمُورُ ﴿ (٤٤) ﴾ إِنْ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وأطاع بنو زهرة الأخنس بن شريق بالعودة فلم يشهدوها ، ولا بنو عدي .

قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلاً، وأخبر عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابه فكان تثبيتًا لهم وقوله تعالى ﴿ ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ﴾ أي لجبنتم عنهم ، واختلفتم فيما بينكم ﴿ ولكن الله سلَّم ﴾ أي من ذلك بأن أراكهم قليلاً ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ أي بما في الضمائر كقوله تعالى ﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ يُرْيَكُمُوهُمْ إِذْ التَّقِيمُ فِي أُعَيِّنَكُمْ قَلَيْلًا ﴾ وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم ، إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين . فيجرؤهم عليهم ويطمعهم فيهم . قال أبو اسحق السبيعي عن عبدالله بن مسعود (رض) قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدرحتي قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؛ قال: لا بل هم ماثه، حتى أخذنا رجلاً منهم فسألناه، فقال: كنَّا أَلْفًا ، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير . وقوله تعالى : ﴿ ويقللكم في أعينهم ﴾ قال ابن أبي حاتم عن عكرِمةً قال حضّض بعضهم على بعض ، إسناد صحيح وقوله تعالى : ﴿ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ﴾ أي أغرى كلاً من الفريقين بالآخر، وقلَّله في عينه ليطمع فيه عند المواجهة ، فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين ، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه كما قال تعالى : ﴿ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ﴾ وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين فإن كلاً منها حتى و صدق ولله الحمد والمنة .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِثَةً فَا ثُبُتُوا وَٱذْكُرُوا ٱللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ (٥٤) وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَـازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْصَّابِرِينَ ﴿ (٤٦) ﴿ يَحَامُ

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء ، وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء فقال عز وجل : ﴿ يَا أَيَّهَا الذِينَ آمنوا إذا لقيمَ فئة فاثبتوا ﴾ ثبت في الصحيحين عن عبدالله بن أي أوفى ٣٩٧ [ أن رسول الله ﷺ انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال « يَا أيّها الناس لا تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ثم قام النبي عَلِيلَةٍ وقال : « اللهم منزل الكتاب ، ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب ،

أهزمهم وانصرنا عليهم » ] وروى عبد الرزاق عن عبدالله بن عمرو ، قال : قال رسول الله على الله على الله الله العافية فاذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله ، فإن صخبوا وطاحوا ، فعليكم بالصمت ] وفي الحديث الآخر المرفوع ١٣٩٠ : [ يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه ] أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي .

وهكذا فقد أمر الله تعالى : بالثبات عند قتال الأعداء ، والصبر على مبارزتهم ، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا وأن يذكروا الله تعالى في تلك الحال ولا ينسوه ، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ، ويسألوه النصر على أعدائهم وأن يطيعوا الله ورسوله في كل الأمور ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم وفشلهم ووتذهب ريحكم أي قوتكم وحيد تكم ، وماكنتم فيه من الإقبال وواصبروا ان الله مع الصابرين وقد كان للصحابة (رض) في باب الشجاعة والاثتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ، ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ، ولا يكون لأحد ممن بعدهم . فأبهم ببركة الرسول علي الحاصلة لهم بطاعته فيما أمرهم ونهاهم فتحوا الدنيا ، وظهر دينهم على سائر الأديان مع قلة عددهم ، فامتدت ممالكهم في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين ، وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب .

جَنْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَرِثَاءِ النَّاسِ وَ بَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ (٤٧) وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي خَارُ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَامًا تَرَاءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِي لِهِ عَالَى مَا لَا تَرَاءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي لَا مَنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ ﴿ (٤٨) مَنْ مُرَضُ عَرَّ هُولُاهِ دِينُهُمْ وَمَنْ إِذْ يَقُولُ اللهُ فَإِنَّ اللهِ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (٤٩) اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (٤٩) اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (٤٩) اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (٤٩) اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (٤٩) اللهِ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (٤٩) اللهِ اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ (٤٩) اللهُ اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَمَنْ اللهُ اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

بعدما أمر الله المؤمنين بالأخلاص في القتال في سبيله ، وكثرة ذكره ، نهاهم

عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم مضادّين للحق ﴿ ورِئاء الناس ﴾ أي مفاخرة وتكبراً ، كما قال أبو جهل لما قيل له : إن العير قد نجا فارجعوا ؛ فقال لا والله لا نرجع ، حتى نرد ماء بدر ، وننحر الجزر ، ونشرب الحمر ، وتعزف علينا القيان ، وتتحدث العرب بمكاننا فيها أبداً ، فانعكس ذلك عليه أجمع ولهذا قال تعالى : ﴿ والله بما يعملون محيط ﴾ أي عالم بما فرطوا فجازاهم عليه شر الجزّاء . وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ﴾ الآية ... حسّن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به ، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس ، ونفى عنهم الحشية من عدوهم بني بكر فقال إني جار لكم وذلك أن تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، سيد بني مدلج ، وكلُّ ذلك منه كما قال تعالى عنه : ﴿ يعدهم ويمنيّهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : ٤٠٠ : [ جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته ، في صورة رجل من بني مدلِج ، في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكُّم اليوم من الناس وإني جار لكم ، فلما اصطفَّ الناس ، أخذ رَسُول الله عليه قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولتوا مدبرين وأقبل جبريل عليه السلّام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولتَّى مدبراً وشيعته فقال الرجل (١٠) : يا سراقة أتزعم أنك لنا جار ؟ فقال إنّي أرى ما لا ترون ، إني أخافالله والله شدید العقاب و ذلك حین رأی الملائكة ] وهكذا ﴿ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريءٌ منكم إني أزى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب ﴾ وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له ، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شرًّ مسلم وتبرأ منهم عند ذلك ، قال قتادة . ( قلت ) يعني بعادته لمن أطاعه . كقوله تعالى : ﴿كَمْثُلُّ الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله ربالعالمين » وأقبل أبو جهل يحضّض أصحابَه ، ويقول لا يهولّنكم خذلان سراقة إياكم ، فإنه كان على موعد مع محمد وأصحابه . ثم قال : واللات والعزى ، لا نرجع حتى نقرن محمداً وأصحابه في الحبال ، فلا تقتلوهم وخذوهم أخذاً .

وقوله تعالى : ﴿ إِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرَّ هؤلاء دينهم ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية : لمادنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين ، فقال المشركون غرّ

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن هشام .

هؤلاء دينهم ، وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم ، فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك . وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى الله ﴾ أي يعتمد على جنابه ﴿ فَانَ الله عزيز ﴾ أي لا يضام مَن ِ التجأ إليه ، فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان ﴿ حكيم ﴾ في أفعاله لا يضعها إلا في مواضعها ، فينصر من يستحق النصر ، ويخذل من هو أهل لذلك .

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَـوَقَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلْئِكَةُ يَضْرِ بُونَ وُنُجوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوثُوثُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ (٠٠) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمْ لِلْعَبِيدِ ﴿ (٥٠) ﴿ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمْ لِلْعَبِيدِ ﴿ (٥١) ﴿ اللهَ اللهَ مَا لَكُونُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال تؤفي ﴿ الْمَلَاثُكَةُ أَرُواحِ الْكَفَارِ ، لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً إذهِ يضربون وجوههم وأدبارهم، ويقولون ﴿ وذوقوا عذاب الحريق ﴾ وذلك يوم بدر ، وهذه الآية وإن كان سببها وقعة بدر ولكنها عامة في حق كل كافر ، كقوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ الظَّالَمُونَ فِي غَمَرَاتَ المُوتَ والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم ﴾ أي باسطو أيديهم بالضرب فيهم بأمر ربهم ، إذ استصعبت أنفسهم ، وامتنعت من الحروج من الأجساد أن تخرج قهراً ، وذلك إذا بشَّروهم بالعذاب والغضب من الله تعالى ؛ كما في جِديث البراء أنَّ ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول : أخرجي أيتها النفسُ الحبيثةُ إلى سموم وحميم ، وظل من يحموم . فتتفرق في بدنه، فيستخرجونها من جسده، كما يخرج السفو د من الصوف المبلوّل فتخرج معها العروق والعصب ولهذا أخبر تعالى : أن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب الحريق . وقوله تعالى : ﴿ ذلك بما قدمتْ أيديكُم ﴾ أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا جازاكم الله بِها هذا الجزاء ﴿ وأن الله ليس بظلاَّم للعبيد ﴾ أي لا يظلم أحداً من خلقه ، بل هو الحكُم العدل الذي لا يجور . تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد . ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر (رض) ، عن رسول الله ﷺ ٢٠١ [ أنَّ الله تعالى يقول : ﴿ يَا عَبَادِي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرِّماً فلا تظالموا ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ۗ إلا ٌ نفسه » ] ، ولهذا قال تعالى :

## َ كَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُو بِهِمْ إِنَّ ٱللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿(٥٢) ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

يقول تعالى ان هؤلاء المشركين المكذبين بما أرسلنت به يا محمد فعلوا كما فعل الأمم المكذبة قبلهم . ففعلنا بهم كما فعلنا بأمثالهم من الأمم المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم ، الكافرين بآيات الله ﴿ فأخذهم الله بذنوبهم ﴾ أي بسببها أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر ﴿ إِنَ الله قوي شديد العقاب ﴾ أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب .

قَوْم حَتَى

 فَيْ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَتَى

 يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ (٥٣) كَدَأْبِ اللَّ فِرْعَوْنَ

 وَٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا

 اللَّ فِرْعَوْنَ وَكُلُ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿ (١٥) اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

يخبر تعالى عن تمام عدله ، وقسطه في حكمه ، بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد الا بسبب ذنب ارتكبه ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا اراد الله بقوم سوءً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ﴾ وقوله تعالى : ﴿ كدأب آل فرعون ﴾ أي كما صنع بآل فرعون وأمثالهم حين كذبواً بآياته ، أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم ثلك النعم التي أسداها إليهم ، من جنات وعيون وزروع وكنوز ، ومقام كريم ، ونعمة كانوا فيها فاكهين ، وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين .

﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَابِ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدُتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلَّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿ (٥٥) اللهِ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ عَالَمُ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ عَالَمُ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ عَالَهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ عَلَيْهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ عَلَيْهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ عَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ اللَّهُمْ يَعْلَمُ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ لَذِينَ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُونَ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

أخبر تعالى : إن شر ما يدبُّ على وجه الارض ، هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون

الذين كلما عاهدوا عهداً نقضوه ، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه ﴿ وهم لا يتقون ﴾ أي لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام . ﴿ فإما تثقفتهم في الحرب ﴾ أي تظفر بهم في حرب ﴿ فشّرد ْ بهم من خلفهم ﴾ أي غلّظ عقوبتهم ، وأنخنهم قتلاً ، ليخاف من سواهم من الأعداء، من العرب وغيرهم، ويصيروا لهم عبرة ﴿ لعلتهم يذّ كَرون ﴾ يقول لعليهم يخذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك .

## ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَا نَبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلخَائِنِينَ ﴾ ( ٥٨ ) ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلخَائِنِينَ ﴾ ( ٨٥ ) ﴿ إِنَّ اللهَ لَا

يقول تعالى لنبية على الله المينة على المواثيق ، ﴿ فانبذ إليهم ﴾ أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم ، نقضاً لما بينك وبينهم من المواثيق ، ﴿ فانبذ إليهم ﴾ أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم ، أيضاً وتستوي أنت وهم في ذلك أي أنت تعلم أنهم حرب عليك ، وهم يعلمون أنك حرب عليهم ﴿ إِنَّ الله لا يحب الحائنين ﴾ أي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً . روى الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال : ٢٠٠ [ كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد ، فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم . فاذا شيخ على داب يقول : الله اكبر ، الله اكبر ، وفاء لا غدراً إن رسول الله صلي أمدها ، أو ينبذ اليهم كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ اليهم على سواء » قال فبلغ ذلك معاوية ، فرجع ، فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة (رض) . ] وهذا الحديث رواه ابو داود الطيالسي عن شعبة ، وأخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ تُوَةً وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُواً وَأَعِدُوا لَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ تُوتِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا اللهِ وَعَدُوا كُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يُوَفَ إِلَيْ كُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ \* (٦٠) هَا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يُوفَ إِلَيْ كُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ \* (٦٠) هَا اللهِ مُوفَا إِلَيْ كُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ \* (٦٠)

يقول تعالى لنبيته علي ﴿ ولا يحسبن (١١ ﴾ يا محمد ﴿ الذين كفروا سبقوا ﴾ أي فاتونا، فلا نقدر عليهم... بل هم تحت قهر قدرتنا، وفي قبضة مشيئتنا، فلا يعجزوننا، كقوله تعالى: ﴿ أَم حسب الذين يعملونَ السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ﴾ أي يظنون . ثم أمر تعالى بآعداد آلا ت الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان فقال : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم ﴾ أي مهما أمكنكم ﴿ من قوة ومن رباط الحيل ﴾ روى الامام مسلم عن عقبة ابن عامر قال : ٤٠٣ [ سمعت رسول الله طللة يقول وهو على المنبر : ﴿ وأعدوا لهم َ ما استطعتم من قوة ﴾ ألاًّ إن القوة الرمي الا أن القوة الرمي » ] رواه مسلم وأبو داو د و ابن ماجه ثلاثتهم عن عبدالله بن وهب . وروى الامام أحمد وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله عَلِيالَتُهِ : ٤٠٤ [ ارموا واركبوا وان ترموا خير من ان تركبوا ] روى الامام مالك عن أني هريرة (رض) ان رسول الله عَلِيْتُم قال : ٥٠٠ [ « الحيل لثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر ، فأمَّا الذِّي له أجر ، فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج او روضة ، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة . كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفاً أو شرفين كانت آثارها وأرواتْها حسنات له ، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان ذلك حسنات له ، فهيًّ لذلك الرجل أجر ، ورجل ربطها تغنياً وتعفَّقاً ، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهی له ستر ، ورجل ربطها فخراً وریاء ونواء فهی علی ذلك وزر » وسئل رسول الله عَلِيْتُ عَنِ الحُمْرِ (٢) فقال « ما أنزل الله على فيها شيئاً الا هذه الآية الجامعة الفاذة ﴿فَمَنَ يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ ] وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي ، ان رسول الله ﷺ قال : ٤٠٦ [ الحيل معقود في نواصيها الحير إلى يوم القيامة ، الأجر والمغنم ] وقوله تعالى : ﴿ تر هبون به عدو الله و عدوكم ﴾ أي تخوفون به الكفار اعداء الله واعداءكم ﴿ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ﴾ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون . ويشهد له قوله تعالى ؛ ﴿ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 🏿 وقولُه تعالى : ﴿ وَمَا تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفُّ إليكم وانتم لا تظلمون هاأي مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفتَّى إليكم على التمام والكمال، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابو داود : ٧. } [ ان الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف ] كما تقدم في قوله تعالى ٠

<sup>(</sup>١) مشى المفسر على قراءة « و لا تحسين » بالتاء .

<sup>(</sup>٢) الحمير .

﴿ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ٍ أنبتت سبع َ سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ﴾

يقول تعالى : إذا خِفْت من قوم خيانة ، فانبذ اليهم عهدهم على سواء ، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم ﴿وان جنحوا ﴾ أي مالوا ﴿للسلمِ اللهِ المسالمَة ﴿فاجنح لها ﴾ أي فميل واليها واقبل منهم ذلك ، ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ، ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله عليه تسع سنين ، أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا مــن الشروط الأخر وقوله تعالى : ﴿وتوكل على الله﴾ أي صالحهم وتوكل على الله ، فإنـــه كافيك وناصرك ، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ، ليتقوُّوا ويستعدوا ﴿ فإن حسبك الله لهأي كافيك وحده ، ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال جل وعلا: ﴿ هُو الذِّي أَيْدَكُ بِنَصْرُهُ وَبِالمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بِينَ قَلُوبُهُم ﴾ أي جمعها على الإيمان بك ، وعلى طاعتك ومناصرتك فقد كان بين الأنصار حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج ﴿ لو أَنفقت ما في الأرض جميعاً ما أَلفت بين قلوبهم ﴾ وفي الصحيحين ٨٠٤ [ ان رسول الله عَلِيْتِهِ لما خطب الأنصار ، في شأن غنائم حنين ، قال لهم : « يســـا معشر الأنصار ألم أجدكم ضُلاّلاً فهداكم الله بي ، وعالة فأغناكم الله بي ، وكنتـــم متفرقين فألفكم الله ني » كلما قال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمن " . ] ولهذا قال تعالى : ﴿ولكن الله ألَّف بينهم إنه عزيز حكيم ﴾أي عزيز الجناب ، فلا يخيُّب رجاء من توكل عليه ، حكيم في أفعاله وأحكامه . قال الحافظ ابو القاسم سليمان بن أحمد الطبر اني رحمه ُ الله عن سلمان الفارسي ان رسول الله ﷺ قال٠٩.١: ان المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخَذُ بيده ، تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحار .]

مَنْكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوا أَلْفَا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِالَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفُوْمِنِينَ ﴿ (١٤) مَنْكُمْ عِشْرُونَ مَا أَيْهَا ٱلذَّي تَحرِّضِ ٱلْمُوْمِنِين عَلَى ٱلْقِتَالَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ مَا أَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُوا أَلْفَا مِنَ ٱلّّذِينَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ (٦٥) ٱلْآنَ خَفَفَ ٱللهُ عَنْكُمْ وَعَلَمَ لَنَّ فِيكُمْ صَعْفَا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ مَا اللهِ وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ (٦٦) عَنْ مَنْكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللهِ وَٱللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ (٦٦) ﴿ (٢٤) اللّهِ وَاللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ (٦٦) اللهُ اللهِ وَاللهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ (٦٦) اللهُ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ (٦٦) اللهُ اللهُ مَا لَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ (٦٦) اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ (٦٦) اللهُ اللهِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

يحرض الله نبيه عليه والمؤمنين على القتال ، ويخبرهم أنه تعالى كافيهم وناصرهم على عدوهم وان كثر عدده وعدده ، ولو قل عدد المؤمنين . قال ابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيّهَا النّبِي حَسَبُكُ اللّه وَمَن اتبعك مِن المؤمنين ﴾قال : حسبك الله وحسب من شهد معك ولهذا قال تعالى : ﴿ يَا أَيّهَا النّبِي حرّض المؤمنين على القتال ﴾ أي حثهم عليه ، ولهذا كان رسول الله صلية يحرض على القتال ، عند صفهم ومواجهة العدو كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم : ١٠٤ قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ...]

ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين وآمراً: ﴿إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ﴾ كل واحد بعشرة ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة قال عبدالله بن المارك عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ شق ذلك على المسلمين ، حين فرض الله عليهم ان لا يفر واحد من عشرة ثم جاء التخفيف ، فقال عز وجل : ﴿الآن خفف الله عنكم إلى قوله \_ يغلبوا مئتين ﴾ قال خفف الله عنهم من العدة ، ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . وروى البخاري عن ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية ثقل على المسلمين وأعظموا ان يقاتل عشرون مائتين، ومائة الفاً. فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال : ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاً ﴾ الآية فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم ،

لم يسغ لهم أن يفروا من عدوهم ، واذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم ، وجاز الهم ان يتحوزوا عنهم .

َ الْأَرْضِ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تَرِيدُ عَرَيْرُ حَكِيم ﴿ (٦٧) تَرْيدُ وَأَللهُ عَزِيزٌ حَكِيم ﴿ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ عَلَا لَا طَيْباً وَأَتَّقُوا ٱللهَ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٦٩) ﴿ اللهَ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٦٩) ﴿ اللهَ اللهُ اللهُو

روى الأعمش عن عبدالله (۱) قال ٤١١ : [ لما كان يوم بدر قال رسول الله عَلَيْكُم وما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم ، وقال عمر يا رسول الله : كذبوك وأخرجوك ، فقدمهم فاضرب أعناقهم ، وقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب ، فاضرم الوادي عليهم ناراً ، ثم ألقهم فيه ، قال فسكت رسول الله عليهم ياداً ، ثم ألقهم فيه ، قال فسكت رسول الله عليهم يا يأخذ بقول أبي بكر ، وقال ناس : يأخذ بقول عبدالله بن رواحة .

ثم خرج عليهم رسول الله عليه فقال : « إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وان الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ، وان مثلك يا أبا بكر كمثل ابراهيم عليه السلام قال : ﴿ فَمَن تَبَعَنِي فَانَهُ مَنِي وَمَن عَصَانِي فَإِنْكُ غَفُور رحيم ﴾ وان مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام قال : ﴿ إِن تعذبهم فَإِنْهُم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام ، قال : ﴿ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام : ﴿ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم الا بفداء أو ضربة عنق » قال ابن مسعود قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء ، فإنه يذكر الاسلام ، فسكت رسول الله مسعود قلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء ، فإنه يذكر الاسلام ، فسكت رسول الله على حجارة من السماء مني في ذلك اليوم

حتى قال رسول الله عليه عليه ( الاسهيل بن بيضاء » فأنزل الله عز وجل : « ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » إلى آخر الآية . ] رواه الامام أحمد والترمذي والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه .

وقوله تعالى : ﴿ لُولا كتاب من الله سبق ﴾ قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : يعني في أم الكتاب الأول ، ان الغنائم والأسارى حلال لكم ﴿ لمستكم فيما أخذتم ﴾ من الأسارى ﴿ عذاب عظيم ﴾ قال الله تعالى : ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ﴾ ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبدالله (رض) الحديث الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام ٢١٤ [ ... وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ...] فعند ذلك اخذوا من الأسارى الفيداء . وقد روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس ١٦٣ [ ان رسول الله عليه الأسرى عند مهور العلماء ، ان الامام غير فيهم ، ان شاء قتل كما فعل بني قريظة ، وإن شاء فادى كما فعل بأسرى بدر ، أو بمن أسر من المسلمين ، كما فعل رسول الله عليه في تلك الجارية وابنتها ، اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث رد هما وأخذ مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين ، وان شاء استرق من أسر . هذا مذهب الشافعي وطائفة من العلماء وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة ، مقرر في موضعه من كتب الفقه .

أَنَّمَا ٱلنَّيْ قُلْ لَمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ ٱللهُ فَفُورٌ فِي قُلُوبِكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمُ ٱللهُ فَفُورٌ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُوزِيكُمْ خَيْراً يَمَا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللهُ عَنْوا أَللهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (٧١) ﴾ مِنْهُمْ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (٧١) ﴾

روى محمد عن عبدالله بن عباس (رض) ان رسول الله عليه قال يوم بدر ١١٤ [ إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم وغير هم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحداً منهم فلا يقتله ومن لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله ، فإنه انما خرج مستكرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا وعشائرنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف فبلغت رسول الله عبر والله إنه لأول يوم رسول الله عبر والله إنه لأول يوم

روى يونس بن بكير عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا : ٢١٦ [بعث قريش الى رسول الله عند كنت الله عنداء أسراهم ففدى كل قوم أسير هم ... وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلماً فقال رسول الله علينا ، فافتد نفسك وابن أخيك نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل ظاهرك فقد كان علينا ، فافتد نفسك وابن أخيك نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب ، وحليفك عتبة بن عمر أخي بن الحارث بن فهر » قال ما ذاك عندي يا رسول الله . قال : « فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا ، فهذا المال الذي دفنتيه لبنني الفضل وعبد الله وقتم » قال والله يا رسول الله إن أحيد الله أبن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغيرا الفضل فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال رسول الله الله عندى نفسه وابني أخويه وحليفه ، فأنز ل الله عز وجل فيه : ﴿ يا أيها الذي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم غيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله فخور رحيم هقال العباس فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل . ]

روى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك قال ٤١٧ [ أتى رسول ُ الله عَلِيْكُمُ عِمَالُ مِن البحرين فقال : انثروه في مسجدي قال وكان أكثر مال أتي به رسول الله عَلِيْكُمُ فَخرَّج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة ، جاء فجلس إليه فما كان يرى أحداً الا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي ، وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله عَلَيْكُمُ وفاديت عقيلاً فقال له رسول الله عَلَيْكُمُ وفاديت على قال : « لا » فنثر منه ثم احتمله على كاهله يرفعه إلى قال : « لا » فنثر منه ثم احتمله على كاهله يرفعه إلى قال : « لا » فنثر منه ثم احتمله على كاهله

وقوله تعالى : ﴿وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل﴾ أيْ وان يريدوا خيانتك فيما أظهروا لك من الأقوال فقد خانوا الله من قبل بدر بالكفر به ﴿فأمكن منهم﴾ أي أي بالأسارى يوم بدر ﴿والله عليم حكيم﴾ عليم بفعله حكيم فيه . وتفسير هذه الآية على العموم أي أنها عامة في العباس وغيره هو أشمل وأظهر والله أعلم .

ذكر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم الى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله واقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك . وإلى أنصار وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك ، آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم فهؤلاء : ﴿ بعضهم أولياء بعض ﴾ أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد . ولهذا آخي رسول الله على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدماً على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث . ثبت ذلك في صحيح البخاري عن ابن عباس . روى الامام أحمد عن جرير بن عبدالله البجلي (رض) قال : قال رسول الله على القرابة عن المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض ، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة ] تفرد به أحمد .

وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار ، في غير ما آية في كتابه المبين : ﴿الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتنون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ، والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كه الآية ...

وأحسن ما قيل في قوله تعالى : ﴿ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ﴾ أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم ، فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك .

وقوله تعالى : ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾ هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين ، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا ، بل أقاموا في بواديهم فهؤلاء ليس لهم في المغانم من نصيب ، ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال .

كما روى الامام أحمد عن يزيد بن الحصيب الأسلمي (رض) ١٩٤ : [ ... أدعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ، وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم إن فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين ، وان عليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا واختاروا دارهم ، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، المهاجرين عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ] انفرد به مسلم وعنده زيادات أخر ،

وقوله تعالى : ﴿ وَانَ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِينَ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرِ ﴾ أي الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدولهم فانصروهم ، فانه واجب عليكم نصرهم ، لأنهم اخوانكم في الدين إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار ، بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة ، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أبمانكم مع الذين عاهدتم ، وهذا مروي عن ابن عباس (رض) .

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَقَسَادُ كَبِيرٌ ﴿ (٧٣) ﴾ ...

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، قطع الموالاة بينهم وبين الكفار ، وفي الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال : قال رسول الله ﷺ ٢٠٤ [ لا يرث

المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] وفي المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عليه عن المرمذي : على صحيح .

وقال على المشركين » ثم قال : « أنا بريء " من كل مسلم بين ظهراني المشركين » ثم قال : « لا يتر آى ناراهما » ] ومعنى قوله تعالى : ﴿ إِلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ﴾ أي ان لم تجانبوا المشركين و توالوا المؤمنين و إلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمر و اختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل .

لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة وانه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب — إن كانت — وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضي ، ثم ذكر متبعيهم على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة كما قال تعالى : ﴿والسابقون الأولون﴾ الآية ...

وقال تعالى : ﴿والذين جاءوا من بعدهم ﴾الآية ... وفي الحديث المتفق عليه ٢٣} [ المرء مع من أحب ] وفي الحديث الآخر ٢٤٤ : [ من أحبً قوماً فهومنهم . وفي رواية : حشر معهم ]

وأما قوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ تشمل جميع القرابات فهي أي هذه الآية كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحمن وقتادة وغير واحد على أمها ناسخة للإرث بالحلف والأخاء اللذكين كانوا يتوارثون بهما ،أولاً .

وعليه فانها تشمل ذوي الأرحام بالاسم الحاص ، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة أقواهـــا حديث ٢٥٤ [ ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ] قالوا فلّو كان ذا حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمّى ، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاً والله أعلم .

آخر اختصار تفسير سورة الأنفال ولله الحمد والمنة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل .



الا الآيتين الأخيرتين فمكيتان نزلت بعد: المائدة

﴿ ﴿ إِنَّ آءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ ٱلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ (١) ﴿ فَسِيحُوا فِي ٱللَّهِ وَأَنْ أَسُهُرٍ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ أَسُهُرٍ وَٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ أَسُهُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ أَسُهُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ أَسُهُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ أَلِيهُ مَعْدِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ أَلَهُ مُغْزِي ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ( ٢ ) ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ مَا أَنْ أَنْهُ إِلَى إِنْ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ مَا أَلَا أَنْهُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَنْ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ أَمْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلِهُ وَأَنْ أَلَهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهِمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ إِنَّا أَنْهُمُ أَنْهُ أَنْمُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنْهُ أَنْهُمُ أَنَّا أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْمُ أَنْهُمُ أَلِنُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنِنُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَنِهُ أ

هذه السورة الكريمة ، من أواخر ما نزل على رسول الله ﷺ ، كما روى البخاري عن البراء قال ٢٦٦ : [ آخر آية نزلت : ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ وآخر سورة نزلت : « براءة » وانما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان (رض) وأرضاه ]

وروى الترمذي عن ابن عباس – ملخصاً – ٤٢٧ [ أنه سأل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن عدم الفصل بين سورة الأنفال وسورة التوبة به « بسم الله الرحمن الرحيم » فقال عثمان ... كانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، وخشيت أنها منها ، وقبض رسول الله عليه ولم يبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله الرحمن الرحيم » و وضعتها في السبع الطوال ]

وروى نحوه الإمام أحمد أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طريق آخر وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وأول هذه السورة نزل على رسول الله على عادتهم في ذلك ، ويطوفون بالبيت ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك ، ويطوفون بالبيت عراةً فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق (رض) أميراً على الحج تلك السنة ليقيم للناس

مناسكهم ويُعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا وأن ينادى في الناس: « براءة من الله ورسوله » فلما قفل اتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله علي لله عصبة له ...

. . .

وقوله تعالى : ﴿براءة من الله ورسوله ﴾ أي تبرؤ من الله ورسوله ﴿ الله الذين عاهدتم من المشركين \* فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر فأما من كان عهده مؤقت فأجله الى مدته مهما كان. لقوله تعالى: ﴿ فَأَتَمُوا إليهم عهدهم الى مدتهم الآية ولما سيأتي من الحديث ، ومن كان بينه وبين رسول الله صليح عهد فعهده إلى مدقه وهذا أحسن الأقوال وأقواها ، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله .

قال أبو معشر المدني : حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : ٢٨ [ بعث رسول الله على أبا بكر أميراً على الموسم سنة تسع ، وبعث علياً بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة فقرأها على الناس ، يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة ، أجلهم عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشراً من ربيع الآخر وقرأها عليهم في منازلهم وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا المول ولا يطوفن بالبيت عربان ] قال ابن أبي نجيح عن مجاهد فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر ثم لا عهد لهم ، وآذن الناس كلهم بالقتال الا أن يُؤمنوا . وهكذا روى عن السدي وقتادة .

جَا ذَانُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلحُجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيُ مِنَ ٱللهُ مِنَ ٱللهِ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُنْبَعُ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ اللهَ بَرِيُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُنْبَعُ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّمُ مَنْ أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللهِ وَبَشِر اللهِ هِ (٣) اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

يقول تعالى : ﴿ وَأَذَانَ ﴾ أي وإعلام ﴿ من الله ورسوله ﴾ وتقدم وإنذار الى الناس

﴿ يُومِ الحَجِ الأَكْبِرِ ﴾ وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعاً ﴿ إِنَّ اللهُ بريء منهم أيضاً ثم دعاهم إلى التوبة اليه فقال عز من قائل : ﴿ فإن تَبْمَ ﴾ أي مما أنتم فيه من الشرك ﴿ فهو خير لكم وان توليتم ﴾ أي استمررتم على ما أنتم عليه ﴿ فاعلموا أنكم غير معجزي الله ﴾ بل أنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته ﴿ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ﴾ أي في الدنيا بالحزي والنكال ، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال .

روى البخاري عن أبي هريرة قال ٢٩ : [ بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر ، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله علي مشرك ] هذا اللفظ للبخاري في كتاب الجهاد .

روى الإمام أحمد عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال ٣٠٠ [ كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله عليه إلى أهل مكة به (براءة) فقال ما كنم تنادون ؟ قال : كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله عليه علم فإن أجله أو مدته إلى أربعة أشهر (١) فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ، ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك ، قال كنت أنادي حتى صحل صوتي . ] روى ابن جرير عن علي (رض) ٣١٤ : [ بعثني رسول الله عليه حين أنزلت براءة بأربع : أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين رسول الله عليه عهد ، فهو الى مدته . ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة . ]

أما يوم الحج الأكبر فهو يوم النحر كما روى الإمام ابو جعفر الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ٣٢ [ وقف رسول الله عليه عند الجمرات في حجة الوداع فقال: « هذا يوم الحج الأكبر » ] .

وقال روى شعبة عن رجل من أصحاب النبي عَلِيْكِ قال : ٣٣٤ [ قام فينا رسول الله عَلِيْكِ عَلَى الله عَلَى الله عَل عَلِيْكُ عَلَى ناقة حمراء مخضرمة فقال :« أتدرون اي يوم يومكم هذا » قالوا: يوم النحر قال : « صدقتُم يوم الحج الأكبر » ] .

<sup>(</sup>١) قلت: هذا لمن كان عهده أقل من أربعة أشهر أو له عهد مطلق غير موقت. أما من كان له عهد موقت لأكثر من أربعة أشهر ولمدة معينة فعهده إلى مدته كما هو واضح من الحديث الذي بعده عن علي رضي الله عنه .

روى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال : ٣٤ [ لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله على على بعير له وأخذ الناس بخطامه أو زمامه فقال : ﴿أَي يوم هذا ﴾قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه فقال: أليس هذا يوم الحج الأكبر»] (١) وهذا اسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح .

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ مُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأْتِشُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ أَخَداً فَأْتِشُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱللَّهُ تَعِينَ ﴿ (٤) ﴾ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱللَّهُ تَقِينَ ﴿ (٤) اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت ، فأجله كما تقدم أربعة اشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء ، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدَّته المضروبة التي عوهد عليها ، وقد تقدمت الأحاديث : ... ومن كان له عهد مع رسول الله عهده إلى مدته ؛ وذلك بشرط ان لا ينقض المعاهد عهده إلى مدته ؛ وذلك بشرط ان لا ينقض المعاهد عهده إلى مدته ، ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال تعالى : ﴿ ان الله يحب المتقين ﴾ أي الموفين بعهدهم .

﴿ إِذَا أَنْسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ وَأَفْعُدُوا لَمُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصْلَوٰةَ وَخُذُو هُمْ وَٱقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصْلَوٰةَ وَخُذُو هُمْ وَٱقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصْلَوٰةَ وَخُذُو اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٥) ﴾ وَآتَوُا ٱلزّكُوةَ فَخُذُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٥) ﴾ هَنْ

اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ها هنا ما هي ؟ فمن قال أنها هي المذكورة بقوله تعالى : ﴿ منها أربعة حرم ... ﴾ (٢) وفيه نظر ... والذي يظهر من السياق وما

<sup>(</sup>١) قلت : يعتقد العامة أن كل حج يصادف يوم الجمعة ( أعني يوم عرفة ) يكون الحج حجاً أكبر . وهذا خطأ ... إنما الحج الأكبر : هو يوم النحر . فيكون في كل عام حج أكبر ، لأن يوم النحر يأتي كل عام عام إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) وهي الآية رقم /٣٦/ من هذه السورة الكريمة

ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انسلخ عليها بقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا انسلخ الأشهر الأربعة الّتي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم الأشهر الحرم ﴾ أي اذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم

فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عودُ العهد على مذكور ، أولى َمن مقدر . ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية قادمة من هذه السورة الكريمة .

وقوله تعالى : ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ أي من الأرض وهذا عام ، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله تعالى : ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ﴾ وقوله جل ثناؤه : ﴿ وخذوهم أي وأسروهم إن شتم قتلاً ، أو شئم أسراً وقوله تعالى : ﴿ واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ﴾ أي اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصوبهم ، وضيقوا عليهم مسالكهم فتضطروهم إلى القتل أوالاسلام ولحذا قال جل وعلا : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ﴾ ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال ما نعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها . وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله وإليهم أنه قال : ٥٤٠ [ أمرتُ ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ] الحديث فقوله تعالى : وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها طفحاك بن مزاحم الها نسخت كل عهد بين النبي شيالهم وبن أحد من المشركين ، وكل عقد وكل مدة (١) وقد اختلف المفسرون في آية السيف هذه فقال الضحاك والسدي : هي منسوخة بقوله تعالى فهاما مناً بعد وإما فداء في آية السيف هذه فقال الضحاك والسدي : هي منسوخة بقوله تعالى فهاما مناً بعد وإما فداء في آية السيف هذه فقال الضحاك والسدي : هي منسوخة بقوله تعالى فهاما مناً بعد وإما فداء في آية السيف هذه فقال القمواك والسدي : هي منسوخة بقوله تعالى فهاما مناً بعد وإما فداء في آية السيف هذه فقال القمواك والسدي . هي منسوخة بقوله تعالى فهاما مناً بعد وإماً فداء في آية السيف هذه فقال العكس .

... ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللهِ ثُمَّ أَثْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۞ (٦) ﴾

يقول تعالى لنبيّه صلوات الله وسلامه عليه ﴿ وإن ْ أحد من المشركين ﴾ الذين أمرتك بقتالهم وأحللتُ لك استباحة نفوسهم وأموالهم ﴿ استجارك ﴾ أي استأمنك فأجبه إلى

<sup>(</sup>١) إلا من كان عهدهم إلى مدة مؤقتة فعهدهم إلى مدتهم إذا لم ينقضوا عهدهم .

طلبته حتى يسمع كلام الله، أي القرآن تقرأه عليه، وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله تعالى ﴿ ثُم أَبِلغه مَأْمنه ﴾ أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده .

ومن هذا كان رسول الله على يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة ، كماجاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش كعروة بن مسعود وغيره من المشبركين ، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله على ما بهرهم ، وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك ، فكان ذلك وامثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. والغرض ان من قدم من دار الحرب إلى دار الاسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نجو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه .

لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكيّن من الإقامة في دار الإسلام سنةً ، ويجوز ان يمكيّن من إقامة أربعة أشهر ، وهناك من زاد على أربعة ونقص عن سنة .

. ﴿ كَنْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا أَلَّذِينَ عَهْدُ عِنْدَ ٱللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا أَلَّذِينَ عَاهَدُ تُمْ عِنْدَ ٱللهُ عِنْدَ ٱللهُ عِنْدَ ٱللهُ عَنْدَ ٱللهُ عَنْدَ ٱللهُ عَنْدَ ٱللهُ عَنْدَ ٱللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَاللَّهُ عَنْدَادُ اللَّهُ عَنْدَادُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَادُ اللّهُ عَنْدَادُ اللّهُ عَنْدَادُ اللّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَنْدُ عَنْدُادُ عَنْدُونَا عَلَادُ اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُادُ اللّهُ عَنْدُادُ اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَنْدُادُ عَنْدُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَلَا عَالْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ

يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ، وتأجيله إياهم اربعة أشهر ثم بعد ذلك السيف المرهف اين ثقفوا فقال تعالى كيف يكون للمشركين عهد أي أمان ويتركون وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله (الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) يعني يوم الحديبية (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) أي مهما تمسكوا بعهدكم لهم وما عاهدتموهم عليه من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين (فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وقد فعل رسول الله علي ذلك والمسلمون . استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد وما لأوا حلفاء عم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله علي فقتلوهم معهم في الحرم أيضاً ، فعند ذلك غزاهم رسول الله علي أي رمضان سنة ثمان ففتح الله عليه البلد الحرام ومكتّبه من نواصيهم ولله الحمد والمنه ، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء ، وكانوا

قريباً من ألفين ، ومن استمر على كفره وفرسمن رسول الله ﷺ بعث إليه بالأمسان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث يشاء ومنهم صفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام ، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله .

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ فِأَفُونَهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٨) ﴾ ﴿ يُرْضُونَكُمْ فِأَلْفُونَ ﴿ (٨) ﴾ ﴿

يحرض تعالى المؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ويبين أنهم لا يستأهلون أن يكون لهم عهد : لشركهم به تعالى ، وكفرهم برسول الله ﷺ ، ولو انتصروا عليكم لا يراعوا فيكم قرابة ولا عهداً ولا حِلفاً فالمشرك الذي ما راعى الله في توحيده كيف يراعي في المؤمنين عهداً أو قرابة أو ذمة ، وال عاهدوكم بأفواههم فإن قلوبهم تأبى ذلك .

أَشَرَوْا بِآياتِ ٱللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أَنُ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُوْمِنٍ إِلاَّ وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللهُ عَتَدُونَ ﴾ (١٠) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُواٰةَ فَإِنْ عَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُواٰةَ فَإِنْ عَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُواٰةَ فَإِنْ عَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا ٱلزَّكُواٰةَ فَإِنْ عَالِمُونَ ﴿ وَآلَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ﴿ اشتروا بآياتِ الله ثمناً قليلاً ﴾ أي إن المشركين اعتاضوا عن اتبّاع آيات الله بما التهوّا به من أمور الدنيا الحسيسة ﴿ فصدّوا عن سبيله ﴾ أي منعوا المؤمنين من اتبّاع الحق . ﴿ إنهم ساء ما كانوا يعملون \* لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذِمّة ﴾ أي لا قرابة ولا عهداً ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ قال أنس: وتوبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم بإقام الصلاة وإبتاء الزكاة .

« فإن فعلوا ذلك ﴿ فإخوانكم في الدين ﴾ أي لهم ما لنا وعليهم ما علينا ويتوب الله على من تاب » (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين الصغيرين ليس من كلام المفسر رحمه الله إنما هو من كلامي .

## ﴿ وَإِنْ نَكُنُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿ (١٢ ) ﴿ فَقَاتِلُوا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿ (١٢ ) ﴿ فَقَاتِلُوا

يقول تعالى وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم ﴿ وطعنوا في دينكم ﴾ أي عابوه وانتقصوه ، ومن ههنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الاسلام أو ذكره بنقص ولهذا قال عز من قال : ﴿ فقاتلوا أَئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ﴾ أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال . والآية عامة وان كان سبب نزولها أئمة كفار قريش فهي عامة لهم ولغيرهم .

وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُولًا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْنَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أُولًا مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِنْ كُذْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُ كُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُو مُومُّمِنِينَ ﴾ (١٤) وَيُخْرِهِمْ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٤) وَيُذْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَشُوبُ مُومُّمِنِينَ ﴾ (١٤) وَيُدْهِبْ عَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَشُوبُ أَللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ (١٥) ﴾ فَيَا مَنْ يَشَاءُ وَأَللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (١٥) ﴾ فَيَ

وهذا أيضاً تحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين همنُوا بإخراج الرسول من مكة ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكُ الذَينَ كَفُرُوا لِيثبَتُوكُ أَوْ يَقْتُلُوكُ أُو يَعْتُلُوكُ أُو يَعْتُلُوكُ أُو يَعْرُجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله والله خير الماكرين ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وهم بدأوكم أول مرة ﴾ أي نقضوا العهد الذي أبرموه يوم الحديبية وقاتلوا مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله عَلَيْتُهُم عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد والمنة .

وقوله تعالى : ﴿ أَتَخْشُونَهُمْ فَاللّهُ أَحْقُ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنَّمَ مُؤْمِنَيْنَ ﴾ أي لا تخشوهم واخشون فأنا أهل أن يخشى العبادُ من سطوتي وعقوبتي ، ثم عزمالله على المؤمنين وحرضهم على قتالَ المشركين بياناً لحكمته من مشروعيته الجهاد مع قدرته على اهلاك الأعداء بأمر منه تعالى ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفِ صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم عليهم ﴿ ويتوب الله على من يشاء ﴾ أي من عباده ﴿ والله عليم ﴾ بما يصلح لهم ويصلحهم ، ﴿ حكيم ﴾ في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد .

﴿ يَنْ كُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ أَنْ ثَنْزَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمُ أَلَهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتْخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُوْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللهُ خَبِيرٌ عَمَلُونَ ﴿ (١٦ ) ﴾ عَمَلُونَ ﴿ (١٦ ) ﴾

يقول تعالى : ﴿ أَم حسبَم ﴾ أيها المؤمنون ان تهمَلوا فلا نختبركم بما يميز أهل العزم الصادق من الكاذب. ﴿ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ً ﴾ أي بطانة و دخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله كما قال تعالى : ﴿ الم \* أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ واختبار المؤمنين هنا حصل بمشروعية الجهاد لهم وفيه الاختبار لعبيده من يطيعه فيه ممن يعصيه ، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف يكون ، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه ، لا إله الا هو ولا رب سواه ، ولا راد لما قدره وأمضاه .

يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلَى النُسْرِمِ فِإِلْكُونَ ﴿ (١٧ ) النَّهُ مِ النَّارِ مُمْ خَالِدُونَ ﴿ (١٧ ) إِنَّا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُواةَ وَآ نَىٰ الزَّكُونُوا مِنَ وَآتَىٰ الزَّكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٨ ) ﴿ إِنَّا اللهُ فَعَسَىٰ أَوْلَيْكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٨ ) ﴿ إِنَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

يقول تعالى ما ينبغي للمشركين بالله تعالى ان يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه

وحده لا شريك له وهناك من قرأ : مسجد الله فأراد به المسجد الحرام اشرف مساجد الأرض وقوله تعالى : ﴿ شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾ اي لو سألت النصراني واليهودي والصابيء كلا عن دينه لأجابك بأنه كذلك، مقراً على نفسه بالكفر ﴿ أولئك حبطت أعمالهم ﴾ أي بشركهم ﴿ وفي النار هم خالدون ﴾ كما قال تعالى : ﴿ ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه أن أولياؤه الا المتقون ولكن اكثر هم تعالى بالايمان لعمار المساجد ، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الحدري ، ان تعالى بالايمان لعمار المساجد ، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الحدري ، ان رسول الله على الله أنها يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ ] ورواه الترمذي قال الله تعالى : ﴿ أيما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ ] ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه . وروى الحافظ ابو بكر البزار عن ثابت بن أنس قال : قال رسول الله على: ﴿ ولم يخش آلا الله ﴾ اي لم يخش أسواه ﴿ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ كل عسى في القرآن فهي واجبة ، قال ابن اسحق : وعسى من الله حق .

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ أَخْآجٌ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ أَلَحْرَامِ كَمَنْ آمَنَ اللهِ وَٱللهُ لَا اللهِ وَٱلْمَهُ وَٱللهُ لَا اللهِ وَٱلْمَهُ وَٱللهُ لَا اللهِ وَٱلْمَهُ وَٱللهُ لَا اللهِ وَٱللهُ وَاللهُ لَا اللهِ وَٱللهُ وَاللهُ لَا اللهِ وَٱللهُ وَأَوْلُونَ عِنْدَ اللهِ وَأُولُونَ هُورُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُولُونَ هُورُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُولُونَ هُورُونَ هُورُ اللهِ وَأُولُونَ هُورُونَ هُورُ وَاللهِ وَأُولُونَ هُورُونَ هُورُ وَاللهِ وَأُولُونَ هُورُ اللهِ وَأُولُونَ هُورُونَ هُورُ وَاللهِ وَأُولُونَ هُورُ اللهِ وَأُولُونَ هُورُ اللهِ وَأُولُونَ هُورُ اللهِ وَأُولُونَ هُورُ اللهِ وَأُولُونَ هُورُ وَاللهِ وَاللهِ وَأُولُونَ هُورُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : ان المشركين قالوا : عمارة البيت وسقاية الحاج خير ممن آمن وجاهد ، فأعرضوا عن القرآن والنبي عَلِيْكِيْم ، ففضل الله الايمان والجهاد مع النبي عَلِيْكِيْم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ، ولم يكن ينفعهم عند الله



مع الشرك به ، قال الله تعالى : ﴿ لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم ، فلن تغني عنهم العمارة شيئاً .

روى الوليد بن مسلم عن النعمان بن بشير الأنصاري قال : ٢٨٨ [ كنت عند منبر رسول الله عليه في نفر من اصحابه ، فقال رجل منهم : ما أبالي ان لا أعمل لله عملاً بعد الاسلام إلا أن اسقي الحاج ، وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام ، وقال آخر بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم ، فزجرهم عمر بن الحطاب رضي الله عنه وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عليه وذلك يوم الجمعة ولكن اذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله عليه في استفتيته فيما اختلفتم فيه قال ففعل فأنزل عز وجل : وأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام — إلى قوله — والله لا يهدي القوم الظالمين في رواه مسلم في صحيحه وابو داود وهذا لفظه ، وابن مردويه وابن أبي حاتم في تفاسير هم وابن حبان في صحيحه .

إِنْ أَسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّمُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّمُمْ مِنْكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الطَّالِمُونَ ﴿ (٣٣) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْنَاوُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَدْوَابُكُمْ وَأَدْوَابُكُمْ وَأَدُوابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَبْعَادُونَ كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَأَرْوَابُكُمْ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّ عَلَى اللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ (٢٤) فَيَ

أمر تعالى بمقاطعة الكفار وان كانوا آباء وأبناء ، ونهى عن موالاتهم إن اختاروا الكفر على الإيمان وهد دهم على ذلك كقوله تعالى : ﴿ لا نجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ الآية . وروى الحافظ البيهقي عن عبدالله بن شوذب ان الآية المتقدمة نزلت في عبيدة بن الحراح لما حاول ابوه الجراح ان يقتله بينما ابو عبيدة يحيد عنه فلما اكثر

الجراح قتله ابنه ابو عبيده وذلك يوم بدر فأنزل الله فيه : ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله ﴾ ثم توعد الله من آثر أهله وقرابته على الله ورسوله بقوله بقالى : ﴿ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشير تكم وأموال اقترفتموها ﴾ اي اكتسبتموها ﴿ وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ﴾ أي تحبونها لطيبها وحسنها . أي إن كانت هذه الأشياء ﴿ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ﴾ أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم ، ولهذا قال تعالى : ﴿ حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ .

روى الإمام أحمد عن زهرة بن معبد عن جده قال : ٣٩ [ كنا مع رسول الله على الل

﴿ لَقُدُ نَصَرَكُمُ ٱللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ لَكُمْ لَلّٰهُ ثَعْنِ عَنْكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ فَلَمْ أَلْاً وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ فَلَمْ رَسُولِهِ وَعَلَى مُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوثِمِنِينَ وَأَنْزَلَ بُخُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاهُ وَٱللّٰهُ أَلْكُ فَوْرُ رَحِيمٌ ﴿ (٢٢ ) ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاهُ وَٱللّٰهُ غَوْرُ رَحِيمٌ ﴿ (٢٧ ) ﴾

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم ، واحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسول الله عليه وان ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره ، لا بعددهم

وعُدد هم ونبههم على ان النصر من عنده تعالى سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله على أنزل نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه، كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلاً، ليعلمهم ان النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وان قل الجمع، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة.

وذلك لما فرغ عَلِيْتُهِمْن فتح مكة فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه ، وأن امير هم مالك ابن عوف النضري وَمعه ثقيفَ بكمالها وبنو جشم وبنو سعد بن بكر،وأوزاعمن بني هلال وهم قليل ، وناس من بني عمر وبن عامر ، وعون بن عامر ، وقد اقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم ، وجاءوا بقضهم وقضيضهم فخرج إليهم رسول الله عليه في جيشه الذي جاء معه للفتح ، وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في ألفين ، فسار بهم إلى العدو فالتقوا بوادرٍ بين مكة والطائف يقال له « حنين » فكانت فيه الوقعة في أوْل النهار في غلس الصبح ، انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن ؛ فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلاّ بهم قد بادروهم ، ورشقوا بالنبال ، واصلتوا السيوف ، وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم ، فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال عز وجل ، وثبت رسول الله عليه ، وهو راكب يومثذ بغلته الشهباء، يسوقها إلى نحر العدو ، والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن ، وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخذ مِركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهو ينوَّه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ، ويقول : ٢٤٢ [ أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ] ويقول قبلها : ٣٤٣ [إليَّ عباد الله إلي أنا رسول الله . ] وثبتمعه من أصحابه قريب منمائة ومنهم من قال ثمانون فمنهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن العباس ، وأبو سفيان بن الحارث وايمن بن أم أيمن ، واسامة بن زيد وغير هم رضي الله عنهم ثم أمر عَلِيْكُ عمَّه العباس ، وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته : ٤٤٤ [ يا أصحاب الشجرة ] يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ان لا يفرُّوا عنه فجعل ينادي بهم : [يا أصحاب الشجرة ، ] ويقول تارة ً : ٥٤} [ يا أصحاب سورة البقرة ] فجعلوا يقولون : يا لبيك يا لبيك ، وانعطف الناس فتر اجعوا إلى رسول الله ﷺ ، حتى أن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ،

\* وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلاً قال له : ١٤٧ [يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله على يوم حنين ؛ فقال : لكن رسول الله على الغنائم إن هوازن كانوا قوماً رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم الهزموا فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ، فالهزم الناس ؛ فلقد رأيت رسول الله على الني الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقول : « أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب »].

قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة ، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغي ، وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر أو كر او هرب ، وهو مع هذا أيضاً يتركيضها إلى وجوههم ، وينوّه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ، وما هذا كله إلا "ثقة "بالله وتوكلاً عليه وعلماً منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان . ولهذا قال تعالى : ﴿ ثم انزل الله سكينته على رسوله ﴾ أي طمأنينة وثبات على رسوله ﴿ وعلى المؤمنين ﴾ الذين معه ﴿ وانزل جنوداً لم تروها ﴾ وهم الملائكة . كما روى الامام أبو جعفر بن جرير عن عبد الرحمن مولى ابن برثن حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين لم يقوموا حنين قال : ٨٤٤ [ لما التقينا نحن واصحاب رسول الله على انتهينا إلى صاحب البغلة لنا حلب شاة ، قال : لما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله على قال فالهزمنا وركبوا أكتافنا ، فكانت إياها ]

• وعن شيبة بن عثمان قــال : ٤٩ [ خرجت مع رسول الله ﷺ يوم حنين ، والله ما أخرجني اسلام ولا معرفة به ، ولكني أبيت ان تظهر هوازن على قريش فقلت وانا واقفاً معه : يا رسول الله إني أرى خيلاً بلقا فقال : [ يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر ] فضرب بيده على صدري ثم قال : « اللهم اهد شيبة » ثم ضربها ثانية "ثم

قال: « اللهم اهد شيبة » ثم ضرَبَها الثالثة ثم قال: اللّهم إهد شيبة. قال: فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحبَّ إليَّ منه ...] وذكر تمام الحديث في التقاء الناس ، وانهزام المسلمين ، ونداء العباس واستنصار رسول الله عَلِيلِهُ حتى هزم الله المشركين .

\* وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال سمعت يزيد بن عامر السوائي ، وكان شهد حنينا مع المشركين ثم اسلم بعد ؛ فكنا نسأله عن الرعب الذي القي الله في قلوب المشركين يوم. حنين فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن فيقول : كنا نجد في اجوافنا مثل هذا . وله شاهد من حديث الفهري يزيد ابن أسيد فالله أعلم .

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة أن رسول الله (ص قسال : ٥٠ [ نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم ] ولهذا قال تعالى ﴿ ثَم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ثُم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ﴾ قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا ولحقوا برسول الله على الله على وقد قارب مكة عند الجعرانة ، ذلك بعد الوقعة بقريب عشرين يوماً فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم ، وكانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة ، فرد سبيهم ، وقسم الأموال بين الغانمين ، ونفل أناساً من الطلقاء ، لكي يتألف قلوبهم على الاسلام فأعطاهم مائة مائة من الإبل ، وكان من جملة من أعطي مائة ، مالك ابن عوف النضري ، واستعمله على قومه كما كان أميراً من قبل عليهم ، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : \*

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى واذا الكتيبة عردت أنيابهــــا فكأنه ليثعل أشبالـــه

في الناس كلهم بمشل محمد ومتى يَشَأُ يخبرك عما في غد (١) بالسمهري وضرب كل مهند وسط المساءة خادر في مرصد

<sup>(\*)</sup> بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، ما أحلمك ، ما أكرمك وما أبعد نظرك ، نعم النبسي والرسول أنت ، ونعم القائد أنت ، ونعم الأب الحاني الرفيق ، ونعم الأسوة الحسنة انت ، عليك أفضل صلاة وأتم تسليم . (١) قلت : لا ... بل متى يشاء الله ، يخبر نبيه عما في غد ، ولا يستطيع رسول الله صلى الله عايه وسلم ولا أي رسول غير ه ان يخبر عما في غد أو عن أي غيب من عند نفسه إلا بعد ما يخبره الله تعالى .

سَهِ إِنَّ اللَّهُ عَالِمِهُ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْحُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ( ٢٨ ) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ ولا إِنْ شَاءَ إِنَّ اللهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ( ٢٨ ) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ ولا بِالْيَوْمِ اللهِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ بِالْيَوْمِ اللهِ وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحُقِّ مِنَ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أمر الله عباده المؤمنين ، الطاهرين ديناً وذاتاً ، بنفي المشركين الذين هم نجس ديناً ، عن المسجد الحرام ، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية وذلك سنة تسع ؛ ولهذا بعث رسول الله علياً صحبة ابي بكر رضي الله عنهما عامئذ ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، فأتم الله ذلك وحكم به شرعاً وقدراً . وقال الإمام الأوزاعي : كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ان امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجدالمسلمين وأتبع بهيه قوله تعالى : ﴿ إنما المشركون نجس ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وإن خفتم عيلة فسوف يعنيكم الله من فضله ﴾ قال ابن إسحق ، وذلك أن الناس قالوا : لتقطعن عنا الأسواق ، ولتهلكن التجارة ، وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق فأنزل الله تعالى : ﴿ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ﴾ وروى ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله تعالى : ﴿ إن شاء \_ إلى من فضله ﴾ وروى ابن عباس وجماعة من التابعين في قوله تعالى : ﴿ إن شاء \_ إلى علم أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية وقوله تعالى : ﴿ إن الله عليم ﴾ أي بما يصلح لكم ﴿ حكيم ﴾ أي بما يأمر له وينهي عنه لكماله في أفعاله وأقواله ، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى . ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية الله يأخذونها من أهل الذمة .

وقوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخرولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أو توا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشرَّكين و دخل الناس

في دين الله أفواجاً ، واستقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك سنة تسع لأنهم كفروا بمحمد بيلي فلم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به ، وانما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه ، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه فلما جاء كفروا به ولهذا تجهز الرسول بيلي لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك فاجتمع نحو من ثلاثين ألفاً وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم وكان ذلك عام جدب ، وقيظ وحر فخرج رسول الله الرجوع فرجع عامه ذلك ، لضيق الحال، وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء تعالى . وهذه الآية استدل بها من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ، أو من أشبههم مذهب الشافعي ، وأحمد في المشهور عنه ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل تؤخذ من عميع الأعاجم كتابيين أو مشركين ، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب منهم مذهب الأعاجم كتابيين أو مشركين ، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب منهم وقال الإمام مالك : بل يجوز ان تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي وثي وغير ذلك وقوله تعالى : ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون هه أي إن لم وثي وغير ذلك وقوله تعالى : ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون هه أي إن لم أسلموا عليهم أن يدفعوا الجزية عن يدوهم صاغرون هه أي إن لم أسلموا عليهم أن يدفعوا الجزية عن عدود مهانون عانون. فلهذا

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم ، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام :

لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولارفعهم على المسلمين بل هم أذلاء صغرة أشقياء كما جاء في. صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي ﷺ قال : ٤٥١ [ لا تبدأوا اليهود

والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ].

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ان لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما كان خططاً للمسلمين وان لا نمنع كنائسنا أن ينزلها

أحد من المسلمين في ليل ولا نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ننزل من مرًّ بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ، ولا نُؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً.ولا نكتم غشاً للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركاً ، ولا ندعو إليه أحداً ، ولا نمنع أحداً من ذوي قرابتنا الدخول في الاسلام إن ارادوه ، وأن نوقر المسلمين ، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن ارادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء ، من ملابسهم في قلنسوة ، ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمـِله معنا ولا ننقش خواتيمنًا بالعربية ولا نبيع الخِمور ، وأن نجز مقاديم رؤوسنًا وأن نلزمُ زينا حيثما كنا وان نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا وان لا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلاَّ ضربًا خفيفًا ، وان لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج سعانين ولا بعوثاً ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين وان نرشد المسلمين ولا نطَّلع عليهم في منازلهم.) قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه (ولا نضرب أحداً من المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . )

أَنْ اللهِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ اَبْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيعُ اَبْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَصَارَى الْمَسِيعُ اَبْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمِمْ يُضَاهِوْنَ قَوْلَ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْمَا أَرْبَا بِا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْمَا وَرَاهِمَا فَي اللهِ وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْمَا وَرَاهِما اللهِ وَالْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْمَا وَرَاهِم وَاللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* (٣١) ﴿ اللهِ إِلَّا لِيعَبْدُوا إِلْمَا لَهُ مِنْ اللَّهِ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ مَا يُشْرِكُونَ \* (٣١) ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى فأما اليهود فقالوا في العزير أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر حيث جعلوه ابن الله أو هو الله بعينه أو هو ثالث ثلاثة. ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال سبحانه: ﴿ ذلك قولهم

بأفواههم ﴾ أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افتراثهم واختلافهم ﴿ يضاهئون ﴾ أي يشابهونا ﴿ قُولَ اِلذين كفروا من قبل ﴾ أي من قبلهم من الأمم ضُلواً كما ضل هولاً، ﴿ قاتلهم الله ﴾ قال أبن عباس لعنهم الله ﴿ أَنِّي يؤفكُونَ ﴾ ِ أي كيف يضلون عن الْحق وُهُو ظاهْر ويُعدلون إلى الباطل؟ وقُوله تعالى : ﴿ إَنْخَذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرَهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مَن دون الله والمسيح بن مريم ﴾ روَّى الإمام أحمد والترُ مذي وابن جريرٌ من طرقٌ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : ٤٥٢ [ أنه لما بلغته دعوة رسول الله عَلِيْتُم فَرُ إِلَى الشَّام وكان قدِّ تنصرُ في ألجاهلية، فأسرت اخته وجماعة من قومه. ثم من وسول الله ﷺ على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام ، وفي القدوم على رسول الله ﷺ فقدم عدي إلى المدينة وكان رئيساً في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه فيدخل على رسول الله ﷺ وفي عنق عدي صليب من فضة،وهو يقرأ هذه الآية ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ قال : فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال « بلي إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إيّاهم » وقالَ رسول الله عَيْلِكُمْ : يا عدي ما تقول ؟ أيضرك أن يقال الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً اكبر من الله؟ ما يضرك ... أيضرك أن يقال لا إله الا الله ، فهل تعلم إلها غير الله؟» ثم دعاه الى الإسلام فأسلم وشهد شّهادة الحقّ قال فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال : « إنّ اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالُّون » ] وقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَا ُّ لِيعْبِدُوا إِلَهَا وَاحْداً ﴾ أي إذا حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال ، وما شرعه اتبّع وما حكم به نفذ ﴿لا إِلهُ الاّ هو سِبحانه عما يشركُون ﴾ أي تنزّه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا ربُّ سواه .

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللهِ بِأَنْوَاهِمِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللهُ إِلَّا أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَنْوَاهِمِمْ وَيَأْبَىٰ ٱللهُ إِلَّا أَنْ يُطْفِئُوا نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ النَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ ٣٣) ﴿ يَهُ اللَّهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ٣٣) ﴿ يَهِ اللَّهُ مِنْ أَلَكُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ٣٣) ﴿ يَهِ اللَّهُ مِنْ أَلَكُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ٣٣) ﴿ يَهُ اللَّهُ مِنْ أَلَكُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ٣٣) ﴿ يَهُمْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُواللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَا أَنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَقُوا أَلَّهُ مِنْ أَلَّوْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّا أَنْ أُلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَا أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أُولًا مِنْ مُنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ مُنْ أَلَّا أَلْمُ مُنْ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلْمُ مِنْ أَلَّا أَلْمُ مُنْ أَلَّا أَلَا أَلْمُنْ مِنْ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلّالِهُ مِنْ أَلِهُ أَلِهُ مِنْ أَلِمُ أَلِنْ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْكُونَا أَلَالَّا مِنْ أَلِهُ مِنْ أَلِيلًا أَنْ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَالَّا مِنْ أَلَالِهُ مِنْ أَلَا أَلَالَّا أَلَّا أَلَّا أَلَالَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَالَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَالِهُ مِنْ أَلَالِمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلَا أُلْمُ

يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب ﴿ أَنْ يَطَفَتُوا نُورِ اللّه ﴾ أي الذي بعث به رسول الله ﷺ من الهدى ودين الحق . بمجرد افترائهم ، فمثلهم كمن يزيد ان يطفىء نور الشمس أو القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه ؛ فكذلك ما أرسل به رسول الله يطفىء نور الشمس أو القمر . ولهذا قال تعالى مقابلاً لهم فيما أرادوه: ﴿ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ﴾ والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل كافراً

لانه يستر الأشياء ثم قال تعالى : ﴿هُو الذِّي أُرسُل رَسُولُهُ بَالْهُدَى وَدَيْنَ الْحَقَّ ﴾ فالهدى هو ماجاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيخ والعلم النافع . ودين الحق هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة .

الأحبار هم علماء اليهود ، كما قال تعالى : ﴿ لُولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ﴾ والرهبان عبّاد النصارى ، والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى ﴿ بأن منهم قسيسين ورهبانا ﴾ والمقصود التحذير من علماء السوء وعبّاد الضلال . كما قال سفيان بن عينية : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبّادنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبّادنا كان فيه شبه من النصارى . وفي الحديث الصحيح : ٥٥٥ [ « لتركبن سُن من كان قبلكم حد و القذة بالقذة » قالوا : اليهود والنصارى قال : « فمن ؟ » وفي رواية . فسارس والروم قال : « فمن النشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم ولهذا قال تعالى : ﴿ لِيأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ﴾ وذلك أنهم كانوا يأكلون الدنيا بالدين، ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالم وذلك أنهم كانوا يأكلون الدنيا بالدين، ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالم بذلك كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب



تجيء إليهم ، فلما بعث الله رسوله ﷺ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعاً منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات فأطفأها الله بنور النبوّة وسلبهم إياها ، وعوضهم الذل والصغار وباءوا بغضب من الله تعالى .

وقوله تعالى: ﴿ويصدون عن سبيل الله﴾ أي ومع أكلهم الحرام ، يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسونه بالباطل ، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الحير ، وليسوا كما يزعمون بل هم دعاة الى النار ويوم القيامة لا ينصرون .

وقوله تعالى : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ الآية ... هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العبّاد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس .

وأما الكنز : فعن ابن عمر هو المال الذي لا تؤدي زكاته . وروى الثوري عن ابن عمر قال : ما أدي زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع أرضين وقال عمر بن الحطاب نحوه ... وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما احاديث كثيرة ، منها : قال عبد الرزاق عن علي (رض) في قوله تعالى : ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ قال النبي عليه الله عبد الرزاق عن على المنا الله على المحاب والفضة » يقولها ثلاثاً قال فشق ذلك على اصحاب رسول الله على إلى مال نتخذ ؟ فقال عمر (رض) أنا أعلم لكم ذلك، فقال : يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا . فأي المال نتخذ ؟ قال : « لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجة تعين أحدكم على دينه » ]

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ٧٥٧ [ لما نزلت هذه الآية : ﴿ والسذين يَكْنَرُ ون الذهب والفضة ﴾ الآية ... كبر ذلك على المسلمين وقالوا : ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالاً يبقى بعده فقال عمر : أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر ، واتبعه ثوبان فأتى النبي عَيَالِيَّةٍ فقال : يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية . فقال رسول الله عَيَالِيَّة : إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم » قال فكبتر عمر ثم قال له النبي عَيَالِيَّةٍ « ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سَرَّتُهُ ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته » ] ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى به وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه .

وقوله تعالى : ﴿ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون ﴾ أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماً كما في قوله تعالى : ﴿ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ، ذق إنك انت العزيز الكريم ﴾ أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم . ولهذا يقال : من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله عذب به . وهؤلاء لما كان جمع هذه الاموال آثر عندهم من رضاء الله عنهم ، عند بوا به . وإن هذه الأموال لما كانت أعز الاشياء على أربابها ، كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة ، فيحمي عليها في نار جهنم وناهيك بحر ها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : ٥٨ [ ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنبة وإما إلى النار ] روى الامام أبو جعفر بن جرير عن ثوبان أن رسول الله على كان يقول : ٥٩ [ من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول : ويلك ما أنت فيقول : أنا كنزك الذي تركته بعدك (١١) ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبعها سائر جسده ] رواه ابن حبان في صحيحه وأصل هذا الحديث في الصحيحين .

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ ٱللهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا يَظْلِمُوا فِيهِنَ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ (٣٦) اللهُ اللهُ مَعَ ٱلمُتَّقِينَ ﴿ (٣٦) اللهُ اللهُ اللهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ (٣٦)

روى الامام أحمد عن أبي بكرة عن النبي يَوْلِيَّ خطب في حجته فقال ٦٠٠ : [ « ألا الزمان قداستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان» ثم قال «أي يوم هذا»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : « أيّ شهر هذا ؟ » قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : « أيّ شهر هذا ؟ » قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : « أليس ذا الحجة ؟ » قلنا : بلى ثم

<sup>(</sup>١) قلت : أن هذا الحديث محمول على من لم يدفع زكاة ماله فيكون ماله كما ذكر الحديث ...

قال : «أي بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميّه بغير اسمه قال : « أليست البلدة ؟ » قلنا بلى قال : « فإن دماء كم وأموالكم – وأحسبه قال – وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . وستلقون ربّكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضُلا ًلا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه » ] ورواه البخاري ومسلم

وقوله على الحديث «إن الزمان استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض » تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه ، وتثبيت للأمر على ما جعله الله ، وتثبيت في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ، ولا زيادة ولا نقص ، ولا نسيء ولا تبديل كما قال في تحريم مكة : 31 [ ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة ] وهكذا قال ها هنا « ان الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق بحلق الله السموات والارض » أي الامر اليوم شرعاً كما ابتدع الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والارض . من غير تقديم ولا تأخير ولا نسيء ولا تبديل كما يفعله العرب ، فكان حج النبي علي في ذي الحجة ، وان العرب بفعل النسيء الذي كانوا يفعلونه كانوا يحجون أحياناً بل في أكثر الأحيان في غير ذي الحجة .

فصل : وقد ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه ، سمّاه : [ المشهور في أسماء الأيام والشهور ] أسماء الاشهر القمرية : المحرّم ... الخ واشتقاق تسميتها بذلك مما لا طائل تحت ذكره مفصلاً كما ذكر كذلك أيام الاسبوع ابتداءً من الاحد ... الخومما يجب الإشارة إليه ان أسماء الأيام عند العرب العاربة العرباء المتقدمة غير الاسماء المعروفة فقال : وكانت العرب تسمي الأيام : أول ، ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مُؤنس ثم العُروبة ثم شيار .

قال الشاعر من العرب العرباء المتقدمين :

أرجّي أن أعيش وإن يومــــي بـــأول أو بأهـــون أو جبــــــارُ أو التالي دبار فإن أفتــــــه فمؤنس أو عروبـــة أو شيـــــــار

وقوله تعالى : ﴿ منها أربعة حرم ﴾ فهذا مما كانت العرب ايضاً تحرّمه وهو الذي كان عليهم جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لها : البسل كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهــر تعمقاً وتشديداً . وأما قوله عليه « ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان » فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنــه

الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا كما تظنه ربيعة من ان رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال أي هو رمضان اليوم فبين عليه أنه رجب مضر لا رجب ربيعة ، وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ، ثلاثه سرد ووإحد فرد ، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة ، فحر م قبل أشهر الحج شهراً وهو ذو القعدة ، لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك وحرم بعده شهراً آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهـم آمنين ، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى الجزيرة فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمناً وقوله تعالى : ﴿ وَلَكَ الدين القيم ﴾ أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أوامر الله فيما على من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تُعْلَمُوا فَيْهِا الْأَنُهُمُ مَن عَلَمُ الله الما الله الحرام تعلق على الأشهر المحرمة لأنها آكد وابلغ في الإثم من غيرها ، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله : ﴿ ومن يرد فيه بالحاد بظلم فيها الآثام فلا تجعلوا حرامها حلالاً فيد من عذاب أليم ﴾ وكذلك الأشهر الحرم تغلظ فيها الآثام فلا تجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حراماً كما فعل أهل الشرك بالنسيء الذي كانوا يفعلونه فإنه من ذلك ، أي هو تحليل الحرام وتحريم الحلال وهو زيادة في الكفر .

وقوله تعالى ؛ ﴿ وقاتلوا المشركين كافة ﴾ أي جميعاً ﴿ كما يقاتلونكم كافة ﴾ أي جميعهم ﴿ واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام بهل هو منسوخ أو محكم على قولين أحدهما وهو الأشهر انه منسوخ لأنه تعالى قال ها هنا ﴿ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ وأمر بقتال المشركين ، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماً ولو كان محرماً في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها ، ولأن الرسول على حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين انه خرج إلى هوازن في شوال واستفاء أموالهم لحأوا إلى الطائف فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماً ، وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام والقول الآخر انه غير منسوخ وان ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وانه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ﴾ ويحتمل أنه تعالى تعالى : ﴿ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ﴾ الآية ... وهكذا الجواب عن حصار رسول الله على الطائف واستصحابه الحصار الي أن دخل الشهر الحرام فإنه من تتمة قتال هوازن ، وأحلافها من ثقيف فانهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال، ودعوا إلى الحرب والنزال. فعندها قصدهم رسول الله عليا في الشهر الحرام القول القتال وجمعوا الرجال، ودعوا إلى الحرب والنزال. فعندها قصدهم رسول الله على المناه المناه المنه الذين المؤالة المناه ومعوا الرجال، ودعوا إلى الحرب والنزال. فعندها قصدهم رسول الله على المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه ا

إِنَّمَا ٱلنَّسِيءَ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُجِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةً مَا حَرَّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللهُ وَيُنْ هَا اللهُ الله

هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة ، وتخيير هم أحكام الله بأهوائهم الباردة ، وتحليلهم ما حرم الله ، وتحريمهم ما أحل الله ماستطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال اعدائهم ، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة ، تحليل المحرم فأخروه إلى صفر ، فيُحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة . وكان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل رجل يقال له القلمس وهو حديفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر ويتصل نسبه بمالك بن كنانة بن خزيمة الى معد بن عدنان ثم خلفه من بعده أبناؤه وأحفاده في ذلك إلى أن كان آخرهم أبو تمامة الا وإن صفر العام الأول ، العام حلال فيُحلّه للناس ، فيحرّم صفراً عاماً ويحرّم المحرّم عاماً ، وعاماً فذلك قوله تعالى ﴿ إنما النسيء زيادة في الكفر ﴾ أي يتركون المحرّم عاماً ، وعاماً عكرّمونه ﴿ ليواطئوا عدة ما حرم الله ﴾ يعني الأربعة فيحلوا ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام .

وقيل أنهم كانوا يستون ذا الحجة المحرّ موالمحرّ م صفر وصفر ربيع وهكذا إلى أن يكون ذو القعدة هوذا الحجة فيحجّون في الحقيقة بذي القعدة وهم يسمونه ذا الحجة ويقال انه وافق حجة أبي بكر في ذي القعدة قاله مجاهد وفيه نظر .. وكيف تصح حجة ابي بكر وقد وقد وقعت في ذي القعدة وأتى هذا ... ؟ وقد قال الله تعالى : ﴿ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ورسوله ﴾ الآية وإنّما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى ﴿ يوم الحج الأكبر ﴾ ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجّهم في كل شهر عامين فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا يحلّون شهر المحرم عاماً يحرمون عوضه فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما كانوا يحلّون شهر المحرم عاماً يحرمون عوضه السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها السنة الثانية على معلماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله في ما هم الله في ما هم الله في ما هم الله في عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله في ما هم الله في ما هم الله في عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله في عدله المه في عدله الله في على المه في عدله الله المورد الله في عدله الله الله في عدله الله في عدله الله في عدله الله في عدله الله في عدله

هذا شروع في عتاب من تُحَلَّف عن رسول الله على غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر ، وحمارة القيظ فقال تعالى : ﴿ يَا أَيّهَا اللّهِ فَ الْاَوْسَ إِلَى اللّهِ اللّهِ مَا أَيّها اللّهِ وَالْقَلْمِ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي الْمُنْيُنَ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ ٱللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱللهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللهُ عَزِيزٌ تَحَكِيمٌ 

( ٤٠ ) 

( ٢٠ ) 

( ٢٠ ) 

( ٢٠ )

يقول تعالى : ﴿ إِلَّا تُنصُّرُوه ﴾ آي تنصروا رسول الله ﷺ فإن الله ناصره ومؤيده كما تولُّى تأييده ﴿ إِذْ أَخْرِجِهُ الذِّينَ كَفْرُوا ثَانِي اثْنَينَ ﴾ أي عام الهجرة لما هم المشركون بقتله فخرج منهم هارباً صُحْبَة صدّيقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجآ إلى الغار غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب عنهمامن الذين خرجوا في آثارهما. فجزع ابو بكر أن يطلع عليهما أحد، فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذى، فجعل النبي عليه يسكنه، ويقول: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » كما روى الامام أحمد عن أنس أن ابـــا بكر حدثه قــال : ٦٣ [ قلت للنبي عَلِيلَةٍ ونحن في الغار لو أن احدهـــم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال: فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما »] أخرجاه في الصحيحين ولهذا قال تعالى : ﴿ فأنزل الله سكينته عليه ﴾ اي تثبيته وتأييده ونصرَته أي على رسول الله ﴿ الله عَلَيْكُ ﴿ وَأَيَّدُه بجنودٍ لِم تُرُوُّهَا ﴾ أي الملائكة ﴿ وجعــل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا ﴾ قال ابن عباس يعني كلمة الذين كفروا : الشرك . وكلمة الله : هي لا إله إلا الله . وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : ٢٦٤ [ سئل رسولالله عَلِيْنَةٍ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ً ويقاتل رِياء ً أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكونَ كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ] وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ أي في انتقامه وانتصاره يمنع من لاذ ببابه ﴿ حَكَيْمٍ ﴾ في اقواله وافعاله .

﴿ أَنْفِرُوا خِفَافاً وَثِقالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (١١) ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (١١) ﴿ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (١١) ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (١١) ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ (١١) ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ كُنْتُمْ لَعْلَمُونَ ﴾ (١٤)

قالي سفيان الثوري عن مسلم بن صبيح : هذه الآية : ﴿ انفروا خفافاً وثقالا ۗ ﴾ أول ما يزل من سورة براءة .

روًى على بن زيد عن أنس عن أبي طلحة قال : كهولاً وشباناً ، ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . وفي رواية : قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية ﴿ انفروا خفافاً وثقالا ً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ﴾ فقال : أرى ربّنا استَنْفَرنا شيوخاً وشباناً جهزوني يا بني ً ، فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله يَظِيلُمُ حتى مات ، ومع ابي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ؛ فنحن

<sup>(</sup>١) أي عل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أبسي بكر بالتبعيـــة .

نغزو عنك فأبى فركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها . وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ﴾ كهولاً وشباناً ، وقال مجاهد شباناً وشيوخاً وأغنياء ومساكين وقال الحسن البصري أيضاً في العسر واليسر وهكذا كله من مقتضيات العموم في الآية وهذا اختيار ابن جرير .

وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وغطاء الحراساني وغيرهم ، أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ﴾ (١) وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله وقال السدي : لما نزلت آية : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ﴾ اشتدَّ على الناس فنسخها الله تعالى فقال جلَّ وعلا : ﴿ ليس على الضعفاء ، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ﴾ ... ثم رغب الله تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسول الله بهلي فقال سبحانه : ﴿ وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون ﴾ أي هذا خير لكم في الدنيا مع ما والآخرة ، لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة كما قال النبي عليالية : ١٥٤ [ تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة ] .

كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لَا تَبَعُوكَ وَالْكِنْ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ اَلْشَقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمُ يُمْلِكُونَ عَلَيْهِمُ اَللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 
 (٤٢) 

 نَفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 
 رَا ٤٢)

يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبي عَلِيلِتُهِ في غزوة تبوك ، وقعدوا بعد ما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذار، ولم يكونوا كذلك فقال تعالى : ﴿ لُو كَانَ عُرُضاً قَرِيباً ﴿ لَا تَبْعُوكُ ﴾ أي لكانوا جاءوا

<sup>(</sup>۱) قلت هذه والله أعلم متعلقة بالنفير لطلب العلم والتفقه في الدين، لامنأجل الجهاد فيحسب وأرجح ما ذهب اليه السدي بأن آية « ليس على الضعفاء ... » هي الناسخة والمستثنية للضعفاء والمرضى من الجهاد فقد عذرهم الله وخفف عنهم ماكان عليهم في قوله تعالى . «خفافاً وثقالا» .

معك ﴿ ولكن بعدت عليهم الشقة ﴾ أي المسافة إلى الشام ﴿ وسيحلفون بالله ﴾ أي لكم اذا رجعتم اليهم ﴿ لو استطعنا لحرجنا معكم ﴾ أي لو لم يكن لنا أعذار لحرجنا معكم قال الله تعالى : ﴿ يَهْلَكُونَ انفُسُهُم والله يعلم أنّهم لكاذبون ﴾ (١)

قال ابن أبي حاتم عن عون قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال عز من قائل : ﴿ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴾ وقال قتادة : عاتبه كما تسمعون ثم أنزل التي في سورة النور، فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء فقال تعالى : ﴿ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذَن لم لمن منهم ﴾ الآية وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس قالوا : استأذنوا رسول الله عليه على أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا ، ولهذا قال تعالى : ﴿ حتى يتبيّن لك الذين صدقوا ﴾ أي في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين ﴾ يقول تعالى هلا تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو ، أذنت أم لم تأذن لهم فيه . ولهذا أخبر تعالى : ﴿ لا يستأذنك ﴾ أي في القعود عن الغزو ﴿ والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك ﴾ أي في القعود عن الغود من لا عذر له : ﴿ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ﴾ أي لا يرجون ثوابه المتعود من لا عذر له : ﴿ الذين لا يؤمنون وليست لهم قدم ثابتة في شيء . فهم قوم حيارى هلكة ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلا تجد فهم قوم حيارى هلكة ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً

<sup>(</sup>١) قلت : أي يهلكون أنفسهم بجرم الحلف يالله كذباً وهم يعلمون ، والعياذ بالله تعالى .

الله عَدَّة وَلَكِنْ كُرِهِ اللهُ عَدُّوا لَهُ عُدُّوا لَهُ عُدَّة وَلَكِنْ كُرِهِ اللهُ اللهُ عَدَّة وَلَكِنْ كُرِهِ اللهُ الْفَاعِدِينَ ﴿ ( ٤٦ ) لَوْ خَرَجُوا فَيْكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِيْنَةَ وَفِيكُمْ فَيْكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِيْنَةَ وَفِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِيْنَةَ وَفِيكُمْ مَا نَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِيْنَةَ وَفِيكُمْ مَا نَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأُوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِيْنَةَ وَفِيكُمْ فَيْكُمْ الْفِيْنَةُ وَلِيْكُمْ فَاعُولُونَ كُمْ وَأَلْهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ ( ٤٧ ) فَيْجَ

يقول تعالى : ﴿ وَلُو أَرَادُوا الْخُرُوجِ ﴾ أي معك الى الغزو ﴿ لأَعَدُّوا له عَدَّةً ﴾ أي لكانوا تأهبتوا له ﴿ ولكن كره الله انبعاثهم ﴾ أي أبغض ً ان يخرجوا معك قدراً (١١) ﴿ فَتُبَطِّهِم ﴾ أي أخرهم ﴿ وقيل اقعدوا مع القاعدين ﴾ أي قد ّر أيضاً قعودهم عن الجهاد ــ ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال عز من قائل : ﴿ لُو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ﴾ أي لأنهم جبناء محذولون ﴿ ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ﴾ أي لأسرعوا المشي إليكم بالنميمة والبغضاء والفتنة ﴿ وفيكم ستماعونُ لهم ﴾ أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وان كانوا لا يعلمون حالهم ، فيؤدي ذلك الى وقوع فساد كبير بين المؤمنين، فثبطهم الله لعلمه بهم أنهم لو خرجوا معكم لأفسدوا عليكم من كان معكم من اتباعهم وهؤلاء هم السمّاعون لهم أي من جماعتهم . قال محمد بن اسحق كان الدّين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبيُّ بن سلول والحد بن قيس فلو ان مثل هذين حرجوا مع جيش الرسول لأفسدوا من كان في جيش الرسول من جماعتهم الذين يحبونهم ويطيعونهم لشرفهم فيهم ، ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال جل وعلا : ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ فأخبر أنه عليم بهم وما سيكون منهم قبل ان يخلق السموات والارض ، ولهذا قال تعالى : ﴿ لُو حَرَجُوا فَيَكُمُ مَا زَادُوكُمُ إلا خبالاً ﴾ فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا. ومع هذا ما خرجوا كما قال تعالى : ﴿ وَلُورُ دُوا لَعَادُوا لَمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴾ .

﴿ اللهِ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ ( ٤٨ )وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَنْذَنْ الْخُمُورَ حَتَّى جَاءِ الْخُقُ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ ( ٤٨ )وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَنْذَنْ

<sup>(</sup>١) قلت : أي سبق بمامه أنهم كفار منافقون فأبغض خروجهم معك وقدر عدمه قدراً فأخــــرهم

لي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَفَطُوا وَ إِنْ تَجَهَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٤٩)

. ﴿ إِنْ تُصِبُكِ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَ إِنْ تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ
أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ (٠٠) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَا نَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكّلِ ٱلْمُوْمِنُونَ ﴿ (١٥) ﴾ 
إلّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكّلِ ٱلْمُوْمِنُونَ ﴿ (١٥) ﴾ 
إلّا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللهِ فَلْيَتَوَكّلِ ٱلْمُوْمِنُونَ ﴿ (١٥) ﴾

يحرُّضُ الله نبيُّه ﷺ على المنافقين : ﴿ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لكِ الْأِمور ﴾ لقد أُعملوا أَفكارهم في الكيد لك ولأصحابك ، وإخماد دينك ، وذلك أول مُقَدُم النبيُّ عَلِيلَةٍ المدينة ، رمته العرب عن قوس واحدة ، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها ، فلما نصره الله ببدر وأعلى كلمته قال عبدالله بن أني بن سلول وأصحابه : هذا أمر قد توجُّه ، فدخلوا في الإسلام ظاهراً ثم كلَّما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم. ولهذا قال تعالى : ﴿ حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهُم كارهون ﴾ ثم يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ﴿ ائذن لي ﴾ في القعود ﴿ ولا تفتنِّي ﴾ بالحروج معك بسبب الجواري من نساء الروم . قال الله تعالى : ﴿ أَلَا فِي الفَتَنَةُ سَقَطُوا ﴾ أيِّ سقطوا في الفَتَنَــة بقولهم هذاً . كُمَا روى محمد بن اسحَق<sub>ا</sub>قال ّراوياً عن الزهري ويزُيد بن رومان وعبدالله ابن أُبي بكر وعاصم وقتَادة وغيرهم قالوا : قال رسول الله ﷺ ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة : ٤٦٦ [ هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن ُّلي ولا تفتِّي ، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مني واني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن ، فأعرض عنه رسول الله عليه عليه ، وقدال أذنت لك ففي الجد بن قيس نزلت هذه : ﴿ وَمَنْهُ ــــم من يقول اثذُن لي ولا تفتنتي ﴾ الآية أي إنَّما كان يخشى نساء بني الأصفر وليس ذلك بهُ فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله عَرَاكِيْ والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . ] وهكذا روى عن ابن عباس وغيره أنها نزلت في الجد بن قيس وهو من أشراف بني سلمة وسيدهم . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَهُمْ لَمُحَيِّطَةُ بِالْكَافَرِينَ ﴾ أيلا محيد لهم عنها ولَّا محيص ولا مهرب ، وكان بنو سلمة ملُّوا سيادة الجد بن قيس عليهم لبخله فسوَّد رسول الله ﷺ بشر بن البراء من معرور كما ثبت ذلك في الصحيح . وقوله تعالى : ﴿ إِنْ تصبكُ حسنة تسؤهم ﴾ فإنه تعالى يُعلم رسوله عَلِيلَةٍ بعداوة هؤلَّاء له لأن أيَّ حسنة تصيب الرسول وأصحابه يسوءهم ﴿ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ﴾ أي

احترزنا من متابعته من قبل هذا ﴿ ويتولُّوا وهم فرحون ﴾ فأرشد الله تعالى رسوله عَلِيْكُمُ إِلَى حَوَابُهُمْ فقال سبحانه : ﴿ قُل ﴾ أي لهم : ﴿ لن يصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا ﴾ أي نحن تحت مشيئته وقدره ﴿ هو مولانا ﴾ أي سيدنا وملجأنا ﴿ وعلى الله فليتوكُّلُ المؤمنون ﴾ أي عليه متوكّلون وهو حسبنا ونعم الوكيل .

أَنْ يُصِيبَكُمْ أَلَهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ أَلَهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿ (٢٥) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً كَنْ يُتَقَبَّلَ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿ (٣٥) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْها كَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ لِأَنْتُمْ قَوْما فَاسِقِينَ ﴿ (٣٥) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْكُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَواةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ (٤٤) فَيَهُ اللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَواةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ (٤٤) فَيَهُ اللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَواةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ (٤٤) فَيَهُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ (٤٤) فَيَهُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ (٤٤) فَيَهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ (٤٤) وَهَا مَنْعَهُمْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ عَلَيْهُمْ لَقَوْنَ إِلَّهُ وَيُوا مِنْ اللَّهُ وَلَا يَأْتُونَ الْعَلَواقَ اللَّهُ وَلَا يَا إِلَاهُ وَهُمْ كُمْ اللَّهُ وَلَا يُؤْلِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُمُ اللَّهُ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُلُونَ ﴿ (٤٤) إِلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا يَشْوَلُونَ اللَّهُ وَلَا يُؤْفِقُونَ إِلَّا وَالْمُونَا إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُونَ إِلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللْهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّوْلَ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

يقول تعالى: ﴿ قُلَ ﴾ لهم يا محمد ﴿ هل تربَّصُون بنا ﴾ أي تنتظرون بنا ﴿ إلاّ إحدى الحسنيين ﴾ شهادة أو ظفر بكم قاله ابن عباس وغيره ﴿ وَنحن نتربَّص بكم ﴾ أي ننتظر بكم ﴿ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ﴾ يعني هذا أو هذا أي بسبي أو بقتل. ﴿ فَربَّصُوا إنّا معكم متربّصُون ﴾ وقوله تعالى: ﴿ قل أنفقوا طوعاً أو كرها ﴾ أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين ﴿ لن يُتَقَبّل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين ﴾ ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنه لا يتقبّل منهم ﴿ لأنهم كفروا بالله وبرسوله ﴾ أي والأعمال إنما تصح هالإيمان ﴿ ولا ينفقون ﴾ نفقة ﴿ إلا وهم كارهون ﴾ وقد أخبر صحيح ولا هِمَّة في العمل ﴿ ولا ينفقون ﴾ نفقة ﴿ إلا وهم كارهون ﴾ وقد أخبر الصادق المصدوق بيليّا : ٢٧ } [ إن الله لا يملّ حتى تملّوا وإن الله طبّب لا يقبل إلاّ علياً . ] فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملاً لأنه إنّما يتقبل من المتقين .

﴿ ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ بِهَا فِي اللَّهِ لَنِيا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَاٰفِرُونَ ۞ (٥٥) ۗ ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَلِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَلْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ مَفَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا مَفْرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ (٧٥ ) ﴿ اللَّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ (٧٥ ) ﴿ اللَّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ (٧٧ ) ﴿ اللَّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ (٧٧ ) ﴿ اللَّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ (٧٧ ) ﴿ اللَّهُ إِلَيْهِ وَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يقول تعالى لرسوله ﷺ : ﴿ فلا تعجبُكُ أموالهُم ولا أولادهُم ﴾ كقوله تعالى : ﴿ أَيْحَسُبُونَ أَنْ مَا نَمُدُهُمْ بَهُ مَنْ مَالٍ وَبَنْيَنَ نَسَارِعٍ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتُ بَل لا يشعرون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيُّدُ اللَّهُ لِيعَذِّبَهُمْ بَهَا فِي الْحِياةُ الدُّنيا ﴾ قال قتادة : هذا من المقدم والمؤخر ، وتقهيره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يرَيد الله ليعذبُهم بها في الآخرة ولكن الحسن البصري قال: أي يعذبهم بدفع زكاتها والنفقة منها في سبيل الله ، وقد اختاره ابن جرير وهو القول القوي الحسن ؛ وقوله تعالى : ﴿ وتزهق انفسهم وهيم كافرون ﴾ أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم . عياداً بالله من هذا الاستدراج لهم فيما هم فيه ثم يخبر الله تعالى نبيه عَيْنِهِ عَنَ جَزَعَهُمْ وَفُرَقَهُمْ ، أَنْهُمْ : ﴿ يَحَلُّفُونَ بَاللَّهُ أَنَّهُمْ لَمَنْكُمْ ﴾ يمينــــــأ مؤكدة ﴿ وما هم منكم ﴾ أي في حقيقة الأمر ﴿ ولكنهم قوم يفرُقونَ ﴾ أي فهو الذي حملهم على الحَلْفَ ﴿ لُو يَجْدُونَ مَلْجًا ۚ ﴾ أي حصناً يتحصنون ﴿ أو مَعَارَاتٍ ﴾ وهي التي في الجبال ﴿ أَو مَدْخَلًا ﴾ وهو السربُ في الأرض والنفق ﴿ لُولُـوا إليه وهم يجمحون ﴾ أي يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يحالطونكم كرها لا محبة ، وودوا أنهم لا يخالطونكم ، ولكن للضرورة أُحْكامُ ولهذا لا يزالون في هم وحزُن وغم لأن الاسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورِفعة فلهذا كلما سُر المسلمِونُ ساءهم ذلك فهم يودون أَن لا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال تعالى : ﴿ لُو يجدُونَ مُلْجَأُ أُو مَعَارَاتُ أُو مُدْخِلًا ۗ لُولُـوٌ ا إِلَيْهُ وَهُمْ يجمحُونَ ﴾ .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ ( ٨٥ ) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا لَمُ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ ( ٨٥ ) وَلَوْ أَنَّهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ لَا تَاهُمُ ٱللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللهُ سَيُوْتِينَا ٱللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللهِ رَاغِبُونَ ﴿ ( ٥٩ ) ﴿ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَا إِلَى ٱللهِ رَاغِبُونَ ﴾ ( ٥٩ ) ﴿ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يقول تعالى : ﴿ ومنهم ﴾ أي ومن المنافقين ﴿ من يلمزك ﴾ أي يعيب عليك ﴿ في ﴾ قَسَم ﴿ الصدقات ﴾ إذا فرقتها ، ويتهمك في ذلك وهم المتهمون ، وهم مع هذا لا ينكرون للدين ولكن لحظ أنفسهم ، ولهذا ﴿ فإن أعطوا منها رضوا ﴾ أي من الزكاة ﴿ وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ﴾ أي يغضبون لأنفسهم وقال قتادة في قوله تعالى : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾ أي ومنهم من يطعن عليك في الصدقات ، وذكر لنا : ٢٦٨ [ ان رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي عَلَيْكُ وهو يقسم ذهباً وفضة فقال : يا محمد والله لئن كان الله أمرك ان تعدل ما عدلت ، فقال نبي الله عليك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي ، ؟ ثم قال نبي الله عليك ﴿ إحسان والمها هذا واشباهه فإن في أمني أشباه هذا يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم مم إذا خرجوا فاقتلوهم » ]

وذكر لنا ان نبي الله عَلِيْ كان يقول: ٦٩ [ والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه إنما أنا خازن ].

ثم قال تعالى منبهاً لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال: ﴿ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ﴾ فتضمنت هذه الآية الشريفة أدباً عظيماً ، وسراً شريفاً حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله ، والتوكل على الله وحده وهو قوله تعالى : ﴿ وقالوا حسبنا الله ﴾ وكذلك الرغبة الى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول عَيْقِالُمُ وامتثال أوامره وترك زوا جره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره .

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ الْفُقَرَاءِ وَٱلْمُسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَّالَّفَةِ وَٱلْمُوَّالَفَةِ وَٱلْمُوَّالُفَةِ وَأَنْهِ وَآثِنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَآثِنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَٱللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴿ (٦٠ ) ﴿ اللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴿ (٦٠ ) ﴿ اللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴿ (٦٠ ) ﴿ اللهِ وَٱللهُ عَلِيمٌ عَكِيمٌ ﴿

ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة ، على النبي بطائع ، ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها لأحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين كما رواه الامام ابو داود عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال : ٧٠٤ [ أتيت النبي عليات فبايعته فأتى رجل فقال : أعطي من

الصدقة فقال له: « ان الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك »] وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها والأصح والله أعلم أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وابو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وهو قول عامة أهل العلم ، وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها .

وعن عبيد الله بن عدي بن الحيار: ٤٧٧ [ أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي عليه يسألانه من الصدقة فقلّب فيهما البصر فرآهما جلد ين فقال: « إن شئتما اعطيتكما ولاحظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب » ]رواه أحمد وابو داود والنسائي بإسناد جيد قوي .

وأما المساكين ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ٣٧٣ [ ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان ، والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال : « الذي لا يجد غني ٌ يغنيه، ولا يُفطن له فيُتُصدّق عليه ولا يسأل الناس شيئاً » ]

وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منها قسطاً على ذلك . ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء الرسول شلاية الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم (عن عبد المطلب عن ربيعة بن الحارث ، أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله شيالة ليستعملهما على الصدقة فقال ٤٧٤ : [ « ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس »]

وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام: منهم من يُعطى ليُسلِم ، كما أعطى النبيُّ ﷺ لصفوان ابن أمية كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية قال: ٤٧٥ [ أعطاني رسول الله ﷺ ورواه يوم حنين ، وإنه لأبغض الناس إلي ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي] ورواه مسلم والترمذي . ومنهم من يعطى ليُنحُسُنُ إسلامُه ويُنتُبُتُ قلبُه ، كما أعطى يوم

حنين ايضاً جماعة من صناديد الطلقاء واشرافهم مائة من الإبل وقال : ٤٧٦ : [إني لأعطي الرجل ، وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم] وفي الصحيحين عن أبي سعيد : ٤٧٧ [ أن علياً بعث إلى النبي عليا الله بندر ، وعلقمة بن علائة ، اليمن فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر ، وعلقمة بن علائة ، وزيد الحير وقال : « أتألفهم » ] . وهل تعطى المؤلفة قلوبهم على الإسلام بعد النبي عليا فيه خلاف فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة : أنهم لا يعطون بعده لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ، ومكن لهم البلاد ، وأذل لهم رقاب العباد ، (وهذا القول أقوى – والله اعلم – من القول بإعطائهم في حالة عز الإسلام واهله ) (١٠) .

وأما الرقاب فروي عن بعض التابعين انهم المكاتبون ، وقال ابن عباس وغيره لا بأس من أن تعتق الرقبة من الزكاة ، والإعطاء للعتق أعم من الإعطاء للمكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً . وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة احاديث كثيرة ، وان الله يعتق بكل عضو منها عضواً من معتقها حتى الفرج بالفرج ، وما ذاك إلا لأن الحزاء من نوع العمل ﴿ وما تجزون إلا ما كنّم تعملون ﴾ .

وفي المسند عن البراء بن عازب قال : ٧٨٨ [ جاء رجل فقال يا رسول الله دلّني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار ؟ فقال : « اعتق النسمة وفك الرقبة » فقال يا رسول الله أو ليسا واحداً ؟ قال : « لا ، عتق النسمة ان تفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها » ].

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من كلامي . و اذا عادت أسباب تألف القلوب يماد الإعطاء .

وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان . وعند الإمام أحمد والحسن والسحق : والحج من سبيل الله للحديث ... (١)

وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستنعين به على سفره ، فيعطي من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال ، وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء ، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه .

جَنْ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلْ أَذُنُ ثُلُ أَنُكُمْ خَيْرِ لَكُمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمْ ﴿ (١٦ ) اللَّهِ عَذَابٌ ٱللَّهِ مَلْمُ عَذَابٌ ٱللَّهِ مَلْمُ عَذَابٌ اللَّهِ مَلْمُ عَذَابٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

يقول تعالى ، ومن المنافقين قوم يؤ ذُون رسولُ الله عَلَيْكُمْ بالكلام فيه ، ويقولون : ﴿ هُوأُذُن ﴾ أي من قال له شيئاً صدقه فينا ، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا . قال الله تعالى : ﴿ قُلُ أَذُن خَيْرَ لَكُمْ ﴾ أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب ﴿ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ﴾ أي ويصدق المؤمنين ﴿ ورحمة " للذين آمنوا منكم ﴾ أي وهو حجة على الكافرين ولهذا قال : ﴿ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » .

﴿ يَخْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ (٦٢ ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ ٱللّٰهَ وَرَسُولَهُ أَنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ (٦٣ ) ﴿ وَرَسُولَهُ مَا ذَلِكَ ٱلِخُزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (٦٣ ) ﴿ وَاللّٰهِ مَا ذَلِكَ ٱلْخُزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (٦٣ ) ﴿ وَاللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا لَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا إِلَهُ مَا أَلَهُ مَا لَهُ فَاللّٰهُ مَا أَلَهُ مَا أَلُهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَنْ يُعَادِدِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَلْمُ اللّٰهُ مَا أَلَهُ مَا اللّٰهَ عَلَيْهِ اللّٰهُ مَا أَلَهُ مَا أَلِيمُ اللّٰ اللّٰهِ مَا أَلَهُ مَا أَلّٰ اللّٰهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ مَا أَلّٰهُ مَا أَلّٰهُ مَا أَلّٰهُ مَا أَنَّ أَلْ أَنْ أَنَّ مُنْ أَلَّهُ مَا أَلّٰهُ مَا أَلّٰهُ مَا أَنْ أَلُوا اللّٰهُ مِنْ أَلّٰهُ مَا أَنَّا لَهُ مَا أَلّٰ أَنْ أَلَا أَلْهُ مَا أَلَهُ مَا أَلّٰ مَا أَلْهُ مَا أَنْ أَلِهُ مَا أَلّٰ إِلّٰهُ مَا أَلّٰ أَلْهُ مَا أَعْلِيمُ اللّٰهُ إِلّٰ اللّٰهُ مَا أَلّٰ أَلْهُ مَا أَلْمُ مَا أَلِهُ مَا أَلْمُ مَا أَلّٰهُ مَا أَلّٰ أَلّٰ أَلِهُ مَا أَلّٰ أَلّٰ أَلْمُ اللّٰهُ مِنْ أَلَّا مُعْلِمُ مَا أَلّٰ أَلْمُ اللّٰهُ مِنْ أَلْمُ اللّٰهُ مِلْكُولُولُهُ مِنْ أَلّٰ أَلّٰ أَلْمُ اللّٰ مِنْ أَلْمُ اللّٰهِ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمُ مَا أَلِهُ مِنْ أَلَالِهُ مَا أَلِهُ مِنْ أَلَّا أَلَا أَلِهُ مِنْ أَلَّا أَلّٰ أَلّٰ أَلّٰ أَلِهُ مَا أَلَا أَلَا أَلَامُ مَا أَلَالِهُ مَا أَلّٰ مِنْ أَلِهُ أَلّٰ أَلّٰ أَلْمُ أَلَالِهُ مِنْ أَلَالُهُ مِنْ أَلْمُ أَلَّا أَلَالُهُ مَا أَلَالِمُ مِنْ أَلَالِهُ مِنْ أَلِهُ مِلَّا أَلِنُ مُ أَلَّالِهُ مِنْ أَلَالِهُ مَا أَلَالِهُ مِنْ أَلِمُ مَا أَلَالُهُ مَا أَلَالِهُ مَا أَلَالِهُ مَا أَلّٰ مِلَا أَلِهُ مَا أَلّٰ مُنْ أَلِهُ مَا أَلِهُ مِنْ أَلِلْمُ مِلْمُ أَلِمُ

<sup>(</sup>١) قلت : ولكن لم يذكر الحديث الذي يدل عل أن الحج من سبيل الله .

قال قتادة في قوله تعالى : ﴿ يَحْلُفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيرَضُوكُمْ ﴾ الآية قال : ٤٨١ [ذكر لنا ان رجلاً من المنافقين قال : والله إن هؤلاء لحيارنا واشرافنا وان كان ما يقول محمد حقاً ، لهم شر من الحمير . قال : فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله إن ما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار . قال فسعى بها الرجال إلى النبي عليه فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : « ما حملك على الذي قلت » ؟ فجعل يلتعن و يحلف بالله ما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب ، ] فانزل الله الآية . وقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَعْلَمُوا أَنْهُ مِنْ يَحَادُدُ اللهُ ورسوله ﴾ الآية ، أي لم يعلموا أن من شاق الله وحاربه وخالفه ، وكان في حد والله ورسوله في حد ﴿ فان له نار جهنم خالداً فيها ﴾ أي مهاناً معذباً و ﴿ ذلك الحزي العظيم ﴾ أي الذل والشقاء الكبير .

﴿ يَعْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِهُوا إِنَّ ٱللَّهَ نُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ۞ ( ٦٤ ) ﷺ فَيَالِيَهِمْ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهَ

قال مجاهد: يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا ؛ فردٌ عليهم الله بقوله تعالى : ﴿ قُلُ اسْتَهْرَ ثُوا إِنَّ الله مُحْرَجُ مَا تَحْذَرُونَ ﴾ أي إن الله تعالى سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمركم ولهذا قال تعالى : كانت تسمّى هذه السورة ( الفاضحة ) .

. ﴿ وَ اَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ لَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآلِيَةِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِنُونَ ﴿ (٦٥ ) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّب طَائِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّب طَائِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَّب طَائِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ مُنْعَذَّب طَائِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا فَعْرَمِينَ ﴿ (٦٦ ) ﴾

قال ابن اسحق : ٤٨٢ [ وقد كان جماعة من المنافقين ، منهم وديعة بن ثابت اخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ، ورجل من اشجع حليف لبني سلمة يقال له : مخشي بن حمير ، يسيرون مع رسول الله عليه وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم

لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقر نبن في الحبال ... إرجافاً وترهيباً للمؤمنين ، فقال محشى بن حمير : والله لوددت أن أقاضي على ان يضرب كل رجل منا مائة جلدة ، وإننا نغلبأن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . وقال رسول الله فيما بلغني لعمار بن ياسر : « أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا فإن انكروا فقل بلى قلم كذا وكذا » فانطلق اليهم عمار فقال ذلك لهم ، فأتوا رسول الله علي يعتذرون إليه ، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على راحلته فجعل يقول وهو آخذ بحقبها (۱) : يا رسول الله إنما كنا نحوض ونلعب فقال محشى بن حمير : يا رسول الله : قعد في اسمي واسم أني ؛ فكان الذي عفي عنه فقال محشى بن حمير فتسمى عبد الرحمن ، وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم مكانه فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر ] وقوله تعالى : ﴿ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ﴾ أي بهذا المقال الذي استهزأتم به ، ﴿ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ﴾ أي بهذا المقال الذي استهزأتم به ، ﴿ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ﴾ أي لا يعفى عن جميعكم و لا بد من عذاب بعضكم ﴿ بأنهم كانوا مجرمين ﴾ أي مجرمين أي مجرمين المقالة الفاجرة الحاطئة .

الْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَاْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنافِقِينَ مَنْ اللهِ اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ مُ ٱللهُ اللهُ فَنَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ مُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَذَابُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَذَابُ مُفَيْمٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَذَابُ مُفَيْمٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَذَابُ مُفْيَمٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ عَذَابُ مُفْيَمٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ عَذَابُ مُفْيَمٌ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

يقول تعالى منكراً على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين ، ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، كان هؤلاء : ﴿ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ﴾ أي عن الانفاق في سبيل الله ﴿ نسوا الله ﴾ أي نسوا

 <sup>(</sup>١) الحقب : الحزام الذي يلي حقو البعير . والحقو : الخصر : والمعنى أنه أخذ بالحزام الذي يلي خصر ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ذكر الله ﴿ فنسيهم ﴾ أي عاملهم معاملة من نسيهم كقوله تعالى : ﴿ فاليوم ننساكم كما نسيم لقاء يومكم هذا ﴾ ﴿ ان المنافقين هم الفاسقون ﴾ أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة . وقوله تعالى : ﴿ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ﴾ أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم ﴿ خالدين فيها ﴾ أي ماكثين فيها مخلدين هم والكفار ﴿ هي حسبهم ﴾ أي كفايتهم في العذاب ﴿ ولعنهم الله ﴾ أي طردهم وأبعدهم ﴿ ولهم عذاب مقيم ﴾ . - أي خالد لا ينتهي -

مَنْكُمْ فُوَّةً وَأَكْثَرَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدً مِنْكُمْ فُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَاداً فَأَسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُنُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا أَسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهُمْ وَخُضُتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيَا وَأَلْالِهُمْ فِي ٱلدُّنيَا وَأَلْا خِرَةِ وَأُولَئِكَ مُمْ أَلَخَالِمِرُونَ ﴿ ( ٦٩ ) ﴿ اللَّهُ مُنْ أَلَخَالِمِرُونَ ﴿ ( ٦٩ ) ﴿ اللَّهُ مُنْ أَلَخَالِمِرُونَ ﴿ ( ٦٩ ) ﴿ اللَّهُ مُنْ أَلَخَالِمِرُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ مُنْ أَلَخَالِمِرُونَ ﴿ ( ٦٩ ) ﴿ وَاللَّهُ مُنْ أَلَخُالِمِرُونَ ﴿ وَالْمُنْعَلَى اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة ، كما أصاب من قبلهم ، وقوله تعالى : ﴿ بخلاقهم ﴾ قال الحسن : بدينهم . وقوله تعالى : ﴿ وخضّم كالذي خاضوا ﴾ أي في الكذب والباطل ﴿ أولئك حبطت أعمالهم ﴾ أي بطلت مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة ﴿ في الدنيا والآخرة وأولئك هم الحاسرون ﴾ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. قال ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ كالذين من قبلكم ﴿ الآية ... قال : ما أشبه الليلة بالبارحة ﴿ كالذين من قبلكم ﴾ هؤلاء بنو اسرائيل شبهنا بهم لا أعلم الا أنه قال : ٣٨٤ [ والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه ] .

روى ابن جريج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَوْلِيْنَةِ : ٤٨٤ وَاللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ عَلْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَمُ عَلَا عَ

﴿ إِنَّ مَا يَهُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُوْ تَفِكَاتِ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ (٧٠) ﴿ يَكُ

يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقين : ﴿ أَلَمْ يَأْتُهُمْ نَبَّ الَّذِينَ مَنْ قَبْلُهُمْ ﴾ أي أَلم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرِسل ﴿ قوم نوح ﴾ وما أصاب مكذبيه من الغرق ﴿ وعاد ﴾ كيف أهلكوا بالربح لما كذُّبوا هوداً عليه السلام ﴿ وثمود ﴾ كيف اخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاً(١) وعقروا الناقة ﴿ وقوم إبراهيم ﴾ كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات وأهلك ملِكُهم نمروذُ بنَ كنعان بنِ كوشُ الكنعاني لعنه الله ﴿ وأُصحاب مدين ﴾ وهم قوم شعيب عليه السلام وكيفُ اصابتهم الرجفة ، وعذاب يوم الظلة ﴿ وَالْمُؤْتَفَكَاتَ ﴾ قوم لوط عليه السلام وكانوا يسكنون سدوم . والغرض أنه تعالى أهلكهم جميعاً بتكذيبهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام : ﴿ أَنتُهُم رَسُلُهُم بِالْبَيْنَاتُ ﴾ أي بالحجج والدلائل القاطعات ﴿ فِما كَانَ الله ليظلمُهم ﴾ أي بإهلاكه إياهم لأنه أقام عليهم الحجةُ بإرسال الرسل وإزاحة العِللِ ﴿ وَلَكُنْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ أي بتكذيبهم الرسل ، ومخالفتهم الحق فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار .

﴿ وَٱلْمُوْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا ﴿ بَعْضِ مَا مُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوثُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰتِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حکیم ، (۷۱)

لما ذكر الله تعالى صفاتِ المنافقين الذميمة عطف بذكر صفاتِ المؤمنين المجمودة ، فقال سبحانه : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضُ ﴾ أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح : ٤٨٥ [ مثُلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكي منه عضوتداعي له سائر الجسد بالحمي والسهر.] وقوله تعالى: ﴿ يأمرون بالمعروف

<sup>(</sup>١) عليه الصلاة والسلام .

وينهون عن المنكر ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ﴾ أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه ﴿ ويطيعون الله ورسوله ﴾ في الأوامر والنواهي ﴿ أولئك سيرحمهم الله ﴾ أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات ﴿ إن الله عزيز ﴾ أي يعز من أطاعه ﴿ حكيم ﴾ في قسمته هذه الصفات لكل من المؤمنين وللمنافقين وفإن الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى .

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَلِّبَةً فِي جَنَاتِ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ مِنَ ٱللهِ أَكْبَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَلِّبَةً فِي جَنَاتِ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ مِنَ ٱللهِ أَكْبَرُ ذَالْعَظِيمُ ﴿ ( ٧٢ ) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَذُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ( ٧٢ ) ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ ال

يخبر تعالى بما أعدًه للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في ﴿ جنات نجري من تحتها الانهار خالدين فيها ﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ ومساكن طيبة ﴾ أي حسنة البناء طيبة القرار كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني بالسند إلى أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عَلِيلًا : ٤٨٦ [ جنتان ، من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين ان ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن . ]

وفي الصحيحين: ١٨٧ [ ان أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء ] ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن رسول الله عليه من الجنة . وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص ، انه سمع رسول الله عليه يقول: ١٨٨ [ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا لي الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجوا أن أكون هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة . ]

وفي مسند الإمام أجمد عن أبي هريرة (رض) قال : ٤٨٩ قلنا يا رسول حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال : ﴿ لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك ، وحصباؤها اللؤلــؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس ، ويخلد لا يموت ، لا تبلى ثيابه ولا يفي شبابه ﴾ ] وقوله تعالى : ﴿ ورضوان من الله اكبر ﴾ أي رضا الله عنهم أكبر

وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم كما روى الإمام مالك رحمه الله عن ابي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله عليه على الله على إلى الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والحير في يديك . فيقول هل رضيم ؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ، فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليك مرضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً ] أخرجاه من حديث مالك .

. ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّمِيُ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأُواْهُمْ رَجَهَنَّمُ وَبِنْسَ ٱلْمُصِيرُ ﴿ ( ٣٧ ) يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بَهَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا لِمَا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً كَمُمْ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ يَتُوبُوا يُعَدِّبُهُمُ اللهُ عَذَا بَا أَلِياً فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ ( ٧٤ ) في اللهُ عَنْ وَلِي قَالِمُ فَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالَهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ الله

أمر تعالى رسوله على الكفار والمنافقين والغلظة عليهم ، كما أمره بخف ض جناحه للمؤمنين ، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة وقال ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ علمه الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ﴾ الآية ... قال بيده فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه . وقوله تعالى : ﴿ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم ﴾ روى الاموي بالسند إلى كعب بن مالك قال : لما قدم رسول الله على الحد الله على اخذي قومي فقالوا : انك امرؤ شاعر فإن شئت ان تعتذر إلى رسول الله على الله منه ، وذكر الحديث بطوله إلى أن قال : وكان ممن بعض العلة ثم يكون ذنباً تستغفر الله منه ، وذكر الحديث بطوله إلى أن قال : وكان ممن المنافقين ونزل فيه القرآن ، منهم ممن كان مع النبي على الحلاس بن سويد بن الصامت ، وكان على أم عمير بن سعد ، وكان عمير في حجره ، فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس : والله لئن كان هذا الرجل صادقاً فيما الناس إلى "، وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم على أن يصله شيء يكرهه ، ولقد قلت مقالة الناس إلى "، وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم على أن يصله شيء يكرهه ، ولقد قلت مقالة الناس إلى "، وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم على أن يصله شيء يكرهه ، ولقد قلت مقالة الناس إلى "، وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم على أن يصله شيء يكرهه ، ولقد قلت مقالة الناس إلى "، وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم على أن يصله في الله المورود ال

لئن ذكرتها لتفضحني ولئن كتمتها لتهلكني ، ولإجداهما أهون علي من الأخرى ؛ فمشى إلى رسول الله مِمْلِيِّقٍ فذكر له ما قال الجلاس فلما يلغ ذلك الجلاس حرج حتى أتى النبي عَرَالِيُّ فَحَلَفَ بَاللَّهُ مَا قَالَ مَا قَالَ عَمَير بن سعد ولقد كُذَّب عَلَيٌّ ، فأنزل الله عز وجل فيه : ﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كُلَّمَةَ الْكَفُّرُ وَكُفُّرُواْ بَعْدَ اسلامهم ﴾ إلى آخر الآية فوقفه رسول الله عليها ، فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فسأحسن النزوع . هكذا جاء هذا مدرجاً في الحديث متصلاً به وكأنه ــ والله أعلم ــ من كلام ابن اسحق نفسه لا من كلام كعب بن مالك . وقوله تعالى : ﴿ وَهُمُّوا بَمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ روى الجافظ ابو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قسال : ٤٩١ [ كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ﷺ أقود به ، وعمار يسوق الناقة ،' أو أَنْها اسوقه وعمار يقوده حتى إذا كنّا بالعقبة فإذا أنا بإثني عشر راكباً قد اعترضوه فيها قال عرفتم ُّ الْقُوم ؟ ﴾ قلنا لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب قسال : ر هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا ؟ ي قلنا لا قالي : « أرادوا أن يز احموا رسول الله عليه في العقبة فيلقوه منها ، قلنا يا رسول الله أفلا نبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كلُّ قوم برأسٍ صاحبهم ؟ قال : و لا ، أكره أن تتحدث العرب بينها ان محمداً قاتل بقوم حتى أذا أُظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم - ثم قال - اللهم ارمهم بالدبيلة ، قلنا يا رسول الله وما الدبيلة ؟ قال : ﴿ شَهَابِ مِنْ نَارَ يَقْعَ عَلَى نَيَاطَ قَلْبِ أَحدهم فيهلك . » ] قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية : ﴿ وهمتُّوا بَمَا لَمْ يِنَالُوا ﴾

وقوله تعالى : ﴿ وما نقموا إِلا ۖ أن أغناهم الله ورسوله من فضله ﴾ أي وما للرسول عندهم من ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سعادته ، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به . ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال جل وعلا : ﴿ فإن يتوبوا يك خيراً لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة ﴾ أي وان يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا أي بالقتل والهم والغم ، والآخرة أي بالعذاب والذكال والهوان والصّغار ﴿ وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ﴾ أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم لا يُحصّل لهم خيراً ، ولا يدفع عنهم شراً .

﴿ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَصْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ

مِنَ ٱلصَّالَحِينَ ﴿ ( ٧٧ ) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ ( ٧٧ ) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بَمِا مُعْرِضُونَ ﴿ (٧٧ ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَنْهَ عَلَمُوا أَنَّ لَيْفَوْلَ ﴿ (٧٧ ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَنَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ (٧٧ ) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ أَنَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ (٧٧ ) آلَهُ عَلَمُوا أَنَّ أَنَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ (٧٨ ) ﴾

يقول تعالى ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليُكُونَنُّ من الصالحين ، فما وفي بما قال ولا صدق فيما ادَّعَى ، فأعقبهم هـــذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك ، وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب الأنصاري ، وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ها هنا وابن أبي حاتم من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري ما ملخصه : ان ثعلبة طلب من رسول الله ﷺ أن يدعو الله له ان يغنيه ووعد أنه ليعطي كل ذي حق حقه أي من الزكاة فدعا له الرسول ﷺ وأمره أن يتحد غنمــــاً فنمت كما ينمو الدود فضاقت بغنمه المدينة وتلهى بغنمه عن الصلوات ولما نزلت فرائض الصدقة حاول ثعلبة ان لا يؤديها وقال ما هذه إلاَّ جزية فطولب بها مراراً ولم يعطها إلى ان نزلت في حقة الآية : ﴿ ومنهم من عاهد الله ... ﴾ إلى آخر الآية فهرع ثعلبة بعدها لاعطاء الزكاة لرسول الله على الله علم يأخذها منه عليه الصلاة والسلام لأن الله منعه ان يقبل منه صدقته فقبض رسول الله عليه ولم يأخذها منه وكذلك امتنع عن ذلك كل من الحلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وكلهم قال لم يقبلها منك رسول الله فكيف اقبلها منك إلى ان هلك ثعلبة في خلافة عثمان . (١) وقوله تعالى : ﴿ بَمَا أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ ... ﴾ الآية أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد وكذبهم . كما في الصحيحين عــن رسول الله عَلِيلَتُم انه قال: ٤٩٢ [ آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب وإذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان . ] وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ يَعْلَمُ سَرَهُمْ وَنَجُواهُمْ ﴾ الآية أي أنه أعلم بضمائرهم وأعلم بهم من أنفسهم لأنه علام الغيوب أي يعلم كل غيب وشهادة وكل سر ونجوی و یعلم ما ظهر وما بطن .

<sup>(</sup>١) قلت : هذه القصة عن ثعلبة لم تثبت صحتها وفيها بهلي بن يزيد شديد الضعف والله أعلم .

﴿ إِلَّذِينَ يَلْمِزَونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا يُجِدُونَ إِلَّا يُجِدُونَ إِلَّا يُجِدُونَ إِلَّا يُجِدُونَ أَللهُ مِنْهُمْ مَخْمَ عَذَابُ اللهِ عَذَابُ اللهِ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ ﴿ وَلَهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وهذا أيضاً من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الاحوال حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم ، إن جاء أحد بمال جزيل قالوا هذا مراء وإن جاء بشيء يسير قالوا ان الله لغني عن صدقة هذا ؛ كما روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : ٤٩٣ لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا ، فجاء رجل فتصدق بشيء بحثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا . فنزلت ﴿ الذين يلمزون المطوّعين ﴾ ] الآية . وقد رواه مسلم أيضاً في صحيحه من حديث شعبة به .

روى الامام أحمد عن أبي السليل قال : \$9\$ [ وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله على البقيع وهو يقول : «من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة » ؟ قال فحلت من عمامي لوثا أو لوثين (١) وأنا اريد أن اتضدق بهما فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامي ، فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سواداً ولا أصغر منه ولا أذم ، ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال يا رسول الله أصدقة ؟ قال : «نعم » قال : دونك هذه الناقة ، قال فلمزه وبجل فقال : « كذبت فقال : هذا يتصدق بهذه فوالله لهي خير منه قال فسمعها رسول الله والتي فقال : « كذبت بل هو خير منك ومنها » ثلاث مرات ثم قال لا ويل لأصحاب المثين من الإبل » ثلاثا عن يمينه وعن شماله. ثم قال : « إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال : « قد افلح المزهد المجهد » ثلاثاً ] المزهد في العيش المجهد في العبادة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : ه 1 و الوسال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء " ، وقالوا ان الله طعام فقال بعض المنافقين : والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء " ، وقالوا ان الله ورسوله لهنيان عن هذا الصاع ] وفي رواية عن العوفي عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف جاء بمائة أوقية ذهباً وقوله تعالى : ﴿ فيسخرون منهم سخر الله منهم ﴾ هذا من باب

<sup>(</sup>١) اللوث ما يعصب على العمامة .

المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين لأن الجزاء من نوع العمل فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الآخرة عذاباً أليماً لأن الجزاء من جنس العمل .

وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ كَمُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ كَمُمْ سِبْعِينَ مَرَّةً وَلَهُ لَا يَهْدِي فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ فَلَمُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱللهُ لَا يَهْدِي اللَّهَ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ فَلَمُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱللهُ لَا يَهْدِي اللَّهُومَ اللَّهَ اللهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلحُرِّ فَي اَلْمُوا فَي اللهِ عَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي ٱلحُرِّ فَلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ (٨١) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَاكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ (٨١) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَاكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ (٨٢) فَلْيَضَحَدُوا قَلِيلاً

يذم الله تعالى المنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله عليَّكَ في غزوة تبوك ، وفرحوا بقعو دهم بعد خروجه ﴿ وكرهوا ان يجاهدوا ﴾ معه ﴿ بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا ﴾ أي بعضهم لبعض ﴿ لا تنفروا في الحر ﴾ وذلك أن الحروج في غزوة تبوك كان في شدّة الحر عند طُيب الظلال والثمار فلهذا قالوا : ﴿ لا تنفروا في الحر ﴾ قال الله تعالى لرسوله عَلِيْتُهِ ﴿ قُلَ ﴾ إِلَمْم ﴿ نَارَ جَهُمْ ﴾ الَّتِي تصيرون إليها بمخالفتكم ﴿ أَشَدُّ حَرًّا ﴾ مما فررتم منه من الحر بل ﴿ أَشَدَ حَرًّا ﴾ من النار كما روى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَالِهُ قال : ٤٩٨ [ ﴿ فَارَ بَنِي آدَمُ الَّتِي تُوقِدُونِهَا جَزَّءَ مِنْ سَبِعِينَ جَزَّءٌ مِنْ فَارْ جَهُم ﴾ فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية ققال: «قضلت عليها بتسعة وستين جزء ، ] أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به . وقال الاعمش عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عليه ٤٩٩ [ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له نعلان وشراكانِ من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلى المرجل ، لا يرى أن أحداً من أهل النار أشد عذاباً منه وانه أهونهم عذاباً ] أخرجاه في الصحيحين من حديث الاعمش . وقال تعالى في وصف بعض عذاب جهنم : ﴿ يصب من فوق رؤوسهم الحديم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ﴾ وقال تعالى في هذه الآية الكريمة : ﴿ قُلُ نَارُ جَهُمُ أَشَدُ حَرَّا لُو كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع رسول الله عليه في سبيل الله في الحر ليتقوا به من حر جهنم الذي هو اضعافاً مضاعفةِ عن هذا الحر .

ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: ﴿ فليضحكوا قليلاً ﴾ الآيــة ... روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله على يقول : ٥٠٠ [ يا أيها الناس أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون ، فلو أن سفناً أرجيت فيها لحرت ] ورواه ابن ماجه .

. ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ أَللهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنَ تَغُرُّجُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ لَنَ تَغُرُّجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَنَ تَغُرُّجُوا مَعَ أَلَخَالِفِينَ ﴿ (٨٣) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣٨) ﴿ (٣

يقول تعالى آمراً لرسوله على فإن رجعك الله في أي ردك الله من غزوتك هذه وإلى طائفة منهم في قال قتادة : ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلاً (١) ﴿ فاستأذنوك للخروج في أي معك إلى غزوة أخرى ﴿ فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً في تعزيراً لهم وعقوبة ثم علل ذلك بقوله سبحانه : ﴿ انكم رضيتم بالقعود أول مرة في فإن جزاء السيئة السيئة ابعدها ، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كقوله تعالى : ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة في وقولُه تعالى : ﴿ فاقعدوا مع الحالفين في قال ابن عباس : أي مع الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة .

## ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَانَ أَبُداً وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَافَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٨٤) ﴿ (٨٤) ﴿ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ (٨٤) ﴿ (٨٤) ﴿ (اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

أمر الله تعالى رسوله به الله على أن يبرأ من المنافقين وان لا يصلي على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك وهذا حكم عام من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآية في عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما روى البخاري عن ابن عمر قال : ١٠٥ [ لما توفي عبدالله بن أبي جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله عليه فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ، ثم سأله أن يصلي عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله عليه الله عليه الله عليه وقد نهاك ربك أن تسلي عليه وقال الله عليه الله عليه الله عليه رسول الله عليه الله عليه وقد نهاك : إنه منافق . قال فصلي عليه رسول الله عليه ولا تصل عليه أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ) ] فأنزل الله عز وجل آيدة : ﴿ ولا تصل علي أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ ]

روى الامام أحمد عن جابر قال : ٥٠٢ [ لما مات عبدالله بن أبي أتى ابنُه النبيُّ عَلِيْقٍ فوجده قـــد عقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزلٌ نعير بهذا ، فأتاه النبيُّ عَلِيْقٍ فوجده قـــد أدخل في حفرته فقال « أفلا قبل أن تدخلوه » فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه ] ورواه النسائي ، روى البخاري عن جابر بن عبدالله قال :

<sup>(</sup>١) راجع الصفحة /ه ٣٠/ عند تفسير الآية رقم ٧٤ وقوله تعالى : « وهموا بما لم ينالوا » . من هذا المجلد

٣٠٥ [ أتى النبي ﷺ عبد الله بن عبدالله بن أبي بعد ما أدخل في قبره فأمر به فأخر ج
 ووضع على ركبتية وُنفَتْ عليه من ريقه وألبسه قميصه ] والله أعلم .

وقال قتاده: ٤٠٥ [ أرسل عبدالله بن أبي إلى رسول الله عليه وهو مريض فلما دخل عليه قال له النبي عليه إلى السلت اليك لتستغفر لي ، ولم ارسل اليك لتؤنبني ، ثم سأله عبدالله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبر ه فأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا الآية ...] وقد ذكر بعض السلف إنه إنما كساه قميصه لأن عبدالله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبدالله بن أبي لأنه كان ضخماً طويسلا ففعل ذلك به رسول الله على مكافأة له فالله أعلم . ولهذا كان رسول الله على تبده كما روى نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره كما روى الإمام أحمد عن قتادة قال : ٥٠٥ [ كان رسول الله عليها إذا دعي إلى جنازة سأل عنها ، فإن اثني عليها خيراً قام فصلى عليها ، وإن كان غير ذلك قال لأهلها «شأنكم بها » ولم يصل عليها ]

ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم ، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك ، وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله عليات قال : ٥٠١ [ « من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان » قيل وما القيراطان ؟ قال : « أصغرهما مثل أحد » وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : ٧٠٥ (كان رسول الله عليه وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل » ] انفرد باخراجه ابو داود رحمه الله .

تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة ولله الحمد والمنـّة <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) سبق أن فسرت هذه الآية الكريمة فراجع الآية رقم /ه ه/ من سورة التوبة .

. ﴿ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللّهِ وَتَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ أَسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقاعِدِينَ ﴿ (٨٦) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَسْعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قَلُو بِيْمَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٨٧) ﴿ يَفْقَهُونَ ﴾ (٨٧) ﴿

يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه، ووجود السعة ، واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا : ﴿ ذرنا نكن مع القاعدين ﴾ ورضوا لأنفسهم بعد القعود مع النساء وهن الحوالف بعد خروج الجيش ، وهكذا فإنهم إذا دُعوا للجهاد كانوا جبناء واذا أمينُوا كانوا أكثر الناس كلاماً وتشدّقاً كما قال تعالى عنهم ﴿ فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الحوف سلقوكم بألسنة حداد ﴾ أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد ، القوي في الأمن ، وفي الحرب أجبن شيء ، وقال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله نظر المغشي عليه من الموت فأولي لهم طاعة وقول معروف ما ذا عزم الأمر فلو صدقوا الله كان خيراً لهم ﴾ وقوله تعالى ﴿ وطبع على قلوبهم ﴾ أي بسبب نكولهم عن الجهاد والحروج مع الرسول في سبيل الله ﴿ فهم لا يفقهون ﴾ أي لا يفهمون ما فيه صلاحهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه .

لما ذكر تعالى ذنَّبُ المنافقين ، وبيَّن ثناءَهُ على المؤمنين وما لهم في آخرتهم ، فقال جلَّ وعلا ﴿ لكنِ الرسولُ والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ... ﴾ إلى آخر

الآيتين من بيان حالهم ومآلهم ، وقوله تعالى : ﴿ وَأُولَئْكَ لَهُمَ الْحَيْرَاتَ ﴾ أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس ، والدرجات العُلُيَ .

. ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهِ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ (٩٠) ﴾

ثم بين حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول الله عَلَيْكُ يعتذرون اليه ويُبيّنون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الحروج وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة . عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ﴿ وجاء المُعْذَرَ وَن ﴾ بالتخفيف ويقول هم أهل العذر ، وكذا روي عن مجاهد ، وهذا القول هو الأظهر في معنى الآية لأنه قال تعالى بعد هذا : ﴿ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ﴾ أي وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال جل وعلا : ﴿ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم . ﴾

كَانُونُونَ كَانُونُونَ مِنْ الشَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُرْضَىٰ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَا عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ

ثم ببّن َ تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال ، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذيلا يستطيع معه الحلاد في الحهاد ومنه العمى والعرج ونحوهما ، ولهذا بدأ به ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن ً له في

بدنه شغكة عن الحروج في سبيل الله. أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب، فليس على هؤلاء حرج اذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس ولم يشطوهم وهم محسنون في حالم هذا. ولهذا قال تعالى: ﴿ ما على المحسنين من سبيل والله غفورر حيم ﴾ وهم محسنون في حاتم عن زيد بن ثابت قال : ٥٠٥ [كنت أكتب لرسول الله عليا فكنت أكتب «براءة» فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال ، فجعل رسول الله عليا ينظر ما ينزل عليه ، إذ جاء أعمى فقال : كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى ؟ فنزلت : وذلك في ليس على الضعفاء ﴾ الآية ... ] وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : وذلك ه .ه [ إن رسول الله على أن ينبعثوا غازين معه ، فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن مغفل بن مقون المزني فقالوا: يا رسول الله احملنا، فقال لهم: ﴿ والله لا أجد ما أحملكم عليه ﴾ فتولوا وهم يبكون، وعزّ عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً . فلمنا رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال تعالى ﴿ ليس على الضعفاء ﴾ الآية ] .

وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله عليه قال: ٥١٠ [ «إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً ولا سرتم سيراً إلا ً وهم معكم » قالــوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « نعم حبسهم العذر » ]

ثم ردّ تعالى الملامة على الذين يستأذنونك في القعود وهم أغنياء ، وأنَّبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال ﴿ وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ﴾ .

بَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قَلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا ٱلله مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمْ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللهُ عَمَلُونَ ﴿ (٩٤) تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٩٤) سَيَخْلِفُونَ بِاللهُ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ أَوْا يَكْسِبُونَ ﴿ (٩٥) يَعْلِفُونَ إِلَيْهُمْ رَجْسٌ وَمَأُوالُهُمْ خَجَمَّمُ جَزَاء بَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ (٩٥) يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱلللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ لَلْهَا لِللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ (٩٦) يَجْهِمُ فَإِنْ ٱلللهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ (٩٦) اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم اذا رجعوا إلى المدينة سيعتذرون اليكم ﴿ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم ﴾ أي لن نصدقكم ﴿ قد نبأنا الله من أخباركم ﴾ أي قد أعلمنا الله أحوالكم ، ﴿ وسيرى الله عملكم ورسوله ﴾ اي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ﴿ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها . ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عن تأنيبهم ، ومأواهم فأعرضوا عنهم احتقاراً لهم إنهم رجس ، اشارة إلى نجاسة بواطنهم واعتقادهم ، ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والحطايا ، وأخبر تعالى أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم ﴿ فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ أي الحارجين عن طاعة الله ورسوله فإن الفسق هو الحروج ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها .

وَاللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمْ وَعَاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللهُ عَلِيمْ حَكِيمْ ﴿ ( ٩٧ ) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِنَمُ ٱلدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ (٩٨)وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُوثْمِنُ بِاللهِ وَٱليَوْمِ ٱلْآخِرِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ (٩٨)وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُوثْمِنُ بِاللهِ وَٱليَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ ثُو اللهِ عَنْدَ ٱللهِ وَصَلَواتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْ اَبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللهَ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ (٩٩) ﴾ وَمِنَ اللهَ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ (٩٩) ﴾

أخبر تعالى أن في الأعراب كفاراً ، ومنافقين ، ومؤمنين ، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر ، أي أحرى أن لا يعلموا حدود الله كما قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان ، وهو يحدث أصحابه ، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند فقال الأعرابي : والله إن حديثك ليعجبني ، وان يدك لتريبني ، فقال زيد : ما يريبك من يدي .. إنها الشمال ؟ فقال الأعرابي : والله ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال ؟ فقال زيد بن صوحان : صدق الله ﴿ ... واجدر أن لا يعلموا حدود ما أزل الله على رسوله ﴾ ويروى عنه علي الله الله على رسوله ﴾ ويروى عنه علي الله الله عن الله وحسنه الترمذي ولما أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به وحسنه الترمذي ولما كانت العثة من كانت العلظة والحفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً وإنما كانت البعثة من

أهل القرى الذين هم ألطف اخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبِلُكُ إِلاًّ رَجَالًا ۖ أَوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهُلَ القرى ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ من يتخذ ما ينفق ﴾ أي في سبيل الله ﴿ مغرماً ﴾ أي غرامة وخسارة ﴿ ويتربص بكم الدوائر ﴾ أي يرتقب بكم المصائب ﴿ عليهم دائرة السوء ﴾ أي هي منعكسة عليهم ﴿ والله سميع عليم ﴾ أي سميع لدعاء عباده عليم بما يستحقونه . وقوله تعالى : ﴿ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ﴾ هذا هو القسم الممدوح من الأعراب يتقربون إلى الله بما ينفقون ويبتغون أن يدعو الرسول لهم ﴿ ألا إنها قربة لهم ﴾ أي حاصل لهم ذلك ، ولهسذا ﴿ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ﴾ .

﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ الْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ يَعْهُمُ فَعْنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (١٠٠) ﴿ يَهَا أَبَداً ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (١٠٠) ﴿ يَهَا أَبَداً ذٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (١٠٠) ﴿ يَهَا أَبَداً ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (١٠٠) ﴿ إِنْ إِنْهَالِهُ مِنْهُ مِنْهُ إِنْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّعْلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّه

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ، ورضاهم عنه بما أعدلهم في الجنات و النعيم المقيم . روى محمد بن كعب القرظي : ١٥ [ مر عمر بن الحطاب برجل يقرأ هذه الآية : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ﴾ الآية ... فأخذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا ؟ قال : أبي بن كعب ، فقال : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه ، فلما جاءه ، قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا ؟ قال : نعم ، قال وسمعتها من رسول الله عليه ؟ قال : نعم ، قال : لقد كنت أرى أنّا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا فقال أبي : تصديق هذه الآية في أول

<sup>(</sup>١) وفي البخاري : (أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة) .

سورة الجمعة : ﴿ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ﴾ وفي سورة الحشر : ﴿ والذين جاءوا من بعدهم ﴾ وفي الأنفال : ﴿ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ﴾ ] رواه ابن جرير فيا ويل من أبغضهم أو سبتهم — كلهم أو بعضهم — ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول ، وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والحليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه ، فكل من يبغضهم أو يسبهم فإن عقولهم معكوسة ، وقاوبهم منكوسة ، فأين هؤلاء ممن وصفهم القرآن العظيم بالآية : ﴿ والسابقون الأولون ... ﴾ فيسبون من رضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ، ويسبتُون من سبتَه الله ورسوله ، ويوالون من يوالي الله ورسوله ويعادون من يعادي الله ورسوله ، وهم متبعون لا مبتدعون ، ويقتدون ولا يبتدون ، وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون .

يخبر تعالى رسوله على أن من حول المدينة وفي أهل المدينة نفسها منافقين ﴿ مردوا على النفاق ﴾ أي استمروا عليه ، وقوله تعالى : ﴿ لا تعلمهم نحن نعلمهم ﴾ من هنا يتبين أنه على النفاق إنما يعرف بعضهم ولا يعرف البعض الآخر ، وقد كان يعرف قسماً منهم توستُماً كما قال تعالى : ﴿ ولو نشاءلارينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً وإن كان يراه صباحاً ومساءً . وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وهد تقدم عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وهدا تخصيص لا يقتضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيابهم كلهم والله أعلم . وروى ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي عن أبي الدرداء : ١٤٥ [ أن رجلاً يقال له حرملة أتى الني على أن رجلاً يقال رسول الله على اللهم اجعل له لساناً ذاكراً ، بيده إلى قلبه ولم يذكر الله إلا قليلاً فقال رسول الله على ألهم اجعل له لساناً ذاكراً ، بيده إلى قلبه ولم يذكر الله إلا قليلاً فقال رسول الله على اللهم اجعل له لساناً ذاكراً ،

وقلباً شاكراً ، وارزقه حبي وحب من يحبني ، وصير أمره إلى خير » فقال يا رسول الله انه كان لي أصحاب من المنافقين ، وكنت رأساً فيهم ، أفلا آتيك بهم ؟ قال : « من أتنانا استغفر نا له ، ومن أصر فالله أولى به ، ولا تخرقن على أحد ستراً » ] وكذا رواه أبو أحمد الحاكم . وقال مجاهد في قوله تعالى : ﴿ سنعذ بهم مرتين ﴾ يعني القتل والسبي وقال في رواية الجوع وعذاب القبر وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال ١٥: قام رسول الله عليه خطيباً يوم الجمعة فقال : أخرج يا فلان فإنك منافق ، واخرج يا فلان فإنك منافق فأخرج من المسجد ناساً منهم فضحهم قال ابن عباس فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد والعذاب الثاني عذاب القبر وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا . ﴿ ثم يردّون إلى عذاب عظيم ﴾ أي عذاب الآخرة وهو الحلود في النار والعياذ بالله تعالى .

َ اَخُرُونَ ٱعْتَرَافُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيْناً عَسَىٰ ٱللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (١٠٢) ﴿ اَنْ اللهُ عَسَىٰ ٱللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿

لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الجهاد تكذيباً وشكاً، بين حال المذنبين المتأخرين عن الجهاد كسلاً مع إبماهم بالحق ، فقال جل وعلا : ﴿ وَآخرون اعترفوا بَذُنوبِهم ﴾ أي أقروا بها فيما بينهم وبين الله ، ولهم أعمال أخر صالحة " ، خلطوها بتلك ، فهم تحت عفو الله وغفرانه . وهذه الآية عامة في كل المذنبين الحطائين المخلطين المتلوئين . ﴿ وآخرون ﴾ قال ابن عباس نزلت في أي لبابة وجماعة من اصحابه تخلفوا عن رسول الله عَلَيْهِ في غزوة تبوك فلما رجع عليه الصلاة والسلام ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا ان لا يحلقهم إلا الله يَولِي فلما أنزل الله هذه الآية أطلقهم رسول الله عَلَيْ وعفا عنهم . روى البخاري عن سمرة بن حندب قال : قال رسول الله عَلِي لنا : عنهم أنت راء وأنان الله آتيان فابتعثاني فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء ، وشطر كأقبع ما أنت راء قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة ، قالا لي هذه جنة عدن وهذا منزلك ، قالا وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيع ، فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم . ] هكذا رواه البخاري مختصراً في تفسير هذه الآية .

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ تُصَلِّ عَلَيْهِمْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

أمر تعالى رسوله على بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها ، وهذا عام في كل من يخلط عملاً صالحاً بآخر سيء ولو كانت الآية نزلت بالذين تخلفوا عن الجهاد كسلاً وهم مؤمنون واعترفوا بذنوبهم فكل من كان بعدهم مثلهم فحكمهم واحد.

وقوله تعالى: ﴿ وصل عليهم ﴾ أي ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن أبي أوفى قال: ١٧٥ [كان النبي عَلَيْكُ إذا أُتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: « اللهم صل على آل أبي أوفى » ] وقوله تعالى: ﴿ وان صلاتك سكن لهم ﴾ قال ابن عباس: رحمة لهم وقوله تعالى: ﴿ والله سميع عليم ﴾ اي سميع لدعائك عليم بمن يستحقه منك. روى الإمام أحمد عن ابن حذيفة ، ان صلاة النبي لتدرك الرجل وولده وولد ولده.

إِلَى عَالِمَ ۚ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهٰادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ إِنَّ ا

قال مجاهد: هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول عليه وعلى المؤمنين. وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ وَحُصِّل ما فِي الصدور ﴾ وقد يُظهرُ الله تعالى ذلك في الدنيا للناس.

روى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله على قال : ١٩٥ [ لا عليكم أن تعجبوا بأحد حيى تنظروا بم يختم له ، فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً ، وان العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاً ، وإذا اراد الله بعبده خيراً استعمله قبل موته ﴾ قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال « يوفقه الله لعمل صالح ثم يقبضه عليه » ] تفرد به أحمد من هذا الوجه.

.. ﴿ وَآخِرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَللهُ عَلِيْهِمْ وَأَللهُ عَلَيْهِمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَللهُ عَلِيمٌ مَحْكِيمٌ ﴾ ( ١٠٦ ) ﴿ اللهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد : هم الثلاثة الذين خُلفوا أي عن التوبة ، وهم مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، قعدوا عن غزوة تبوك كسلا وميلا إلى الدَّعة وطيب النَّمار والظّلال ، لاشكا ونفاقاً. فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري ، كما فعل أبو لبابة وأصحابه ، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون ، فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت : ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ﴾ الآية : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ﴾ الآية كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك ، وقوله تعالى : ﴿ إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ﴾ أي هم تحت عفو الله إن مالك ، وقوله تعالى : ﴿ إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ﴾ أي هم تحت عفو الله إن حكيم ﴾ أي عليم هذا ، وان شاء فعل بهم ذاك ، ولكن رحمته تغلب غضبه ﴿ والله عليم حكيم ﴾ أي عليم بمن يستحق العقوبة أو العفو ، وحكيم في أفعاله وأقواله لا إله الا هو ولا رب سواه .

﴿ وَ اللَّذِينَ اتَّخَدُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ

أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدُا لَمَسْجِدُ أُسُسَ عَلَىٰ ٱلتَّقُومَ فِيهِ فِيهِ أَتَّا لَمَسْجِدُ أُسُسَ عَلَىٰ ٱلتَّقُومَ فِيهِ فِيهِ رَجَالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَقَطَهُرُوا وَٱللهُ يُحِبُّ ٱلْمُطّهِّرِينَ ۞ (١٠٨) ﴿ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

سبب نزول هذه الآيات الكريمة : أنه كان في المدينة قبل مقدم رسول الله عَبْلِيْتُهُ رجل قد تنصّر في الجاهلية يقال له : أبو عامر الراهب . وبعد أن قدم رسول الله ﷺ المدينة وعلا شأن الإسلام والمسلمين في بدر ... دعاه رسول الله عَزَّلِيَّةٍ إلى الإسلام فأبى وتمرَّد ... وفرَّ إلى مكة ، ثم إلى هرقل ، واستنصره على حرَّبُ المسلمين ، فوعده ومنَّاه ، وأقام عنده . ثم كتب إلى جماعة من قومه بأن سيقدم بجيش يردُّ فيه محمداً عمَّا هو فيه . وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً ومرصَّداً . فشرعوا في بناء مسجَّلَ عباور لمسجَّد قباء . وبعد فراغهم منه ... سألوا رسول الله ﷺ أن يصلي فيه فقال : ﴿ إِنَّا عَلَى سَفْرٍ ، وَلَكُنَّ إذا رجعنا إن شاء الله ) . وفي عودته من تُبوك... وعلى مسافة بعض يُوم من المدينة نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار ، وما عزم بانوه منُ الكفر وتفريق المِسْلمين ؛ فبعث رسول الله إلى ذلك المُسجِد من هدمه قبل وصوله إلى المدينة . فأنزل عز وجل : ﴿ لَا تَقُمْ فَيْهُ أَبِداً ﴾ إلى قوله ﴿ الظالمين ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ وَلِيَحْلِفُنَّ ﴾ أي الذين بنوه ﴿ إِنْ أَرْدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى ﴾ أي إلاَّ خيراً قال الله تعانى : ﴿ وَالله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ أي فيما قصدوا ونووا . وانما بنوه ضراراً لمسجد قباء وكفراً بالله وتفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل : وهو ابو عامرٌ ٱلْفَاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله . وقوله تعالى : ﴿ لَا تَقِمَ فِيهِ أَبِداً ﴾ نهيٌّ له ﷺ والأمة تبع له في ذلك ، عن ان يقوم فيه أي يصلي أبداً . ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنيانه على التقوى وهي طاعة الله وطاعة رسول الله عظية ، وجمعاً لكلمة المسلمين ومعقلاً للإسلام وأهله ولهذا قال تعالى : ﴿ لمسجد أسس على ٱلتقوى من أول يوم أحق ان تقوم فيه ﴾ والسياق آنما هو في معرض مسجد قباء ولهذا جاء الحديث الصحيح ان رسول الله عَالِيُّهُم قال : ٧٠ه [ صلاة في مسجد قباء كعمرة ] وفي الصحيح : ٧١ه [ ان رسول الله ﷺ كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ] .

روى الطبراني عن ابن عباس قال : ٢٧٥ [ لما نزلت هذه الآية : ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ بعث رسول الله عليه إلى عويم بن ساعدة فقال : « ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم ؟ » فقال يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته فقال النبي عليه عليه « هو هذا » ]

وقد ورد في الحديث الصحيح : ٣٥٥ [ أن مسجد رسول الله صليح الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى ، ] وهذا صحيح ، ولا منافاة بين الآية وبين هذا لأنه اذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم ، فمسجد رسول الله على التقوى بطريق الأولى والأحرى. ولهذا روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي على قال : ٤٧٥ [ المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا ] تفرد به أحمد . روى الإمام أحمد عن أبي سعيد أنه قال : ٤٧٥ [ تمارَى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله على التقوى رسول الله على التقوى رسول الله على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجدي » ] وكذا رواه الترمذي وصححه والنسائي ورواه مسلم .

وقد قال بأنه مسجد النبي على الله عماعة من السلف والحلف ، وهو مروي عن عمر ابن الحطاب وابنه عبدالله ، وزيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب ، واختاره ابن جرير وقوله تعالى : ﴿ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه وحال يحبُّون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له ، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين ، المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات .

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ ٱللهِ وَرِضُوانِ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَللهِ وَرِضُوانِ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا بُحِرُفِ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللهُ لَا مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ مَ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ (١٠٠) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ (١٠٠) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي تَلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ (١١٠) اللهُ عَلَيمٌ مَكِيمٌ مَلَى اللهُ عَلَيمٌ مَكِيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ مَكِيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيمٌ اللهُ اللهُو

يقول تعالى لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المسلمين ، وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل ، فهؤلاء

إنما يبنون بنيانهم على طرف حفرة فانهارت بهم ﴿ في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ أي لا يصلح عمل المفسدين . قال جابر بن عبدالله : رأيت المسجد الذي بني ضراراً يخرج منه الدخان على عهد رسول الله عليهم . وقوله تعالى : ﴿ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة " في قلوبهم ﴾ أي شكاً ونفاقاً ، بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أوربهم نفاقاً في قلوبهم كما أشرب عابدو العجل حبه ، وقوله تعالى : ﴿ إِلا أَن تقطع قلوبهم ﴾ أي بموتهم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من علماء السلف ﴿ والله عليم ﴾ أي بأعمال خلقه ﴿ حكيم ﴾ في مجازاتهم عنها من خير أو شر .

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ فَاسْتَنْشِرُوا التّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللهِ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ (١١١) ﴾ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إن بذلوها في سبيله بالجنة وهذا من فضله وكرمه وإحسانه ، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له ، ولهذا قال الحسن البصري وقتادة بايعهموالله فأغلى تمنهم ، وقال شمر بن عطية : ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة ، وفي بها أو مات عليها ، ثم تلا هذه الآية . ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله أي قبل هذا العقد ووفى به .

 حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ﴾ تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنز له على رسله في كتبه الكبار التي ذكرها . وقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ أُوفِي بِعَهِدُهُ مِنَ الله ﴾ فانه لا يخلف وعده كقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَصِدَقَ مِنَ الله قيلاً ﴾ ولهذا قال سبحانه : ﴿ وَاسْتَبْشُرُ وَاللهُ عَلَيْهُ ﴾ أي فليستبشر من قام بمقتضى ﴿ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم .

هَ ﴿ التَّانِبُونَ العَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ السَّاجِدُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَٱلنَّامُونَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللهِ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ (١١٢) ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والحلال الحميدة ﴿ التاثبون ﴾ من الذنوب كلها التاركون للفواحش ، ﴿ العابدون ﴾ اي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال فمن أخص الأقوال الحمد. فلهذا قال جل وعلا : ﴿ الحامدون ﴾ . ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع وهو المراد بالسياحة ها هنا ، ولهذا قال سبحانه ﴿ السائحون ﴾ كما وصف أزواج النبي عليه في قوله تعالى : ﴿ سائحات ﴾ أي صائمات . وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة ولهذا قال تعالى : ﴿ الراكعون الساجدون ﴾ المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه ، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علماً وعملاً ، فقاموا بعبادة الحق ونصح الحلق ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ لأن الإيمان يشمل هذا كله ، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به .

( بيان أن المراد بالسياحة الصيام ) روى ذلك عن عبدالله بن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وكذلك روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم .

روى ابن جرير عن ابي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : ٢٨ [ السائحون هم الصائمون ]

روى ابن جرير عن عبيد بن عمير ، قال : ٢٩٥ [ سئل النبي ﷺ عن السائحين فقال : هم الصائمون ] وهذا مرسل جيد ، وهذا أصح الأقوال وأشهرها .

وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد وهو ما روي عن أبي داود في سننه من حديث أبي أمامة : ٣٠٠ [ أن رجلاً قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة فقال النبي عَلِيْكُم سياحة امتي الجهاد في سبيل الله . ] وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري ، (١) فان هذا ليس بمشروع إلا في ايام الفتن والزلازل في الدين ، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الحدري أن رسول الله علي قال : ٣١٥ [ يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ] . (٢)

مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُوْ اللَّهُ مِنْ ابَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجُحِيمِ ﴿ (١١٣) كَانُوا أُولِي قُوْ ابَى مِنْ ابْعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الجُحِيمِ ﴿ (١١٣) وَمَا كَانُوا أُولِي قُولَا إِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ وَمَا كَانَ آسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُونٌ لِلّٰهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ تَحلِيمٌ ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١٤٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١٤) ﴿ (١

روى الإمام أحمد عن ابن المسيب عن أبيه قال : ٣٥٥ : [ لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلية ، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ، فقال : أي عم ، قل لا إله الا الله كلمة أحاجُ لك بها عند الله عز وجل . فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب ، فقال النبي صلية عبد المطلب ، فقال النبي على الله عند ما لم أنه عنك » فنزلت ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ قالت ونزلت فيه : ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ ] أخرجاه .

روى الإمام أحمد عن بريدة قال : ٣٣٥ [كنّا مع النبي عَلِيْنَةٍ ونحن في سفر ، فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب ، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان ، فقام اليه عمر بن الحطاب وفداه بالأب والأم وقال : يا رسول الله مالك ؟ قال : « إني سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمّي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة ً لها من النار واني كنت نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لتذكر كم زيارتها خيراً.

<sup>(</sup>١) هؤلاء هم المتصوفة الذين يتعبدون الله بما لم ينزل به سلطاناً .

ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وأمسكوا ما شئتم ، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء مشتم ولا تشربوا مسكراً ] .

وروى السهيلي في الروض بسند فيه جماعة مجهولون : أن الله أحيا له أباه وأمُّه فآمنا به . (١) وقد قال الحافظ ابن دحية : هذا الحديث موضوع يردأه القرآن والإجماع قال الله تعالى : ﴿ ... ولا الذين يموتون وهم كفار ﴾ (٢)

وقال قتادة في تفسير الآية : ﴿ مَا كَانَ لَلْنِي وَالَّذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُوا لَلْمَشْرُكِينَ وَلُو كَانُوا اولِي قربي : ٣٤٥ [ ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي عَلَيْكُمْ قالوا : يا نبي الله : إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ، ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم ، أفلا نستغفر لهم ؟ قال « بلي والله إني لاستغفر لأبي كما استغفر ابراهيم لأبيه » فأنزل الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَلْنِي وَاللَّذِينَ آمنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُوا للمُشْرِكِينَ — حَتَى بَلْغُ قُولُهُ تعالى ... ﴾ أو الممشركين — حتى بلغ كان استغفار إبراهيم لأبيه الأعن موعدة وعدها إيّاه ... ﴾ ] وقال قتادة : وذكر كان استغفار إبراهيم لأبيه الأعن موعدة وعدها إيّاه ... ﴾ ] وقال قتادة : وذكر لنا أن بني الله عَلَيْهِ قال : ٥٣٥ ( « قد أوحي إلي كلمات فدخلن في أذني ، ووقرن في قلبي : أمرت ان لا استغفر لمن مات مشركاً ، ومن أعطى فضل ماله فهو خير له ،

<sup>(</sup>۱) يجهد بعض أهل الأغراض المعروفة...!!!؟ أن يوردوا هذا الحديث وأمثاله ليضربوا ما جاء في قوله تعالى: « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ويجعلوا الله محابياً لرسوله صلىالله عليه وسلم فقالوا : (أن الله أحيا له أبويه فآمنا به ) أي تغاضى الله عن شرك أبويه في حياتهما فأحياهما لهفآمنا به ثم ماتا ؟ محاولين أن يوهموا العامة بل وحتى الخاصة ... أن الله أحياهما ... إكراماً له وحاشا رب العباد ان يعامل أبوي رسوله مخلاف ما يعامل آباء بقية المسلمين .

<sup>(</sup>۲) وهذا هو الحق الذي ما بعده إلا الضلال وهذه الآية رقم/۱۸/من سورة/النساء/على أن حكم الشرك واحد، إن صدر عن أبوي الرسول أو عن آباء بقية الناس. وجزاء المشركين هو هو... لا فرق بين مشرك ومشرك. وأن هؤلاء الذين وضعوا هذا الحديث، مثلهم في نواياهم الحبيثة، كثل من يتوارى بأصبعه ظاناً أنه يستر بهانفسه. !! أو كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل و تظن الحمقاء أنها لا يراها أحد . فهؤلاء قد اعتر فوا بأنأبوي الرسول صلى الله عليه وسلم ... ماتا مشركين وهذا ظاهر من قولهم (أحياهما الله له فآمنا به) . إذ لوكانا مؤمنين لما كان من داع لإحيائهما حتى يؤمنا به من جديد ... !!! فهما وسائر أهل عصر هما مكلفون بدين ابراهيم وهم الذين بدلوه... إذا فقد ماتا مشركين باعتراف المخالفين أنفسهم، فبقي عليهم اثبات صحة حديث إحيائهما... وهم الذين بدلوه... إذ أن الحديث موضوع مكذوب وقد فضح الله كذبهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال الحافظ ابن دحية : (هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماع) . إنهم يضعون هذا الحديث وكما وسوله صلى الله عليه وسلم ، فهم بعيدون عنهذا الحب، إنما فعلوا ذلك بقصد تكذيب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهم بعيدون عنهذا الحب، إنما فعلوا ذلك بقصد تكذيب كلام الله ولله الموفق السواب .

ومن أمسك فهو شر له ولا يلوم الله على كفاف » ] وقوله تعالى ﴿ فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه ﴾ قال ابن عباس : ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه ، وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة وغير هم رحمهم الله .

وقوله تعالى : ﴿ إِن إِبراهِيم لأوَّاه "حليم ﴾ روى سفيان الثوري وغير واحد عن عبدالله بن مسعود انه قال : الأوّاه : الدّعاء ، وقيل في معنى الأوَّاه أقوال متقاربة وأولاها قول من قال : إنه الدعّاء وهو المناسب للسياق ؛ وذلك إِن الله تعالى لما ذكر إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه ، وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليماً عن من ظلمه وأناله مكروها ، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه في قوله تعالى : ﴿ أراغب انت عن آلهي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليّاً ، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ﴾ فحلم عنه مع أذاه له ، ودعا له واستغفر . ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنْ ابراهيم لأوَّاه حليم ﴾ .

. ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّٰهُ لِيُضِلُّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَائُهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ (١١٥) إِنَّ ٱللهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوٰ اللهِ وَٱللَّهُ مِنْ وَلِي عَلِيمٌ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا يَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا يَضِير ﴾ (١١٦) ﴿ فَي مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا يَضِير ﴾ (١١٦) ﴿ فَي مِنْ وَلِي اللهِ اللهِ مِنْ وَلِي اللهِ مِنْ وَلِي اللهِ مِنْ وَلِي اللهِ اللهِ مِنْ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ وَلِي اللهِ اللهِ مِنْ وَلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة ، وحكمه العادل ، انه لا يُضل قوماً إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى تقوم عليهم الحجة كما قال تعالى : ﴿ وأما تمود فهديناهم ﴾ فما كان ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم لموتاكم المشركين ، حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه ، إن فعلتموه فلا يحكم عليكم بالضلال بعد أن رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله ، لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور به والمنهي عنه ، وقي ولا نصير ﴾ قال ابن جرير : هذا تحريض من يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾ قال ابن جرير : هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين على قتال المشركين وملوك الكفر ، وأن يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولي علم من دون الله ، ولا نصير لهم سواه .

َ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية في غزوة تبوك ، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر ، جدب ، وحر ، وعسر من الزاد والماء حتى أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما . روى ابن جرير عن ابن عباس أن عمر بن الحطاب قال : ٣٦٥ [ ... وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع ُ لنا فقال: « تحب ذلك ؟ » قال : نعم . فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . ] وقال ابن جرير في قوله تعالى : ﴿ لقد تاب الله ... ﴾ الآية ... قال : (العسرة ...) في النفقة والظهر والزاد والماء ﴿ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ﴾ أي عن الحق ، ويشك في دين الرسول عليهم ﴾ يقول رزقهم للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم ﴿ ثم تاب عليهم ﴾ يقول رزقهم الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه ﴿ إنه بهم رؤوف رحيم ﴾ .

جَنِيْ وَعَلَى ٱلثَّلْثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَت عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ عَلَيْهِمُ ٱللَّهِ إِلَّا عَلَيْهِمُ ٱللَّهِ إِلَّا عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (١١٨) إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (١١٨) إِنَّ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (١١٩) إِنَّ اللّهُ مَا لَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (١١٩) إِنْ اللّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (١١٩) إِنْ اللّهُ مَا لَيْهُ إِلّٰهُ اللّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (١١٩) إِنْ اللّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (١١٩) إِنْ اللّهُ اللّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (١١٩) إِنْ اللّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (١١٩) إِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَالْمَاهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤُولُولُوا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُوا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِولُوا لَيْهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَلَوْلَالْمَالِمُ الْمِثْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الللّهُ وَالْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمِؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِمُ اللللْمُولِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الللّهُ الْم

روى الإمام أحمد عن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلّف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فقال كعب بن مالك : ٣٧٥ (١) [ لم أُتخلف عن رسول الله ﷺ في غزاة غزاها

<sup>(</sup>١) قلت : لم أختصر شيئاً من قصة كعب بن مالك لما فيها من العبرة والعظة والأحكام .

ط ... إلا في غزوة تبوك ، غير أني تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتَبْ أحدٌ تخلف عنها وإنما خرج رسول الله ﷺ يريد عيرُ قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله ﷺ ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وماأحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس وأشهر ، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عليه في غزوة تبوك ، أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة ، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة ، وكان رسول الله عَلِيْتُ قَلْمَايْغُرُوغُرُوهُ إِلاَّ ورَّى بغيرِها حتى كانت تلك الغزوة ، فغزاها رسول الله ﷺ في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز ، واستقبل عدواً كثيراً فخلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم ، فأخبرهم وجهه الذي يريد ، والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير ، لا يجمعهم كتاب حافظ ــ يريد الديوان ــ قال كعب : فَـقَـلَ أَ رجل يريد أن يتغيب إلا ً ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل ، وغزا رسول الله عليه تلك الغزاة ، حين طابت الثمار والظلال ، وأنا إليها أصعر ، فتجهز إليها رسول الله ﷺ والمؤمنون معه ، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئاً ، فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت ، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرَّ بالناس الجدُّ ، فأصبح رسول الله ﷺ غادياً والمسلمون معه ، ولم أقض من جهازي شيئاً ، وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه ، فغدوت بعدما فصلوا لأتجهّزُ فرجعت ولم أقض من جهازي شيئاً . ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً ، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهمَمَّتُ أن أرتحل فألحقهم ، وليت أني فعلت ، ثم لم يقدَّر فلك لي ، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد رسول الله علي يحزنني أني لا أرى إلا ً رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره الله عز وجل ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوك ، فقال وهو جالس في القوم بتبوك « ما فعل كعب بن مالك» فقال رجل من بني سلمة : حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل : بئسما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلاَّ خيراً ، فسكت رسول الله صلالة عليك

قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله على قد توجه قافلاً من تبوك ، حضرني بئي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي ، فلما قيل إن رسول الله على قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبداً ، فأجمعت صدقه ؛ فأصبح رسول الله على وكان

إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلي ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاءه المتخلَّفون فطفقواً يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاً ، فيقبل منهم رسولي الله علانيتهم ، ويستغفر لهم ، ويكل سرائرهم إلى الله تعالى ، حتى جثت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ، ثم قال لي : « تعال ، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه ، فقال لي : ﴿ مَا خَلَفُكُ أَلَمْ تَكُنَّ قَدْ اشْتَرِيتَ ظَهُراً ﴾ فقلت : يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر ، لقد أعطيت جدلاً ولكني والله لقد علمت لثن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ، ولنَّن حدثتك بصدق تجد عليَّ فيه إني لأرجو عقى ذلك من الله عز وجل ، والله ما كان لي عذر ، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ، قال ِ: فقال رسول الله عَلِيلِ ﴿ أَمَا هَذَا فَقَدَ صَدَقَ فَقُمْ حَتَى يَقَضِي ۖ اللهَ فَيْكُ ﴾ فقمت وقام إليَّ رجال من بني سلمية واتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عَلِيْتُ بِمَا اعتذر به المتخلفون ، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله ﷺ لك ، قال فوالله ما زالوا يؤنَّبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم هل لقي معي هذا أحد ؟ قالوا : نعم لقيه معك رجلان قالا مثل مَا قلت ، وقيل لهما مثلما قيل لك فقلت : فمن هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامري ، وهلال بن أمية الواقفي ، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة ، قال فمضيت حين ذكروهما لي قال ونهى رسول الله مالي المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا كثيراً حَيى تنكرتُ لي في نفسي الأرضُ فما هي بالأرض التي كنت اعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلةً ، فأما صاحباي فاستكانا وقعدًا في بيوتهما يبكيان ، وأما أنا فكنت اشد القوم وأجلدهم ، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين ، وأطوف بالأسواق ، فلا يكلمني أحد ، وآتي رسول الله ﷺ وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلُّم وأقول في نفسي أحرَّك شفتيه بردُّ السلام عليُّ أم لاَ ؟ ثم أصَّلي قريبًا منه وأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليِّ ، فإذا التفتُّ نحوه أعرض عني ، حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحبّ الناس إليُّ . فسلمت عليه ، فوالله ما ردًّ على السلام ، فقلت له : يا أبا قتادةً أنشدك الله هل تعام أني أحب الله ورسوله ؟ قال فسكت ، قال فعدت له فنشدته فسكت ، فعدت له فنشدته فسكت ، فقال : الله ورسوله أعلم قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبينـــا أنا أمشي بسوق المدينــــة ، إذا أنا بنبُطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب

ابن مالك ؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان ، وكنت كاتباً فإذا فيه:

أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، وأن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك . قال : فقلت حين قرأته : وهذا أيضاً من البلاء ، قال فتيتمّمت به التنور ، فسجرته به حتى إذا مضت أربعون ليلة من الحمسين ، إذا برسول رسول الله على التنبي يقول : يأمرك رسول الله على أن تعتزل أمرأتك قال فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزلها ولا تقربها ، قال وأرسل إلى صاحبي ممثل ذلك قال فقلت الامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء ، قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله على فقالت : يا رسول الله ان هلالا شيخ ضعيف ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قبال : « لا ولكن لا يقربك » قالت وانسه والله ما به من حركة إلى شيء ، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله على إلى الله على أمرة وما أدن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه قال فقلت : والله لا استأذن فيها رسول الله على وما أدري ما يقول فيها رسول الله على إذا استأذنته وأنا رجل شاب .

قال فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا ، قال : ثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنافبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت على أفضي ، وضاقت على الأرض بما رحبت ، سمعت صارخاً أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته : أبشر يا كعب بن مالك ، قال : فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا ، فآذن رسول الله عيلية بتوبة الله علينا حين صلى الفجر ، فذهب الناس يبشروننا ، وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس ، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوني فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك يومئذ غيرهما ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أوُم رسول الله عليك حتى دخلت المسجد ، فإذا رسول الله عليك على المسجد والناس حوله فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ، والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره قال فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب : فلما سلمت على رسول الله عليك غيره قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . قال:

قلت أمن عندك يا رسول الله ام من عند الله قال : « بل من عند الله » قال وكان رسول الله على الله إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، حتى يعرف ذلك منه ، فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة ً إلى الله وإلى رسوله ، قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال : فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت قال فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك رسول الله علي الله يا يعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله علي الله يومي هذا ، واني لأرجو ان يحفظني الله عز وجل فيما بقي .

قال : وأنزل الله تعالى : ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى آخر الآيات. قال كعب : فوالله ما أنعمالله على من نعمة قط بعد ان هداني للاسلام أعظم في نفسي من صدقي مع رسول الله على من نعمة قط بعد ان هداني للاسلام أعظم في نفسي من صدقي مع رسول الله على الذين كذبوه فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد ، فقال الله تعالى : ﴿ سيحلفون بالله لكم إذا كذَبُوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد ، فقال الله تعالى : ﴿ سيحلفون بالله لكم إذا يكسبون ، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين كه يكسبون ، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين كه فبايعهم واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله يهي أمرنا حتى قضى الله فيه ، فلذلك قال الله فبايعهم واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله علي أنه أي الله فيه ، فلذلك قال الله عز وجل ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا كه وليس تخليفُه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو ، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . ]

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه ، فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها ، وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها .

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامها ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فلا يهتدون ما يصنعون ، فصبروا لأمر الله ، واستكانوا له ، وثبتوا حتى

كوفئوا بالفرج بسبب صدقهم رسول الله عليهم في تخلفهم ، وإنه كان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك ، هذه المدة ... ثم تاب عليهم فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم ولهذا قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ أي اصدقوا ، والزموا الصدق تكونوا من أهله ، وتنجوا من المهالك .

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله بهلي إلى الجنة ، ولا يزال ١٩٥٥ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ؛ وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ] أخرجاه في الصحيحين . وروى شعبة عن عبد الله بن الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ] أخرجاه في الصحيحين . وروى شعبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ، إقرأوا إن شنتم : فهل تجدون لا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ هكذا قرأها ثم قال : فهل تجدون لأحد فيه رخصة .

. ﴿ أَنْ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْظُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلَا يَصِبُهُمْ فَا يَغِيظُ فَلَا يَعْلِطُ وَلَا يَطُولُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ فَلَمَا وَلَا يَطُولُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ اللهِ وَلَا يَطُولُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ اللهِ وَلَا يَطُولُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ اللهِ وَلَا يَطَولُنَ مَنْ عَدُولًا نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ ظَمْم بِهِ عَمَلٌ صَالِح إِن اللهِ لَا كُتِبَ ظَمْم بِهِ عَمَلٌ صَالِح إِن اللهِ لَا يُعْبِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٢٠ ) ﴿ إِنْ يَعْلِمُ لِللهِ لَا يُعْبِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٢٠ ) ﴿ إِنْ اللهِ لَهُ اللهِ لَا يُعْبِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٢٠ ) ﴿ إِنْ اللهِ لَا يُعْبِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (١٢٠ ) ﴿ وَلَا يَعْلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسوله ﷺ في غزوة تبوك عامة ، ورغبتهم بأنفسهم عن الجهاد معه ومواساته فيما حصل له من المشقّة، فإنهم حرّموا أنفسهم من الأجر لأنهم ﴿ لا يصيبهم ظمأ ﴾ وهو العطش ﴿ ولا نصب ﴾ وهو التعب ﴿ ولا مخمصة ﴾ وهي المجاعة ، ﴿ ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار ﴾ أي ينزلون منزلاً يرهب عدوّهم ﴿ ولا ينالون من عدو نيلاً ﴾ أي ظفراً ﴿ إلا كتب لهم ﴾ بهذه ، أعمالاً صالحة

وثواباً جزيلاً ﴿ إِن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ﴾ .

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيـاً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيـاً إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجَزِيَهُمُ أَللهُ أُحسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • (١٢١) ﴿ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • (١٢١) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • (١٢١) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • (١٢١) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ • (١٢١) ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

يقول تِعالى : ولا ينفق هؤلاء الغزاة في سبيل الله ﴿ نَفَقَةَ صَغَيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ أي قليلاً ولا كثيراً ﴿ ولا يقطعون وادياً ﴾ أي إلى الأعداء ﴿ إلا كتب لهم ﴾ ولم يقِل ها هنا : به ، لأن هذه أفعال صادرة عنهم ، ولهذا قال عز وجل : ﴿ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ﴾ وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة ، حظ وافر ، ونصيب عظيم ، وذلك أنه أنفق في هَذه الغزوة النفقات الجليلة ، والأموال الجزيلة ، كما روى عبد الله بن الإمام احمد عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال : ٥٣٩ [ خطب رسول الله عليه على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : عليَّ مائة بعير باحلاسُها وأقتابها ، قال ثم حث فقال عثمان بن عفان : عليًّ مائة بعير أخرى بأحلاسها واقتابها ثم نزل مرقاة ً من المنبر ثم حث ، فقال عثمان بن عفان : على ماثة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال فرأيت رسول الله عليه قال بيده هكذا يحركها ، وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب : « ما على عثمان ما عمّل بعد هذا » ] روى عبدالله أيضاً عن عبد الرحمن بن سمرة قال : ٥٤٠ [ جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي عَلِيْتُهِ بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي عَلِيْتُهُ جيش العسرة قال: فصبها في حجر النبي عَلِيْتُم ، فرأيت النبي عَلِيْتُم يقلّبها بيده ويقول : « ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ، يرَّددها مراراً ] وقال قتادة في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَقَطُّعُونَ وَادْيَاً إلا كتب لهم ﴾ الآية : ما ازداد قوم في سبيل الله بعداً من أهليهم إلا إزدادوا قرباً من الله .

 هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير أحياء العرب مع الرسول عَلِيْكِ في غزوة تبوك ، فانه قد ذهبت طائفة من السلف إلى انه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله عَلِيْكِ ، ولهذا قال تعالى : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ﴾ (١)

وقال سبحانه ﴿ مَا كَانَ لَأَهُلَ المَدِينَةُ وَمَنَ حُولُمُم مَنَ الْأَعْرَابِ انْ يَتَخَلَفُوا عَنَ رَسُولَ اللّه ... ﴾ (٢) فنسخ ذلك بهذه الآية . وقد يقال : إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير أحياء العرب كلّها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم ، ليتفقّه الحارجون مع الرسول عَيْلِيَّةٍ ، بما ينزل من الوحي عليه ، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو ، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين ، وبعده عَيْلِيَّةٍ تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد .

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي عليه في في الله النبي عليه في في الله النبي عليه في أمرنا ان نفعله ؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم ، قال فيأمر هم نبي الله على الله وطاعة رسوله عليه ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة ، وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا : من أسلم فهومنا وينذرونهم ، حتى أن الرجل ليفارق أباه وأمه وكان النبي عليه ينبرهم وينذرهم قومهم ، فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالحنة .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ مَعَ ٱلْمُثَّقِينَ ﴿ (١٢٣) ﴾ ﴿

أمر الله تعالى المؤمنين بقتال الكفّار ، الأقرب فالأقرب إلى ديار الإسلام ، ولهذا بدأ رسول الله عليه بدأ رسول الله عليه بدأ رسول الله عليه عليه كافة بلاد الجزيرة ، ودخل الناس في دين الله أفواجاً ، شرع في قتال أهل الكتاب ، فتجهّز لقتال الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب ، وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل كتاب ، فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس ، وجدب البلاد

<sup>(</sup>١) الآية (١١) التوبة (٢) الآية (١٢٠) التوبة

وضيق الحال وذلك سنة ٩ لهجرته عليه الصلاة والسلام . ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع، ثم التحق بربه تعالى بعد حجته بأحد وثمانين يوماً فخلفه أبو بكر الذي ثبَّتِ الله به الدين، وشرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران . ففتح الله عليه البلاد وأرغم أنف كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد وانفق كنوزهما في سبيل الله ثم ولي عهده الفاروق عمر بن الخطاب فأرغم الله به أنوف الكفرة والملحدين، واستولى على المماليك شرقاً وغرباً ، وحملت إليه الحزائن من سائر الأقاليم بعداً وقرباً. ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً. أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة عثمان بن عفان . فظهر الإسلام وعلت كلمة الله وكلُّما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم . ثم الذين يلونهم امتثالاً لقوله تعالى : ﴿ يَا ايُّهَا الذِّينَ آمنُوا قَاتِلُوا الذِّينَ يَلُونُكُم من الكفار ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وليجدوا فيكم غلظة ﴾ أي في قتالهم ، فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً بأحيه المؤمن ، غليظاً على عدوه الكافر . كقوله تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وفي الحديث : ٥٤١ [ أنا الضحوك القتال ] أي الضحوك في وجه وليِّه قتَّال لهامة عِدوَّه . وقوله تعالى : ﴿ وَاعْلُمُوا أَنَ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ أي إن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه . وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة ، في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك ، طمع الأعداء في اطراف البلاد واستحوذوا على قسم من بلاد الإسلام ولله الأمر من قبل ومن بعد . فكلما قام ملك من ملوك الاسلام وأطاع أوامر الله وتوكل عليه تعالى فتح الله عليه من البلاد بقدر ما فيه من ولاية الله . والله المسؤول أن يمكن المسلمين نواصي الكافرين ، وان يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم انه جواد كريم .

. ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ لَهٰذِهِ إِيمَاناً وَأَمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ (١٢٤ ) إَيمَاناً وَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ (١٢٤ ) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ (١٢٥ ) ﴾ كَافِرُونَ ﴿ (١٢٥ ) ﴾

يقول تعالى : ﴿ وَاذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً ﴾ فمن المنافقين ﴿ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذَّهُ

إيماناً ﴾ أي يقول ذلك بعضهم لبعض ﴿ فأما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون ﴾ وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والحلف من أثمة العلماء ﴿ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ أي شكاً إلى شكتهم . كقوله تعالى : ﴿ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذاتهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ وهذا من جملة شقائهم ، أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهم ، كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً .

يقول تعالى : أو لا يرى هؤلاء المنافقون ﴿ أنهم يفتنون ﴾ أي يختبرون ﴿ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذ كرون ﴾ أي لا يتوبون من ذنوبهم السالفة ، ولا هم يذ كرون بالسنة والجوع وقال قتادة بالغزو في السنة مرتين . وقوله تعالى : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ﴾ أي تلفتوا ﴿ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ﴾ أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه وهذا حالهم في الدنيا لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه . كقوله تعالى : ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين • كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ فما لا مقهون كا لا يفهمون عن الله خطابه بل هم في شغل عنه ونفور منه .

. ﴿ لَفَ لَهُ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ عَرِيشٍ عَلَيْكُمْ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيْمُ عَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَنُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ ( ١٢٨ ) فَإِلَ تَوَلَّوْا مَعْنَ مَا يَعْنَ مَنْ مَا اللّهُ لَا إِلّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ مَا لَهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ ( ١٢٩ ) ﴾ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ﴿ رَبّنا وابعث فيهم رسولاً منهم ﴾ وقال تعالى : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ أي منكم وبلغتكم كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة — رضي الله عنه — لرسول كسرى : ان الله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته وذكر الحديث ...

روى الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي بسنده إلى محمد بن جعفر بن محمد قال أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي قال : قال رسول ملية : ١٥٥ [ خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يمسي من سفاح الجاهلية شيء ] وقوله تعالى : ﴿ عزيز عليه ما عنت من طرق : عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق : ١٥٥ [ بعثت بالجنيفية السمعة ] ﴿ حريص عليكم ﴾ أي على هدايتكم ووصول النفع إليكم دنيا وأخرى . .

روى الطبراني عن أبي ذر قال : 350 [ تركنا رسول الله عَلِيلِيَّ وما طائر يقلِّب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علماً ] وقال رسول الله عَلِيلِيَّ ٥٤٥ ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بُين لكم » ] روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله عَلِيلِيَّ : ٥٤٦ [ إن الله لم يحرَّم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب]

وقوله تعالى : ﴿ بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ كقوله تعالى : ﴿ واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون . وتوكّل على العزيز الرحيم ﴾ وهكذا أمره تعالى : في هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ﴿ فإن تولّوا ﴾ أي عما جثتهم به من الشريعة العظيمة الكاملة : ﴿ فقل حسبي الله لا إله الا هو ﴾ أي الله كاني لا إله الا هو عليه توكلت .كما قال تعالى : ﴿ رب المشرق والمغرب لا إله الا هو فاتخذه وكيلاً ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وهو رب العرش العظيم ﴾ أي هو مالك كل شيء وخالقه لأنه ربُّ العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الحلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى ، وعلمه عيط بكل شيء ، وقدره نافذ في كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل . روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال : ١٤٥ : [ آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية :

﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ إلى آخر السورة . ] .

روى أحمد عن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : ٥٤٨ [ أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ﴾ إلى عمر بن الحطاب فقال من معك على هذا ؟ قال لا أدري والله اني لأشهد لسمعتها من رسول الله عليه من رسول الله عليها وحفظتها فقال عمر : وأنا اشهد لسمعتها من رسول الله عليها شم قال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا سورة من القرآن فضعوها في آخر براءة ] .

آخر اختصار تفسير سورة التوبة ولله الحمد والمنة والله الموفق المعين



إلا الآيات : ٤٠ ، ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ . نزلت بعد الإسراء

## 

أما الحروف المقطعة في أوائل السور ، فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة . 

﴿ تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾ أي هذه آيات القرآن الحكيم المبين وقوله تعالى : ﴿ أكان المناس عجباً ﴾ أي ينكر تعالى على الكفار الذين تعجبوا من إرسال المرسلين من البشر !!! فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد ، فأنزل الله عز وجل ﴿ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أندر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ﴾ قال مجاهد : أي الأعمال الصالحة ، صلاتهم وصومهم وصدقتهم ، ومحمد على يشفع لهم ، واختاره ابن جرير . وقوله تعالى : ﴿ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ﴾ أي ظاهر — ومعناه — أي مع أنا بعثنا إليهم رسولاً منهم ، رجلاً من جنسهم بشيراً ونذيراً ﴿ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ﴾ وإنهم لكاذبون في قولهم الذي قالوه .

﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ السَّوَى عَلَى الْاَعْرِشِ يُعَدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ (٣) ﷺ

يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه ، وأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ، قيل كهذه الأيام ، وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدّون كما سيأتي بيانه ثم استوى على العرش والعرش اعظم المخلوقات وسقفها . وقوله تعالى : ﴿ يدبر الأمر ﴾ أي يدبر الحلائق ﴿ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ﴾ ولا يشغله شأن عن شأن وقوله تعالى : ﴿ ما من شفيع إلا من بعد إذنه ﴾ كقوله تعالى : ﴿ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ﴾ أي افردوه بالعبادة وحده لا شريك له . ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله آلها غيره وانتم تعلمون ، أنه المتفرد بالحلق ، كقوله تعالى : ﴿ ولئن سألتهم عن خلقهم ليقولن غيره وقوله تعالى : ﴿ ولئن سألتهم عن خلقهم ليقولن أفلا تتقون ﴾

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللهِ حَقًا إِنَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللهِ يَعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْعَالَمُ لِيَعْمَدُهُ وَلَ ﴿ وَكَالَهُ مَنْ عَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بَمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴿ (٤) ﴿ اللهِ عَمْ شَرَابُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ بَمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴿ (٤) ﴿ إِنْ إِلَيْمُ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٌ فَمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴿ (٤) ﴿ إِنْ اللهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يخبر تعالى أن اليه مرجع الحلائق يوم القيامة ولا يترك منهم أحداً حتى يعيده كما بدأه . وذكر تعالىأنه كما بدأ الحلق كذلك يعيده ﴿ وهو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ ﴿ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ﴾ أي بالعدل والجزاء الأوفى ﴿ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ﴾ أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم ، وظل من يحموم .

هُ هُوَ ٱلَّذِي حَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَّاءً وَٱلْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالحِسْابَ مَا خَلَقَ ٱللهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالحُقِّ يُفَصَّلُ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿ ( ٥ ) إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿ ( ٢ ) ﴾ خَلَقَ ٱللهُ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿ ( ٢ ) ﴾ خَلَقَ اللهُ عَلَى عَمَا خَلَقَ مِن الآيَاتِ الدَالَة عَلَى كَمَالُ قَدْرَتُهُ وَعَظِيمُ سَلَطَانُهُ وَأَنْهُ جَعَلَ السَّعَاعِ عَنْهِ مِنْ الآيَاتِ الدَالَة عَلَى كَمَالُ قَدْرَتُهُ وَعَظِيمُ سَلَطَانُهُ وَأَنْهُ جَعَلَ السَّعَاعِ

الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نوراً هذا نوع وهذا نوع آخر ففاوت بينهما لئلا يشتبها ، وقدر القمر منازل فأول ما يبدو صغيراً ، ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يكمل إبداره ، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى في تمام شهر كقولـه تعالى : ﴿ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والشمس والقمر حساناً ﴾ الآية وقوله تعالى : ﴿ والشمس والقمر عدد السنين والحساب ﴾ فبجريان الشمس والقمر تعرف الأيام والشهور والأعوام ﴿ ما خلق الله ذلك إلا بالحق ﴾ اي لم يخلقه عبثاً بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة . كقوله تعالى : ﴿ أفحسبم انما خلقناكم عبثاً وانكم إلينا لا ترجعون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ان في اختلاف الآيات ﴾ أي نبين الحجج والأدلة ﴿ لقوم يعلمون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ان في اختلاف كقوله تعالى : ﴿ وما خلق الله في السموات والأرض ﴾ من الآيات الدالة على عظمته تعالى كقوله تعالى : ﴿ وما خلق الله في السموات والأرض ﴾ من الآيات الدالة على عظمته تعالى كقوله تعالى : ﴿ ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ﴾ أي العقول ، وقال السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ﴾ أي العقول ، وقال السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ﴾ أي العقول ، وقال السموات والأرف و الهور كاليل والنهار لآيات لأولي الألباب ، أي العقول ، وقال السموات والأرف و الهور كاليل والنهار لآيات لأولي الألباب .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْخَيَوَٰةِ ٱلدُّنَيَا وَٱطْمَأْنُوا بِهِ الْخَيَوَٰةِ ٱلدُّنِيَا وَٱطْمَأْنُوا بِهِ وَٱلَّذِينَ ثُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿ ( ٧ ) أُو ٰلَئِكَ مَأُواٰهُمُ ٱلنَّـارُ عَالَمُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ( ٨ ) ﴿ يَكُنُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ( ٨ ) ﴿ يَكُنُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ( ٨ ) ﴿ يَكُنُوا

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة، ولا يرجون في لقائه شيئاً، ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم . قال الحسن : والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها ، والشرعية فلا يأتمرون بها بأن مأواهم يوم المعاد النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام، مع ما هم فيه من الكفر بالله تعالى ورسوله يوالي واليوم الآخر .

يَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِم تَجْرِي مِنْ تَخْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ (٩) دَغُونُهُمْ فِيهَا لَهِمَا يَهِمَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبَ اللَّهُ أَن اللَّهُمْ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ \* (١٠) ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هذا إخبار عن حال السعداء ألذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم . يحتمل ان تكون الباء ههنا سببية ، فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا ، يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم. حتى يجوزوه ويخلصوا الى الحنة ، ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله تعالى : ﴿ يهديهم ربهم بإيمالهم ﴾ قال يكون لهم نوراً يمشون به . وقال ابن جريج في الآية : يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك فيجعل له نوره من بين يديه حتى يدخله الجنة فذلك قوله تعالى : ﴿ يهديهم ربهم بإيمانهم ﴾ والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة ، وريح منتنة فيلزم صاحبه ويلادُّه (١) حتى يقذفه في النار وقوله تعالى : ﴿ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ﴾ أي هذا حال أهل الجنة وقال سفيـــان الثوري إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال : ﴿ سبحانك اللهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وتحيتهم فيها سلام ﴾ كقوله تعالى : ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ﴾ هذا فيه دلالة على أنه تعالى هو المحمود أبداً المعبود على طولُ المدى ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره ، وفي ابتداء كتابه ، وعند ابتداء تنزيله . وانه المحمود في الدنيا والآخرة وفي جميع الأحوال . ولهذا جاء في الحديث ٢٥٥ [ إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهّمون النَّفَسَ ] . فلا إله الا هو ولا رب سواه.

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللّٰهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده انه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم بالشر في حال ضجرهم وغضبهم ، وانه يعلم منهم عدم القصد إلى ارادة

<sup>(</sup>١) أي يجادله ويغابه .

ذلك ، فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفاً ورحمة كما يستجيب لهم اذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالحير والنماء والبركة ، ولهذا قال سبحانه ﴿ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالحير لقضي إليهم أجلهم ﴾ أي لأهلكهم ولكن لا ينبغي الإكثار في ذلك ، كما جاء في الحديث : الذي رواه البزار عن جابر قال : قال رسول الله عليا في ذلك ، كما جاء في الحديث لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم ] وهذا كقوله تعالى : ﴿ ويدع الانسان بالشر دعاءه بالحير ﴾ الآية .

﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرِّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٢ ) ﴿ اللَّهُ مِنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٢ ) ﴿ اللَّهُ مِنْ فَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٢ ) ﴿ اللَّهُ مِنْ فَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٢ ) ﴿ اللَّهُ مِنْ فَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٢ ) ﴿ اللَّهُ مِنْ فَيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّا ال

يخبر تعالى عن قلق الإنسان إذا مسه الضر . كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مِسِهُ الشَّرِ فَذُو دَعَاءُ عُرِيضٍ ﴾ أي كثير لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع واكثر الدعاء في كشفها ورفعها في كافة أحواله فإذا فرج الله شدته أعرض و نأى بجانبه و ذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء ﴿ مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه ﴾ ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال عز وجل : ﴿ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ﴾ فأما من هدي الى الرشاد والسداد فانه مستثنى من ذلك كقوله تعالى : ﴿ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ﴾ .

إِلْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا كَذَٰلِكُ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُحْرِمِينَ ﴿ (١٣) إِلْلَهُمْ رَسُلُهُمْ (١٣) أَمُ جَعَلْنَاتُ وَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿ (١٣) أُمَّ جَعَلْنَاتُ كُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَنْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) نَيْفَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا الللّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات

يخبر تعالى عن تعنت مشركي قريش الحاحدين ، المعرضين عنه تعالى ، أنهم إذا قرأ عليهم الرسول والله كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له اثت بقرآن غير هذا يكون من نمط آخر ؛ أو بد له إلى وضع آخر . قال الله تعالى لنبيه والله في الله ﴿ إن أتبع إلا تلقاء نفسي ﴾ أي ليس هذا إلي إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله ﴿ إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به ﴿ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به ﴾ أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته والدليل على أني ما افتريته من عندي أنكم عاجزون عن معارضته . وانكم تعلمون صدقي وأماني منذ أن نشأت بينكم الى حين بعثي الله عز وجل لا تنتقدون على أني أما الحق من الباطل ولهذا كما شأل هرقل ملك تعقول ك أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ولهذا كما سأل هرقل ان يقول الروم أبا سفيان وقد كان إذ ذاك زعيم المشركين هل كنم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال ؟ قال ابو سفيان فقلت لا ، فقال له هرقل فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله .

﴿ يَهُ إِنَّهُ اللَّهُ مِّمَنِ ٱلْفَرَىٰ عَلَىٰ ٱللَّهِ كَذِبَا أَوْ كَذَّبَ بِآلِياتِهِ إِنَّهُ

## لَا يُفلِحُ ٱلْمُجْرِ مُونَ ۞ ( ١٧ ) ﴿

يقول تعالى لا أحد أظلم ﴿ ممن افترى على الله كذباً ﴾ وتقوّل على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك . ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء فكيف بالأنبياء فإن من قال هذه المقالة صادقاً أو كاذباً فلا بد ان الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس . فان الفرق ما بين محمد عليه المنامة الكذاب ، لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين حندس الظلماء ، فمن شيم كل منهما وافعاله وكلامه يستدل من له بصيرة ، على صدق محمد عليه وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي .

قال عبدالله بن سلام لما قدم رسول الله على المدينة انْجَفَلَ الناس (۱) فكنت فيمن انجفل ، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب فكان أول ما سمعته يقول : ٢٥٥ [ يا أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ] وقال حسان بن ثابت :

## الــو لم تكن فيـــه آيات مبيّنة "كانت بديهتُه تـــأتيك بــالخبر

<sup>(</sup>١) يمني قومه اليهود ، وأما المرب وهم الأنصار فكانوا في أشد الغبطة والسرور من قدومه صلى الله عليه وسلم. حدر بالما

<sup>(</sup>٢) من إل أي من وحي .

ولهذا قال الله تعالى : ﴿ وَمِن أَظُلَم مُمَّنَ افْتَرَى عَلَى الله كَذَباً أَو قَالَ أُوحِي إِلَي وَلَمُ يُوحِ إِلَيه شيء. وَمِن قَالَ سَأَنزَلَ مِثْلُ مَا أَنزَلَ الله ﴿ وَقَالَ فِي هَذَه الآية الكريمة ﴿ فَمِن أَظَلَمُ مِن افْتَرَى عَلَى الله كَذَباً أَو كَذَّب بَآيَاتُه إِنّه لا يَفْلَح المُجرمون ﴾ وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل ، وقامت عليه الحجج ، لا أحد أظلم منه كما في الحديث : ٣٥٥ [ أعتى الناس على الله رجل قتل نبياً أو قتله نبي " ] .

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا معه غيره ، ظانين أن تلك المعبودات تنفعهم شفاعتها عنده سبحانه. فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئاً ولا يقع شيء مما يزعمون فيها . ولهذا قال عز وجل : ﴿ قُلُ أَتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ... !!!؟ ثم نزه الأرض ﴾ أي أتخبرون الله بما لا يعلمه في السموات ولا في الأرض ... !!!؟ ثم نزه نفسه الكريمة عن شركهم فقال سبحانه : ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس ، كائن بعد أن لم يكن وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو الإسلام. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان ، فبعث الله الرسل بآياته وبيئاته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة. ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيَّ عن بينة ﴾ وقوله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ، وأنه قد أجل الحلق إلى أجل معدود لقضي بينهم يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ، وأنه قد أجل الحلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنت الكافرين (١) .

<sup>(</sup>١) أي شدد الإثم عليهم بماكفروا وأشركوا

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلهِ ﴿ وَمَا رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلهِ ﴿ وَمَا لَا يُتَا الْغَيْبُ لِلهِ وَفَا الْغَيْبُ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الْغَيْبُ لِللهِ عَلَى اللهُ الْغَيْبُ لِللهِ عَلَى اللهُ الْغَيْبُ لِللهِ عَلَى اللهُ الْغَيْبُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

يقول هؤلاء الكفرة المكذبون: لولا أنزل على محمد آية من ربه ، أي يحول لهـم الصفا ذهباً (١) أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهاراً أو نحو ذلك مما الله قادر عليه وهو على كل شيء قدير – حكيم في افعاله وأقواله. كما قال تعالى: ﴿ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ﴾ وكقوله تعالى: ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ﴾ الآية يقول تعالى: ان سنتي في خلقي أني اذا آتيهم ما سألوا ، فإن آمنوا والا عاجلتهم بالعقوبة ، ولهذا لما خير الرسول عليه بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا ، وبين إنظارهم اختار إنظارهم كما حلم عنهم غير مرة رسول الله عليه على الله عليه الله الحواب عما سألوا:

﴿ فقل انما الغيب لله ﴾ أي الأمر كله لله وهو يعلم عواقب الأمور .

﴿ فانتظروا إني مِعكم من المنتظرين ﴾ اي فانتظروا حكم الله في وفيكم ، هذا مع أنهم قد شاهدوا من آياته عليه أعظم ثما سألوا حين أشار بحضرتهم الى القمر ليلة البدر فانشق فرقتين ، فرقة من وراء الجبل ، وفرقة من دونه . وهذا أعظم ثما سألوا و ما لم يسألوا . ولو علم الله منهم الهم سألوا ذلك استرشادا و تثبتاً لأجابهم ، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا و تعنتاً فتر كهم فيما رابهم وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ﴾ فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا الى ما سألوا لأنه لا فائدة في جوابهم لتعنتهم وفسادهم ولهذا قال تعالى : ﴿ فانتظروا إني معكم من المنتظرين ﴾

﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكُورُ
 فِي آياتِنَا قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿(٢١)

<sup>(</sup>١) راجع الحديث رقم /١٦٧/ من سورة البقرة عند الآية رقم ١٦٤ .

هُوَ ٱلّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ يَرِيح بِرِيحٍ طَلِّبَةٍ وَفَرْحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءُهُمُ ٱلمُوجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا ٱللهَ يُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيْنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ \* ( ٢٢ ) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلحَقِّ يَا أَنِهَا النَّاسُ إِنَّا يَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ وَ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلحَقِّ يَا أَنِهَا النَّاسُ إِنَّا يَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّنَكُمْ بَعَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ \*(٢٣) ﴿ يَهَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ \*(٢٣) ﴾ ...

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة بعد ضراء كالمرخاء بعد الشدة : ﴿ إذا لهم مكر في آياتنا ﴾ أي استهزاء وتكذيب كقوله تعالى : ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قاعماً ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ قل الله أسرع مكواً ﴾ أي اشد استدراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من المجرمين انه ليس بمعذّب ، وانما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير .

ثم اخبر تعالى انه ﴿ هو الذي يسير كم في البر والبحر ﴾ اي يحفظكم ﴿ حتى اذ كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها ﴾ اي جرين بسرعة رفيقة إذ ﴿ جاءبها ﴾ أي الله السفن ﴿ ربح عاصف ﴾ أي شديدة ﴿ وجاءهم الموج من كل مكان ﴾ اي اشتد موج البحر عليهم أي لا يدعون معه صنماً ولا وثناً بل يفردونه بالدعاء والابتهال ، كقوله تعالى : ﴿ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم الى البر أعرضم وكان الإنسان كفوراً ﴾ وقال هاهنا ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه ، ﴾ أي هذه الحال ﴿ لنكون من الشاكرين ﴾ اي لنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهنا ، قال تعالى : ﴿ فلما انجاهم ﴾ أي من تلك الورطة ﴿ اذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ﴾ أي كقوله تعالى : ﴿ كأن لم يدعنا إلى ضر مسة ﴾ وقوله تعالى : ﴿ متاع أيا أنها الناس إنها بالكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ﴿ ثم إلينا مرجعكم ﴾ أي الحياة الدنيا كالم ونوفيكم إياها ، مصير كم ﴿ وننبئكم بما كنتم تعملون ﴾ أي نخبر كم بجميع اعمالكم ونوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه .

إِنَّا مَثَلُ ٱلْخَيْوَاةِ ٱلدُّنْيَا كَمآءِ أَنْوَالْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَالْحَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ عِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ عِمَّا وَٱزَّيْنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيْنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيْنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهُا أَنْهُمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نَفْصًلُ ٱلْآياتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (٢٤) وَٱللهُ بَدْعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٢٠) وَٱللهُ بَدُعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾ ( ٢٠) وَاللهُ بَدُعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾ ( ٢٠) اللهُ اللهُ اللهُ عَرْوُنَ اللهُ عَرْوُنَ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ضرب الله مثلاً لزهرة الحياة الدنيا ، وسرعة زوالها ، كالنبات الذي أخرجه الله تعالى من الأرض ، بماء أنزل من السماء ، مما يأكل الناس من زروع و تمار مختلفة ، وما تأكل الأنعام من ابّ وقضب . ﴿ حتى إذا اخذت الأرض زخرفها ﴾ أي زينتها الفانيـــة ﴿ وازّيّنت ﴾أي حسنت بما يخرج منها من زهور مختلفة ﴿ وظن أهلها ﴾ الذين زرعوها أو انهم قادرون عليها ﴾ أي على حصادها ، فتفاجئهم صاعقة أو ربح شديدة ، فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها. ولهذا قال تعالى : ﴿ أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً ﴾ أي يابساً بعد النضارة ﴿ كأن لم تغن بالأمس ﴾ وقال قتادة : أي كأن لم تنعم وكأن لم تكن وذلك كقوله تعالى : ﴿ فاصبحوا في دراهم جائمين كأن لم يغنوا فيها ﴾ ثم قال قال تعالى : ﴿ كذلك نفصل الآيات ﴾ أي نبين الحجج والأدلة ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ فيعتبرون بهذا المثل من زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بها ، وثقتهم بمواعيدها وتفلّتها عنهم لأن من طبعها الهرب ممن طلبها ، والطلب لمن هرب منها .

وقوله تعالى : ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ﴾ الآية . لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها ، رغّب في الجنة ودعا إليها وسماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات فقال سبحانه ﴿ والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم ﴾ . وقد جاء من حديث الليث بسنده عن جابر بن عبدالله (رض) قال ٤٥٥ : [ خرج علينا رسول الله عليه عليه يوما فقال : « أني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي ، وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه أضرب له مثلاً فقال : اسمع سمعت أذنك ، واعقل عقل قلبك ، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بني فيها بيئاً ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس الى طعامه ، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله الملك ، والدار الإسلام، والبيت الجنة ، وانت يا محمد الرسول. فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها . » ] رواه ابن جرير .

مَّ اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُبُحِوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا يَرْهَقُ وُبُحِوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا يَرْهَقُ وُبُحِوهَهُمْ قَتَرُ وَلَا يَوْهُونَ ﴿ ( ٢٦ ) ﴿ يَكِيبُ اللَّهُ وَلَا يَالِئُونَ ﴿ ( ٢٦ ) ﴿ يَكِيبُ

يخبرُ تعالى أنَّ لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسني في الدار الآخرة كقوله تعالى : ﴿ هُلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانَ ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وَزَيَادَةَ ﴾

فقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن ابي بكر الصديق وحذيفة ابن اليمان وعبدالله بن عباس وسعيد بن المسيب وجمع من التابعين وغيرهم من السلف والحلف قمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن صهيب الرومي رضي الله عنه ٥٥٥ [ ان رسول الله عَلَيْتُ تلا هَذَهُ الآية : ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ وقال : ﴿ إِذَا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار نادي مناد ِيا أهل الجنة : إن لكم عند الله موعداً يريد ان ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازَّنينا ؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار – قال – فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب اليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم »].

روى ابن جرير ٥٥٦ [ عن أيّ بن كعب انه سأل رسول الله عَلِيْقٍ عن قول الله عز وجل ﴿ للذين احسنوا الحسني وزيادة ﴾ قال : « الحسني الحنَّة والزَّيادة النظر إلى وجه الله عز وجل » ] وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَرَهُقُ وَجُوهُهُمْ قَتْرَ ﴾ أي قتام وسواد في عرصات المحشر ، كما يعتري وجوه الكفار الفجار من القترة والغبرة ﴿ ولا ذلة ﴾ أي هوان وصَغار أي لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر بل هم كما قال تعالى في حقهم ﴿ فُوقَاهُمُ اللَّهُ شُرَ ذَلَكُ الَّيُومُ وَلَقَاهُمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا ﴾ أي نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم ، جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين .

﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاهِ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴿ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أَعْشِيَتُ وُبُحُوهُمُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلنَّيْل مُظْلِماً أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (٢٧ ) ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات وزيادة ، عطف يذكر حال الاشقياء فذكر تعالى عدله فيهم وانه يجازيهم على النية بمثلها لا يزيدهم على ذلك ﴿ وترهقهم ذلة ﴾ أي تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها كما قال تعالى : ﴿ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ مَا لَمُم مَنَ اللَّهُ مَنْ عَاصِمٍ ﴾ أي من مانع ولا واق ٍ يقيهم العذاب . كقوله تعالى : ﴿ يقول الإنسان يومثذ ٍ أين المفر . كلاً لا وزر إلى ربكً يومئذ المستقر ﴾ .

﴿ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَآوْكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآوْهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيِّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ (٢٨) فَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِدُكُمُ لَغَافِلِينَ ۞ ( ٢٩ ) هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللهِ مَوْلَاٰهُمُ ٱلْحُقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ (٣٠) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا

يقول تعالى : ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ﴾ أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس وبر وفاجر ﴿ ثُم نقول للذين أشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم ﴾ أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم وافترقوا عن مقام المؤمنين كقوله تعالى : ﴿ وَامْتَازُوا اليُّومُ ايُّهَا المجرمونَ ﴾ وكمَّا في الحديث ٧٥٥ زنحن يوم القيامة على كوم فوق الناس ] وقولُه تعالى : ﴿ فزيلنا بينهم ﴾ أي فرقنا بينهم وبين شركائهم أي أنهم أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم كقوله تعالى : ﴿ سيكفرون بعبادتهم ﴾ وفي هذه الآية إخبار عن قول الشركاء لعابديهم ﴿ وقال شركاؤهم ما كنتم إيّانا تعبدون ﴾ ما كنا نشعر بعبادتكم ﴿ فكفي بالله شهيداً بيننا وبينكم ﴾ أننا ما كنا نعلم بها ، وانما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم والله يشهد اننا مــــا دعوناكم إلى عبادتنا ولا امرناكم بها ولا رضينا منكم بذلك . وهذا تبكيت عظيم للمشركين في وقت هم أحوج ما يكونون إلى تأييدهم ، وكيف ذلك وقد تركوا عبادةً الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء ، وقد أقام الحجة على عباده فأرسل الرسل وأُنزَل الكتب آمراً ناهيا كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلُّ امَّةً رَسُولًا ۚ ان اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة ﴾ والمشركون أنواع قد ذكرهم الله في كتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد ، وقوله تعالى : ﴿ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ﴾ أي في موقف الحساب يوم القيامة تخبر كل نفس وتعلم ما سلف من عملها خيراً كان أو شراً كقوله تعالى : ﴿ يَنْبَأُ الْإِنْسَانَ يومئذ بما قدم وأخَّر ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ورُدُّوا إِلَى الله مولاهم الحق ﴾ أي رجعوا في جميع أمورهم إلى الله الحكم العدل ففصلها وادخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ﴿ وَصَلَ عَنْهُم ﴾ أي ذهب وتخلي عن المشركين ﴿ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ أي مَا كَانُوا يعبدون من دون الله افتراء عليه سبحانه وتعالى عما يشركون .

أَلْأَبْصَارَ وَمَنْ يَمْوْرِجُ ٱلْحُيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَنْ يُغْرِجُ ٱلْحُيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمُيِّتِ مِنَ ٱلْمُيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ (٣١) فَذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ لَيْدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَونَ ﴿ (٣١) فَذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُ اللهُ وَمُنُونَ ﴿ (٣٣) كَذَٰلِكَ ٱللهُ رَبُّكُمُ لَا يُومُونَ ﴿ (٣٣) كَذَٰلِكَ حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُومُمنُونَ ﴿ (٣٣) ﴾ حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُومُمنُونَ ﴿ (٣٣) ﴾ حَقَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُومُمنُونَ ﴿ (٣٣) ﴾

يقيم الله حجته الدامغة على المشركين المعترفين بوحدانيته وبربوبيته على وحدانية ألوهيته فقال تعالى : ﴿ قل من يرزقكم من السماء والأرض ﴾ أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر بقدرته ومشيئته فيخرج الحب والزرع والثمر . كقوله تعالى : ﴿ أُمَّت بمك السمع والأبصار ﴾ أي من الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ أُمِّن يملك السمع والأبصار ﴾ وهبكم السمع والبصر ولو شاء لغهب بها ولسلبكم إياها كقوله تعالى : ﴿ ومن يخرج الحي من الميت انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ﴾ أي يخرج الثمر من النواة والنواة من الثمر ويخرج المؤمن مسن الكافر والكافر من المؤمن والبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة وما جرى هذا المجرى من جميع الاشياء ﴿ ومن يدبر الأمر ﴾ أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يسألون ﴿ فسيقولون الله ﴾ أي يعترفون بأن الله تعالى هو الرازق الحالق المدبر ويعلمون يسألون ﴿ فسيقولون الله ﴾ أي يعترفون بأن الله تعالى هو الرازق الحالق المدبر ويعلمون وقوله تعالى : ﴿ فذلكم الله ربكم الحق ﴾ أي فهذا الذي اعترفم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الذي يجب ان تفردوه بالعبادة ﴿ فماذا بعد الحق الا الضلال ﴾ أي فكل ربكم وإلهكم الذي يجب ان تفردوه بالعبادة ﴿ فماذا بعد الحق الا الضلال ﴾ أي فكل وبمكم وإلهكم الذي يجب ان تفردوه بالعبادة ﴿ فماذا بعد الحق الا الضلال ﴾ أي فكل

<sup>(</sup>۱) قلت : أن ألله الزمهم إلزاماً بالحجة والبرهان من أقرارهم وأعتر أفهم بأن من كان هو الخالق الرازق المدبر المنعم هو أولى استحقاقاً بالعبادة من الذي لم يخلق ولم يرزق ولم ينعم ولم يدبر فكيف تعبدون مع ألله الصم البكم الذين لا يعقلون وأنم تعلمون في ألله الصفات التامة الكاملة وتعلمون في المتكم الصفاة الناقصة أفلا تخافون ألله .

معبود سواه باطل لا إله إلا هو وحده لا شريك له ﴿ فأنتى تصرفون ﴾ أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وانتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء ، وقوله تعالى : ﴿ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ﴾ أي كما أن هؤلاء المشركين أصروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع اعترافهم له بصفات الربوبية فمن أجل هذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكني النار جزاءً وفاقاً من نوع العمل كقوله تعالى : ﴿ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ﴾

هذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره ، وقطع لحجتهم ﴿ قل هل منشر كائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده ﴾ أي هل فيمن تعبدونهم من دون الله من يخلق كخلق السموات والأرض ثم يفنيهما ثم يعيدهما من جديد ؟ ﴿ قل الله ﴾ هو الذي يفعل هذا وحد و ﴿ فأني تؤفكون ﴾ أي فكيف تصر فون عن طريق الرشد إلى الباطل وأنتم تعلمون ﴿ قل هل مسن شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق ﴾ أي لا أحد منهم يقدر على هدايته وأنتم تعلمون ذلك وانه لا يهدي الحياري ، ولا يقلب القلوب من الغي الى الرشد إلا الله وحده لا شريك له ﴿ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يهدي إلى أن يُهدَى ﴾ أي أفيتبع من يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى ، أم يتبع الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يُهدَى بيه يأسر ولا يغني عنك شيئاً ﴾ وقواله تعالى : ﴿ فمالكم كيف تحكمون ﴾ اي كيف موية بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا ، وهلا أفردتم الرب جل جلاله بالعبادة و اخلصتم إليه الدعوة و الإنابة .

ثم بين تعالى أنهم يتبعون في دينهم الظن والتخيُّل والتوهم. وكل هذا لا يغني من الحق شيئاً ﴿ ان الله عليم بما يفعلون ﴾ تهديد، لهم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الحزاء.

مَنْ لَا يُوْمِنُ بِهِ وَرَبُكَ أَعْلَمُ الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ (٣٧) أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَاَدْعُوا مَنْ الْسَلَطَعُتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (٣٨) بَلْ كَذَبُوا مَنْ السَلَطَعُتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (٣٨) بَلْ كَذَبُوا مَنْ السَلَطَعُتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (٣٨) بَلْ كَذَبُوا مَنْ اللهِ اللهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَب ٱلّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَا نَظُو اللهِ وَلَمَا مَا أَنْ اللهِ وَلَمَا اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهُ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهَ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمَالِمُونَ اللهِ وَمَالُمُ اللهُ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهِ وَمَنْهُمْ مَنْ يُولُونَ اللهَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَمَنْ لِهُ وَمَنْ لِلهُ وَمَنْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَمَنْ لِللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هذا بيان لإعجاز القرآن وانه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ، ولا بسورة من مثله . لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته ، واشتماله على المعاني العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يمكن ان يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله ، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين ولهذا قال تعالى : ﴿ وما كان هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه كلام البشر ﴿ ولكن تصديق الذي بين يديه ﴾ أي من الكتب المتقدمة ومهيمناً عليها ومبينناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل ، وقوله تعالى : ﴿ وتفصيل الكتاب لا رب فيه من رب العالمين ﴾ أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين وقوله تعالى : ﴿ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ اي إن شككتم في أن هذا من عند الله وقلم أنه من عند محمد افتراء وكذباً على الله وعليه علي فمحمد عليات بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن فأتوا إن شئم بمثله ، أي من جنس هذا القرآن واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان ﴿ . قل لن اجتمعت الأنس والحن على أن يأتوا ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان ﴿ . قل لن اجتمعت الأنس والحن على أن يأتوا خشر هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ ثم تقاصر معهم الى عشر خلل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ ثم تقاصر معهم الى عشر عشل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ ثم تقاصر معهم الى عشر

سور منه فقال في أول سورة هود: ﴿ أَم يقولون أَفَر اه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ﴾ ثم تنازل الى سورة فقال في هـذه السورة: ﴿ ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ﴾ وهذا هو المقام الثالث في التحدي وكذلك في سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً فقال: ﴿ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ... ﴾ هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم ، واشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهي في هذا الباب .

ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لهم به ، ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وطلاوته وإفادته فكانوا أعلم الناس به ، وأفهمهم له ، وأشدهم له انقياداً ، كما عرف السحرة ان ما جاء به موسى عليه السلام لا يصدر الا عن مؤيد مسدد مرسل في الله وكذلك ما أتى به عيسى عليه الصلاة والسلام من احياء الموتى وبرء الأكمه والأبرص لا مدخل للعلاج والدواء فيه فعرف من عرف من قومه أنه عبد الله ورسوله .

ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله على الله على الذي أوتيته وحياً الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وانما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي فأرجو أن اكون اكثرهم تابعاً ] وقوله تعالى : ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق جهلا وسفها ﴿ كذلك كذب يأتهم تأويله ﴾ أي من الأمم السالفة ﴿ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ﴾ وليحذر المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم . وقوله تعالى : ﴿ ومنهم من يؤمن به ﴾ أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع برسالتك ﴿ ومنهم من لا يؤمن به ﴾ فيموت على ذلك ويبعث عليه ﴿ وربك أعلم بالمفسدين ﴾ فيعطي كلاً ما يستحق من الهداية أو الضلالة وهو العادل الذي لا يجور سبحانه وتعالى . لا إله الا هو ولا رب سواه .

﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَلَكُمْ أَنْتُمْ بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءَ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءَ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ (١٤) وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿ (٤٢) وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٤٢) وَمِنْهُمْ مَنْ

## يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَأَنُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿ (٤٣) إِنَّ ٱللهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْنَا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ (٤٤) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يقول تعالى لنبيه على وإن كذّبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم وفقل لي عملي ولكم عملكم في (١) كقوله تعالى: ﴿ قُلُ يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون كلامك الى آخرها. وقولُه تعالى: ﴿ ومنهم من يستمعون إليك فه اي يسمعون كلام الله وكلامك اللذين لهما الاثر العظيم في القلوب ليس بمقدورك أن تفهمهم وتهديهم ، فكما انك لا تستطيع ان تسمع هؤلاء الصم ولا أن تهدي العمي، كذلك لا تستطيع هداية هؤلاء إلا أن يساء الله تعالى . ثم أخبر تعالى انه لا يظلم أحداً شيئاً وإن كان قد هدى من هدى بالقرآن ، ففتح به أيينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا وأضل به عن الإيمان آخرين فهو الحاكسم المتصرف في ملكه بما يشاء ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لعلمه وحكمته وعدله (٢) وهذا قال : ﴿ إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون فه وفي الحديث عن أبي ذر عن النبي على يشاء يويه عن ربه عز وجل ٥٥٥ [ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا — إلى أن قال في آخره — يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ] رواه مسلم بطوله .

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُ مُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ. ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ (٤٠) ﴿ اللَّهِ عَامَ ا

يذكر تعالى الناس بقيام الساعة ، وحشرهم من أجدائهم الى عرصات القيامة ﴿ ويوم يحشرهم ﴾ الآية ... كقوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُم يُوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ كَأَنَّهُم يُوم يرونها لم يلبثوا إلاّ عشية أو ضحاها ﴾ وهذا دليل

<sup>(</sup>١) هذا طبعاً قبل نزول آية السيف .

<sup>(</sup>٢) قلت : لا يفعل سبحانه الا الحق والعدل والحكمة والحير . ومنزه عن نقيض ذلك ... لذا فإنه لا يسأله أحد عن الحير الذي فعله ، لم فعله ؟لأن الحير مرغوب محبوب ، وغير مستنكر . كما لا يجوز أن يسأله أحد عن شرحل به لم فعلت ذلك بني يا رب ... ؟ لأنه لم يكن هو الذي فعله به لأن أنه لا يفعل شراً قط ، وإن كان هو خالقه وخالق كل شيء ... إنما أنت الذي فعلت الشر وظلمت نفسك .

على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة كقوله عز من قائل : ﴿ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ يتعارفون بينهم ﴾ أي يعرف الآباء الأبناء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا ولكن كل مشغول بنفسه كقوله تعالى ﴿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ وقوله سبحانه : ﴿ ولا يسأل حميم حميماً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ﴾ كقوله تعالى : ﴿ ويل للمكذبين ﴾ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الحسران المبين .

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أُمَّةً وَسُولٌ فَإِذَا جَآءً ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ (٤٦ ) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَآءً رَسُولُهُمْ تُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ (٤٧ ) ﴾ مَنْ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ (٤٧ ) هَا مِنْهُمْ فَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ (٤٧ ) هَا إِنْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ (٤٧ ) هَا إِنْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَهُمْ أَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ إِلَيْهُمْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ إِلَيْهُ مُ أَنْ فَعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ أَنْ إِلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ أَنْ أَلَا يُولُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَلَوْلًا لَا يُطْلَمُونَ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّ

يخاطب الله تعالى نبيه عَلِيْلِيْمَ : ﴿ وَاما نُريّنك بعض الذي تعدهم ﴾ أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم ﴿ أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ﴾ أي مصيرهم ومنقلبهم والله شهيد على افعالهم بعدك . وقد روى الطبر أني عن حذيفة بن أسيد عن النبي عَلِيْلِيْمَ ٥٠٠ : [ عرضت علي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها ، فقال رجل : يا رسول الله عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق؟ فقال «صوروا لي في الطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه » ] وقوله تعالى : ﴿ ولكل امة رسول فإذا جاء رسولهم ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ قضي بينهم بالقسط ﴾ أي فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها من خير أو شر موضوع شاهد عليهم ، وحفظتهم من الملائكة شهود وكتاب أعمالها من خير أو شر موضوع شاهد عليهم ، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضاً ، أمة بعد أمة ، وهذه الأمة الشريفة وان كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضي لهم كما جاء في الصحيحين عن رسول الله عَلِيْنِيْمَ الله قال الله عَلَيْنِيْمَ . أمة بشرفه عَلِيْنِيْمَ . المقضي لهم قبل الخلائق ] فأمته انما حازت قصب السبق بشرفه عَلِيْنِيْمَ .

﴿ مَنَىٰ هٰذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ( ٤٨ ) قُلْ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجِلٌ إِذَا لَا مَا شَآء ٱللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجِلٌ إِذَا

جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ ( ٤٩ ) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَائِهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْلَجْرِمُونَ ﴿ ( ٥٠ ) ثُمَّ أَثْمً إِذَا مَا وَقَع آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ( ١٥ ) ثُمَّ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَع آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ( ١٥ ) ثُمَّ فِيلَ لِلَّذِينَ ظَامُوا ذُو تُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ نُجْزَوْنَ إِلَّا بِمِا كُنْتُمْ تَعْبُونَ ﴿ ( ٥٢ ) فَيَهُمْ مَنْ اللَّهُ وَلَا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ نَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَذَابَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

يخبر تعالى عن كفر المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه فأمر اتعالى رسوله على أن يجيبهم فقال سبحانه : ﴿ قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ﴾ الآية ... أي لا اعلم شيئاً مما استأثر الله بعلمه إلا ان يطلعني عليه وقد أخبر تكم أن الساعة كائنة ولم يطلعني على وقتها ولكن ﴿ لكل أمه أجل ﴾ أي لكل قرن مدة مقدرة من العمر فإذا انقضى أجلهم ﴿ فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ﴾ الآية ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغتة فقال : ﴿ ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ﴾ الآية ثم أخبر أن عذاب الله سيأتيهم بغته المجرمون ، أثم إذا ما وقع آمنم به الآن وقد كنم به تستعجلون ﴾ يعني أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا : ﴿ ربنا أبصرنا وسمعنا ﴾ وكقوله تعالى جواباً لهم : ﴿ فلم يك ينفعهم المذاب قالوا : ﴿ ربنا أبصرنا وسمعنا ﴾ وكقوله تعالى جواباً لهم : ﴿ فلم يك ينفعهم المذاب الحلا ﴾ أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتاً وتقريعاً ﴿ هل تجزون إلا بما كنم تكسبون ﴾ أي إلا أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتاً وتقريعاً ﴿ هل تجزون إلا بما كنم تكسبون ﴾ أي إلا بما كنم من اعمال ...

هُ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْمُ الْمُعْجِزِينَ ﴾ (٥٣) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفْتَدَتُ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (٥٣) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفْتَدَتُ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (٥٤) أَوُ اللَّعْذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَأَمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٥٤) فَيُ

يقول تعالى : ﴿ ويستنبئونك أحقُّ هو ﴾ أي يطلبون اخبارك عن المعاد والقيامة أحق



... ؟ ﴿ قُلُ اي وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين ﴾ أي اعادتكم بعد الموت ليس معجزاً لله فكما بدأكم يعيدكم ، وذلك كقوله في سورة سبأ : ﴿ ... قُلُ بلي وربي لتأتينكم ﴾ أي الساعة وكقوله تعالى في سورة التغابن : ﴿ قُلُ بلي وربي لتبعثن ﴾ ثم اخبر تعالى ان الكافر يود يوم القيامة لو يفتدي نفسه من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ﴿ واسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط ﴾ أي بالحق ﴿ وهم لا يظلمون ﴾

وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥٥) هُوَ يُعْيِي وَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ حَقُّ وَلَكِيْهِ وَلِكِيْهِ وَلَكِيْهِ وَلَكِيْهِ وَلَكِيْهِ وَلَكِيْهِ وَلَكِيْهِ وَلِمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٥٦) يَا أَيْهَا أَلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانِهُ لَمُوْمِنِينَ ﴾ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَشِفَانِهُ لَمُلُومُ مِنِينَ ﴾ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰ لِكُ فَلْيَفْرَحُوا هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٨٥) ﴿ ﴿ ٢٥٠ ﴾ وَبِرَحْمَتِهُ فَبِذَٰ لِكُ فَلْيَفْرَحُوا هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٨٥ ) ﴿ ﴿ ٢٥٠ ﴾ وَبِرَحْمَتِهُ فَبِذَٰ لِكُ فَلْيَفْرَحُوا هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٨٥ ) ﴿ ﴿ ٢٥٠ ﴾ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

يخبر تعالى آنه مالك السموات والارض ، ووعده الحق ، وانه يحيي ويميت وإليسه المعاد ، وانه القادر على ذلك ، العليم بما تفرق من الأجسام ، وتمزق في سائر اقطار الأرض بحراً وبراً ثم يمتن على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم ﴿ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ﴾ أي زاجر عن الفواحش ﴿ وشفاء لما في الصدور ﴾ أي من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس الشرك ودنس الكفر ، ﴿ وهدى ورحمة أي يحصل به الهداية والرحمة منه تعالى ، وانما ذلك للمؤمنين به الموقنين بما فيه ، كقوله تعالى : ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا . وقوله تعالى : ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ فإنه أولى ما يفرحون به : ﴿ هو خير مما يجمعون ﴾ أي من حطام الدنيا الفانية الذاهبة .

 قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم: نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا يحللون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصايل (١) كقوله تعالى: ﴿ وجعلوا لله عما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ﴾ روى وقال الإمام أحمد عن مالك بن نضلة قال: عم . ٢٥ [ أتيت رسول الله عليه وأنا رث الهيئة فقال: «هل لك مال؟ » قلت نعم . قال: «من أي المال؟» قال: قلت: من كل المال من الإبل والرقيق والحيل والغنم ، فقال: «إذا آتاك الله مالاً فلير عليك » وقال: «هل تنتج إبلك صحاحاً آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك » قال: فعم قال: فإن ما آتاك الله لك حل ، ساعد الله أشد من ساعدك ، وموسى الله أحد من موساك » ] وذكر تمام الحديث ، ثم رواه عن سفيان ابن عينية نحوه بسند قوي جيد .

وقد أنكر تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله بمجرد الآراء والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها . ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال عز وجل : ﴿ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ﴾ أي ما ظنهم أن يتُصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . وقوله تعالى : ﴿ ان الله لذ وفضل على الناس ﴾ أي ذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم . ﴿ ولكن أكثرهم لا يشكرون ﴾ أي إنهم يحرمون ما أنعم الله به عليهم ، ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضاً حلالاً وبعضاً حراماً . وهذا قد يقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم .

<sup>(</sup>١) قلت : البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها الناس ، والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل إن وصلت احداهلا بالاخرى ليس بينهما ذكر.

يخبر تعالى نبيه على انه يعلم جميع أحواله وأحوال أمنه وجميع الحلائق في كل آن وأنه لا يغيب عن علمه وبصره مثقال ذرة في السموات والأرض ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، كقوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كناب مبين ﴾ فأخبر تعالى أنه يعلم حركة كل شيء فإذا كان هذا علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة ، كما قال تعالى : ﴿ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ﴾ أي إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون ولهذا قال عليه لم أله جبريل عن الإحسان : ٣٥٥ [ ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ] . (١)

أَلَا إِنَّ أُوْلِيَاءَ ٱللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ ٦٢ )

 أَلَّذِينَ آمَنُ وَا وَكَأَنُوا يَتَّقُونَ ﴿ (٦٣ ) لَمُمُ ٱلْبُشْرَى فِي ٱلحْيُوةِ

 ٱلدُّنيَ اللهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ

 الدُّنيَ اللهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ

 الْعَظِيمُ ﴿ ١٤ ) ﴿ اللهِ اللهُ ال

يخبر تعالى أن أولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم بهم ، فكل من كان تقياً كان لله ولياً ﴿ لا خوف عليهم ﴾ أي فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ على ما وراءهم في الدنيا ، وعن البزار عن ابن عباس قال : 30 [ قال رجل يا رسول الله من أولياء الله ؟ قال الذين اذا رُؤوا ذُكر الله ] روى ابن جرير عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليا يجهم [ إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء » قيل من هم يا رسول الله لعلنا نحبهم ؟ قال : « هم قوم تحابوا في الله من غير أموال : ولا أنساب ، وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس » ثم قرأ : ﴿ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ثم رواه أيضاً ابو داود عن عمر بن الحطاب وهذا أيضاً إسناد جيد . روى الامام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله عليهم فقال :

<sup>(</sup>١) ولكن ياللأسف إن بعض الفرق ( المعرفة ) يعطون هذه المرتبة ( مرتبة الإحسان ) التي هي لله وحده يعطونها لشيخ طريقتهم باسم ( الرابطة الشريفة ) وهي : أن يتصور المريد شيخه الغائب أو الميت كأنه واقف أمامه يفيض عليه من علومه ومعارفه (اللدنية . . . ؟! ) . إن رسول الله يقول إن هذه المرتبة هي لله وحده لاشريك له ، وهم – هداهم الله – يجملونها لشيوخهم ، ( و يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) .

١٦٥ [ يا رسول الله : أرأيت قول الله تعالى : ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ فقال لقد سألتي عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي — أو قال أحد قبلك — تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له » ] روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت عن آبي ذر أنه قال : ٧٥ [ يا رسول الله : الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به فقال رسول الله عليه إلى عاجل بشرى المؤمن » ] رواه مسلم وقال ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه ألي : ٨٥ [ الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له ] روى ابن جرير عن ام كريز الكعبية : سمعت رسول الله عليه يقول : ٥٦٩ [ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ] وهكذا روي عن ابن عباس وابن مسعود وابي هريرة ومجاهد وعروة وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة .

وقيل المراد بذلك بشرى المُلائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كقوله تعالى : ﴿ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان لا تحافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نز لاً من غفور رحيم ﴾ .

وفي حديث البراء رضي الله عنه : ٥٧٠ [ إن المؤمن اذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فقالوا أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء ] وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى : ﴿ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ لا تبديل لكلمات الله ﴾ أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقر مثبت كائن لا محالة : ﴿ ذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

﴿ وَلَا يَخُونُ نَكَ قُو هُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ بِثِهِ جَمِيعاً هُو ٱلسَّمِيعُ العَلِيمُ ﴿ (٥٥) اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ بِهُ مَنْ فِي ٱللَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنَ دُونِ ٱللهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُضُونَ ﴿ (٦٦) هُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ هُو ٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْوَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللللللِ

يقول تعالى لرسوله عليه ولا يحزنك في قول المشركين واستعن بالله عليهم ، وتوكل عليه وان العزة لله جميعاً في جميعها له ولرسوله وللمؤمنين وهو السميع العليم السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم ، ثم أخبر تعالى ان لله ملك السموات والأرض وان المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئاً لا ضراً ولا نفعاً. ولا دليل لهم على عبادتها ، بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم . ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه ، أي يستريحون فيه من نصبهم وحركاتهم و والنهار مبصراً في أي مضيئاً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم : ﴿ إِن في ذلك لآيات لقوم يسمعون في أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها .

﴿ إِنَّ عَالُوا التَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ مَا لَا مَنْ اللَّهُ مَا لَا مَنْ اللَّهُ اللهِ مَا لَا مَا لَا مَنْ اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَا اللهِ اللهِ مَا لَا اللهِ اللهِ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ينكر تعالى على من ادعى أن له ﴿ ولداً سبحانه هو الغيى ﴾ أي تنزه عن ان يكون له ولد بل هو الغي عن كل ما سواه ﴿ له ما في السموات وما في الأرض ﴾ أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك وعبد له ﴿ أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ إنكار ووعيد و بهديد ، كقوله تعالى : ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جنم شيئاً إدّا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّا أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ، إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ، لقد أحصاهم وعد هم عداً ، وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ، ﴾ ثم توعد تعالى الكاذبين عليه ممن زعم ان له ولداً بأنهم لا يفلحون في الدنبا والآخرة ، فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ﴿ ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ ﴾ كما قال تعالى ها هنا : ﴿ متاع في الدنيا ﴾ أي مدة قريبة ﴿ ثم إلينا مرجعهم ﴾ أي يوم القيامة تعالى ها هنا : ﴿ متاع في الدنيا ﴾ أي مدة قريبة ﴿ ثم إلينا مرجعهم ﴾ أي يوم القيامة تعالى ها هنا : ﴿ متاع في الدنيا ﴾ أي الموجع المؤلم ﴿ بما كانوا يكفرون ﴾ أي بسبب كفرهم

وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادَّعوه من الإفك والزور .



جَائِنُ مَقَامِي وَ تَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللهِ فَعَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَ تَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللهِ فَعَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءَكُمْ مُقَالِي وَلَا وَلَا وَشُرَكَاءَكُمْ مُقَالِي وَلَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً مُعَ اقْضُوا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴿ (٧١ ) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ لَنظِرُونِ ﴿ (٧١ ) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَا عَلَى ٱللهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ (٧٧ ) فَكَذَّبُوهُ فَنَا اللّهِ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ (٧٧ ) فَكَذَّبُوهُ فَنَا أَلْدِينَ كَذَّبُوا فَنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴿ (٧٣ ) ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْمِنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلَا اللهِ الله

﴿ واتل عليهم ﴾ أقصص على قومك يا محمد ﴿ نباً نوح ﴾ أي خبره وقومه الذين كذبوه . كما كذبك قومك كيف أهلكهم بالغرق عن آخرهم ليحذر هؤلاء ما أصاب أولئك ﴿ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي ﴾ أي عظم عليكم مقامي فيكم ﴿ وتذكيري ﴾ اياكم ﴿ وآيات الله ﴾ أي بحججه ﴿ فعلى الله توكلت ﴾ أي لا أبالي سواء عظم عليكم مقامي أو لا ﴿ فاجمعوا أمركم وشركاء كم ﴾ فهبئوا أنفسكم واستعدوا أنم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله ﴿ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » ﴾ أي ملتبساً على واضح . بل بينوا حالكم معي فإن زعمتم انكم محقون فلا تؤخروني ساعة واحدة تعالى : ﴿ فإن توليتم ﴾ إن أدبرتم عن الطاعة ﴿ فما سألتكم من أجر ﴾ أي لم أطلب منكم على نصحي أجراً ﴿ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ أي وأنا ممتثل أوامر الاسلام الذي هو دين الأنبياء جميعاً وان تنوعت شرائعهم كما قال تعالى : ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ﴾ وقد قال الله تعالى عن الأنبياء جميعاً في القرآن انهم من المسلمين ، وقال سبحانه وتعالى عن خاتمهم وسيدهم عيالية أولاد علات وديننا واحد ] الحديث الثابت عنه عالية ( الحال الحديث الثابت عنه عالية العلين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » وقال في الحديث الثابت عنه عالية ( الحد الحديث الثابت عنه عالية العدن الأنبياء أولاد علات وديننا واحد ]

أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له وان تنوعت شرائعنا وذلك معنى قوله أولاد علات : وهم الأخوة من أمهات شي والأب واحد . وقوله تعالى : ﴿ فكذبوه فنجيناه ومن معه ﴾ اي على دينه ﴿ في الفلك ﴾ وهي السفينة ﴿ وجعلناهم خلائف ﴾ أي في الأرض ﴿ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ﴾ أي كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين .

َ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

يقول تعالى : ثم بعثنا من بعد نوح رسلاً إلى أقوامهم فجاؤوهم بالآيات ، المبينات بالحجج والأدلة على حد قولهم ﴿ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ﴾ أي ما آمنوا برسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول مرة ، كقوله تعالى : ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ﴾ الآية ... وقوله تعالى : ﴿ كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾ أي كما طبع الله على قلوب هؤلاء بسبب تكذيبهم المتقدم كذلك يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . وهذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيد الرسل وخاتمهم فانه اذا كان قد أصاب من كذب بأولئك الرسل ما ذكره الله تعالى من النكال فما ظن هؤلاء العرب وقد ارتكبوا أكبر من أولئك .

آیاتِنَا فَاسْتَکْبَرُوا وَ کَانُوا قَوْماً نَجْرِمِینَ ﴿ (٥٧ ) فَلَمَّا جَاءُهُمُ ٱلْحُقُّ مِنْ عِنْدِنَا فَاسْتَکْبَرُوا وَ کَانُوا قَوْماً نَجْرِمِینَ ﴿ (٧٧ ) قَالَ مُوسَیٰ أَتَقُولُونَ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُبِینٌ ﴿ (٧٧ ) قَالَ مُوسَیٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ﴿ (٧٧ ) قَالُوا أَجْنُتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَ تَكُونَ لَکُمَا الْكَبْرِيَا الْمُولِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْحَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُونْمِنِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُونْمِنِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْمُرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُونْمِنِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْمُرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُونْمِنِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْمُرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا مُمُونِينِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْمُرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا مُونِينَ ﴿ (٨٨ ) 

الْمُرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا مِنْ مُونِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْمُرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا مُونِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْمُرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا مِنْ مُونِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْمُرْفِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٧٨ ) 

الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونِ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمِؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ا

يقول تعالى : ﴿ ثُم بعثنا من بعدهم ﴾ أي من بعد الرسل ﴿ موسى وهارون إلى فرعون وملئه ﴾ أي قومه ﴿ بآياتنا ﴾ أي حُجَجِنَا وبراهيننا ﴿ فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين ﴾ باستكبارهم عن اتباع الحق ﴿ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ﴾ كأنهم قبحهم الله أقسموا على ذلك وهم يعلمون أنهم يكذبون كما قال تعالى : ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ﴾ الآية ... ﴿ قال موسى ﴾ منكراً عليهم ﴿ أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ، قالوا أجئتنا لتلفتنا ﴾ أي تثنينا ﴿ عما وجدنا عليه آباءنا ﴾ أي الدين الذي كانوا عليه ﴿ وتكون لكما ﴾ أي لك ولهارون ﴿ الكبرياء ﴾ أي العظمة والرياسة ﴿ في الأرض وما نحن لكما عثومنين ﴾ .

وقد كرر الله سبحانه قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز لأنها من أعجب القصص فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر ، فسخره القدر وساقه إلى هذا الذي يحذر منه إلى فراشه وماثدته حتى صار عنده بمنزلة الولد ثم ترعرع . وعقد الله له سبباً فأخرجه من بين أظهرهم ، ورزقه النبوة والرسالة والتكليم ، وبعثه اليه ليدعوه إلى الله تعالى وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام فتمرد واستكبر فرعون وتولى بركته وادعى الربوبية ، وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء ، ومرة بعد مرة ، مما يبهر العقول ويدهش الألباب ، مما لا يقوم ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله . وصمم فرعون وملأه وتبحهم الله — على التكذيب والححد حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد ، وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين ، ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ .

حَنَّى وَقَالَ فِرْعَوْنُ آثَتُونِي بِحُــلٌ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ ( ٧٩ )

 فَلَمَّا جَاء ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ ٱلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿ ( ٨٠ )

 فَلَمَّا أَلْفَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ( ٨١ ) وَيُحِقُ ٱللهُ ٱلحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كُرِهَ يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴿ ( ٨١ ) وَيُحِقُ ٱللهُ ٱلحُقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كُرِهَ أَنْهُ مُونَ ﴿ ( ٨٢ ) 

 أَنْهُ مُونَ ﴿ ( ٨٢ )

ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف (۱) وقد تقدم الكلام عليها هناك وفي هذه السورة وسورة طه (۲) وفي الشعراء (۳) وذلك أن فرعون لعنه الله ، أراد ان يبهرج على الناس معارضاً ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين ، بزخارف السحرة المشعبذين فلم يحصل له ذلك المرام وظهرت البراهين الإلهية جهاراً ﴿ والتمي السحرة ساجدين ﴾ قالوا آمنا برب العالمين ، رب موسى وهارون ﴾ فخاب استنصار فرعون بالسحار ونصر الله رسوله الذي استنصر به ، وخذل عدوة فرعون الذي استوجب من الله النار وقوله تعالى : ﴿ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم ﴿ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ﴾ وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفروا وقد وعدهم فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل ، أراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا ثم يأتي بالحق بعده فير فع باطلهم . ﴿ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴿ ويحق الله الحق بكلماته ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴿ ويحق الله الحق بكلماته ما حرة المجرمون ﴾ .

َ اللّٰهِ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ وَرْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿ ٨٣ ) ﴿ الْمُسْرِفِينَ ﴿ ٨٣ ) ﴿ الْمُسْرِفِينَ ﴿ ٨٣ ) ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

يخبر تعالى انه لم يؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام برغم ما جاء به من المعجزات الباهرات ، إلا قليل من قوم فرعون من الذرّية ، وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى الكفر ، لسطوة فرعون وإسرافه في تمرده . قال العوفي عن إبن عباس في قوله تعالى : ﴿ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ﴾ قال فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني اسرائيل من قوم فرعون يسير منهم : امرأة فرعون ، وخازن فرعون ، وامرأة خازنه .

وقد أبعد من قال ان المقصود بالذرية هم بنو اسرائيل ، فالمعروف ان بني اسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به . والذرية معناها القليل قاله ابن عباس والضحاك وقتادة ، ومما يدل على ان بني اسرائيل كانوا كلهم مؤمنين قوله تعالى :

١١) الآية /١١٦/ الأعراف (٢) الآية ٧١ و ٧٣ / (٣) الآية /٤٩/ الشعراء.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنَتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ آمَنَتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿ ( ٨٤ ) فَقَالُوا عَلَى ٱللّٰهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿ ( ٨٥ ) وَتَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ النَّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ ( ٨٥ ) وَتَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ النَّالِمِينَ ﴿ ( ٨٥ ) وَتَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ النَّالِمِينَ ﴿ ( ٨٥ ) ﴿ وَتَجْنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ فَعَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَعَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

يخبر تعالى عن موسى انه قال لبني اسرائيل : ﴿ يَا قُومَ إِنْ كُنَّمَ آمَنَّمَ بِاللَّهُ فَعَلَيْهُ تُوكُلُوا انْ كُنَّمَ مُسْلَمِينَ ﴾ أي فإن الله كاف من توكل عليه ، كقوله تعالى : ﴿ رب المشرق والمغرب لا آله إلا هو فاتخذه وكيلا ﴾ وقد امتثل بنو اسرائيل ذلك فقالوا : ﴿ على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ﴾ أي لا تظفرهم بنا ، وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم انما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك . وقال مجاهد : يعني لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله تعالى : ﴿ ونجنا برحمتك ﴾ أي خيلصنا برحمة منك وإحسان ﴿ مِن القوم الكافرين ﴾ ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . .

يذكر تعالى سبب انجائه بني اسرائيل من فرعون وقومه ، وكيفية خلاصهم منهم وذلك ان الله تعالى أمر موسى واخاه هارون عليهما الصلاة والسلام أن يتبؤآ أي يتخذا لقومهما بمصر بيوتاً واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : ﴿ واجعلوا بيوتكم قبلة ﴾ واقرب ذلك صواباً قول من قال : كانوا خائفين فأمروا ان يُصلّوا في بيوتهم. قاله : ابن عباس ومجاهد وابو مالك والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم ، وكأن هذا — والله أعلم — لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيتقوا عليهم ، أمروا بكثرة الصلاة . كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا استعينُوا بالصبر والصلاة ﴾ وفي الحديث : ٧٧٥ [كان رسول الله عليها اذا حزبه أمر صلّى ] أخرجه ابو داود ولهذا قال تعالى : ﴿ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ﴾ أي بالثواب والنصر القريب .

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُوالًا فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّذُا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه ، لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم ، معاندين جاحدين ظلماً وعلواً و تكبّراً . قال موسى : ﴿ رَبُّنَا إِنْكَ آتِيتَ فَرَعُونَ وَمَلَّهُ زَيِّنَةً ﴾ أي من أثاث الدنيا ومتاعها ﴿ وأموالاً ﴾ أي جزيلة كثيرة ﴿ فِي ﴾ هذه ﴿ الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ﴾ أي ليفتنن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغريته، أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم، واعتنائك بهم. ﴿ رَبُّنَا اطْمُسَ عَلَى أَمُوالْهُمَ ﴾ أي أهلكها . وقوله تعالى : ﴿ وَاشْدَدُ عَلَى قَلُوبَهُمْ ﴾ اي اطبع عليها ﴿ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضباً لله تعالى ولدينه ، على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء ، كما دعا نوح عليه السلام فقال : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرُّ عَلَى الْأَرْضُ مِنَ الْكَافِرِينَ دياراً ، إنك ان تِذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ﴾ ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمّن َ عليها أخوه هارون فقال تعالى : ﴿ قَدْ أَجِيبَتْ دَعُوتُكُمَا ﴾ قال ابو العالية ، وأبو صالح ، وعكرمة ، ومحمد بن كعب القرظي ، والربيع بن أنس : دعا موسى ، وأمَّن هارون ؛ أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون . وقد يحتج بهذه الآية من يقول أن تأمين|المأموم على قراءة الفاتحة مِنزَّلُ منزلة قراءتها لأن موسى دَعَا وهارون أُمَّن (١) وقوله تعالى : ﴿ فاستقيما ﴾ أي كما أجبت دعوتكما فاستقيما على أمري .

<sup>(</sup>١) قلت : وهذا احتجاج قوي لأن موسى هو الذي دعا وحده فقوله تعالى : قد أجبيت دعوتكما » فكأن كليهما دعوا إذ أن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن . فتبين أن التأمين بمثانة الدعاء ، وكذلك فإن التأمين بعد الفاتحة بمثابة قراءتها أيضاً ، راجع تفسير الفاتحة في المجلد الأول .



يذكر تعالى كيفية إغراق فرعون وجنودَهُ . فإن بني اسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام، وهم فيما قيل ستأنة الف مقاتل سوى الذرية. فركب وراءهم فرعون في أبهة عظيمة وجيوش هائلة ولم يتخلف عنه أحد في سائر مملكته ممن له دولة وسلطان فلحقوهم وقت شروق الشمس وبلغت قلوب بني اسرائيل لدى الحناجر من الخوف والذعر فعندما ضاق الأمر اتسع فأمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يضر ب البحر بعصاه ، فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم و صار اثني عشر طريقاً ، لكل سبط واحد ، وأمر الله الربح فنشَّفت أرضه﴿فاضربِ لهم طريقاًفي البحر يبسأ لا تحاف دركاً ولا تحشى ﴾ وجاوزت بنو اسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه ، انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى فلما رآى ذلك هاله ، فهاب وهمأ بالرجوع ، وهيهات ولات حين مناص ، نفذ القدر وأستجيبت الدعوة ... ويروى أنه جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على فرس وديق <sup>(۱)</sup> حائل <sup>(۲)</sup> فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها واقتحم جبريل ألبحر فاقتحم الحصان وراءه ، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاً فتجلَّد لأمرائه ، وقال لهم : ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا ، فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم (٣) لا يترك منهم واحداً إلا ألحقه بهم فلما تكاملو ا في البحر وهم أولهم بالحروج منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم ، فلم ينج منهم أحد وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم وتتراكم فوق فرعونً وهذا معنى قوله تعالى : ﴿ وَجَاوَزُنَا بَنِي اسْرَائِيلَ البَّحْرِ فَأَتْبَعْهُمْ فَرَعُونَ وَجَنُودُهُ بَغْياً

<sup>(</sup>١) الفرس الوديق : وهي التي تريد الفحل . (٢) الحائل : غير الحامل . (٣) ساقة الجيش:: مؤخرته

وعدوا حتى إذا ادركه الغرق ﴾ وغشيته سكرات الموت ﴿ قال آ.نت انه لا ا له الا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ﴾ فآمن حيث لا ينفعه الإيمان وذلك كقوله تعالى : ﴿ فلما رَأُوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين \* فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ﴾ ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال : ﴿ آلآن وقد عصيت قبل ﴾ أي أهذا الوقت تقول : ﴿ آمنت من المفسدين ﴾ تقول : ﴿ آمنت من المفسدين ﴾ في الارض الذين أضلوا الناس ﴿ وجعلناهم أئمة أيدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون \* واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أ ... (١) ﴾

وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم اللهُ بها رسولَه .

وقوله تعالى : ﴿ فاليوم تنجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ... ﴾ قال ابن عباس وغيره من السلف ان بعض بني اسرائيل شكنُوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحرأن يلقيه بجسده سوياً بلا روح وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه وقوله تعالى : ﴿ وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ﴾ اي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها . وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما روى البخاري عن ابن عباس قال : ٣٧٥ [ قدم النبي عَيِلِيم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : « ما هذا اليوم الذي تصومونه » فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون . فقال النبي عَيِلِيم المحابه : « أنتم أحق بموسى منهم فصوموه » ] .

َ الطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءُهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءُهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءُهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الطَّيْبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُونَ ﴿ ٩٣ ) الْمَانِوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٩٣ ) اللهَامَةِ فِيهَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٩٣ ) اللهَامِهُ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٩٣ )

<sup>(</sup>١) ومع هذا ... لا يزال ( بعض المتصوفة ) يشفقون على فرءون ويقولون بإيمانه ...!!! فما قولهم إذا دعونا الله أن يحشرهم مع فرعون حيثما كان ... ؟

<sup>(</sup>٢) حال البحر : أيّ طينه الأسود .

يخبر تعالى عما أنعم به على بني اسرائيل من النعم الدينية والدنيوية وقوله تعالى : ﴿ مَبُو أَصَدُقَ ﴾ قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها كما قال تعالى عن قوم فرعون : ﴿ فأخرجناهم من جناتٍ وعيون ، وكنوز ومقام كريم ، كذلك وأورثناها بني اسرائيل ﴾ ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس وكان فيه العمالقة فنكل بنو اسرائيل عن قتالهم فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حيناً من الدهر ، ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونان فحكموا مدة طويلة وبعث الله عيسى عليه السلام في عهدهم ، فاستعان اليهود لعنهم الله على معاداته بملوك اليونان ، ووشوا عليه عندهم (١) بأنه يفسد عليهم الرعايا فقبضوا على من القي الله عليه شبه عيسي فصلبوه معتقدين أنه هو ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَيَّنَّا بُلِّ رَفِّعُهُ اللَّهِ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهِ عَزِيزًا حَكَيْماً ﴾ ثم بعد المسيح وثلثماثة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصر انية حيلة ً ليفسده وكان فيلسوفاً ، فوضعت له الأساقفة قوانين وشريعة ابتدعوها فبيّ لهم الكنائس والمعابد واشتهر دين النصرانية بما فيه من تبديل وتحريف ومخالفة لدين المسيح ولم يبق على دينه إلا القليل من الرهبان عَفرُّوا بدينهم إلى الصوامع في البراري والقفار واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم ولم تزل يدهـم على هذه البلاد إلى ان انتزعها منهم الصحابـة رضي الله عنهم على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمنة . وقوله تعالى : ﴿ وَرَزِّقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتُ ﴾ اي الرزق الحلال ﴿ فَمَا اخْتَلْفُوا حَتَّى جَاءُهُمْ العلم ﴾ اي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم (٢) وكيفُ يختلفون وقد أزال الله عنهم اللبس والغموض بما أنزل عليهم من علم التوراة ، وقد افترق اليهود كما بّين رسول الله عليلة في حديثه الصحيح على إحدى وسبعين فرقة ...

﴿ إِنْ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنُهُم ﴾ أي يفصل بينهم ﴿ يُومُ القيامَةُ فَيَمَا كَانُوا فَيْهُ يَخْتَلْفُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولكن أوجدوا في هذا العصر ( من يبرئهم ) من مسؤوايتهم ...!!!؟

 <sup>(</sup>٢) العلم يعني التوراة فكان اليهود قبلها لا يعرفون أحكامها فلا ينفذونها ومن بعد أن نزلت التوراة وبين الله حكمه فيها ، فمنهم من نفذه ومنهم من امتنع عن ذلك وبقي على جاهليته ، فاختلفوا بينهم فذلك قوله تعالى :
 « فما اختلفوا حتى جاءهم العلم » والله تعالى أعلم .

مَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قال قتادة بن دعامة بلغنا ان رسول الله عليه قال : ٧٤٥ [ لا أشك ولا أسأل ] وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وهذا فيه تتبيت للأمة ، واعلام لهم أن صفة نبيهم عليه موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب . كما قال تعالى : ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ الآية ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويُحدّر فون ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم ، ولهذا قال الله تعالى : ﴿ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ﴾ أي لا يؤمنون ايماناً ينفعهم ، بل حين لا ينفع نفس ايمانها أي حين يكشف الغطاء فيرون الغيب الذي كانوا يكفرون به شهادة ويرون العذاب الأليم هناك لا ينفع الايمان صاحبة إذا لم يكن آمن من قبل ثم قال تعالى :

َ مَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخِيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿ ( ٩٨ ) ﷺ

يقول تعالى فهلاً كانت قرية آمنت بكمالها. من الأمم السالفة الذين بعثنا اليهم الرسل بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلاً كذبه قومه أو اكثرهم . كقوله تعالى : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعَبَادِ مَا يَأْتَيْهُم مَن رسول إلاّ كانوا به يستهزئون ﴾ وفي الحديث

الصحيح : ٥٧٥ [ عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمرُّ ومعه الفئام (١) من الناس والنبي يمرُّ معهالرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد ] ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة أسدَّت الحافقين الشرقي والغربي والغرض : أنه لم توجد قرية آمنت أجمعين بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس وهم أهل نينوى وما كان إيمانهم الا تخوفاً من وصول العذاب الذي انذر هم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه ، وخرج رسولهم من بين أظهرهم ، فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به و تضرعوا له واستكانوا واحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسأأوا الله تعالى ان يرفع عنهم العذاب الذي انذرهم به نبيهم فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب مواني الحياة وأخِروا كما قال تعالى : ﴿ إلا قوم يونس لما آمنو ا كشفنا عنهم عذاب الحزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ﴾ واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي أو إنما كشف عنهم أل عين هو المائة ألف أو يزيدون ، فآمنوا فمتعناهم إلى حين ﴾ فأطلق عليهم الإيمان منقذ من العذاب الأخروي والله أعلم وتمام القصة سيأتي مفصلاً في سورة الميافات ان شاء الله تعالى (عند الآية / ١٤٨)

حَمْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴿ (٩٩) وَمَا كَانُ لِنَفْسِ أَنْ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴿ (٩٩) وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ (١٠٠) ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

يقول تعالى : ﴿ ولو شاء ربك ﴾ يا محمد لأذن لأهل الأرض كلتهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله سبحانه ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم (٣) وتمت كلمة ربك لأملأن جهم من الجنة والناس أجمعين ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ أَفَأَنْتُ تَكُرُهُ النَّاسِ ﴾ أي تلزمهم وتلجئهم ﴿ حتى يكونُوا مؤمنين ﴾ أي ليس ذلك عليك ولا

<sup>(</sup>١) الفئام : الجماعة من الناس .

<sup>(</sup>٢) قلت : أي ما خلقهم الا ليكونوا غير مختلفين فيما أمرسبت ونهى ، والذين هم متفقون جميعاً ، فيما أنزل الله من الأوامر والنواهي في العقائد والعبادات والمعاملات هم المرحومون منه تعالى برحمته ومن أجل هذه النتيجة خلقهم .

إليك بل الله ﴿ يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد الهادي من يشاء ، المضل لمن يشاء لعلمه وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى : ﴿ ما كان لنفس ان تؤمن إلا بإذن (١) الله ويجعل الرجس ﴾ وهو الحبال والضلال ﴿ على الذين لا يعقلون ﴾ أي حجج الله وأدلته ، وهو العادل في كل ذلك في هداية من هدى وإضلال من ضل.

﴿ قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآبَاتُ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآبَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُوثِمِنُونَ ﴿ (١٠١) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامٍ وَٱلنَّذُرُ عَنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ (١٠٢) ثُمَّ اللَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَالْمُ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ (١٠٢) ثُمَّ النَّجِيرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا كَذِيكَ حَقًّا عَلَيْنَا أُنْجِ ِٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ (١٠٣) آلِكَ عَقًا عَلَيْنَا أُنْجِ ِٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ (١٠٣) آلِكَ عَلَيْنَا أُنْجِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١٠٣) آلِكَ عَلَيْنَا أُنْجِ إِلَّا لُولُومِنِينَ ﴿ (١٠٣) آلَكُهُ اللَّذِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُلْلُولُولُ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهِ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْمُولُولُومِ اللْمُؤْمِنِينَ اللْهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤَمِنِينَ اللْمُؤَمِنَ اللْمُؤْمِنْ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤَمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْ

يرشد تعالى عباده إلى التفكر في خلق السموات والأرض ، مما في السموات من نجوم وشمس وقمر ، واختلاف الليل والنهار وإيلاج أحدهما في الآخر ، وارتفاع السماء واتساعها وزينتها ونزول المطر منها بإذنه تعالى واحياء الأرض به بعد موتها ، وأخرج فيها الثمار والزرع والأزاهير وما ذرأ من دواب وما في البحر من عجائب وما يحمل من السفن برفق بتسخير القدير لا اله الا هو . وقوله تعالى : ﴿ وما تغني الآيات السماوية والأرضية والآيات السماوية والأرضية وما يأتي به الرسل من المعجزات والحجج الدالة على صدقهم ، عن قوم لا يؤمنون . وقوله تعالى : ﴿ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ﴾ أي فهل ينتظر هؤلاء

<sup>(</sup>۱) قلت : لا شك و لا ريب أنه لا يحدث شي، في الأرض و لا في السماء وما بينهما إلا بمشيئه وإذنه تعالى ؟ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . و لما كان الإيمان هو رأس الأعمال التكليفية فهو عمل اختياري كباقي الأعمال التكليفية ، ذلك ليستحق فاعله الجنة ، ويستحق تاركه النار . وإن كل مكلف لا شك أنه عرض عليه الإيمان والكفر ، فمن اختار الإيمان عن قناعة مستندة إلى العقل والعلم والفهم ، كان جزاؤه من الله تعلى ان يشاء ويأذن لنفسه أن يستقر في أعماقها الإيمان ، ومن أهمل عقله فلم يلتفت للحجج والأدلة الإلهية ورضي أن يخرج بنتيجة خاسرة ، بأن اختار الكفر على الإيمان ، كان جزاءه من الله تعالى أن يجعل الرجس عليه لأنه لم يستعمل عقله ، فكأنه مخلوق بلا عقل ولذلك وصف الله هؤلاء الصنف بأنهم : « لا يعقلون » فالهداية والإضلال لن يكونا إلا بعد اختيار العبد طريق الكفرأو الإيمان ، فيضله الله أو يهديه جزاء وفاقاً على ماكان من العمل ولا يظلم ربك أحداً لا إله غيره ولا رب سواه .

المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله في الذين خلوا قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم ﴿ ثُم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين ﴾ وهذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة كقوله عز وجل : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ وكما جاء في الصحيحين عن رسول الله على انه قال :٧٦ه [ إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي ] (١)

عَنْ دُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللهِ اللّهِ مَا لَيْهِ اللّهِ مَا لَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يقول تعالى لرسوله محمد عَلِيْكُ قل يا أيها الناس ان كنتم في شك من هذا الدين الذي جئتكم به من الله عز وجل فإني لا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله وحده لا شريك له وهو الذي يتوفّاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم وانني لا أعبد ما تعبدون من دون الله فادعوها فلتضرني فانها لا تضر ولا تنفع وأمرت أن أكون من المؤمنين ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَن أَقَم وَجَهَكُ للدين حنيفاً ﴾ الآية أي أخلص العبادة له سبحانه وحده حنيفاً أي منحرفاً عن الشرك ﴿ ولا تكونَن من المشركين ﴾ وهو معطوف على قوله تعالى : ﴿ وأمرت أن أكون من المؤمنين ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يُمُسَمِّكُ اللهُ بَضْرٍ ﴾ في بيان أن النفع والضر إنما هو راجع إليه تعالى وحده فهو يستحق العبادة وحده لا شريك له . روى الحافظ ابن عساكر عن

<sup>(</sup>١) قلت: ولكنه سبحانه وتعالى حرم الكافرين منها يوم القيامة وكتبها للذين آمنوا واتقوا وآتوا الزكاة « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » الأعراف/ ٦ ٥ ١/

أنس بن مالك ان رسول الله عليه قال : ٧٧ه [ اطلبوا الحير دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده واسألوه ان يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم ] وقوله تعالى : ﴿ وهو الغفور الرحيم ﴾ أي لمن تاب حتى من الشرك به ، فإنه يتوب عليه .

﴿ إِنَّا أَنْهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الَّحْقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ الْهَنْدَىٰ فَالْهُمُ الْمُخْمُ فَالْمَ فَالْمُ الْمُخْمُ فَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ فَالْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ اللهُ عِلَيْهِ وَمَنْ صَلَّ لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَصْبِرُ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ وَكُيلٍ ﴿ وَمَا يُوجَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرُ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ وَهُو خَيْرُ أَلَحْاكِمِينَ ﴾ (١٠٩) ﴿ إِلَيْكَ وَأَصْبِرُ حَتَّىٰ يَحْكُمُ اللهُ وَهُو خَيْرُ أَلَحْاكِمِينَ ﴾ (١٠٩)

آخر اختصار تفسير سورة يونس وسيليها اختصار تفسير سورة هود والله الموفق أولاً وآخراً



إلاّ الآيات : ١٢ و ١٧ و ١١٤ فمدنيّة. نزلت بعد يونس

روى الحافظ ابو يعلي عن أي بكر قال : ٧٧٥ [ سألت رسول الله عليه ما شيك ؟ قال « شيبتي هو د والواقعة وعم ً يتساءلون وإذا الشمس كورت » ] .

روى الترمذي عن أبي بكر قال : ٧٩٥ [ يا رسول الله قد شبت فقال : « شيبتني هود ، والواقعة والمرسِلات وعم يتساءلون واذا الشمس كورت » ] وفي رواية « هود واخواتها » .

## بِن لِيَّهُ ٱلرَّحْمُ اِلْرِحِيمِ

﴿ الرّ كِتَابُ أَحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمُّ فَصِّلَتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ (١) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ (٢) وَأَنِ السَّغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بُمَتُعْكُمْ مَتَاعاً حَسَنَا إِلَىٰ أَجلِ مُسَمَّى وَيُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بُمَتُعْكُمْ مَتَاعاً حَسَنَا إِلَىٰ أَجلِ مُسَمَّى وَيُوثُوا مَا يَا فِي فَضَل فَضَلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُسَمَّى وَيُوثِ كُلُّ فَي فَضَل فَضَلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَعْدَابَ يَوْم كَلِيرٍ ﴿ (٢) إِلَىٰ أَللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْهِ عَذَابَ يَوْم كَلِيرٍ ﴿ (٤) إِلَىٰ أَللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ (٤) ﴾

﴿ آلر﴾ تقدم في أول سورة البقرةالكلام على الأحرف المقطعة في أوائل السور وبالله التوفيق. وأما قوله تعالى : ﴿ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ﴾ أي محكمة في لفظها، مفصلة في معناها ، فإن هذا الكتاب كامل صورة "ومعنى . قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير وقوله تعالى : ﴿ من لدن حكيم خبير ﴾ أي الحكيم في أقواله وأفهاله ، الحبير بعواقب

الأمور وقوله تعالى : ﴿ أَلا تعبدوا إِلا الله ﴾ أي تفردونه بالعبادة. كقوله تعالى : ﴿ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ﴾ وقوله تعالى ﴿ إِنّي لكم منه نذير وبشير ﴾ أي إني لكم نذير من العذاب ان خالفتموه ، وبشير بالثواب إن اطعتموه كما جاء في الصحيح : ٨٥٠ [ ان رسول الله عليه صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب ، فاجتمعوا فقال : ﴿ يَا مَعْشَرَ قَرِيشَ أَرَايَمَ لُو أَخْبَرَتُكُم أَن خَيلاً تصبحكم أُلستم مصدقيَّ فقالوا : ما جربنا عليك كذباً قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ﴾ أي وآمركم بالاستغفار والتوبة وبالاستمرار على ذلك ﴿ يمتعكم متاعاً حسناً ﴾ في الدنيا ﴿ إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ﴾ أي في الدار الآخرة كقوله تعالى : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ﴾ وقد جاء في الصحيح : ٨١٥ [ أن رسول الله عليه الله مواتك ﴾ ] .

وقال ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ ويؤتِ كَلْذِي فَضَلَ فَضَلَهُ ﴾ . قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات وان لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات ، ثم يقول : هلك من غلب آحاده على أعشاره . وقوله تعالى : ﴿ وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ﴾ هذا تهديد شديد لمن تولى مكذباً أوامر الله تعالى فالعذاب نائله لا محالة ﴿ إلى الله مرجعكم ﴾ أي معادكم يوم القيامة ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ أي وهو القادر على الإحسان إلى أوليائه والتنكيل بأعدائه ، وعلى بعث الحلائق يوم القيامة ، وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب .

. ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَقْنُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخَفُوا مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِياَتِهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٥) ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٥) ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٥) ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتُهُمْ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ (٥) ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم فأنزل الله هذه الآية . روى البخاري عن ابن عباس قال تأناس كانوا يستحيون أن يتخلّوا فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيها . روى البخاري

وغيره عن ابن عباس ﴿ يستغشون ﴾ يغطون رؤوسهم . والمعنى : انهم كانوا يثنون صدورهم إن قالوا شيئاً أو عملوه فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك فأخبرهم سبحانه أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل ﴿ يعلم ما يسرّون ﴾ من القول والعمل ﴿ وما يعلنون ، إنه عليم بذات الصعور ﴾ أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر ، وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة :

فلا تكتُمُنَ الله ما في قلوبكــم للخفى ، ومهما يُكُنتَم اللهُ يُعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخــر ليوم حساب ، أو يعجّل فينقم

فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة .

الله على الله وَمَا مِنْ دَائَةٍ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهَ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرًا مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيُعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُا وَيُعْلِمُ مُسْتَقَرَّهُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرًّ وَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرًّ وَمُنْ وَاللَّهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ (٦)

اخبر تعالى انه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض جميعها برآ وبحرآ وجوآ ويعلم سبحانه أين تأوي واين تموت وان جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك . كقوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم مآ في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ .

يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وانه خلق السموات والأرض في ستة أيا م وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك. وجاء في الصحيحين عن النبي على بالفاظ كثيرة فمنها: ٥٨٥ [... قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر (١) فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله » – وفي رواية — «غيره » – وفي رواية « معه » وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض »] وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله على ١٨٥ [ ان الله قدر مقادير الحلائق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ] وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماء ﴾ ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض وقال ابن عباس: إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه. وقال محمد بن اسحق في والأرض وقال ابن عباس: إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه. وقال محمد بن اسحق في قوله تعالى: ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴾ فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس الا الماء وعليه العرش وعلى العرش ذو الجلال فكان كما والعزة والسلطان والملك والقدرة ، والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد.

وقوله تعالى : ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ﴾ أي ليختبركم ولم يقل أكثر كم عملاً بل أحسن عملاً ولا يكون العمل حسناً حتى يكون — أولاً — خالصاً لله عز وجل — ثانياً — على شريعة رسول الله على فقد العمل واحداً من هذين الشرطين حبط العمل . وقوله تعالى : ﴿ ولئن قلت أنكم مبعوثون من بعد الموت ﴾ الآية ... يقول تعالى ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض كما قال تعالى : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ﴾ وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة كما قال تعالى : ﴿ ولأن أخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ وقول الله حكاية عنهم : ﴿ إن هذا إلا سحر مبين ﴾ أي يقولون كفراً وعناداً وما نصدقك على وقوع البعث وما يذكر ذلك إلا من سحر مبين ﴾ أي يقولون كفراً وعناداً وما نطق . وقوله تعالى : ﴿ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ﴾ الآية ... يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن العذاب إلى أمة معدودة ﴾ الآية ... يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن تكذيباً واستعجالاً ﴿ ما يجسه ﴾ أي يؤخر هذا العذاب عنا ، فإن سجاياهم قد ألفت تكذيباً واستعجالاً ﴿ ما يجسه ﴾ أي يؤخر هذا العذاب عنا ، فإن سجاياهم قد ألفت تكذيباً واستعجالاً ﴿ ما يجسه ﴾ أي يؤخر هذا العذاب عنا ، فإن سجاياهم قد ألفت تكذيباً واستعجالاً ﴿ ما يجسه ﴾ أي يؤخر هذا العذاب عنا ، فإن سجاياهم قد ألفت تكذيباً واستعجالاً ﴿ ما يجسه ﴾ أي يؤخر هذا العذاب عنا ، فإن سجاياهم قد ألفت

<sup>(</sup>١) السائلون هم جماعة من أهل اليمن .

التكذيب فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد . والأمّة ، تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة فيراد بها الأمد كقوله تعالى في هذه الآية : ﴿ إِلَى أَمَة معدودة ﴾ وتستعمل بمعنى الامام المقتدى به ﴿ إِن ابراهيم كان أَمَة ۖ ﴾ وتستعمل في معنى الملة والدين كقوله تعالى إخباراً عن المشركين أنهم قالوا : ﴿ إِنَا وجدنا آباءنا على أمة ... ﴾ وتستعمل في معنى الجماعة ﴿ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولكل امة رسول ... ﴾ والمراد من الأمة ها هنا الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم كما في صحيح مسلم : ٨٤٥ [ والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا دخل النار ] أما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ خَيْرُ أَمَةَ أَمْ أَمْ الصحيح : ٥٨٥ [ فأقول أمني أمني أمني .. ] وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَوْمٌ مُوسَى أَمَةُ يَهْدُونُ بِالحَقّ

أَنْ الْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

يخبر تعالى عن صفات الإنسان الذميمة – إلا من رحم الله من عباده المؤمنين أنه اذا أصابته شدة بعد نعمة قنط من الحير بالنسبة إلى المستقبل، وجحد ماضي النعمة كأنه لم ير خيرا ، وهكذا ان أصابته نعمة بعد نقمة ﴿ ليقولَن الله نهب السيئات عني ﴾ أي لا أضام أبدا ﴿ إنه لفرح فخور ﴾ أي بطر فخور على غيره . وقوله تعالى : ﴿ إلا الذين صبروا ﴾ على الشدائد ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ أي في الرخاء والعافية ﴿ أولئك لهم مغفرة ﴾ أي بسبب ما يصيبهم من الضراء ﴿ وأجر كبير ﴾ بسبب ما أسلفوه في زمن الرخاء وذلك كقوله تعالى : ﴿ والعصر ه ان الانسان لفي خسر ه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و وأجر كبير ﴾ بسبب ما أسلفوه في زمن الصالحات و وأجر كبير .

مُنْ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَصَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْ بِهِ كَنْ أَو جَآء مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنت نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلُ شَيْء وَكِيلٌ ﴿ (١٢) أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَضْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِن بَعْشَرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِن اللهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (١٢) فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنْمَا أُنْزِلَ يَعْمَرِ اللهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١٤) فَيَكُولَ اللهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١٤) فَيَكُولُونَ اللهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١٤) فَيَكُولُونَ اللهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١٤) فَيَكُولَا اللهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١٤) اللهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١٤) فَي اللهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١٤) فَيْكُولُ اللهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (١٤) اللهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّعُولَ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ فَوْلِ اللهُ إِلَا اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَالْعُلُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

يسلّي تعالى رسوله على الله على الله المسلول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الرسول كما أخير تعالى : ﴿ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ﴾ فأمر الله تعالى رسوله على أرشده ان لا يضيق بذلك ولا يثنيه عن الدعوة اليه تعالى أبداً ، فخاطبه : ﴿ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا ... ﴾ أي لقولهم ذلك فإنما أنت نذير ولك اسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كُذّبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم تصر الله عز وجل ، ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ، ولا بسورة من مثله لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين ، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه ثم قال تعالى : ﴿ فان لم يستجيبوا لكم ﴾ بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا رب سواه ثم قال تعالى : ﴿ فان لم يستجيبوا لكم ﴾ بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك وان هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وامره ونهيه أنهم عاجزون عن ذلك وان هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وامره ونهيه أنهم مسلمون ﴾ .

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيْوةَ ٱلدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ

 فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ (١٥) أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ

 إِلَّا ٱلنَّارُ وَتَحْبِطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلْ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٦) ﴾ 

 إِلَّا ٱلنَّارُ وَتَحْبِطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلْ مَا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٦) ﴾

قال مجاهد نزلت هذه الآية في أهل الرياء وقال قتادة مفسراً لها : من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُعطى بها جزاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة كقوله تعالى : ﴿ من كان يريد حرث الدنيا تؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ﴾ .

َ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً أُو لَئِكَ يُو مُنُونَ بِهِ وَمَنْ بَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ أَلَحْقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ أَلَحْقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ أَلَحْقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَاكُونَ ﴿ (١٧) ﴿ وَلَا مَنْ رَبِّكُ وَلَا كُونَ مَا لَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ أَلَحْقُ مِنْ رَبِّكُ وَلَاكُونَ ﴿ (١٧) ﴿ وَلَا مَا لَكُونُ مَا لَا يُولِمِنُونَ ﴾ (١٧) ﴿ وَلَا مَنْ رَبِّكُ مَنْ وَلَا مُولِمُونَ ﴾ (١٧)

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى من الاعتراف له بانه لا لا إله إلا هو كما قال تعالى : ﴿ فأقم وجهكُ للدين حنيفاً فطرة الله الَّتِي فطر الناس عليها ﴾ فالمؤمن باقٍ على الفطرة هذه ، ما غيّرها ولا بدَّلها . ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِيَّةٍ : ٥٨٦ [ كــل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهو دَّانه أو ينصر انه أو يمجَّسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ] ؟ وقوله تعالى ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مَنَ رَبِّهِ وَيَتَّلُوهُ شَاهِدَ مِنْهُ ﴾ أي وجاءه شاهد من الله من الشرائع ألمطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله تعالى : ﴿ ومن قبله كتاب موسى ﴾ أي ومن قبل القرآن كتاب موسى أي التوراة كذلك يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذه التوراة من آمن بها حقا قاده هذا الإيمان إلى الإيمان بالقرآن فالتوراة ولا شك كما قال الله تعالى : ﴿ إِمَاماً ورحمة ﴾ أي أنز له الله تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من الله بهم . ولَهذا قال تعالى : ﴿ أُولئك يؤمنون به ﴾ أي بكتاب موسى الذي فيه البشرى برسالة محمد عَلِي . ثم قال الله تعالى متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهُ مَنِ الْأَحْزَابِ فَالنَّارِ مُوعَدُهُ ﴾ . أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بيي آدم على اختلاف ألوانهم واشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن كما قال تعالى : ﴿ لأنذركم به ومن بلغ ﴾ وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ وقال تعالى ها هنا :

﴿ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ﴾ . في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ قال : ﴿ والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ) وقوله تعالى : ﴿ فلا يُكُ فِي مرية منه إنه الحق من ربك ﴾ أي القرآن حق من الله لا مرية فيه . وقوله تعالى : ﴿ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وان تطع أكثر من في الأرض بضلوك عن سبيل الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ﴾

سَنْجُهُ وَمَنْ أَظُلَمُ مِنْ أَفْلَمُ مِنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبَا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشَهَادُ مَوْلا و اللّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَمُمُ الطَّالِينَ ﴿ (١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَمُمُ الطَّالِينَ ﴿ (١٨) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَمُمُ بِالْآخِرَةِ فَمْ كَافِرُونَ ﴿ (١٩) أَوْلَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ بِالْآخِرَةِ فَمْ كَافِرُونَ ﴿ (١٩) أَوْلِيَاء بُضَاعَف لَمُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُو وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿ (٢٠) أَوْلِيَاء بُضَاعَف لَمُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُو يَسْتِطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿ (٢٠) أَوْلِيَاء بُضَاعَف مَلْمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَشْرُونَ ﴿ (٢٠) أَوْلِيَاء بُسُورُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلًا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ (٢٠) الْوَلِيَاء بُسُورُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلًا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ (٢٠) لَا جَرَمَ أَنْهِ فِي ٱلْآخِرَةِ مُمْ ٱلْآخِمَرُونَ ﴿ (٢٢) ) الْمَارِق فَي الْآخِرَةِ مُمْ ٱلْآخِمَرُونَ ﴿ (٢٢) ) الْجَرَمَ فَي الْآخِرَةِ مُمْ ٱلْآخِمَرُونَ ﴿ (٢٢) ) اللّهُ الْمَارِقِيمَ الْمُؤْمِنَ فِي ٱلْآخِرَةِ مُمْ ٱلْآخِمَرُونَ ﴿ (٢٢) ) اللّهُ الْمُؤْمِلِيمُ فِي ٱلْآخِرَةِ مُمْ ٱلْآخِمَرُونَ ﴿ (٢٢) ) اللّهُ الْمُؤْمِنَ فِي ٱلْآخِرَةِ مُمْ ٱلْآخِمَرُونَ ﴿ (٢٢) ) الْمُؤْمِنَ فَي الْآخِرَةِ مُمْ ٱلْآخِمَرُونَ ﴿ (٢٢) ) اللّهُ الْمُؤْمِرَةِ مُمْ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان كما روى الامام أحمد عن صفوان بن محرز قال (كنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال كيف سمعت رسول الله عليه يقول في النجوى يوم القيامة قال سمعته يقول: ٥٨٧ «إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أعرف أغفرها لك اليوم ثم يعطي كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فيقول ﴿ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين ﴾

الآية أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حِديث قتادة به وقوله تعالى : ﴿ الذين يصَّدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ويبغونُها عُوجاً ﴾ أي يردُّون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله تعالى ويجنبونهم الجنة ، ويسلكونهم طريقاً غير معتدلة ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ أي مكذبون بوقوعها ﴿ أُولئكُ لَمْ يَكُونُوا مَعْجَزِينَ فِي الْأَرْضُ وما كان لهم من دون الله من أولياء ﴾ بل هم تحت قهره وسلطانه قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ﴿ ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ وفي الصحيحين : ٨٨٥ [ إن الله ليملي للظَّالم حتى إذا أخذه لم يفلته ] ﴿ يضاعف لهم العذَّابِ ﴾ الآية كقوله تعالى : ﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ فيعذَّ بُونَ عَلَى كُلُّ أَمْرُ تُركُوهُ أُو نهي ارتكبوه ولهذا كان أصحَّ الْأقوال أنهم مكلَّفون بفروع الشراثع وقوله تعالى : ﴿ مَا كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ﴾ أي لم يستفيدوا مما جعل الله لهم من السمع والبصر فكانوا صُمُمّاً عن سماع الحق ، عمياً عن أتباعه كقوله تعالى : ﴿ لَهُم قَلُوبَ لَا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ... ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أُولَئْكُ الَّذِينَ حَسَرُوا أَنْفُسُهُمْ وَضُلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ أي خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا ناراً حامية لا يفتر عنهم العذاب طرفة عين وتبرًّأ منهم ما كانوا يعبدون من دونُ الله من الأصنام والأوثان فلم تنفعهم شيئاً بل ضرتهم كل الضرر . ولهذا قال تعالى : ﴿ لَا جَرَمَ أَنْهُمْ فِي الآخرة هُمُ الْأَحْسَرُونَ ﴾ أي لا شك ان من يستبدل الحير بالشر ، والإيمان بالكفر ، والجنة بالنار ، وقرب الرحمن ورؤية الديَّان بعقوبته وغضبه ، فهو الأخسر مآلاً يوم القيامة .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَـاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أَوْ لَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ مُمْ نِيبًا خَالِمُونَ ۞ ( ٢٣ ) مَشَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمُ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ مَلْ بَسْتُوبَانِ مَشَالًا أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴿ (٢٤) ﴿ يَكُ

بعد أن ذكر تعالى حال الأشقياء ثنتى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتركوا المنكرات وبهذا ورثوا الجنات ذات الغرف العاليات وجميع ما فيها من النعيم المقيم والنظر إلى خالق الأرض والسموات ، ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين فقال تعالى : ﴿ مثل الفريقين ﴾ أي مثل الأشقياء كالأعمى والأصم ، والسعداء



كالبصير والسميع فالكافر أعمى عن وجه الحق ، أصم عن سماعه فلا ينتفع به . وأما المؤمن ففطن ذكي بصير بالحق سميع للحجة فلا يرَّوج عليه الباطل ... فهل يستوي هذا وهذا ؟ ﴿ أَفَلا تَذْكَرَّونَ ﴾ أي أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما قال تعالى : ﴿ لا يستوي أصحاب الخنة هم الفائزون ﴾ .

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام ، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام إنه قال لقومه ﴿ إِنّي لكم نذير مبين ﴾ أي ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غيره ولهذا قال سبحانه حكاية عن نوح : ﴿ أن لا تعبدوا إلا الله ﴾ وقوله : ﴿ إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم أليم ﴾ إن استمررتم على كفركم ﴿ فقال الملا الذين كفروا من قومه ﴾ والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم ﴿ ما نراك إلا بشراً مثلنا ﴾ كأنهم يظنون أنه لا ينبغي أن يكون الرسول بشراً ، فكيف أوحي اليك من دوننا ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ﴾ أي الذين اتبعوك كان هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ، ثم ان الذين اتبعوك كان علينا من فضل ﴾ أي أي فضيلة في خكلق ولا خراق ﴿ بل نظنكم كاذبين ﴾ علينا من فضل ﴾ أي أي فضيلة في خكلق ولا خراق ولا رزق ﴿ بل نظنكم كاذبين ﴾ على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم ، فإنه ليس عاراً على الحق رذالة من اتبعه ، فإن الحق هم الأشراف في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل فإن الذين يتبعون الحق هم الأشراف في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل ولو كانوا أغنياء ثم الواقع غالباً ان صعفاء الناس هم أتباع الحق ، والكبراء والأشراف هم عنالفوه كما قال تعالى : ﴿ وكذلك ضعفاء الناس هم أتباع الحق ، والكبراء والأشراف هم عنالفوه كما قال تعالى : ﴿ وكذلك ضعفاء الناس هم أتباع الحق ، والكبراء والأشراف هم عنالفوه كما قال تعالى : ﴿ وكذلك

ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون في وقولهم ﴿ بادي الرأي في ليس بمذمة ولا عيب لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال بل لا بد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء ، بل لا يفكر ها هنا إلا غيي أو عيي ، وقد جاء في الحديث أن رسول الله على قال : ٥٩٥ [ ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم ] أي ما تردد ولا تروى لأنه رأى أمراً جلياً عظيماً فبادر إليه . وقوله تعالى : ﴿ وما نرى لكم علينا من فضل في لأنهم لا يرون هذا الفضل لعماهم عن الحق بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل وهم الأفاكون الكاذبون لا أهل الحق ، وهم الأخسرون لا أهل الصدق .

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ آتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُو مُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿ ( ٢٨ ) ﴿ عَنْدِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُو مُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿ ( ٢٨ ) ﴿ اللهِ وَمَا سَخِيْقَ وَيَا قَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَخْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاَقُوا رَبّهِمْ وَلَكِنِي أَرَالُكُمْ قَوْمَ اللهِ إِنْ طَرَدُنْهُمْ أَفَلا تَخْرُونَ ﴿ ( ٢٩ ) وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُنْهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ ( ٣٠ ) وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُنْهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ ( ٣٠ ) وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُنْهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ ( ٣٠ ) وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُهُمْ أَفَلا

يخبر تعالى عمّا ردَّ بِهِ نوحُ على قومه في ذلك : ﴿ أَرَأَيْمَ إِن كَنْتَ على بِينَةً مِن رَبِي ﴾ أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة من الله ﴿ فعميتُ عليكم ﴾ أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها بل بادرتم إلى تكذيبها ﴿ أنلز مكموها ﴾ أي نغصبكم بقبولها وأنتم لها كارهون ﴿ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ً ﴾ أي أجرة آخذها منكم إنما ابتغي الأجر عند الله عز وجل ، وكأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه حتى يجلسوا معه مجلساً خاصاً فقال : ﴿ وما أنا بطار د الذين آمنوا ﴾ كما سأل أمثالهُم خاتم الرسل محمداً عنون ل الله : ﴿ ولا تطرد الذين يدّعون ربهم بالغداة والعشي ﴾ .

﴿ وَلَا أُقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَ ائِنُ ٱللهِ وَلَا أُعْلَمُ ٱلْغَيْبِ وَلَا أُعْلَمُ ٱللهُ خَيْراً أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أُعْلَمُ اللهُ خَيْراً أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أُقُولُ اللَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُوْتِيَهُمُ ٱللهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ عِبَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَيْنَ الطَّالِمِينَ ﴿ (٣١) ﴾ اللهُ أَعْلَمُ عِبَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَيْنَ الطَّالِمِينَ ﴿ (٣١) ﴾

يخبرهم أن وحاً عليه السلام رسول من الله تعالى يدعو إلى عبادته سبحانه وحده لا شريك له ولا يسألهم أجراً ، وانه يدعو من لقيه من شريف ووضيع فمن استجاب نجا ، كما ليس له التصرف في خزائن الله ، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه ، وليس هو بملك بل هو بشر مرسل ، ولا أقول عمن تحتقرونهم بأنهم لا ثواب لهم على أعمالهم الله أعلم بما في أنفسهم فإن كانوا مؤمنين وباطنهم كظاهرهم فلهم جزاء الحسنى ولو قطع أحد لهم بشر بعد إيمانهم لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به .

﴿ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا وَمَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (٣٢) قَالَ إِنَّا يَأْتَ يَلَمُ بِهِ ٱللهُ إِنْ شَاءُومَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (٣٣) وَلَا يَنْفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدُتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ أَنْ أَنْتُ مِنْ فَعْجِزِينَ ﴾ (٣٣) وَلَا يَنْفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدُتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ أَنْ أَنْهُ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (٣٤) ﴿ وَلَا يَنْفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدُتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ ٱللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويَكُم هُو رَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٤) ﴿ إِنْ كَانَ ٱللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويَكُم هُو رَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٤) ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٣٤) ﴿ وَإِلَيْهِ مُنْ وَإِلَيْهِ مُنْ وَإِلَيْهِ مُنْ وَإِلَيْهِ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّ

يغبر تعالى عن استعجال قوم نوح نعمة الله وعذابه وسخطه ، والبلاء موكل بالمنطق في قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ﴾ أي حاججتنا فأكثرت فلا نتبعك ، في فأتنا بما تعدنا ﴾ أدع علينا بما شئت فليأتنا ما تعدنا من العذاب ﴿ ان كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ﴾ أي انما يعجل عقابكم هو الله الذي لا يعجزه شيء ﴿ ولا ينفعكم نُصحي إن اردت أن أنصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم ﴾ اي إغواءكم ودماركم ﴿ هو ربكم وإليه ترجعون ﴾ أي هو المتصرف بأزمة الأمور الحاكم العدل الذي لا يظلم ، له الحلق وله الأمر وهو المبديء المعيد مالك الذنيا والآخرة .

## ﴿ يَهُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَائُهُ فَلْ إِنِ مَا يَعُولُونَ وَأَنَا بَرِي. عِمَّا نُجْرِمُونَ ﴿ (٣٥ ) ﴾ ﴿

هذا كلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها . مقرر لها يقول تعالى لمحمد علي أم يقول هؤلاء الكافرون افترى هذا القرآن وافتعله من عنده ﴿ قل إن افتريته فعلي أجرامي ﴾ أي قائم فعل الإجرام علي ﴿ وأنا بريء مما تجرمون ﴾ وانا بريء مما تجرمون وتفترون علي والمعنى أي ليس القرآن مفتعلاً ولا مفترى مي ، لأني اعلم ما عند الله من شديد العقوبة لمن كذب عليه .

. ﴿ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَنْ يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَسَدُ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَأَنُوا يَفْعَلُونَ ﴿ (٣٦) وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿ (٣٧) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا فَلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْهُ عَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْهُ عَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ (٣٨) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن أَنْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ (٣٩) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن أَنْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ (٣٩) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن اللَّهُ مُنْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ (٣٩) فَسَوْفَ مَن عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

يخبر تعالى انه استعجل قوم نوح نقمة الله بهم قاوحى اليه الله تعالى فدعا عليهم دعوته: التي أخبر الله عنها أنه قال: ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ فعند ذلك أوحى الله إليه: ﴿ انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ فلا تحزن ولا يهمنسك أمرهم ﴿ واصنع الفلك ﴾ يعني السفينة ﴿ بأعيننا ﴾ أي بمرأى منا ﴿ ووحينا ﴾ اي تعليمنا لك ما تصنعه ﴿ ولا تخاطبني في الذين ظلموا أنهم مغرقون ﴾ أي لا تكلمني بترك اهلاك الذين كفروا فإنهم لا محالة مغرقون ﴿ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ﴾ وعندما كان يصنع السفينة كان يمر عليه الملأ من قومه ويسخر ون منه ويقولون تعمل سفينة في البر فكيف تجري ؟ ﴿ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ﴾ وهذا وعيد شديد وتهديد

أكيد بعذاب مخز في الدنيا ، وسيحل بهم في الآخرة عذاب دائم مستمر أبداً وهذا جزاء الكافرين المكذبين المستهزئين .

﴿ وَ عَلَىٰ اَفْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٤٠) ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

قوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أمرنا ﴾ أي جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة ، الهتانة التي لا تقلع ولا تفتر ، والعيون التي تفجرت من الأرض كقوله تعالى : ﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر و فجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر ﴾ وقوله تعالى ﴿ وفار التنور ﴾ اي فار الماء من الأرض ، فحيننذ أمر الله نوحاً عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح وغيرها من النباتات ذكر وانثى . وقوله تعالى : ﴿ وأهلك إلا ً من سبق عليه القول ﴾ واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته الا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن واحمل فيها أهلك وهم أهل بيته وقرابته الا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن وقوله تعالى : ﴿ ومن آمن ﴾ أي من قومك ﴿ وما آمن معه إلا قليل ﴾ أي نزر يسير وقوله تعالى : ﴿ ومن آمن ﴾ أي من قومك ﴿ وما آمن معه إلا قليل ﴾ أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم الف سنة الا ً خمسين فعن ابن عباس كانوا ثمانين منهم نساؤهم ، وقيل ما كان إلا نوح وبنوه الثلاثة سام ، وحام ، ويافث وكنائنه الأربعة نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام . والله أعلم (۱) .

﴿ وَقَالَ أَرْكُبُوا فِيهَا بِشَمْ ِ أَللَّهِ عَجْرِيهَا وَمُرْسَيْهَا إِنَّ رَبِّي

 <sup>(</sup>١) قلت : إذا صحت رواية أن جميع سكان الأرض منسوبون إلى أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافت .
 فتكون الرواية ألثانية هي الأصح أي ما آمن معه إلا أولاده الثلاثة ونساؤهم وإلا فر واية ابن عباس
 ( الثمانون منهم نساؤهم ) أصح .

لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (١٤) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ لُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ٱرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿ (٢٤) قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا الْكَافِرِينَ ﴿ (٢٤) قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ إِلَّا مَن رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَ ٱلْمُوجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ (٢٤) ﴾ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ (٢٤) ﴾ فَيَ

يخبر تعالى أن نوحاً قال لمن أُمرِ بجملهم معه في السفينة : ﴿ اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ﴾ أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء وبسمه تعالى يكون منتهى سيرها كما قال تعالى: ﴿ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ﴾ ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور ، عند الركوب على السفينة ، وعلى الدابة : كقوله تعالى : ﴿ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ﴾ الآية ... وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي ذلك في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة (١) .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبِي لَغَمُورَ رَحِيمٍ ﴾ كقوله تعالى : ﴿ إِنْ رَبِكُ لَسَرِيعِ الْعَقَابِ وَانَهُ لَغَمُورَ رَحِيمٍ ﴾ وذلك مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين والرحمة والغفران للمؤمنين ، والآيات كثيرة في إقرائه تعالى فيها رحمته بانتقامه وقوله تعالى ﴿ وهِ يَ تَجْرِي بَهُم في موج كَالِجبال ﴾ السفينة سائرة بهم على الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال ماخرة ً باذن الله ، وتحت كنفه وعنايته وحفظه .

وقوله تعالى : ﴿ ونادى نوح ابنه ﴾ وهو الابن الرابع واسمه : يام وكان كافراً دعاه أبوه للأيمان وركوب السفينة كيلا يكون له خاتمة الكافرين فأبى ﴿ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء ﴾ إعتقد أن الطوفان لن يبلغ الى رؤوس الجبال.فقال له أبوه نوح عليه السلام : ﴿ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ﴾ أي لا معصوم كما يقال طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسو ﴿ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ﴾

<sup>(</sup>١) عند الآية /١٣/ وقوله تعالى : « سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين » الزخرف .

مَنْ وَقِيلُ مَا أَرْضُ أَبْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقِيلًا أَوْضَ اللَّهُومِ اللَّهُومِ وَقَيلًا الْجُودِيِّ وَقِيلًا الْعُدا لِلْقَومِ اللَّهُومِ اللَّهُودِيِّ وَقِيلًا الْعُدا لِلْقَومِ اللَّهُومِ اللَّهُومِ اللَّهُودِيِّ وَقِيلًا اللَّهُومِ اللَّهُ اللَّهُومِ اللَّهُ اللَّهُومِ اللَّهُومِ اللَّهُومِ اللَّهُ اللَّهُومِ اللَّهُومِ اللَّهُ اللَّالِمُلَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها وامر السماء ان تقف عن المطر ﴿ وغيض الماء ﴾ أي ابتلعته الأرض ﴿ وقضي الأمر ﴾ أي قضى الله أمره في أهل الأرض بمن كفر به فلم يبق ديار ﴿ واستوت على الجودي ﴾ قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة ارست عليه السفينة قال قتادة : قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من ارض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة .

روى الإمام أحمد عن ابي هريرة قال ٩٠٠: [ مرّ النبي عَلِيْكُمْ بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال : ﴿ مَا هذا الصوم » قالوا هذا اليوم الذي نجّى الله به موسى وبني اسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام نوح وموسى عليهما السلام شكراً لله عز وجل . فقال النبي عَلِيْكُمْ « أنا أحق بموسي ، واحق بصوم هذا اليوم » فصام وقال لأصحابه « من كان أصبح منكم صائماً فليتم صومه ومن كان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه » ] وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح . وقوله تعالى : ﴿ وقيل بعداً للقوم الظالمين ﴾ أي هلاكا وخساراً لهم، وبعداً من رحمة الله فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية .

 هذا سؤال كشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق ﴿ فقال رب إن ابني من أهلي ﴾ أي وقد وعدتني بنجاة أهلي وإذوعدك الحق الذي لا يخلف. فكيف غرق وانت أحكم الحاكمين ﴿ قال يا نوح إنه ليس من أهلك ﴾ أي ليس من اهلك السذين وعدت إنجاءهم لاني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك ، ولهذا قال سبحانه ﴿ وأهلك الا من سبق عليه القول بالغرق لكفره وغالفته أباه عليه القول منهم ﴾ فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره وعالفته أباه عليه الصلاة والسلام . وقد نص غير واحد من الأثمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا ... إلى أنه ليس بابنه وانما كان ابن زنية . قال ابن عباس وغير واحد من السلف ٩٩٥ ما زنت امرأة نبي قط. وقول ابن عباس في هذا .. هو الحق الذي لا محيد عنه فإن الله سبحانه أغير من أن يُمكن أمرأة نبي من الفاحشة ، ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي عليه الإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرأ بهذا وأشاعوه ، ولهذا قال تعالى : ﴿ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرأ عذا به على مل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم — إلى قوله تعالى — وتحسبونه هيئاً وهو عند الله عظيم ﴾

قال عبد الرزاق عن ابن عباس قال يهو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنيئة قال ابن عينة عن سعيد بن جبير عن ذلك فقال . كان ابن نوح إن الله لا يكذب ، قال تعالى : ﴿ وَنَادَى نُوحِ ابنه ﴾ قال وقال بعض العلماء : ما فجرت امرأة نبي قط وكذا روى عن مجاهد ايضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج وهو اختيار ابي جعفر ابن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه .

مَنْ مَعَكَ وَأَمَمُ سَنْمَتُعُهُمْ ثُمُّ يَمَسُهُمْ مِنَّا وَبَرَكَات عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَم مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ( ٤٨ ) ﴿ عَلَى أَمْم

بخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين . وعلى كل مؤمن من ذريته الى يوم القيامة كما قال محمد بن كعب دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة الى يوم القيامة . وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة . وقال محمد بن اسحق : لما أراد الله ان يكف الطوفان أرسل ريحاً على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب

السماء. يقول الله تعالى: ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ﴾ فجعل الماء ينقص ويغيض . وقيل ان نوحاً عليه السلام ومن معه ركبوا السفينة في عاشر شهر رجب فساروا فيها مائسة وخمسين يوماً واستقرت بهم على الجودي شهراً وكسان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم وقد ورد نحو هذا ، في حديث مرفوع رواه ابن جرير ، وانهسم صاموا يومهم ذلك والله أعلم .

وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرَ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ ( ٤٩ ) ﴿ الْمُتَّقِينَ ۞ ( ٤٩ ) ﴾ ﴿ اللهُ الله

يقول تعالى لنبيه مجمد على القصة واشباهها ﴿ مَن أَنباء الغيب ﴾ يعني من أخبار الغيوب السالفة ، ﴿ نوحيها إليك ﴾ نعلمك بها وحياً منا إليك على وجهها الصحيح كأنك شاهدها ﴿ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ﴾ أي ليس عندك ولا قومك علم بها قبلما أخبرك الله بها مطابقة للواقع كما تشهد كتب الأنبياء قبلك ﴿ فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ أي اصبر على تكذيب من كذبك من قومك وعلى أذاهم لك فإنباً سننصر ك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا الآخرة . كما قال تعالى: ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون .

يقول تعالى « و » لقد ارسلنا ﴿ إِلَى عاد أخاهم هوداً ﴾ يأمرهم بعبادة الله وحده لا

شريك له ناهياً لهم عن عبادة الأوثان التي افتروها ، ويسمونها كذباً آلهةً ، وأخبرهم انه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله تعالى ، إنما يرجو ثوابه منه تعالى أفلا تعقلون من يدعوكم الى ما يصلحكم في الدنيا والآخرة من غير أجرة . ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة وبالتوبة عما يستقبلون ، ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه ، وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ولهذا قال : ﴿ يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ وفي الحديث . ٩٥ : [ من لزم الاستغفار جعل الله لهمن كل هم فرجاً ومن كل ضيق غرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ] .

. ﴿ إِنَّ مَا غَنُ لَكَ بُمُوْمِنِينَ ﴾ (٣٥) إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَاكَ بَعْضُ مَوْ لِكَ وَمَا غَنُ لِكَ بَعْضُ اللَّهَ وَآشَهَدُوا أَنِي بَرِيءُ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ (١٥) إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِمَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَآشَهَدُوا أَنِي بَرِيءُ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ (١٥) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴾ (١٥٥) إِنِّي تَوَكَلْتُ عَلَى اللهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَا بَتِهِ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٥) ﴿ وَكَنَى اللهُ مَرْاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٥) ﴿ وَكَنَا اللهُ مَراطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٥) ﴿ وَكَنَا اللهُ مَراطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٥) أَنْ وَاللهُ هُو آخِذُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مِنْ دَا بَهِ إِلَّا لَهُ وَ آخِذُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم ﴿ ما جئتنا ببينة ﴾ أي بحجة وبرهان على ما تدعيه ﴿ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ﴾ اي بمجرد قولك أتركوهم نتركهم. ﴿ وما نحن لك بمؤمنين ﴾ أي بمصدقين ﴿ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ﴾ أي ما نظن الا أن بعض الآلهة أصابك بخبل في عقلك لنهيك عن عبادتها ﴿ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء بمسا أي انتم وآلهتكم إن كانت حقا ﴿ ثم لا تنظرون ﴾ أي لا تؤجلون ولا لحظة . وقول تعالى ﴿ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ﴾ أي تحت سلطانه وقهره، وهو الحاكم العدل الذي لا يجور في حكمه فانه على صراط مستقيم آخذ بنواصي عباده وهو أشفق من الوالد لولده ، بينما الأصنام التي يعبدونها من دون الله جماد لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر . وفي هذه المقارنة حجة على صدق ما جاءهم به هود وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام .

قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلُّ شِيْءٍ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

 رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلُّ شِيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ (٧٥) وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُوداً وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُمْ مِنَ عَطَوا رُسُلَهُ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ (٨٥) وَ تِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَبِعُوا فِي هٰذِهِ ٱلدُّنيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ وَالَّالِيَةِ أَلَا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبِّهُمْ أَلَا بُعْداً لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴿ (٢٠) ﴿ إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبِّهُمْ أَلَا بُعْداً لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴿ (٢٠) ﴿ إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبِّهُمْ أَلَا بُعْداً لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴿ (٢٠) ﴿ إِنَّ مَا اللهُ اللهُ

يقول تعالى : ﴿ فإن تولّوا ﴾ عن الحق (١) ﴿ فقد ابلغتكم ما أرسلت به اليكم ﴾ من وجوب عبادة الله وحده لا شريك له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي اياكم رسالة الله . ﴿ ويستخلف ربي قوماً غيركم ﴾ يعبدونه وحده لا يشركون به ، فانكم : ﴿ ولا تضرونه شيئاً ﴾ بكفركم بل وباله عليكم : ﴿ إن ربي على كل شيء حفيظ ﴾ أي شاهد وحافظ لاقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها بما يستحقون من خير أو شر ﴿ ولما جاء أمرنا ﴾ وهو الربح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجي هوداً والمؤمنين به من عذاب غليظ برحمة الله ولطفه ﴿ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم ﴾ كفروا وعصوا رسل الله جميعاً .فمن كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء ، لأنه لا فرق بينهم في وجوب الإيمان بهم ، فعاد كفروا بهود فنزل كفرهم بمنزلة الكفر بجميع الأنبياء والرسل . ﴿ واتبعوا أمر كل جبار عنيد . فلهذا ﴿ وأتبعُوا في عنيد ﴾ تركوا اتباع رسولهم الرشيد، واتبعوا أمر كل جبار عنيد . فلهذا ﴿ وأتبعُوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ﴾ وينادي على رؤوس الأشهاد : ﴿ إلا إن عاداً كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود ﴾ . قال السدي ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه .

 «﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَهُ مَا لَكُمْ مِن إِلٰهِ عَيْرُهُ مُو أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ وَٱسْتَغْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ مَعْ تُوبُوا إِلَيْهِ إِن رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ (٦١) ﴿ اللهِ اللهِ إِن رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ (٦١) ﴿ اللهِ اللهِ إِن رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ (٦١) ﴿ اللهِ اللهِ إِن رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿ (٦١) ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ رَبِّي اللهِ إِنْ رَبِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ رَبِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ رَبِّي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أي فقل ياهود : « قد أبلغتكم ... »

يقول تعالى « و » لقد ارسلنا ﴿ إلى ثمود ﴾ وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحيجرِ بين تبوك والمدينة وكانوا بعد عاد فبعث الله منهم ﴿ أخاهم صالحاً ﴾ فأمرهم بعبادة الله وحده ولهذا قال ﴿ هو أنشأكم من الأرض ﴾ ابتداء ﴿ واستعمر كم فيها ﴾ أي جعلكم عماراً تعمرونها ﴿ فاستغفروه ﴾ لسالف ذنوبكم ﴿ ثم توبوا إليه ﴾ فيما تستقبلونه ﴿ ان ربي قريب مجيب ﴾ كما قال تعالى : ﴿ وإذا سألك عبادك عني فإني قريبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان ِ ﴾ .

سَخَيْنَ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْبُحُوًّا قَبْلَ الهذَا أَتَنْهَانَا أَنْ الْمَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا وَإِنْنَا لَفِي شَكَّ مِمَّا تَدْنُحُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ (٦٢) \* فَعَبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا وَإِنْنَا لَفِي شَكَّ مِمَّا تَدْنُحُونَا إِلَيْهِ مُرْيبٍ ﴿ (٦٢) \* قَالَ يَا فَوم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآثَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ (٦٣) ﴾ إلى الشَّهُ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ (٦٣) ﴾ إلى الله إن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ (٦٣) ﴾ إلى الله إن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ (٦٣) ﴾ (٢٣)

يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه وما كان عليه قومه من الجهل والعناد في قولهم ﴿ قد كنت فينا مرجواً قبل هذا ﴾ أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن قلت ما قلت ﴿ وإننا لفي عبد آباؤنا ﴾ وما كان عليه أسلافنا ﴿ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب ﴾ أي شك كثير ﴿ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربتي ﴾ فيما أرسلني به إليكم على يقين وبرهان ﴿ وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته ﴾ وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده ، فلو تركته لما نفعتموني ولما زدتموني ﴿ غير تخسير ﴾ أي خسارة .

﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ أَللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ أَللهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قرِيبُ ﴿ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكذُوبٍ ﴿ (٦٥) فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا فَجَيْنَا صَالِحاً وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزي يَوْمَئِذِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴾ ( ٦٦ ) وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا السَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ (٦٧ ) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَا إِنَّ ثَمُودَ ﴾ ( ٦٨ ) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلآ إِنَّ ثَمُودَ ﴾ ( ٦٨ ) كَانَ اللهُ ال

تقدّم الكلام على هذه القصة مستوفى في سورة الأعُراف (١) بمما أغنى عن اعادتـــه ههنا والله ولي التوفيق .

فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ (٦٩) فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ (٦٩) فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴿ (٦٩) فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْم لُوطٍ ﴿ (٧٧) وَأَمْرَأُنَهُ قَاعِمَةٌ فَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْم لُوطٍ ﴿ (٧٧) وَأَمْرَأُنَهُ وَرَاءِ إِسْحٰقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ وَمَنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ وَمَنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ مَعْضُوبَ ﴾ (٧١) قَالَتْ يَا وَ يُلَتَىٰ ءَأَلِهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَلَهِ لَا يَعْلِي يَعْفُوبَ ﴾ (٧١) قَالُوا أَتَعْجَدِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ رَحْمَتُ شَيْخًا إِنَّ لَهُذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ (٧٢) قَالُوا أَتَعْجَدِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ رَحْمَتُ أَلْهُ وَبَرَكُانُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴾ (٣٢) ثَلْهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴾ (٣٢) ثَلْهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴾ (٣٣) ثَلْهُ حَمِيدٌ عَجِيدٌ ﴾ (٣٣) ثَلْهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴾ (٣٣) أَلَهُ تَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴾ (٣٣) أَلَهُ تَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴾ (٣٣) أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴾ (٣٣) أَلَهُ مَعِيدٌ عَبِيدٌ ﴿ وَلَا عَجُودُ وَلَا عَالَهُ وَلَالًا عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ تَعْمِيدٌ تَعِيدٌ ﴿ وَلَا عَلَى اللّهِ وَلَا عَلَمْ اللّهُ وَلَا عَبُولُوا أَلْهِ وَلَا عَالَالُوا أَلْهَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَى اللّهُ وَلَالَهُ وَلَا عَلَيْكُمْ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ اللّهُ وَلَا عَلَالُوا أَلْهُ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْهُ لَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمْ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِلَى الْمُؤَلِّ الْهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ وَلَا عَلَمْ اللّهِ وَلَا عَلَيْكُمْ أَلْهُ اللّهُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول تعالى: ﴿ ولِقد جاءت رسلنا ﴾ وهم الملائكة ﴿ ابراهيم بالبشرى ﴾ أي تبشره بإسحق بدليل قوله تعالى: ﴿ ولما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ﴾ ﴿ قالوا سلاماً قال سلام ﴾ أي سلام عليكم ﴿ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ﴾ أي أسرع وقدم لهم عجلاً مشوياً على الحجارة المحماة . وقوله تعالى : ﴿ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ﴾ وذلك ان الملائكة لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه ، فلهذا أعرضوا عنه، عندها نكرهم ﴿ وأوجس منهم خيفة ﴾ فلما نظرت سارة أنه قد أكرم ابراهيم أضيافه وقامت هي تخدمهم وهم لا يأكلون ... تعجبت وقالت : عجباً لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآية رقم ٧٣ – ٧٨ .

وقوله تعالى : ﴿ قالوا لا تحف ﴾ أي لا تخف منا ﴿ إِنّا ﴾ ملائكة ﴿ أرسلنا إلى قوم لوط ﴾ لنهلكهم ﴿ فضحكت ﴾ سارة استبشاراً بهلاكهم لكثرة فسادهم ، وغلظ كفرهم وعنادهم فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس ﴿ فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب ﴾ أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل ، فإن يعقوب ولك أسحق وقد استدل من استدل بهذه الآية على ان الذبيح هو اسماعيل . وانه يمتنع أن يكون هو اسحق ؛ لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعفوب فكيف يؤمر ابراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ، ووعد الله حق لا خلف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه ... ؟!! فتعين أن يكون الذبيح اسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحة وأبينيه ولله الحمد (۱) .

وقوله تعالى : ﴿ فَاللّٰتِ يَا وَيَلِّي أَاللّٰهُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهُذَا بِعَلَي شَيْخًا ﴾ الآية ... كما في الذاريات : ﴿ فَأَقبلْتُ امْرَأَتُهُ فِي صَرّة فَصَكّْتُ وَجِهُهَا وَقَالْتَ عَجُوزَ عَقِيمٍ ﴾ كما جرت عادة النساء في أقوالهن وافعالهن عند التعجب ﴿ قَالُوا التعجبِينِ مِن أَمْرِ اللّه ﴾ اي قالت الملائكة : لا تعجبي فانه جل وعلا اذا اراد شيئًا ان يقول له كن فيكون ، ولو كنت عجوزًا ، وبعلك شيخًا كبيرًا فان الله على كل شيء قدير ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد ﴾ أي هو الحميد في جميع افعاله وأقواله ، محمود مُمجّد في فكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال « قولُوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل المواهيم في العالمين إنك حميد مجيد . » ]

<sup>(</sup>۱) يريد مناالذين يقولون بإن اسحق هو الذبيح، أن نتصور شيئاً يستحيل العقل وقوعة. وهو: أن نتصور ولادة مولود من أب مات طفلا؟! وهل هذا معقول وموانق لسنة الله في خلقه...؟ لا سيما وإنه يفقد عنصر الاختبار والامتحان لأبراهيم... لأنه لما بشر بولادة اسحق وبأنه سيولد له ولد اسمه يعقوب، علم إبراهيم بالاستنتاج انه لن يصيب اسحق مكروه قبل أن يلد له يعقوب وعندما يأمره الله بنجه، يكون مطمئناً إلى عدم اكتمال عملية الذبح ... لأن البشارة المسبقة تفيد و تعطى هذا الاطمئنان ، بينما الأمر من الله فيه عنصر الاختبار... ممنى: هلي طبع الراهيم أمر ربه ويذبح وحيده اسحق طاعة شاكدون أن يكون له علم بالنتائج... فإن كان يعلم ابراهيم ذلك ... لم يعد هناك اختبار له من الله لأنه مطمئن إلى أن هذا الولد اسحق لن يذبح بل سيبقى حياً بل وسيتروج وسينجب ولداً اسمه يعقوب. وكل هذا يعلمه علم اليقين من بشارة الله له بذلك... فأين إذاً ذلك الاختبار الذي أراده الله من إبراهيم ... ؟ لا شك أنه ثبت ثبوتاً تاماً أن الاختبار أصبح مفقوداً بينا هو المطلوب. فمن هذا يتضح ان الذبيح ليس اسحق قطعاً إنما هو إسماعيل بلا شك ولا ريب.

يخبر تعالى أنه لما ذهب عن ابراهيم الحوف من الملائكة حين لم يأكلوا، ثم بشروه بعد ذلك بالولد وولد الولد ، واخبروه بهلاك قوم لوط اخذ يقول كما قال سعيد بن جبير في الآية قال لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له : ﴿ إنا مهلكوا أهل هذه القرية ﴾ قال لمم أتهلكون قرية فيها تلثمائة ،ؤمن قالوا لا حثم تدرج بتقليل العدد إلى أن قال : أرأيتكم ان كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها ؟ قالوا لا فقال ابراهيم عليه السلام عند ذلك أن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته ﴾ الآية فسكت عنهم واطمأنت نفسه . وقوله ﴿ إن ابراهيم لحليم أواه منيب ﴾ مدح لابراهيم بهذه الصفات الجميلة وقد تقدم تفسيرها — في سورة التوبة عند الآية رقم / ١١٤ / — وقوله تعالى : ﴿ يا ابراهيم اعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك ﴾ الآية ... أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحق عليهم الهلاك وحلول العذاب الذي لا يرد عن القوم المجرمين .

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا ابراهيم ، واخبروه بإهلاك الله

لغوم لوط هذه الليلة فانطلقوا من عنده فأتوا لوطاً وقوله تعالى﴿ سيء بهم وضاق ٢٣٩ ذرعاً وقال هذا يوم عصيب ﴾ اي ساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي ان لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء ﴿ وقال هذا يوم عصيب ﴾ وكان لا يعلم أنهم ملائكة فتضيَّفوه، فاستحيا منهم فانطلق أمامهم وقال لهم في اثناء الطريق كالمعرَّض لهم بأن ينصرفوا عنه فانه والله يا هؤلاء ، ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد ٍ أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات. قال قتادة: قد كانوا أمروا ان لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك . وكانوا على هيئة شبان حسان ما رأى الراءون أحسن منهم وجوهاً ، فجاء بهم لوط ، فلم يعلم ْ بهم أحد إلاَّ أهل بيته فخرجت امرأته فأخبرت قومها ﴿ وجاءه قومه يهرعون إليه ﴾ أي يسرعون مهرولين من فرحهم بذلك ﴿ ومن قبل كانوا يعملون السيئآت ﴾ أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال ... وقوله تعالى : ﴿ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ﴾ يرشدهم إلى نسائهم فإن النبيِّ للأمة بمنزلة الوالد فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة قال مجاهد : لم يكنُّ بناته ولكن كُنَّ من أُمَّتِه ۚ وكل نُبيٍّ أبو أَمَّته وكذا روي عن قتادة وغير واحد. قال ابن : جريج أورهم ان ينزوجوا النساء لم يعرض عليهم سفاحاً وقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا الله ولا تَحْزُونِي فِي ضَيْفِي ﴾ أي اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار على نسائكم ﴿ أَليس منكم رجل رشيد ﴾ أي فيه خير يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه ﴿ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ﴾ أي إنك لتعلم أن نساء نا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن ﴿ وَإِنْكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدٌ ﴾ أي ليس لنا غرض إلا في الذكور وانت تعلم ذلك فأيُّ فائدة من تكرار القول علينا في ذلك .

قَالُوا بَهِ لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأْسَرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ قَالُوا بَهِ لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأْسَرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱلَيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿ (٨١) ﴿ اللَّهُ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿ (٨١) ﴿ اللَّهُ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿ (٨١) ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام ، أن لوطا توعَّدهم بقوله: ﴿ لُو أَنْ لِي مَا اللهِ عَلَمُ وَهُذَا لَي بَكُم وَفَعَلْتَ بِكُم وَفَعَلْتَ بِكُم الْأَفَاعِيلُ بِنفسي وعشيرتي ، ولهذا

أوردني الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : كهه [ رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد — يعني الله عز وجل — فحا بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه ] فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه وأنهم لا وصول لهم إليه : ﴿ قالوا يا لوط إنارسل ربك لن يصلوا إليك ﴾ وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يكون سائقاً لهم يمنعهم من الالتفات كما أمره الله تعالى : ﴿ ولا يلتفت منكم أحد ﴾ إي اذا سمعت ما نزل بهم ، ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة ولكن استمروا ذاهبين وإلا أمر أتك ﴾ قال الأكثرون هو استثناء من المثبت وهو قوله تعالى : ﴿ فأسر بأهلك ﴾ تقديره فأسر بأهلك إلا امر أتك . ﴿ إنه مصيبها ما أصابهم ﴾ هذا وقوم لوط وقوف على الباب ولوط يدافعهم وينهاهم عما هم فيه من القصد السيء والمراد الحبيث بالنسبة على الباب ولوط يدافعهم وينهاهم عما هم فيه من القصد السيء والمراد الحبيث بالنسبة عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق . كما عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق . كما قال تعالى : ﴿ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقواعذابي ونذر ﴾ ثم قرّب الملائكة لاوط خبر هلاك قومه تبشيراً له فقالوا : ﴿ إن موعدهم الصبح أليس الصبح أليس الصبح بقريب ﴾ — ( ونفذ لوط أمر رَبّه فسرى بأهله إلا امرأته . وأمرهم أن لا يلتفت منهم أحد إلى ورائه فيما إذا سمعوا ما نزل بهم من العذاب ) —

هِ إِنَّ مَا مَا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجْيلٍ مَنْضُودٍ ﴿ ( ٨٢ ) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ ﴾ ( ٨٣ ) هِيَجُهُ

يقول تعالى : ﴿ فلما جاء أمرنا ﴾ وكان ذلك عند طلوع الشمس ﴿ جعلنا عاليها ﴾ وهي سدوم ﴿ سافلها ﴾ أي نكسناها رأساً على عقب ﴿ وأمطرنا عليها حجارة ً من سجيل ﴾ اي من طين متحجر قوي شديد كبير ، وقوله تعالى : ﴿ منضود ﴾ اي متلاصق بعضها ببعض في نزولها عليهم وقوله تعالى : ﴿ مسومة ﴾ اي معلمة مختومة عليها اسماء أصحابها كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حولها فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمر مفتتبعتهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم

عن آخرهم فلم يبق منهم أحد .

قال مجاهد: اخذ جبريل قوم لوط وحملهم بمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها. وقال قتادة وغيره: بلغنا ان جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف بها ارضهم بما فيها من قصورها و دوابها و حجارتها وشجرها وجميع ما فيها فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء اصوات الناس والكلاب ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة فدمر بعضها بعضاً فجعل عاليها سافلهاوأتبعها حجارة من سجيل ، وقال محمد بن كعب القرظي بحانت قرى قوم لوط خمس قريات (سدوم وهي العظمى ، وصعبه وصعود وغمرة و دوحاء ) احتملها جميعاً جبريل بجناحه ثم قلبها فقتلهم واهلكهم وما حولهم من المؤتفكات فذلك قوله تعالى ﴿ والمؤتفكة أهوى ﴾ ثم امطر الله عليهم حجارة من سجيل وقوله تعالى : ﴿ وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ أي وما هذه النقمة ممن تشبته بهم من سجيل وقوله تعالى : ﴿ وما هي من الظالمين ببعيد ﴾ أي وما هذه النقمة ممن تشبته بهم في ظلمهم ببعيد . وقد ورد في الحديث المروي في السن عن ابن عباس مرفوعاً : ٥٠٥ أي ظلمهم ببعيد . وقد ورد في الحديث الموا فقتلوا الفاعل ، والمفعول به ] و ذهب الإمام المو حنيفه أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة المعلى الله بقوم لوط والله سبحانه و تعالى أن اللائط يقتل سواء كان محصناً أو غير المعلى الله بقوم لوط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

إِنَّ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِنْ الْعَبْدُوا ٱللهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱللهَعْيَالَ وَٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱللهَعْيَالَ وَٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا ٱللهَعْيَالَ وَٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا آلِهِ عَيْلًا ﴿ ( ٨٤ ) ﴿ يَكُنْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿ ( ٨٤ ) ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿ ( ٨٤ ) ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا مَنَا اللَّهُ مَا مُعَيْطًا اللهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى مدين ، وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من معان وبلادهم تعرف بهم يقال لها مدين فأرسل الله إليهم شعيباً وكان من أشرفهم نسباً ، ولهذا قال ﴿ أخاهم شعيباً ﴾ يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان ﴿ إني أراكم بخير ﴾ أي في معيشتكم ورزقكم وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه ، بانتهاككم محارم الله ﴿ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ﴾ أي في الدار الآخرة .

﴿ وَيَا قَوْم أَوْنُوا ٱلْلَكْنَالَ وَٱلْهِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءُهُمْ وَلَا تَعْفُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ (٨٥) بَقِيَّتُ ٱللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُولِمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِجَفِيظٍ ۞ (٨٦) ﴿ عَنْهُ مُولِمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِجَفِيظٍ ۞ (٨٦) ﴿ عَنْهُ مُولِمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِجَفِيظٍ ۞ (٨٦) ﴿

ينهاهم الله تعالى عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس ، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط أخذاً واعطاءً ، ونهاهم عن العتو في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق ، وقوله تعالى : ﴿ بقية الله خير لكم ﴾ قال ابن جرير أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس قال وقد روي هذا عن ابن عباس قلت : ويشبه قوله تعالى : ﴿ قل لا يستوي الحبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الحبيث ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ أي برقيب ولا حفيظ أي افعلوا ذلك لله عز وجل لا من أجل أن يراكم الناس

﴿ قَالُوا يَا شَعَيْبُ أَصَلُو تُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَثَرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا أَوْ اَنْ نَثَرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاوُنَا أَوْ أَنْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمُو َ لِنَا مَا نَشَآهُ إِنَّكَ لَأَنْتَ آلَخُلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ (٨٧) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا يَعْبُدُ ( ٨٧) ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

يقولون متهكمين قبحهم الله ﴿ أصلاتك ﴾ أي قراءتك ﴿ تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا ﴾ أي الأوثان والأصنام ﴿ أو ان نفعل في أموالنا ما نشاء ﴾ فنترك التطفيف عن قولك وهي أموالنا نفعل فيها ما نريد وقال الثوري في قوله تعالى : ﴿ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ﴾ يعنون الزكاة ﴿ إنكلانت الحليم الرشيد ﴾ قال ابن عباس وغيره يقولون ذلك استهزاء قبحهم الله ولعنهم .

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَدَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِنَّا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا أَلْإِصْلَاحَ مَا أَشْاكُمْ عَنْهُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ إِلَّا أَلْإِصْلَاحَ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَلْبِيهِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا أَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ مَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْهِ أَنْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِلَّا اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَا أَنْهُ أَنْهُ أَلْهُ مَا أَنْهَا لَا اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَا كُمْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهَا أَنْهِ أَنْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ أَلْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهَا أَلْهُ أَلْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهِ أَنْهِ أَوْ أَيْهُمْ إِلَيْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهِ مَا أَنْهُ وَوَقَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ أَنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مَلَاهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهِ أَلَاهُ عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُمْ أَلَاهُ مِنْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْهِ عَلَيْهِ مِنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ أَلَاهُ مَا أَنْهُ أَنْهُ أَلِهُ أَنْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ أَلَاهُ مَا أَنْهُ أَنْهُ أَلِهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلَاهُ مِنْ أَنْهُ أَلْمُ أَلَا أَنْ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ أَنْهِ أَلِهُ أَلِهُ عَلَيْهِ مَا أَنْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ عَلَيْهُ أَلِهُ أ

يقول لهم أرأيتم يا قوم ﴿ إِنْ كُنتَ عَلَى بِينَةَ مِنْ رَبِي ۖ ﴾ أي على بصيره فيما أدعو اليه ﴿ وَرَزَقِي مِنْهُ رَزِقاً حَسَا ﴾ أي النبوة وقيل الرزق الحلال ويحتمل الأمرين وقوله تعالى :﴿ وَمَا أَرِيدُ أَنْ الْجَالَكُمُ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ قال قتادة : يقول لم اكن أنهاكم عن أمر وارتكبه : ﴿ إِنْ أَرِيدُ إِلَا الإصلاح مَا استطعت ﴾ أي فيما آمركم وأنهاكم إنما أريد الله الإصلاح ما استطعت ﴾ أي فيما آمركم وأنهاكم إنما أريد وما توفيقي ﴾ أي في اصابة الحق فيما أريده ﴿ إِلَّا بِاللهُ عَلَيْهُ تُوكِلُتُ ﴾ في جميع أموري ﴿ وإليه أنيب ﴾ أي أرجع قاله مجاهد.

روى الامام أحمد عن أبي أسيد يقولان عنه على الله قال : ٩٥٠ [ إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم ، وتلين له اشعاركم وأبشاركم ، وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، واذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفرمنه اشعاركم وأبشاركم وترون انه منكم بعيد فانا أبعدكم منه ] إسناده صحيح ومعناه والله أعلم : مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به . ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه ﴿ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ﴾ .

. ﴿ وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِمَنَكُمْ شِفَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿ (٨٩) نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿ (٨٩) وَأَسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ نُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ (٩٠) ﴾ الله إنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ (٩٠) ﴾

يقول لهم ﴿ ويا قوم لا يجرمنّكم شقاقي ﴾ أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب وقوله تعالى : ﴿ وما قوم لوط منكم ببعيد ﴾ يعني إنما هلكوا بين ايديكم بالأمس ﴿ واستغفروا ربكم ﴾ من سالف الذنوب ﴿ ثم توبوا إليه ﴾ فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة وقوله تعالى : ﴿ إن ربي رحيم ودود ﴾ لمن تاب .

مَنْ عَلَوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً يِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضِيفاً وَلَوْلاً رَهُطُكَ لَرَجُمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ • (٩١) قَالَ ضَعِيفاً وَلَوْلاً رَهُطُكَ لَرَجُمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ • (٩١) قَالَ

مَا قَوْمٍ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَٱتَّخَذَ تَمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ (٩٢) ﴿ عِلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ عَلَيْكُمْ

يقولون: ﴿ يَا شَعِيبُ مَا نَفَقَهُ ﴾ مَا نَفَهُم ﴿ كَثَيراً ﴾ مَن قولك ﴿ وَانَا لَبُراكُ فَينَا ضَعِيفاً ﴾ يعني واحداً ذليلا ً لأن عشيرتك ليسوا على دينك ﴿ وَلَوْلا رَهْطُكُ لَرَجْمِناكُ ﴾ أي ليس عندنا أي لولا معزة قومك علينا لرجمناك بالحجارة ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعْزِيزٍ ﴾ أي ليس عندنا لك معزة ﴿ قال يَا قوم : أَرَّهُ طِي أَعْزِ عَلَيْكُم مِنَ الله ﴾ يقول أثركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاماً لجناب الرب تبارك وتعالى ان تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم جانب الله ﴿ وَرَاء كُمْ ظَهْرِياً ﴾ أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه ﴿ إن ربي بما تعملون عيم جميع اعمالكم وسيجزيكم عليها خيراً أو شراً .

﴿ وَيَا قَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَا نَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ الْمَاتِيهِ عَذَابُ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَالرُ تَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبُ ﴿ (٩٣) يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَالرُ تَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبُ ﴿ (٩٣) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ وَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا فَعَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ اللَّذِينَ ظَالَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ (٩٤) كَأَنْ لَمُ اللَّذِينَ ظَالَمُوا اللَّا بُعْداً لِمَدْبَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿ (٩٥) ﴾ وَاللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ الْمُدَالِقِينَ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْدَا لِمَا اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمِنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال : ﴿ وَيَا قُومُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتُكُم ﴾ أي طريقتكم ، وهذا تهديد شديد ﴿ إني عامل ﴾ على طريقتي ﴿ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب ﴾ أي مني ومنكم ﴿ وارتقبوا ﴾ أي انتظروا ﴿ اني معكم رقيب ﴾ قال الله تعالى : ﴿ وَلمَا جَاءَ أَمْرِنَا نَجِينًا شَعِيبًا والذين آمنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ جاثمين ﴾ واخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم عيامين ، وفي الأعراف رجفة . وفي الشعراء أي هامدين لا حراك بهم . وذكر ههنا أنه أتتهم صيحة . وفي الأعراف رجفة . وفي الشعراء عذاب يوم الظلة . وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها . وانما ذكر في كل سياق ما يناسبه ؛ ففي الأعراف لما قالوا : ﴿ لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا في كل سياق ما يناسبه ؛ ففي الأعراف لما قالوا : ﴿ لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا

معك من قريتنا كه ناسب ان يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وارادوا إخراج نبيهم منها ، وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدتهم ، وفي الشعراء لما قالوا : ﴿ فأسقط علينا كسفاً من السماء ان كنت من الصادقين كه قال تعالى : ﴿ فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم كه وهذا من الأسرار الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيراً دائماً . وقوله تعالى : ﴿ كَأَن لَم يغنوا فيها كه أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك «﴿ أَلَا بعداً لمدين كما بعدت تمود كه وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدار ، وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق وكانوا عرباً مثلهم .

يخبر تعالى عن ارسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إلى فرعون ﴿ فاتبعوا أمر فرعون ﴾ أي طريقته في الغي ﴿ وما أمر فرعون برشيد ﴾ أي ليس فيه رشد ولا هدى . وانما هو جهل وضلال وكفر وعناد ، وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم ، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهم فأوردهم إياها ، وشربوا من حياض رداها ، ولفرعون في ذلك الحظ الأوفر ، من العذاب الأكبر كما قال تعالى : ﴿ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً ﴾ وقال تعالى : ﴿ فكذب وعصى ، ثم أدبر يسعى ، فحشر فنادى ، فقال أنا ربكم الأعلى ، فأخذه الله تحكالي الآخرة والأولى ، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى (۱) ﴾

وقال تعالى ها هنا: ﴿ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ﴾ وكذلك شأن المتبوعين يكونون مضاعفين في العذاب يوم القيامة ، كما قال تعالى : ﴿ لكل ضعف ولكن لا تعلمون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة ﴾ أي

<sup>(1)</sup> قلت : فماذا يقول الذين يقولون بإيمان فرعون ونجاته بهذه الآيات البينات ... ؟ فهل ما يزالون على قولهم بايمانه ونجاته فإن استغفروا و إلاَّفندعوا الله تعالى أن يحشرهم مع فرعون أينماكان... ويحشرنا نحن مع موسى بن عمران في أحلا الجنان .

أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا ﴿ ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ﴾ قال مجاهد : ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾ .

سَجَجَجَ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلقُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ (١٠٠) وَمَا ظَلَمْنَا أَمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَهَا أَغْنَت عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِنْ فَوْنِ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ لَئَّ الْجَآءِ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ شَيْءٍ لَئَّ اللهِ عَلْمَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ مَنْ فَوْنِ أَللهِ مِنْ شَيْءٍ لَئَّ اللهِ عَلْمَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ مَنْ فَيْنَ مَنْ اللهِ مِنْ أَنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ مَنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ مِنْ أَنْ إِلَيْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهُ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لما ذكر تعالى خبر الأنبياء ، وكيف أهلك الكافرين ونجتى المؤمنين قال : ﴿ ذلك من أنباء القرى ﴾ أي أخبارهم ﴿ نقصه عليك منها قائم ﴾ أي عامر ﴿ وحصيد ﴾ أي هالك ، ﴿ وما ظلمناهم ﴾ أي إذ أهلكناهم ﴿ ولكن ظلموا أنفسهم ﴾ بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم ﴿ فما أغنت عنهم آلهتهم ﴾ أي أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها ﴿ من دون الله من شيء ﴾ ما نفعوهم ولا أنقذوهم بإهلاكهم ﴿ وما زادوهم غير تتبيب ﴾ أي غير تخسير وذلك أنها سبب هلاكهم ودمارهم وخسران الدنيا والآخرة .

﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْفُرَىٰ وَهِيَ ظَالِلَهُ إِنَّ أَخْذَهُ الْفُرَىٰ وَهِيَ ظَالِلَهُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلْكُونَهُ الْفُرَىٰ وَهِيَ ظَالِلَهُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ (١٠٢) ﴾

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمُ عَمْهُودُ ﴿ (١٠٣) وَمَا نُوَّخُرُهُ إِلَّا عَجُمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ ﴿ (١٠٣) وَمَا نُوَّخُرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ﴿ (١٠٤) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ (١٠٥) ﴾ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ (١٠٥) ﴾

يقول تعالى كما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا ، كذلك نفعل بأشباههم

﴿ إِنْ أَخَذُهُ أَلِيمُ شَدَيْدٌ ﴾ وفي الصحيحين عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِيلَةِ : ٩٧٥ [ ان الله ليملي للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله عِلِيِّةٍ ﴿ وَكَذَلَكَ اخذَرَبُكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرَى وَهِي ظَالَمَةً ... ﴾ الآية ] ثم يقول تعالى : إن في أهلاكنا الكافرين وانجائنا المؤمنين ﴿ لآية ﴾ أي عظة واعتباراً على صدق موعودنا في الآخرة كقوله تعالى : ﴿ فأوحى إليهم ربهم لنهلكنَّ الظالمين ﴾ وقوله ُ تعالى : ﴿ ذَلَكَ يُومُ مُجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ ﴾ أولهم وآخرهم كقوله تعالى : ﴿ وَذَلَكَ يُومُ مشهود ﴾ فهو يوم عظيم تحضره الملائكة والرسل والحلائق جميعاً من الأنس والجن والحيوانات ويحكم فيه بالعدل لا يظلم الله فيه مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا نَوْخُرُهُ الْا لَأَجَلُ مَعْدُودٌ ﴾ أي ما نؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم وضرب مدة معينة اذا انقطعت وتكامل أولئك المقدَّر خروجهم قامت الساعة ﴿ يوم يأتي لاتكلم نفس إلاَّ بإذنه ﴾ كقوله تعالى : ﴿ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ﴾ وفي الصحيحين من حديث الشفاعة : ٩٨٠ [ ... ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ] وقوله تعالى : ﴿ فمنهم شقي وسعيد ﴾ أي من أهل الجمع — اي في يوم القيامة \_ شقى ومنهم سعيد كما قال تعالى : ﴿ فريق في الجنة وفريق في السعير ﴾ (١) ثم بين تعالى حال الفريقين فقال : عز وجل :

َ عَالَمُ اللَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ (١٠٦) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمْوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ (١٠٧) ﴾

يقول تعالى : ﴿ لهم فيها زفير وشهيق ﴾ اي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياداً بالله من ذلك ﴿ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ﴾ قال الإمام ابو جعفر بن جرير : من عادة العرب إذا ارادت ان تصف الشيء بالدوام أبداً ، قالت : هذا دائم دوام السموات والأرض ، أو : هو باق ما اختلف الليل والنهار ،

<sup>(</sup>١) قلت : أي من أطاع الأوامر وانتهى عن النواهي في الحنة ، ومن عصى ولم ينته ففي جهم .

ويعنون بذلك كله : أبداً . فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال عز من قائل : ﴿ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد ﴾ كقوله تعالى ﴿ النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم ﴾ وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على اقوال كثيرة واختار ابو جعفر بن جرير ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس : ان الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين ،من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعوا في أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم يعمل خيراً قط ، وقال يوماً من الدهر لا إله الا الله كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله عليه بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الحلود فيها ولا محيد له عنها وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً ، في تفسير هذه الآية الكريمة . وقال السدي : هي منسوخة بقوله تعالى : ﴿ خالدين فيها أبداً ﴾ .



## ﴿ ﴿ ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمْوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ۚ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُك عَطَاءَ غَيْرَ تَجُذُودٍ ۞ (١٠٨) ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُواتُ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَا لَا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا لَا اللَّا لَا لَاللّ

يقول تعالى : ﴿ وأما الذين سعدوا ﴾ وهم اتباع الرسل ﴿ ففي الجنة ﴾ اي فمأواهم الجنة ﴿ خالدين فيها ﴾ أي ماكثين فيها أبداً ﴿ ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك ﴾ معنى الاستثناء ها هنا : أن دوامهم في النعيم ليس أمراً واجباً بذاته بل هو تحت مشيئته تعالى فله المنة عليهم دائماً ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفسس وعقب بذلك بقوله تعالى : ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ أي غير مقطوع ، قال ابن عباس ومجاهد ابو العالية وغير واحد لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثمر انقطاع بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع كما بيس هناك أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى مشيئته وأنه بعدله وحكمته عذبهم . ولهذا قال تعالى : ﴿ إن ربك فعال لما يريد ﴾ كما قال سبحانه : ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (١) وهنا طيب القلوب وثبت

<sup>(</sup>١) داجع التعليق سورة يونس آية ؛؛ في توضيح معنى قوله تعالى : « لا يسأل عما يفعل ... »

المقصود بقوله عز وجل : ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ وقد جاء في الصحيحين : ٩٩٥ [ يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا اهل الجنة خلود بلا موت ، ويا أهل النار خلود بلا موت . ]

﴿ فَالَا تَلْكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَوْلَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اللَّهِ آلَا فَمُ أَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿ (١٠٩) وَلَقَدُ آبَاوُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُو تُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿ (١٠٩) وَلَقَدُ آبَاتُنَا مَوسَىٰ ٱلْكِتَابَ فَأَ خَتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ آتَيْنَا مَوسَىٰ ٱلْكِتَابَ فَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُويبٍ ﴿ (١١٠) وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُويبٍ ﴿ (١١٠) وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيْوَفِي شَكِّ مِنْهُ مُويبٍ ﴿ (١١١) وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيْوَفِي شَكِّ مِنْهُ مُويبٍ ﴿ (١١١) وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيْوَفِي شَكِّ مِنْهُ مُويبٍ ﴿ (١١١) ﴿ فَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَهُ مَا لَهُمْ إِنَّهُ مِا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١١١) المُوتَفَيَّةُمْ رَبِّكُ أَعْمَاهُمْ إِنَّهُ مِا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١١١)

يقول تعالى : ﴿ فلاتك في مرية مما يعبد هؤلاء ﴾ المشركون انه باطل وجهل وضلال فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات فسيعذبهم الله عذاباً لا يعذبه أحداً وان كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة ، ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن به ومن كافر به ، فلك بمن سلف من الأنبياء يا محمد أسوة ، فلا يغيظك تكذيبهم لك ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ﴾ قال ابن جرير لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضي بينهم ، ويحتمل أن يكون المراد إنه لا يعذب أحداً الا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل .

ثم أخبر تعالى انه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر فقال جل جلاله : ﴿ وإن كلا لمّا ليوفينّهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير ﴾ أي عليم بأعمالهم جميعاً خيرها وشرها ظاهرة كانت أو باطنة كما في قوله ﴿ وإن كل لما جميع لدينا محضرون . ﴾

 يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة (۱) وذلك من اكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يخفى عليه شيء وقوله تعالى : ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴾ أي لا ترضوا بأعمالهم ولا تميلوا إليهم ولا تستعينوا بهم فتكونوا كأنكم قد رضيتم بأعمالهم ﴿ فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ﴾ أي ليس لكم ما ينقذكم منه ولا ناصر يخلصكم من عذابه .

﴿ وَأَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَقِي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يَذُهِبُنَ السَّيِّعُاتِ ذُلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ (١١٤) وَأَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَذُهِبُنَ السَّيِّعُاتِ ذُلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١١٥) ﴿ اللهَ اللهُ اللهُ

قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ﴾ قال الحسن في رواية عن قتادة والضحاك وغيرهم : هي الصبح والعصر . وقد يحتمل ان تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الحمس ليلة الاسراء . إنما كان يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها . وفي اثناء الليل قيام عليه عليه على وعلى الأمة ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضاً في قول ... وقوله تعالى : ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ يقول ان فعل الحيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان: . . ٦ [عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ لهم كوضوء الحديث الذي رواه الشيخان: . . ٦ [عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ وضوئي هذا رسول الله على ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » ] روى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة أن رسول الله على قال قبل بينهن ما اجتنبت الكبائر ] وقال ابو جعفر بن الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ] وقال ابو جعفر بن جرير عن ابي مالك الأشعري قال قال رسول الله عليها السيئات ) . ٢٠٢ [ جعلت الصلوات كفارات لما بينهن فإن الله تعالى قال ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قلت : ان كل استقامة على غير ما أمر الله تعالى فهي ليست استقامة لذا يجب أن تكون الأعمال طبق ما أمر الله تعالى و بلغ رسوله صلى الله عليه و سام و إلا فهي مردودة غير مقبولة و لذا قال تعالى : إ فاستهم كما أمرت... وقال /ص/ (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد) وعلى هذا فإن كل بدعة في الدين فسلالة وكل فسلالة في النار .

وروى الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير عن ابن مسعود قال : : ٣٠٣ [ جاء رجل إلى رسول الله عليه فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير اني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت فلم يقل رسول الله عليه أو ستر على نفسه، فأتبعه رسول الله عليه أو ستر على نفسه، فأتبعه رسول الله عليه بصره ثم قال « ردوه علي » فردوه عليه فقرأ عليه : ﴿ أقم الصلاة طرفي رسول الله على الله أن الحسنات يذهبن السيئآت ذلك ذكرى للذ اكر ين ﴾ فقال معاذ — وفي رواية عمر — يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة ؟ فقال : « بل للناس كافة » ]

روى الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله يطي الدنيا من يحب ومن الله قسم بيينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بواثقه قال : قلنا وما بواثقه يا بني الله قال : « غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً حراماً فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ان فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ان الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن ان الحبيث لا يمحو الحبيث] وقال الإمام أحمد عن معاذ أن رسول الله موالية قال له : ٥٠٥ [ يا معاذ اتبع السيئة الحسنة تمخها وخالق الناس بخلق حسن ] .

قَالُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ الْفَرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

يقول تعالى فهلا وجد من القرون الماضية من قبلكم بقايا من اهل الحير ينهون عماكان يقع بينهم من المفاسد في الأرض ، وقوله تعالى : ﴿ إِلاَ قليلاً ﴾ أي قد وجد منهم من قليل من هذا النوع وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته ، ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة بقوله عز وجل : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ و ﴿ أولئك هم المفلحون ﴾ وفي الحديث : ٢٠٦ [ ان الناس إذا

رأوا المنكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب ] ولهذا قال تعالى : ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الارض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ﴾ أي استمروا على معاصيهم ، ولم ينكرها أحد منهم حتى فجأهم العذاب ﴿ وكانوا مجرمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ أي لم يأت بأس الله وعذابه قرية وأهلها صالحون قط بل حتى يكونوا هم الظالمين كقوله تعالى : ﴿ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ﴾ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ لَمَا اللَّهِ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ١١٩ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

غبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفر كقوله تعالى فولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين و الهدى وقوله تعالى : ﴿ ولا يزال الجلف بين الناس في أديانهم ، واعتقاد مثلهم وتحلهم ومذاهبهم . قال عكرمة : مختلفين في الهدى وقوله تعالى : ﴿ إلا من رحم ربك ﴾ أي إلا المرحومين من اتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمر الله من الدين الذي اخبرتهم به الرسل ، فكانوا من الفرقة الناجية ، وقال قتادة : أهل رحمة الله أهل الجماعة وان تفرقت ديارهم وأبدانهم ، وأهل معصيته أهل فرقة وان اجتمعت ديارهم وأبدانهم وقوله تعالى : ﴿ ولذلك خلقهم ﴾ قال ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصما إليه وقوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من طاووس : كذبت ، فقال : أليس الله تعالى يقول : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ﴾ قال لم يخلفهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة كما قال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال للرحمة خلقهم ولم يخلفهم للعذاب وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة . ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : ﴿ وما خلقت الحن قال بما يختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم والم الحسن البصري في رواية عنه قوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال الحسن البصري في رواية عنه قوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال خلقهم قاله الناس مختلفون على أديان شتى ﴿ إلا من رحم مغتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال الخسن البصري في رواية عنه قوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال خلقهم قال الخسن البصري في رواية عنه قوله تعالى : ﴿ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال خلقهم قال المختلف على أديان شتى ﴿ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال المنات القول المنات من على أديان شتى ﴿ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال المنات القول المنات من المنات من وله المنات المنات من على المنات من ولا المنات من المنات من المنات من المنات من المنات من المنات المنات من المنات المنات المنات المنات المنات من المنات ا

ربك ﴾ غير محتلف فقيل: لذلك خلقهم قال: خلق هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره. وكذا قال عطاء والأعمش. وقال ابن وهب سألت مالكاً عن قوله تعالى: ﴿ ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ﴾ قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقوله تعالى ﴿ وتحمت كلمة ربك لأملأن جهم من الجنة والناس أجمعين ﴾ يخبر تعالى أنه سبق في علمه التام أن من خاقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار وأنه لا بد من أن يملأ جهم من هذين الثقلين الجن والأنس وله الحجة البالغة والحكمة التامة.

ومن بعض حديث في الصحيحين : ٦٠٧ [ ... فقال الله عز وجل للجنة : انت رحمتي ارحم بك ممن أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها ] .

قَالَاً نَفُعَتُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ ٱلحُقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (١٢٠) ﴿ اللَّهُ مُنَانِ اللَّهُ مُنَانِعُ مُنَانِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَانِ اللَّهُ مُنَانِعُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

هَ ﴿ وَ لِلهِ غَيْبُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَالَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ (١٢٣) ﴿ يَكَامُ

يقول تعالى وكل من الأخبار نقصُها من أنباء الرسل المتقدمين وأجمهم ، وما كان من المحاجبًات والحصومات ، وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى وما كان من نصره تعالى لحزبه المؤمنين وخذل اعدائه الكافرين . كل هذا مما نشبت به قلبك يا محمد ليكون للك اسوة بالأنبياء . وقوله تعالى : ﴿ وجاءك في هذه الحق ﴾ أي هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء ، والموعظة التي تردع الكافرين وتذكر المؤمنين ثم يأمر رسوله على يقول للكافرين ﴿ إعملوا على مكانتكم ﴾ اي على طريقتكم ﴿ إنا عاملون ﴾ أي على طريقتنا ﴿ وانتظروا إنا منتظرون ﴾ من تكون له العاقمة وقد أنجز الله وعده لرسوله فنصره وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذبن كفروا السفلى وإنه سبحانه عالم غيب السموات

والأرض وإليه المآب وسيؤتى كُلُّ عملَه يوم الحساب فله الخلق والأمر ، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه فانه كاف من توكّل عليه وأناب إليه ، وقوله تعالى : ﴿ وما ربك بغافل عما تعملون ﴾ أي لا يخفّى ما عليه مكذبوك يا محمد بل هو عليم بأحوالهم واقوالهم وسيعاقبهم على كفرهم في الدنيا والآخرة ، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين . آخر سورة هود والحمد لله على نعمائه أولاً وآخراً .

1444/1/4



إلاّ الآيات : ١ و ٢ و ٣ و ٧ فمدنية نزلت بعد سورة هود

## بيت مألة الرَّاز الرَّاز الرَّاز الرَّار الرَّار الرَّار الرَّار الرَّار الرَّار الرَّار الرَّار الرَّار الرّ

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أُورُانَا ﴿ الْمُحْتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أُمْرُانَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ (٢) نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أُو تَحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَافِلِينَ ﴿ (٣) ﴿ اللَّهِ اللَّ

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة . وقوله تعالى : ﴿ تلك آيات الكتاب المبين ﴾ أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي ، المفصح عن الأشياء المبهمة ويفسّرها ويبيّنها ﴿ إِنَّا أَنْزِلْنَاهُ قَرآنًا عربيّاً لعلكم تعقلون ﴾ ذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها ، وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات ، على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض ، وابتدىء إنزاله بأشرف شهور السنة وهو رمضان (١) فكمل من كيل الوجوه ، ولهذا قال تعالى : ﴿ نحن نقص تعليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ﴾ وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال ٢٠٨ : إقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا ؟ فنزلت : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ ].

وبما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة المشتملة على مدح القرآن ، وأنه كاف عن

<sup>(</sup>١) فصار العرب بهذا القرآن وهذا النبيي أشرف الأمم حينما اتخذوا القرآن رائداً والرسول قائداً ولكن لما تخلوا عنهما صاروا نهباً لأذل الأمم وأقذر الشعوب جزاء تخليهم عن مهمّاتهم العظمي في العالمين .

كل ما سواه من الكتب ما رواه الامام أحمد عن جابر بن عبدالله ١٠٥ [ ان عمر بن الحطاب أتى النبي علي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقر أه على النبي على الحطاب أتى النبي على النبي على الله على الله المعضب وقال : « امته وكون فيها يا ابن الحطاب ؛ والذي نفسي بيده لقد جنتكم بها بيضاء نقية ، لاتسألوهم عن شيء فيخبروكم محق فتكذبونه ، أو بباطل فتصدقونه ، والذي نفسي بيده ، لو أن موسى كان حياً ما وسعه الآ أن يتبعني » ] وروى الامام أحمد عن عبدالله ابن ثابت ١٦٠ : [ جاء عمر إلى رسول الله على فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظه ، فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال فتغير وجه رسول الله علي عن فقال عبدالله بن ثابت فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله علي عن فقال عمر : رضينا بالله رباً ، وبالاسلام دينا ، وبمحمد رسولاً . قال : فسري عن فقال عمر : « والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتر كتموني النبي علي من الأمم وانا حظكم من النبيين » ] .

﴿ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَ بِيهِ لِما أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤) ﴿ ﴾

يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه وهو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله مطلق قال : ٦١٦ [ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم بن اسحق بن ابراهيم ] انفرد باخراجه البخاري .

وقال ابن عباس : رؤيا الانبياء وحي ، وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكباً عبارة عن اخوته ، وكانوا أحد عشر رجلاً سواه ، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه . روي هذا عن ابن عباس وغيره وقد وقع تفسير ها بعد أربعين سنة . وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره واخوته بين يديه ﴿ وخرُوا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً . ﴾

﴿ قَالَ 'يَا نُبَيَّ لَا تَقْصُصْ رُوْبَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوْ مُبِينُ (ه) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يخبر تعالى عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبير ها خضوع إخوته له ، وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجلالاً واحراماً وتكريماً . فخشي يعقوب عليه السلام ان يحدث بهذا المنام أحداً من أخوته ، فيحسدونه فيغتالونه ، ولهذا قال : ﴿ لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيداً ﴾ أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها ولهذا ثبت عنه على أخوتك الله عندا ١٩٦٦ [ إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به وإذا رأى ما يكره ، فليتحول إلى جنبه الآخر ، وليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من شرها ، ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره .] ومن هذا يؤخذ الامر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر كما ورد في الحديث : ٦١٣ [ استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها ، فإن كل ذي نعمة محسود .]

﴿ يَعْمَلُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اللهِ مَعْلَمُهُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُعِلِّمْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

يخبر تعالى عن قول يعقوب لولده يوسف : انه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك ﴿ وكذلك يجتبيك ربك ﴾ ويحتارك لنبوته ﴿ ويعامك من تأويل الأحاديث ﴾ أي تعبير الرؤيا ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ أي بإرسالك والإيحاء اليك ، ولهذا قال تعالى : ﴿ كما أتمها على ابويك من قبل ابراهيم ﴾ أي الحليل ﴿ واسحق ﴾ ولده ﴿ ان ربك عليم حكيم ﴾ آي هو أعلم حيث يجعل رسالته كما قال في الآية الأخرى .

 مِنهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ (١٠) ﴿ ﴾ ...

يقول تعالى لقد كان في قصة يوسف مع أخوته عبرة وموعظة للسائلين عن ذلك : ﴿ اذْ قَالُوا لَيُوسَفُ وَاخُوهُ أَبِينَا مِنَا ﴾ فكيف أحب أبونا يوسف واخاه بنيامين وكان شقيقه ﴿ وَنحن عصبة ﴾ أي جماعة ﴿ ان أبانا لفي ضلال مبين ﴾ أي لاحق له في هذا التفضيل .

إعلم أنه لم يقم دليل على نبوة أخوة يوسف ، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك ، وفي هذا نظر ، ولم يذكروا من دليل سوى قوله تعالى : ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط ﴾ وهذا قيد احتمال لأن بطون اسرائيل يقال لهم الأسباط ، ويذكر تعالى انه أوحى إلى الأنبياء من اسباط بني اسرائيل فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون ولكن كل سبط من نسل رجل من اخوة يوسف ، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم والله اعلم . ﴿ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ﴾ أي إنه يزاحمكم في محبة أبيكم لكم فإما أنَّ تقتِلوه ، أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه فيبقى أبوكم لكم وحدكم ﴿ وتكونوا من بعده قوماً صالحين ﴾ فأضمروا التوبة قبل الذنب ﴿ قال قائل منهم ﴾ أي أحدهم : ﴿ لا تقتلوا يوسف ﴾ أي لا يؤدى بكم بغضه إلى قتله ، ولم يكن لهم سبيل إلى قتله لأن الله تعالى مقدر له ان يكون نبيا ، وان يكون له التمكن ببلاد مصر والحكم بها ، فصرفهم الله عن قتله بمقالة أحد إخوته بـــأن يلقوه في غيابة الجب اي أسفله ﴿ يلتقطه بعض السيارة ﴾ اي المارة من المسافرين فتستريحوا منه ﴿ ان كنتم فاعلين ﴾ أي ان كنتم عازمين على ذلك . قال محمد بن اسحق بن يسار : لقد اجتمعوا على امر عظيم من قطيعة الرحم ، وعقوق الوالد ، وقلة الرأفة بالصغير دونما **ذن**ب فقد احتملوا أمراً عظيماً غفر الله لهم <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) وهذا بما يؤيد أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء فمثل هذه الأعمال من قطيعة الرحم ، وعقوق الوالد ، وقلة الرأفة ، ومحاولة القتل ، والكذب على أبيهم بالتالي . كل هذا ... يدل على أن من يحمل مثل هذه الأخلاق لا يكون من الأنبياء . هذا فيما يبدو والله تعالى أعلم .

. ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنًا عَـلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَـداً يَرْتَـعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ ﴾ (١٢) ﴾ ﴾

لما تواطأوا على طرحه في البئر جاءوا أباهم ﴿ مَالكُ ﴾ ما بالك ﴿ لا تأمّنا على يو سف وإنا له لناصحون ﴾ وهذه توطئة ودعوى ، وهم يبطنون الوقيعة حسداً منهم لأخيهم ﴿ وَإِنَا لَهُ لَحُافِظُونَ ﴾ ﴿ أَرْسَلُهُ مَعْنَا ﴾ أي ابعثه معنا ﴿ يرتع وياعب ﴾ أي يسعى وينشط ﴿ وانا له لحافظون ﴾ أي نحفظه ونحوطه .

يخبر تعالى ان نبيه يعقوب عليه السلام أجاب بنيه : ﴿ إِنِي ليحرَنني ان تذهبوا به ﴾ أي يشق على مفارقته لحين رجوعه ، لفرط محبته ليوسف لما يتوسم فيه من شمائل النبوة والكمال في الحَلْق والحُلُق صلوات الله وسلامه عليه ، وقوله : ﴿ وأخاف أن يأكله الذئب وأنم عنه غافلون ﴾ أي اخشى ان تسهوا عنه فيأكله الذئب ﴿ قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لحاسرون ﴾ أي لئن عدا الذئب عليه ونحن جماعة إنا إذا لحالكون عاجزون عن حمايته — والمعنى : لن نمكتن الذئب وكيف ذلك ، ونحن جماعة ؟ إذاً ما نحن برجال —

﴿ فَامَنَا ذَهَبُوا بِ فَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأُو ْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ لَهٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ (١٥) ﴿ عَيْنَا

يقول تعالى : فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك ﴿ وأجمعوا أَنْ يَجعلوه في غيابة الحِب ﴾ اي إنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في اسفل البئر وقد أخذوه من

عند أبيه وهم يظهرون له الإكرام شرحاً لصدره ، وادخال السرور عليه فلما بعث. يعقوب معهم ضمه إليه وقبله ودعا له ، فما أن تواروا عن أعين ابيه إلا وشرعوا يؤذونه شتماً وضرباً ثم ربطوه بحبل ودلوه في الجب ، فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، واذا تشبث بحافة البئر ضربوا على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة ، فسقط في الماء فغمره ، فصعد إلى صخرة في وسطه فقام فوقها .

وقوله تعالى : ﴿ وأوحينا إليه لتنبئنتهم بأمرهم هذاوهم لا يشعرون ﴾ يقول تعالى ذاكراً لطفه ورحمته ، وانزاله اليسر حال العسر : إنه اوحى إلى يوسف في ذلك الحال الضيتق . تطبيباً لقلبه وتثبيتاً له ، إنك لا تحزن مما أنت فيه فإن لك من ذلك فرجاً ومحرجاً حسناً ، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك ، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع . وقوله تعالى : ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ اي وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك .

جَنَّ وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ ﴿ (١٦) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذَّبُ وَمَا أَنْتَ بِمُولِمِنِ لَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذَّبُ وَمَا أَنْتَ بِمُولِمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿ (١٧) وَجَآءُو عَلَى قَبِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ قَالَ بَلْ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿ (١٧) وَجَآءُو عَلَى قَبِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوْلَتَ لَكُمْ أَنْهُ لَكُمْ أَمْراً فَصَبْرُ جَبِيلٌ وَٱللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ (١٨) اللهُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ (١٨) اللهُ اللهُ الْمُسْتَعَانَ لَهُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ (١٨) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُسْتَعَانَ اللهُ الْمُسْتَعَانَ اللهُ الْمُسْتَعَانَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عما اعتمده أخوة يوسف من الحداع لأبيهم بعدما ألقوه في أسفل الجب فقد رجعوا ليلاً يبكون . مظهرين الأسف على يوسف ، معتذرين عما وقع فيما زعموا : ﴿ إِنَا ذَهَبنا نَسْتَبَقَ وَتَرَكُنا يُوسفُ عَنْدُ مِتَاعِنا ﴾ أي ثيابنا وأمتعتنا ﴿ فأكله الذئب ﴾ وهو الذي كان قد جزع يعقوب منه ، وحذر عليه ، وقوله ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ﴾ أي ونحن نعلم الك لا تصدقنا ولو كنا عندك صادقين ، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك ، لأنك خشيت أن يأكله الذئب وقد أكله فعلاً ، واننا نعذرك في عدم تصديقك لنا لغرابة الحادثة ومن عجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا ﴿ وجاءوا على قميصه بدم كذب أي مفترى ، فقد عمدوا إلى سخاة فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها موهمين أنه قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه ، ولكنهم نسوا ان يُخرَقوه ، فلم يتقنوا قميصه الذي أكله فيه الذئب وقد أصابه من دمه ، ولكنهم نسوا ان يُخرَقوه ، فلم يتقنوا

ترويج أكذوبتهم التي لم تنطل على يعقوب عليه السلام ولذا قال : ﴿ بل سوّلت لكم أَنفُسكُم أَمراً فصبر جميل ﴾ أي فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه ﴿ والله المستعان على ما تصفون ﴾ أي على ما تذكرونه من الكذب والمحال . والصبر الحميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه كما ذكر ذلك في حديث مرسل .

﴿ ﴿ وَاَسَرُوهُ سِنَارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ الْهَذَا نُعْلَمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَأَللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٩) وَشَرَوْهُ بِضَاعَةً وَأَللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ (١٩) وَشَرَوْهُ بِشَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿ (٢٠) ﴿ ﴾ فَيَهُمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴿ (٢٠) ﴾ فَيَهُ

يخبر تعالى عما جرى ليوسف عليه السلام في الجب حين تركوه فيه وحيداً فمكث كذلك ثلاثة أيام فساق الله له سيّارة ، فنزلوا قريباً من البئر وأرسلوا واردهم ، وهو الذي يتطلب لهم الماء فلما جاء ذلك البئر وأدلى دلوه فيها ، تشبث يوسف عليه السلام فيها فأخرجه ، واستبشر به وقال : ﴿ يَا بَشْرَى هَذَا عَلَام ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وأسرّوه بضاعة ﴾ أي وأسرّه الواردون ، من بقية السيارة ، وقوله اشتريناه وتبضّعناه مين اصحاب الماء محافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا حبره . وقوله تعالى : ﴿ والله عليم بما يعملون ﴾ أي بما يفعله أخوة يوسف ومشتروه ، والله قادر على تغيير ذلك ودفعه ، ولكن له حكمة وقدر سابق فترك ذلك ليمضي قدره وقضاه (١) كما أنه أيضاً تعريض لرسوله محمد عليه أنه عالم بأذى قومه له وستكون العاقبة له كما كانت ليوسف عليه السلام . وقوله تعالى : ﴿ وشروه بثمن بحس دراهم معدودة ﴾ يقول تعالى : ﴿ وشروه بثمن أقل من القليل ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ أي ليس لهم رغبة فيه حتى لو سألوه بلاشيء لأجابوا . قال ابن عباس ومجاهد والضحالة ان الضمير عائد في قوله تعالى : ﴿ وشروه ﴾ على اخوة يوسف لا على السيارة . وهذا أقوى لأن قوله تعالى : ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ إنما اراد اخوته لا السيارة ، وهذا أقوى لأن السيارة استبشروا به وأسرّوه بضاعة ولو كانوا فيه زاهدين لما اشتروه ، فترجّح هذا القول على غيره . وهكذا فقد باعته السيارة بمصر فاشتراه العزيز .

<sup>(</sup>١) قلت : وليعمل كل بما يختار من العمل ثم يجزى كل بما يستحق على عمله خيراً كان أو شراً لأن الإنسان في كل ما هو مكاف به خيراً و الله تعالى كل الاختيار ليكون مستحقاً للجزاء أو العقاب .

جَنْ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِآمْرَأَتِهِ ٱكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحادِيثِ وَٱللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٢١) وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ اتَنْنَاهُ مُحَمُّماً وَعِلْما وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٢١) وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَهُ اتَنْنَاهُ مُحَمُّما وَعِلْما وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٢) فَيَنْ اللهُمْ وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢٢)

يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه هيأ له من اشتراه من مصر حتى اعتنى به واكرمه وأوصى أهله به ، وتوسم فيه الحير والصلاح فقال لامرأته : ﴿ اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ﴾ وكان الذي اشتراه وزيراً على خزائن مصر وكان العزيز ذا فراسة بيوسف وذلك ظاهر من قوله : ﴿ اكرمي مثواه ﴾ . ويقول تعالى : ﴿ وكذلك مكنناً ليوسف من الحوته كذلك مكناه في بلاد مصر ﴿ ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ أي تعبير الرؤيا ﴿ والله غالب على أمره ﴾ أي إذا اراد لا يرد " ، ولا يمانع بل هو الغالب لما سواه ، فعال لما يشاء ، وقوله تعالى : ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ أي لا يدرون حكمته وفعله لما يريد . وقوله تعالى : ﴿ ولما بلغ ﴾ أي يوسف عليه السلام ﴿ أشده ﴾ أي استكمل عقله وخلقه ، وبلغ الحلم ، وكان ذلك في سن الثماني عشرة ﴿ آتيناه حكماً وعلماً ﴾ يعني النبوة ، انه حباه بها بين أولئك الأقوام ﴿ وكذلك نجزي المحسنين ﴾ أي انه كان محسناً في عمله ، عاملاً بطاعة الله تعالى .

هُ ﴿ وَرَاوَدَنْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّـهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ (٣٣) ﴾...

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها بمصر وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه فراودته عن نفسه ، أي حاولته على نفسه ودعته إليها ، وذلك أنها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه وبهائه ، فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت الأبواب عليسه

ودعته إلى نفسها ﴿ وقالت هيت لك ﴾ فامتنع من ذلك أشد الامتناع و ﴿ قال معاذ الله الله نفسها ﴿ وقالت هيت لك ﴾ فامتنع من ذلك أشد الامتناع و ﴿ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أي منزلي ، وأحسن إلي فلا أقابله بالفاحشة في أهله ﴿ انه لا يفلح الظالمون ﴾ وقد اختلف القراء في قوله : ﴿ هيت لك ﴾ أي تهيأت لك كما روي ذلك عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي وائل ، وعكرمة وقتادة ، وقيل معناها : تعالى ، واقترب ، وكلتها معان متقاربة والله تعالى أعلم .

## َ اللَّهُ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَو لَا أَنْ رَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ (٢٤) ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ (٢٤) ﴿ وَاللَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ (٢٤) ﴿ (٢٤) ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ (٢٤) ﴿ (٢٤) ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا اللَّهُ فَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْمُ اللَّهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

اختلفت أقوال المفسرين وعباراتهم ، في هذا المقام ، فقيل المراد بهمتِّه خطرات حديث النفس ، وقيل همَّ بها لولاً ان رأى برهان ربه ، أي : فلم يهمَّ بها (۱) وأما البرهان الذيرآه ففيه أقوال أيضاً والصواب أن يطلق كما جعله الله مطلقاً أي دون تحديد برهان معين (۲) ، إنما هو برهان صرف الله به

<sup>(</sup>۱) قلت : وهذا هو الحق والأليق بالنبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي ، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وهو يوسف الصديق النبي بن النبي يعقوب بن النبي اسحق بن النبي ابراهيم خليل الله صلى الله عليهم وسلم . وهذا الأليق بمقامه الكريم عليه الصلاة والسلام اذ لولا وجود البرهان لهم و لكن لما وجد البرهان ما هم .

<sup>(</sup>٢) قلت : أما البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام فقد قيلت فيه أقوال شتى ... فمن قائل أنه رأى صورة أبيه يعقوب عاضاً على أصبعه بفمه . ، ومن قائل أنه رأىخيال العزيز حين دنا من الباب ، ومن قائل انه رفع رأسه إلى سقف البيت ، فاذا كتاب في حائط البيت : « لا تقربوا الزناءانه كان فاحشة وساء سبيلا » ومن قَائل أنه رأى آيات أخرى وما إلى ذلك ... والذي يميل قلبـي إليه ، والله تعالى أعلم ، فإن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن نفسي وأتوب إلى ا لله. وهو : ان البرهان صريح واضح في الآية رقم /٢٢/ من هذه السورة وهي قوله تعالى : « ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين » أي : ولما بلغ يوسف مبلغ الرَّجال آتاه الله الحكم والعلم أي النبوة ، وهذا قبل أن تراوده امرأة العزيز عن نفسه ، وذلك واضح من ورود الآية التي فيها خبر تكريم الله له بالنبوة ... قبل الآية التي فيها خبر المراودة ، إذاً فلما راودته كان نبياً عرفه الله بنبوته وبمقام الإحسان الذي هو عبادة الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه فالبرهان إذاً هو معرفته بنبوته وأنه سليل الأنبياء وأن الله يراه في جميع أحواله وهذا ظاهر من آخر الآية : « وكذلك نجزي المحسنين » ولذلك أجابها فوراً وبلا أي تردد : « معاذ الله . . . » فتحققه في مقام الإحسان لم يدع مجالاً له اللهم بها مطلقاً فأين ومتى وكيف وقع الهم منه ... ؟ وهو المطمئن الموقن بأن الله يراه ويعلم سره ونجواه ، أجل إنه : « قال معاذ الله ... » واستبق الباب هارباً منها وهي التي لحقت به وقدت قميصُه من دبر ، إلى أن فوجئاً بدخول العزيز ... فأين الهم وحديث النَّهِس بالفاحُّشة مع هذا الموقف العظيم الذي لا يقفه إلا الأنبياء أمثاله ، وهكذا فلولا ان رأى برهان ربه لهم َّ واكنه رأى البرهان فما همَّ إذ لما وجدَّ البرهان امتنع الحم . والله تعالى أعلم وهو الموفق والهادي إلى الصواب .

يوسف عن السوء والفحشاء ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾ أي كذلك نقيه ِ السوء والفحشاء ﴾ أي كذلك نقيه ِ السوء والفحشاء في جميع أموره ﴿ إنه من عبادنا المخلصين ﴾ أي من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار ، صلوات الله وسلامه عليه .

يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب : يوسف هارب ، والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت ، فلحقته وامسكت بقميصه من ورائه فقدته قداً فظيعاً وبينما هي أثره فألفيا زوجها عند الباب ، عندها غيرت موقفها بمكرها وكيدها متنصلة أمام زوجها وقاذفة يوسف بدائها وقالت : ﴿ مَا جزاء مِن أَراد بأهلك سوء ﴾ أي فاحشة ، ﴿ إلا أن يسجن ﴾ أي يحبس ، ﴿ أو عذاب أليم ﴾ أي يضرب ضرباً شديداً ، فعند ذلك انتصر يوسف عليه السلام بالحق ، وتبرأ مما رمته به من الحيانة و ﴿ قال ﴾ صادقاً : ﴿ هي راودتني عن نفسي ﴾ وذكرانها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه ﴿ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبُل ﴾ أي من قد امه ﴿ فصدقت ﴾ في قولها انه راودها على نفسها لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه ودفعته في صدره ، فقدت قميصه فيصح ما قالت ﴿ وان كان قميصه قد من دُبُر فكذبت وهو من الصادقين ﴾ وذلك يكون كما وقع لما هرب منها وتطلبته فأمسكت بقميصه لترده فقدت قميصه من ورائه . اختلفوا في هذا الشاهد ، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وشهد شاهد من أهلها ﴾ قال كان صبياً في المهد ، وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف ، والحسن ، أهلها كان صبياً في المهد ، وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف ، والحسن ، أهلها كان صبياً في المهد ، وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف ، والحسن ، أهلها كان صبياً في المهد ، وكذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف ، والحسن ،

وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه كان صبياً في الدار ، واختاره ابن جرير وقد ورد فيه حديث مرفوع فروى ابن جرير عن ابن عباس عن النبي عليه على : ﴿ فلما رأى قميصه قد الربعة وهم صغار » فذكر فيهم شاهد يوسف ] وقوله تعالى : ﴿ فلما رأى قميصه قد من دبر ﴾ أي لما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به ﴿ قال إنه من كيدكن ﴾ أي لما البهت التي لطخت به عرض هذا الشاب من جملة كيدكن ﴿ ان كيدكن عظيم ﴾ ثم قال آمراً يوسف بكتمان ما وقع ﴿ يوسف أعرض عن هذا ﴾ أي لا تذكره لأحد ﴿ واستغفري لذنبك ﴾ أي الذي وقع منك بإرادة السوء بيوسف ، ثم قذَّفه بما هو بريء منه ﴿ انك كنت من الحاطئين ﴾ .

وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ الْمَدِينَةِ إِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ الْهُ وَ الْمَا فَيْ صَلَالٍ مُبِينِ ﴿ (٣٠) فَلَمّا سَمِعَتْ الْهُ فَيْ فَلَمّا رَأْنِينَ وَالْمَا وَالْمَتِ وَالْمَدَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدَ وَالْمَدَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدَ وَالْمَدِينَ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

يخبر تعالى ان خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة حتى تحدث به الناس ﴿ وقال نسوة " في المدينة ﴾ مثل نساء الكبراء بمصر ينكرن على امرأة العزيز ويعبننها ويقلن : ﴿ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ﴾ أي تدعو غلامها إليها ﴿ قد شغفها حباً ﴾ والشغف الحب القاتل ﴿ انا لنراها في ضلال مبين ﴾ أي في صنيعها هذا ﴿ فلما سمعت بمكرهن ﴾

اي بلغهن حسن يوسف فقلن ذلك القول ليتوصلن إلى مشاهدته ، عندها ﴿ ارسلت اليهن﴾ اي دعتهن لضيافتها ﴿ وأعتدت لهنَّ متكأٌّ ﴾ أي مفارش ومخاد وطعام فيه ما يقطع بالسكاكين كالفاكهة ولهذا قال تعالى : ﴿ وآتت كل واحدة ِ منهن سكيناً ﴾ تريد أن تمكر بهن بمكر أعظم من مكرهن ، ﴿ وقالت أخرج عليهن ، فلما ﴾ خرج و ﴿ رأينه أكبرنه ﴾ أي أدهشهمَن حسنُه فقطّعن أيديهن أثناء قطعهن الفاكهة ولم يشعرن لدهشهن بحسن يوسف ويظنُّ أنهن يقطعن الفاكمة بينما هن يحززُن السكاكين بأيديهن ، فلما أحسسن جعلن يولولن ، فقالت امرأة العزيز : انتن من نظرة واحدة فعلتن هذا ... فكيف ألام أنا ؟ ﴿ فقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كُريم ﴾ ثم قلن لها : وما نرى عليك ِمن لوم بعد ما رأينا ... فانه عليه الصلاة والسلام كان قد أعطى شطر الحسن كما ثبت ذلك في حديث الإسراء الصحيح: ٦١٥ [ أن رسول الله عليه مرّ بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال : « فإذا هو قد اعطي شطر الحسن » ] وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول عَلِيِّهِ : ٦١٦ [ أعطي يوسف وأمه شطر الحسن ] فلهذا قال هؤلاء النسوة : ﴿ حَاشَ للهُ ﴾ أي معاذ الله ﴿ مَا هَذَا بِشُرَأٌ ۖ إِنَّ هَذَا الا ملك كريم \* قالت فذلكن الذي لمتنَّني فيه ﴾ تقول هذا ... معتذرة إليهن بأن هذا حقيق ان يحب لحماله وكماله ﴿ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ أي فامتنع وهذا الامتناع من جمال الخلق ، وهكذا اجتمع ليوسف كمال جمال الخليُّق والحُلُق أي كان جميلًا ً مستعصماً ثم قالت تتوعده مهددة : ﴿ وَلَنْ لَمْ يَفْعَلُ مَا آمَرُهُ لِيسْجَنُّ وَلَيْكُونَنُّ مَــن الصاغرين ﴾ فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن ، و ﴿ قال رب السجن أحب إليَّ مما يدعونني اليه ﴾ أي من الفاحشة ﴿ وإلا ّ تصرف عني كيدهن ّ أصبُ إليهن ﴾ أي إن وكلتني إلى نفسي فلا املك لها ضراً ولا نفعاً إلاَّ بحولكُ وقوتك ، أنت المستعانُ وعليك التكلان . فلا تكلني إلى نفسي ﴿ أصبُ إليهن وأكن من الحاهلين فاستجاب له ربه ﴾ وذلك بأن عصمه الله عصمة ً عظيمة ً وحماه فامتنع من امرأة العزيز واختار السجن على ذلك ، وهذا في غاية مقامات الكمال برغم وفور شبابه وجماله تدعوه سيدته وهي ايضاً في غاية الجمال والمال والرياسة فيمتنع ويختار السجن خوفاً من الله ، ورجاء ثوابه .

ولهذا ثبت في الصحيحين ان رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال : ٦١٧ [ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله امام عادل ... \_ إلى ان ذكر \_ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ... ] الحديث ...

﴿ أَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنْنَهُ حَتَّى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنْنَهُ حَتَّى حِينٍ ﴿ (٣٥) آجِينٍ ﴿ (٣٥) آجِينٍ ﴿ (٣٥) آجِينٍ ﴿ (٣٥) آجِينَ ﴿ (٣٠) آجَينَ ﴿ (

﴿ وَدَخِلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحِدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَرْاً وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَرًا وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْلِ ُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٣٦) ﴿ اللَّهُ مِنْ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٣٦) ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٣٦) ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (٣٦) ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴿ (٣٦) ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْتِينَ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْتِينَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْتِينَ ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْتِينًا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُسْتِينًا فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّه

يقول تعالى ثم ظهر من المصلحة لهم فيما رأوا ... انهم يسجنونه الى حين بعد ما تثبت دالة صدقه وعفته ، إنما سجنوه لما شاع الحديث ، إيهاماً أنه راودها عن نفسها ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الحروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الحيانة ، فلما تقرر ذلك خرج نقي العرض طاهر الذيل صلوات الله عليه وسلامه . أما الفتيان اللذان دخلا معه السجن كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه ، فأحبّاه حباً جماً لما رأيا منه ولما اشتهر في السجن بالجود والأمانة والصدق ، وحسن السمت ، وكثرة العبادة ، ومعرفة التعبير والإحسان الى أهل السجن وعيادة مرضاهم ، والقيام بحقوقهم ، وانهما رأيا مناماً فرأى الساقي انه يعصر خمراً يعني عنباً فقال يوسف تمكث في السجن ثلاثة أيام ثم مناماً فرأى الساقي انه يعصر خمراً يعني عنباً فقال يوسف تمكث في السجن ثلاثة أيام ثم تخرج فتسقي الملك خمراً ، وقال الحباز اني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه ، ففسر له أنه سيصلب وتأكل الطير من رأسه . وقبل انه لم يعين لكل منهما تفسير منامه وقد أبهمهما لئلا يحزن من فُستر منامه بالصلب كما سيأتي ذكر ذلك قريباً ...وقال ابن جرير عن عبدالله بن مسعود قال : ما رأى صاحبا يوسف شيئاً ، إنماكانا تحالماً ليجر باعليه .

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا فَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا فَلَا يَقْتِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُوْمِنُونَ إِنِّي إِنِّي عَرَكْتُ مِلَّةَ ابَائِي إِبْراهِيمَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ (٣٧) وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ابَائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضِلِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْكَنِّ الْكُونَ النَّاسِ لَا يَعْتُ لُونَ ﴿ (٣٨) اللهِ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْكُونَ ﴿ (٣٨) اللهِ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْمَاكُونَ ﴿ (٣٨) اللهِ وَالْكِنْ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَاللهِ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهِ عَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْكِنَ الْمَاكِنَ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه ولهذا قال : ﴿ لا يأتيكما طعام ترزقانه له في يومكما ﴿ لا نبأتكما بتأويله له قال مجاهد : يقول : ﴿ لا يأتيكما طعام ترزقانه له في يومكما ﴿ لا نبأتكما لا بتأويله قبل أن يأتيكما له وكذا في السدي . ثم قال : وهذا انما هو من تعليم الله إياي ، لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد ﴿ واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحق ويعقوب له الآية ... يقول هجرت طريق الكفر والشرك ، وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ومن يكون كذلك والله يهدي قلبه ، ويعلمه ما لم يكن يعلم ، ويجعله إماماً يقتدى به في الحير ، وداعياً الله سبيل الرشاد ﴿ ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس لا وهو الإقرار بالتوحيد بأنه لا إله الا الله وحده لا شريك له وفضله تعلى هو : ما أوحاه الينا وأمرنا به أما فضله على الناس إذ جعلنا دعاة ً لهم الى ذلك ﴿ ولكن أكثر الناس لا يشكرون له أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل اليهم واتباعهم فيما أمروهم وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس انه كان يجعل الجد أباً ، ويقول : والله لمن شاء لاعنته عند الحجر ، ما ذكر الله جداً ولا جدة ً قال الله تعالى : ﴿ واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب ﴾

آلَةُ الْوَاحِدُ الْسَجْنِ السِّجْنِ السِّجْنِ الْمِنْ الْمَاهِ اللهُ الْوَاحِدُ الْمَاهُ الْوَاحِدُ الْقَارُ ﴿ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ مُلْطَانٍ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاوُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِللهِ أَمَرَ اللهِ مَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ الْكِنَ الْكَيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَ الْكِنَ الْكَيْنُ الْقَيْمُ وَلَكِنَ الْكَيْنَ الْكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٤٠) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

لما رأى يوسف عليه السلام في سجية الفتيين من قبول الخير والأقبال عليه والإنصات له فقد ارتأى تقديم دعوة التوحيد والإيمان بالله الواحد القهار على تعبير رؤياهما ، لما في ذلك التقديم من الأهمية العظمى ، فأقبل عليهما يخاطبهما : ﴿ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾ اي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه خير أم تلك التي يعبدونها ويسمونها آلهة ، انما هي تسمية منهم ومن تلقاء أنفسهم تلقاها

خلفهم عن سلفهم وليس لذلك مستند من عند الله ولهذا قال: ﴿ مَا تَعْبَدُونَ مِن دُونُهُ إِلاّ أَسْمَاءُ سَمْيَتُمُوهُا أَنَّمُ وآباؤكم مَا أَنزل الله بها من سلطان ﴾ أي من حجة ولا برهان ثم أخبرهم ﴿ إِن الحكم إلا لله ﴾ الذي له التصرف والمشيئة والملك ﴿ أمر الا تعبدوا إلا إياه ﴾ ثم قال سبحانه : ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ أي هذا هو الدين الذي ادعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين المستقيم الذي يحبه ويرضاه ﴿ ولكن اكثر الناس لا يعلمون ﴾ أي فلهذا كان اكثرهم مشركين . ولما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال فقال :

هَ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّــيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيـــهِ تَسْتَفْتِيَانَ \* (٤١) عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

﴿ وَ قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكُرُ نِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿ (٤٢) ﴿ اللَّهُ سُلَّاهُ السَّاهُ اللَّهُ السَّاهُ السَّامُ ال

يقول لهما : ﴿ يَا صَاحِيَ السَّجِنَ أَمَا أَحَدَ كَمَا فَيَسَقِي رَبِهُ خَمِراً ﴾ باشر بتفسير منامهم بعد ان اطمأن عليه السلام أنه بلّغ الدعوة دعوة التوحيد وقدمها حسب اهميتها على التفسير فقال : أما أحدكما تفسير منامه وانه سيسقى ربّه خمراً أي الملك .

﴿ وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ﴾ اي سيصلبه الملك و تأتي الطير و تأكل من رأسه ، و هكذا فإنه عليه السلام لم يعين كل واحد على حدة لئلا يحزن ذاك ولهذا أبهمه في قوله : ﴿ وأما الآخر ... ﴾ وهو \_ في نفس الأمر \_ اللّذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً . قال الثوري عن ابراهيم بن عبدالله قال : لما قالا ما قالا واخبر هما ، قالا : ما رأينا شيئاً فقال : ﴿ قضي الأمر الذي فيه تستفيان ﴾ وكذا روي عن ابن مسعود وكذا فسره مجاهد وغيره وحاصله ان من تحلّم بالباطل ، وفسره فانه يلزم بتأويله والله تعالى أعلى م

وروى الإمام أحمد عن معاوية عن حيدة ، عن النبي عَيِّلِيَّةِ : ٦١٨ [ الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت ] وفي مسند أبي يعلى عن أنس مرفوعا : ٦١٩ [ الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبَّر فإذا عبرت وقعت ] وفي مسند أبي يعلى عن أنس مرفوعا

77 [ الرؤيا لأول عابر ] وقوله تعالى : ﴿ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ أوصى يوسف عليه السلام من ظن أنه ناج : ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ أي ذكر الملك بقصيّي فنسي ذلك ، وكان ذلك من جملة مكايد الشيطان لئلا يخرج بني الله من السجن ﴿ فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ أي أن الشيطان أنسى الذي أوصاه يوسف ان يذكره عند الملك ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾ والبضع هو ما بين الثلاث إلى التسع والله تعالى أعلم .

وَمَا فَنُ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُصْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتِ إِيّا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُصْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتِ إِيّا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُوْلَيْايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّولُ يَا تَعْبُرُونِ ﴿ (٤٤) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَمِ فِي رُولُ اللّهِ فَالْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّ

قدر آلله في الرؤيا التي رآها الملك السبب في خروج يوسف عليه السلام من السجن معززاً مكرماً ، وقد هالت الملك هذه الرؤيا وتعجب من أمرها فجمع الكهنة وكبار الدولة وامراءها فقصها عليهم فلم يعرفوا تأويلها واعتذروا إليه بأنها : ﴿ أضغاث أحلام ﴾ أي أخلاط أحلام ﴿ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ﴾ أي حتى ولو كانت رؤيا صحيحة

لماكان لنامعرفة بتأويلها ممتذكِّر الفتي الذي كان أوصاه يوسف أن يذكره عند الملك فقال لهم بعد نسيان امر يوسف : ﴿ أَنا أَنبِئَكُم بِتَأْوِيلُهُ فَأَرْسُلُونِ ﴾ أي فابعثوني إلى يوسف الصديق الى السجن فبعثوه ، فجاء ، فقال : ﴿ يُوسَفُ ايَّهَا الصَّدِيقَ أَفْتَنَا ﴾ وَذَكُرُ المَّنَامُ ... فعند ذلك ذكر اله يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى على نسيانه ما وصاًه به بل قال : ﴿ تَزْرَعُونَ سَبِّعِ سَنَيْنَ دَأَبًّا ﴾ أي يأتيكم الخصب والمطر سبِّع سنين متواليات ففسر البقر بالسنين ، لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع ، وهن السنبلات الخضر ثم ارشدهم إلى ما يعتدونه في تلك السنين فقال : ﴿ فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ﴾ يعني ادخروا غلات السبع سنين في سنبله ليكون أبقى له ، وأبعد عن اسراع الفساد إليه الا المقدار الذي تأكلونه ، وليكن قليلاً قليلاً ، لا تسرفوا فيه لتنفقوا في السبع الشداد ، وهن السنون المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات ، وهـــن البقرات العجاف اللاتمي تأكل السمان ، لأن سي الحدب يؤكل فيها ما جمعوه في سي الخصب ، وهن السنبلات اليابسات ، وأخبرهم أنهن لا ينبنن شيئاً ، وما بذروه فلا يرجعون منه الى شيء ، ولهذا قال : ﴿ يَأْكَانَ مَا قَدْمَتُمْ لَمَنَ اللَّ قَلِيلاً مُمَا تَحْصَنُونَ ﴾ ثم بشرهم بعد الحدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أي يمطرون وتغل البلاد ، ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه ويدخل فيه حلب اللبن ﴿ وفيه يعصرون ﴾ أي يحلبون .

إِلَى رَبِّكُ فَسْنَالُهُ مَا بَالُ ٱلنَّسُوةِ ٱللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عِلَيْمُ ﴿ (٠٠) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ عَلِيمٌ ﴿ (٠٠) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ خَاسَ شِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ سُوهِ قَالَتِ ٱمْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ ٱلآنَ خَصْحَصَ خَاشَ شِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ سُوهِ قَالَتِ ٱمْرَأَةُ ٱلْعَزِيزِ ٱلآنَ خَصْحَصَ الْخَقُ أَنَا رَاوَدُنَّةُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّ لَهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ (١٥) ذَلِكَ الْخَقْ أَنَا رَاوَدُنَّةُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَانِينِ ﴿ (١٥) لَيْكَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَانِينِ ﴿ (١٥) لَيْكَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَانِينِ ﴿ (٢٥) لَيْكُونَ وَمَا أَبَرِيءُ فَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٥) ﴿ اللَّهُ وَاللّهُ لِللللَّهُ وَ إِلّا مَا رَحَمَ رَبِّي إِنَّ النَّفُسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ النَّفُسِ لَا اللَّهُ لَا يَهْوَرُ وَرَحِيمٌ ﴿ (٣٥) ﴿ اللَّهُ وَمَا أَبَرِيءُ فَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (٣٥) ﴿ الللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَعْفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣٥)

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجب وأيقنه، فعرف فضل يوسف عليه السلام وحسن اطلاعه وحسن اخلاقه على من ببلده فقال: ﴿ انتوني به ﴾ أي احضروه ، فلما جاء الرسول بذلك امتنع من الحروج من السجن حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب اليه من جهة امرأة العزيز وان سجنه كان ظلماً وعدواناً فقال : ﴿ ارجع إلى ربك ﴾ وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وصبره ، صلوات الله وسلامه عليه ففي الصحيحين والمسند عن ابي هريرة (رض) قال : قال رسول الله عليه فني العرب احتى بالشك من ابراهيم إذ قال : ﴿ رب أرني كيف تحيي الموتى ﴾ الآية ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد ، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ] وفي لفظ لأحمد عن ربي بكيدهن عليم ﴾ فقال رسول الله عليه أنها أن الله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ﴾ فقال رسول الله عليه الله عليه الم النسوة اللاتي العذر » ] .

وقوله تعالى: ﴿ قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه ﴾ اخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن ايديهن عند امرأة العزيز ، فقال مخاطباً لهن كلهن وهو يريد امرأة العزيز عما فعلن بأنفسهن يوم الضيافة ﴿ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ﴾ فعند ذلك : ﴿ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ﴾ أي ظهر وتبين ﴿ أنا راودته عن نفسي و أنه لمن الصادقين ﴾ أي في قوله : ﴿ هي راودتني عن نفسي و ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب في أخنه بالغيب ﴾ تقول : انما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ، ولا وقع المحذور الأكبر ، وانما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة ﴿ وان الله لا يهدي كيد الحائنين وما أبرىء نفسي ﴾ تقول المرأة : ولست أبرىء نفسي فإن النفس تتحدث وتتمنى ، ولهذا روادته لأن ﴿ النفس المرأة : ولست أبرىء نفسي فإن النفس تتحدث وتتمنى ، ولهذا روادته لأن ﴿ النفس المرأة بالسوء إلا ما رحم ربي ﴾ إلا من عصمه الله تعالى ﴿ ان ربي غفور رحيم ﴾ وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب لسياق القصة ومعاني الكلام . وقد حكاه الماوردي في تفسيره ، وانتدب لنصره الإمام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على خسدة .

وقد قيل : ان ذلك الكلام كلام يوسف عليه السلام يقول : ﴿ ذلك ليعلم اني لم أخنه ﴾ في زوجته ﴿ بالغيب ﴾ الآيتين ... والقول الأول أقوى وأظهر ، لأن سياقالكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك (١) .

. ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱلْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَأَمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ (١٥) قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ إِنَّكَ ٱلْيُومْ لَذَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ (١٥) قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ اللَّهُ ﴿ (٥٥) اللَّهُ ﴿ (٥٥) اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُل

. ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأً مِنْهَا حَيْثُ يَشَاهُ أَضِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاهُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٥٦) وَلاَ نَضِيعُ أَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ (٥٧) ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ (٥٧) ﴾

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب اليه قال: ﴿ ائتوني به استخلصه لنفسي ﴾ أي اجعله من خاصي واهل مشورتي ﴿ فلما كلمه ﴾ أي خاطبه وعرف فضله وبراعته، وما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك: ﴿ الله اليوم لدينا مكين أمين ﴾ أي إنك عندنا ذو مكانة وأمانة ، فقال يوسف عليه السلام: ﴿ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ ويجوز للرجل مدح نفسه إذا جُهل أمرُهُ للحاجة فذكر أنه خازن أمين ذو علم وبصيرة بما يتولاه ، ولا سيستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد ، فأجيب الى رغبته تكرمة له ولهذا قال تعالى : ﴿ وكذلك مكنّا ليوسف في الأرض ﴾ أي أرض مصر ، ﴿ يتبوأ منها حيث يشاء ﴾ أي يتخذ منها منز لا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار ﴿ نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ﴾ أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز (٢) فلهذا

<sup>(</sup>۱) الآيتان /۲ ه/۳ ه/ من قوله تعالى: « ذلك ليملم اني لم أخنه بالغيب إلى قوله غفور رحيم » السياق يدل على ان هذا الكلام من كلام امرأة العزيز و لكنه كلام مؤمنة بالله فهل هي كذلك ؟ فإن كانت كذلك ... و إلا فهو أليق بأن يكون كلام يوسف عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) وصبره على الامتحان العظيم الذي امتحنه ألله به من عفة النفس وطهارة الذيل ، وعزوفه عما طلب إليه من الوقوع بالفاحشة وخروجه رغم المغريات الهائلة من هذه الامتحان ظافراً أبياً وطاهراً نقياً

أعقبه الله عز وجل السلام والنصر والتأييد ﴿ ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ ويخبر تعالى ان ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا والغرض أن يوسف عليه السلام ولا مملك مصر الريان بن الوليد الوزارة مكان عزيز مصر وأسلم الملك على يوسف عليه السلام . قاله مجاهد ، وقيل أنه تزوج امرأة العزيز بعد وفاة زوجها

صدق تفسير يوسف للرؤيا فوقعت السبع السنون المخصبة ثم تلتها السنون السبع المجدبة وكان خلالها يوسف يباشر الوزارة بمصر ويشرف على خزن الغلال في سنبلها إبان السنين الحصبة فجمعها أحسن جمع فاحتاط بذلك للسنين السبع المجدبة فورد الناس على يوسف من سائر الأقاليم ، يمتارون لأنفسهم وعيالهم ، وكان في جملة من ورد اخوة يوسف عن أمر أبيهم ، لما بلغهم ان عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه : ﴿ وجاء اخوة يوسف فنحلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ﴾ وكان يوسف متر بعاً أبتهته ورياسته وسيادته فما كان يدور في نفوسهم ان يوسف سيصير الى ما صار إليه لذلك لم يعرفوه أما هو فقد عرفهم ، وشرع يخاطبهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم إلى بلادي ؟ فقالوا للميرة قدال فلمذكرم عيون ...؟ قالوا معاذ الله قال فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبونس يعقوب النبي ، قال وله أولاد غيركم ؟ قالوا كنا اثني عشر ، فذهب أصغرنا ، وهلك في البرية وكان أحبنا إلى أبيه ، وبقى شقيقه فاحتبسه ابوه ليتسلى به عنه ، فأمر بإنزالهم في البرية وكان أحبا إلى أبيه ، وبقى شقيقه فاحتبسه ابوه ليتسلى به عنه ، فأمر بإنزالهم واكرامهم ﴿ ولما جهز هم بجهازهم ﴾ أي أوفى لهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم ﴿ قال

ائتوني بأخ لكم من أبيكم ﴾ أي هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم ﴿ أَلا ترونَ أَنِي أُو فِي الكيل وأنا خير المنزلين ﴾ . يرغبهم في الرجوع إليه ، ثم رهبهم فقال : ﴿ فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ﴾ أي ليس لكم عندي ميره ﴿ ولا تقربون ِ . قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ﴾ أي لا ندخر مجهوداً في مجيئه لتعلم صدقنا فيماً قلنا ﴿ وقال لفتيانه ﴾ أي غلمانه ﴿ اجعلوا بضاعتهم ﴾ التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها ﴿ في رحالهم ﴾ أي في أمتعتهم وهم لا يشعرون ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ بها أي خشي يوسف ان لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها .

قَالُمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا 'يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ ﴿ (٦٣) قَالَ هَلْ الْمَنْكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ الرَّاحِمْ أَلرَّا حِينَ ﴿ (٦٤) اللهُ الل

يقول الله تعالى : انهم رجعوا إلى أبيهم ﴿ قالوا يا أبانا منع منا الكيل ﴾ يعنون بعد هذه المرة ان لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا نكتل وانا له لحافظون أي وسرجعه إليك ، وهذا كما قالوا له في يوسف ، فتذكر وعدهم له بإرجاعه ، فقال : ﴿ هل آمنكم عليه كما امنتكم على اخيه من قبل ﴾ أي هل أنتم صانعون به إلا ً كما صنعتم بأخيه مسن قبل ...؟ ﴿ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ﴾ أي سيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي ، وارجو الله أن يرد ً علي ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين.

. ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا اللَّهِمْ وَلَكُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰ لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ (٦٥) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰ لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ (٦٥) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ مَحَكُمْ مَحَتَى تُوثُونُ مَو ثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا اللَّهِ اللَّهِ لَتَأْتُنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا الْوَهُ مَو ثِقَهُمْ قَالَ اللهِ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ (٦٦) ﴾ وَكَيلُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ (٦٦) ﴾

لما فتح أخوة يوسف متاعهم ووجدوا فيها بضاعتهم ردت إليهم ﴿ قالوا يا أبانا ما

نبغي ﴾ آي ماذا نريد بعد هذا ... ﴿ هذه بضاعتنا ردت إلينا ﴾ وقد اوفي لنا الكيل ﴿ ونمير أهلنا ﴾ إذا أرسلت اخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا ﴿ ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ﴾ لأن يوسف كان يعطي كل رجل حمل بعير ﴿ ذلك كيل يسير ﴾ أي ان هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا ﴿ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله ﴾ أي تحلفون بالعهود والمواثيق ﴿ لتأتنتني به إلا الله على ما نقول تقدرون على تخليصه ﴿ فلما آتوه موثقهم ﴾ أكده عليهم فقال : ﴿ الله على ما نقول وكيل ﴾ قال ابن اسحق : وانما فعل ذلك لأنه لم يجد بدأ من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها ، فبعثه معهم .

يخبر تعالى أن يعقوب عليه السلام ، لما جهز بنيه مع أخيهم بنيامين الى مصر أمرهم الآ يدخلوا من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة خشية من أعين الناس ان تصيبهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه ، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ، ومنظر وبهاء . وقوله ﴿ وما أغني عنكم من الله من شيء ﴾ أي إن هذا الاحتراز ، لا يرد قدر الله وقضاءه فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع ﴿ إن الحكم ُ إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها ﴾ قالوا هي رفع إصابة العين عنهم في وانه لذ وعلم لما علمناه ﴾ قال ابن جرير : لذو علم لتعليمنا إياه ُ ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾

﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ اوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَـــالَ إِنِّمِي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئسُ بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (٦٩) ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

قَلْمًا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِّنَ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُونَ ﴿ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مُوَّذِّنَ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُونَ ﴿ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ مَاذَا تَفْقِدُ وَلَمَنْ جَآءً بِهِ مَلْ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿ (٧٢) ﴿ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالَةُ الللَّهُ الللللَّا اللللللَّلْمُ الللَّهُ الللللَّا

وصل أخوة يوسف عليه السلام ومعهم أخوهم بنيامين ، فأفاض عليهم يوسف عليه السلام من الإكرام والإلطاف والصلة والإحسان ما جعلهم في غاية الكرامة ، واختلى بشقيقه بنيامين فأطلعه على شأنه وعرفه أنه أخوه فقال لا تأسف على ما صنعوا بي ، وأمره بكتمان ذلك عنهم وتواطأ معه أنه سيحتال على إبقائه عنده .

فالما جهز يوسف عليه السلام أخوته وحمل لهم أبعرتهم طعاماً ، أمر بعض غلمانه أن يضع صاع الملك في متاع بنياه بن من حيث لا يشعر أحد ثم نادى مناد بينهم ﴿ أيتها العير إنكم لسارقون ﴾ فالتفتوا الى المنادي وقالوا : ﴿ ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ﴾ أي صاعه الذي يكيل به ﴿ ولمن جاء به حمل بعير ﴾ وهذا من باب الجعالة ، ﴿ وأنابه ِ زعيم ﴾ وهذا من باب الضمان والكفالة .

مَنْ قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿ (٧٤) قَالُوا فَمَا حَزَاوْهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿ (٧٤) قَالُوا فَمَا حَزَاوْهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿ (٧٤) قَالُوا خَزَاوْهُ مَنْ وُجِدِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاوْهُ كَذَلِكَ خَبْرِي قَالُوا جَزَاوْهُ مَنْ وُجِدِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاوْهُ كَذَلِكَ خَبْرِي الطَّالِمِينَ ﴿ (٧٥) فَبَدَأَ بِأُو عِيتِهِمْ قَبْلَ وَعَاهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ الطَّالِمِينَ ﴿ (٧٥) فَبَدَأَ بِأُو عِيتِهِمْ قَبْلَ وَعَاهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاهِ أَخِيهِ ثُمَّ السَّخْرَجَهَا مِنْ وَعَاهِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَدْ نَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيأْخَذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ وَعَاهِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كَدْ نَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ وَعَاهِ أَخِيهِ مُنْ نَشَاءَ وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِسْلُم وَعَاهِ أَنْ يَشَاءَ ٱللهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ وَقَوْقَ كُلِّ ذِي عِسْلُم

لما التهمهم أولئك الفتيان بالسرقة ، قال لهم اخوة يوسف : ﴿ تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ﴾ أي لقد تحققتم من سيرتنا منذ عرفتمون ان : ﴿ فما جزاؤه ﴾ أن السارق ﴿ ان كنتم كاذبين ﴾ أي إن وجدذا فيكم من أخذه ؟ ﴿ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ﴾ وهكذا كانت شريعة ابراهيم عليه السلام ، أن السارق يسلم إلى المسروق منه ، وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام ، ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ففتشها ﴿ ثم استخرجها من وعاء أخيه ﴾ فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم ، وإلزاماً لهم بما يعتقدون ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ كذلك كدنا ليوسف ﴾ وهذا من الكيد الذي يجبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة .

وقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخَذُ أَخَاهُ فِي دَيْنَ الْمَلْكُ ﴾ أي في حكم ملك مصر انما كان ذلك في شريعة ابراهيم التي يدين بها إخوته – والمعنى انه ليس له ان يحكم في دين الملك الذي ما أنزل الله انما يحكم بشريعة آبائه ابراهيم واسحق ويعتموب ، ولهذا مدحه الله تعالى فقال عز من قائل : ﴿ نرفع درجات من نشاء ﴾ كقوله تعالى : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم ﴾ الآية ... ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ قال ابن عباس : يكون هذا أعلم من هذا والله فوق كل عالم . وقال قتادة : أي حتى ينتهي العلم الى الله ، منه بديء وتعلمت العلماء واليه يعود .



﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخاً كَبِيراً فَخُذُ أَحدَنا مَكَانهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ (٧٨) قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنَ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ﴿ (٧٩) ﴿ اللهِ اللهُ اللهُو

تَصِفُونَ \* (٧٧) عَيْ اللهِ

تنصل اخوة يوسف الى العزيز لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : ﴿ قَالُوا

إنيسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ يعنون به يوسف عليه السلام ، وقوله تعالى : ﴿ فأسرَّ هَا يُوسف في نفسه ﴾ يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله : ﴿ أَنَّمَ شَرَ مَكَاناً والله أعلم بما تصفون ﴾ أي تذكرون . قال هذا في نفسه ، ولم يبده لهم . وهذا من باب الإضمار قبل الذكر ، وهو كثير وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة في منثورها وأخبار ها وأشعارها .

ثم لما تعين اخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم شرعوا يترققون له يعطفونه عليهم ﴿ فقالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً ﴾ يعنون أنه يحبه حباسديداً ويتسلّى به عن ولده الذي فقده ﴿ فخذ أحدنا مكانه ﴾ أي بدله يكون عندك عوضاً عنه ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ أي العادلين المنصفين القابلين للخير ﴿ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ﴾ أي كما قلتم واعترفتم ، وان فعلنا ما تطلبون ... ﴿ إنّا لِأَ لَظالمُون ﴾ أي نكون قد أخذنا بريئاً بمذنب .

قَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

لمّا يئس أخوة يوسف من إقناع يوسف لاسترداد أخيهم بنيامين بسبب الموثق الذي قطعوه ُ لأبيهم برد ه إليه .... ﴿ خلصوا ﴾ أي انفردوا ﴿ نجياً ﴾ أي يتناجون فيما بينهم ﴿ قال كبيرهم ﴾ وهو الذي أشار بإلقائه بالحب دون أن يقتلوه ، قال : ﴿ أَمْ تعلموا ان أَباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ﴾ لترد نه إليه فقد رأيتم كيف تعذر ذلك ﴿ ومن قبل ما فرطم في يوسف ﴾ أي ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه ﴿ فلن أبر ح الأرض ﴾ اي هذه البلدة ﴿ حتى يأذن لي أبي ﴾ في الرجوع إليه راضياً عني ﴿ أو يحكم الله لي ﴾

أي بأن يمكنني من أخذ أخي ﴿ وهو خير الحاكمين ﴾ ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بما وقع ، عسى أن يعذرهم ، ويتنصلوا إليه مما وقع . وقوله : ﴿ وما كنا للغيب حافظين ﴾ اي ما كنا ندري بأن بنيامين سرق شيئاً ، إنما سألنا العزيز ما جزاء السارق فقلنا أخذه ﴿ واسأل القرية إلى كنا فيها ﴾ أي رافقناها عن صدقنا وحفظنا وحراستنا ﴿ وإنا لصادقون ﴾ فيما أخبرناك به ، من أنه سرق وأخذوه بسرقته .

أَنْ يَأْتِنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ أَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَأْتِنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ (٨٢) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ إِنَّا أَسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَالْبَيضَّتُ عَيْنَاهُ مِن الْخُرْنِ فَهُوَ كَالَ إِنَّا أَسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَالْبَيضَّتُ عَيْنَاهُ مِن الْخُرْنِ فَهُو كَالَ إِنَّا أَسَفَىٰ عَلَى الْحُرُنِ فَهُو كَالَمُونَ ﴿ (٨٤) وَقَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَشِي وَتُحزَنِي أَوْ اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿ (٨٨) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَشِي وَتُحزُنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (٨٦) فَالَ إِنَّمَا أَشَكُوا بَشِي وَتُحزُنِي

قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب ﴿ بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل ﴾ ظن أنها كفعلتهم بيوسف ثم ترجّى من الله ان يرد عليه ، أولاده الثلاثة : يوسف ، وبنيامين ، وروبيل ولده الأكبر الذي ظل في مصر منتظراً أمر أبيه بالعودةراضياً عنه أو يتمكن من أخذ أخيه بنيامين خفية ولحذا قال : ﴿ عسى الله ان يأتيني بهم جميعاً انه هو العليم ﴾ بحالي ﴿ الحكيم ﴾ في أفعاله وقضائه وقدره ﴿ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف ﴾ أي جدد له حزن الأبنين الحزن الدفين على يوسف ﴿ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴾ أي ساكت لا يشكو أمره الى مخلوق . فعند ذكر يوسف ﴿ وقالوا مترفقين مشفقين : ﴿ تالله تفتؤتذكر يوسف ﴾ أي لا تفارق ذكر يوسف ﴿ وأعلم من الله خشي عليك من التلف ﴿ وألم إلى أسكو بني وحزني الى الله ﴾ وحده ، ﴿ وأعلم من الله علمون ﴾ أي أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له .

﴿ يُمْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ الْمَاهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَيْنُسُوا مِنْ رُوحٍ أَللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْنُسُ مِنْ رُوحٍ اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ (٨٧) فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَيهِ قَالُوا يَا اثْبَا الْعَزِيرُ مَسْنَا وَاهْلَنَا ٱلضَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُزْجَاةٍ فَأُوف لَنَا إِلَّ ٱلْحَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِلَّ أَللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ (٨٨) ﴿ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ (٨٨) ﴿ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه لاستكشاف خبر يوسف واخيه بنيامين وأراد منهم ألا يأسوا ولا يقطعوا أملهم من الله تعالى فيما يقصدونه ، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقوله تعالى ﴿ فلما دخلوا عليه ﴾ أي على يوسف ﴿ قالوا يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر ﴾ يعنون الجدب وقلة الطعام ﴿ وجئنا ببضاعة مزجاة ﴾ أي ومعنا ثمن الطعام الذي نمتاره ولكنه قليل وأصل الإزجاء : الدفع لضعف الشيء .

وقوله تعالى إخباراً عنهم: ﴿ فأوفِ لنا الكيل ﴾ أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك ﴿ وتصدق علينا ﴾ قال ابن جريج يتصدق علينا برد أخينا إلينا وقال ابن جرير عن مجاهد: سئل هل يكره ان يقول الرجل في دعائه: اللهم تصدق علي "؟ قال: نعم ، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب (١) ﴿ إن الله يجزي المتصدقين ﴾

جَاهِلُونَ ﴿ (٨٩) قَالُو آ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفُ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿ (٨٩) قَالُو آ ءَإِنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنْ اللهُ لَا يُضِيعُ أَخِي قَدْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ خَسِنِينَ ﴿ (٩٠) قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ الرَّلَا اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كَنَا اللهُ لَكُمْ وَهُو لَخَاطِئِينَ ﴿ (٩١) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴿ (٩٢) فَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴿ (٩٢) فَالِي اللهُ اللهُ

يخبر تعالى أن اخوة يوسف ذكروا له ما أصابهم من الجدب وقلة الطعام ، فتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه ، مع ما هو فيه من الملك وسعة التصرف عندها

<sup>(</sup>١) واين يذهب قوله صلى الله عليه وسلم : صدقة تصدقها الله عليكم فاقبلوا صدقته ... ؟

أخذت يوسف عليه السلام رقة ورأفة ورحمة على أبيه وإخوته ، فغلبه البكاء فتعرف إليهم ، وقال : ﴿ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ والظاهر — والله أعلم — أن يوسف عليه السلام انما تعرف إليهم بنفسه بإذن من الله تعالى له في ذلك، كما أنه أخفى منهم نفسه في المرتبن الأوليين بأمر الله أيضاً ، ولما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق فقال أتذكرون ما فعلتم بيوسف واخيه وانتم في حالة من الجهل مكتنكم مما فعلتموه من الذنب فعند ذلك قالوا : ﴿ أننك لأنت يوسف ﴾ أي تعجبوا من كتمانه نفسه عنهم طيلة السنتين اللتين تر ددوا اليه خلالهما وهم لا يعرفونه مع انه يهرفهم قالوا على سبيل الاستفهام ﴿ أتنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قدمن الله علينا ﴾ قالوا على سبيل الاستفهام ﴿ أتنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قدمن الله لا يضيع أي بجمعه بيننا بعد الفرقة طوال سنين وأعوام ، ﴿ أنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا ﴾ يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والملك ، والنبوة أيضاً — على قول من لم يجعلهم أنبياء — واقــروا بخطئهم نحوه ، ﴿ قال لا ترب عليكم اليوم ﴾ أي لا لوم ولا عتب ، إنما أصفح واسامح بخطئهم نحوه ، ﴿ قال لا ترب عليكم اليوم ﴾ أي لا لوم ولا عتب ، إنما أصفح واسامح ثم زادهم بالدعاء لهم بالمغفرة فقال : ﴿ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ ثم قال :

﴿ ﴿ اَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأَنُّونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي وَأَنُّونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجْدُ رِيْحَ يُوسُفَ لُولًا أَنْ تُفَنِّدُونِ ﴿ (٩٤) قَالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَلْهِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ (٩٤) ﴿ ﴿ ﴿ (٩٤) اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

يقول: اذهبوا بهذا القميص ﴿ فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً ﴾ وكان قد عمي من كثرة البكاء ﴿ وأتوني بأهلكم أجمعين ﴾ أي بجميع بني يعقوب ﴿ ولما فصلت العير ﴾ أي خرجت من مصر ﴿ قال أبوهم ﴾ يعني يعقوب عليه السلام لمن بقي عنده من أهل ﴿ إني لأجد ربيح يوسف لولا أن تفند ون ﴾ تنسبوني الى الفند وهو الحرف والكبر ، أي لما خرجت العير هاجت الربيح فجاءت يعقوب بربيح قميص يوسف فوجد ربحه من مسيرة ثمانية أيام — والمعنى : لولا أن تنسبوني إلى الحرف والكبر وتسفهوا قولي لقلت لكم إني لأجد رائحة يوسف ، وقولهم : ﴿ الله لفي ضلالك القديم ﴾ قال ابن عباس : أي لفي خطئك القديم وهذا كلام غليظ لا ينبغي لهم أن يقولوه لوالدهم ولا لنبي الله عليظ ، وغيره .

قَالًا أَنْ عَالَمُ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْ تَدَّ بَصِيراً قَالَ الْمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (٩٦) قَالُوا يَا أَنَا لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (٩٦) قَالُوا يَا أَبَانَا السَّغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿ (٩٧) قَالُوا سَوْفَ أَبَانَا السَّغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿ (٩٧) قَالُوا سَوْفَ أَلْسَتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ ثُهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (٩٨) 

الشَّتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ ثُهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (٩٨) 

السَّتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ ثُهُو الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ (٩٨) 

السَّتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ ثُهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ (٩٨)

قال مجاهد والسدي : كان يهوذا بن اسرائيل \_ يعقوب \_ إنما جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب فأحب أن يغسل ذلك بهذا فجاء بقميص يوسف فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيراً وقال لبنيه بعد ذلك ﴿ أَمْ أَقَلَ لَكُمْ انِي أَعلَمْ مِن الله ما لا تعلمون ﴾ أي أعلم أن الله سيرده إلى ، وقلت لكم ﴿ إني لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون ﴾ عندها قالوا لابيهم مترفقين له : ﴿ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انّا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ﴾ أي من تاب إليه تاب عليه قال ابن مسعود وجماعة مسن التابعين : أجّلهم إلى وقت السّحر ، وقال ابن جرير عن محارب بن دثار قال : كان عمر (رض يأتي المسجد فيسمع انساناً يقول : اللهم دعوتني فأجبت ، وأمرتني فأطعت ، وهذا السحر فاغفر لي . قال : فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبدالله بن مسعود فسأل عبدالله عن ذلك ، فقال : إن يعقوب أخر بنيه الى السحر بقوله : ﴿ سوف استغفر لكم ربي ﴾

مِصْرَ انْ شَاءَ اللهُ امِنِينَ ﴿(٩٩)وَرَفَعَ ابَوَ بِهِ عَلَى الْغَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً مِصْرَ انْ شَاءَ اللهُ امِنِينَ ﴿(٩٩)وَرَفَعَ ابَوَ بِهِ عَلَى الْغَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يَا أَبَتِ الهٰذَا تَأْوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ الْحَسَنَ بِي إِذْ أُخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ انْ الْحَسَنَ بِي إِذْ أُخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءً بِكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ انْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ (١٠٠) ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام هو وبنوه وأهله فقد تحملوا عن آخرهم من بلاد كنعان الى مصر ، وخرج يوسف والملك والأمراء وأكابر

الناس لتلقيهم ، وقوله تعالى : ﴿ آوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ﴾ أي قال لهم بعد ما دخلوا عليه وآواهم اليه : ادخلوا مصر اي اسكنوا مصر ان شاء الله آمنين أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط . وقدر الله تعالى دخول يعقوب في السبع السنين المجدبة ويقال — والله أعلم — ان الله تعالى رفع بقية السنين المجدبة عن أهل مصر ببركة قدوم يعقوب عليهم .

وقوله تعالى : ﴿ ورفع أبويه على العرش ﴾ أي أجلسهما معه على السرير ﴿ وخرُّوا له سجداً ﴾ اي سجد له أبواه وإخوته الباقون . وكانوا أحد عشر رجلاً ﴿ وَقَالَ يَا ابْتَ هذا تأويل رؤياي من قبل ﴾ أي التي كان قصها على أبيه من قبل: ﴿ إني رأيت أحدعشر كوكبا ﴾ الآية ... وقد كان السجود سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له ، ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام ، فحرم هذا في هذه الملة ، وجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى وفي الحديث : ٦٢٣ : ﴿ إِنْ معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم ، فلما رجع سجد لرسول الله عليه فقال « ما هذا يا معاذ ؟ » فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يسا رسول الله فقال : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها » , والغرض : أن سجود التحية كان جائزاً في شريعتهم ، ولهذا خرّوا له سجداً فعندها قال يوسف عليه السلام : ﴿ يَا أَبِتَ هَذَا تَأُوبِلُ رَوْيَايِ مِنْ قَبِلُ قَدْ جَعْلُهَا ربي حقاً ﴾ أي هذا ما آل اليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، وقوله: ﴿ قد جعلها ربي حقاً ﴾ أي صحيحة صدقاً يذاكر نعم الله عليه ﴿ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ﴾ أي البادية فقد كانوا أهل بادية وماشية . وكانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام ﴿ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء ﴾ أي إذا أراد أمراً قيض له أسباباً وقـــدره ويستره ﴿ انه هو العليم ﴾ بمصالح عباده ﴿ الحكيم ﴾ في اقواله وافعاله وقضائه وقدره ، وما یختاره و پرید .

قال أبو عثمان النهدي ، عن سليمان : كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة . قال عبدالله بن شداد واليها ينتهي أقصى الرؤيا . وان يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه بمصر سبع عشرة سنة ، ثم قبضه الله إليه . وقال ابو اسحق السبيعي عن عبدالله بن مسعود ، قال : دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً وخرجوا منها وهم ستماءة الف وسبعون ألفاً .

ا ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَّمْ تَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُعْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿ (١٠١) ﴿ ﴿ مُعْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (١٠١) ﴿ مَعْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (١٠١) ﴿ مَعْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾

هذا دعاء من يوسف الصديق ، دعابه ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته ، وما من الله به عليه من النبوة والملك ، سأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا ان يستمر بها عليه في الآخرة ، وان يتوفاه مسلماً حين يتوفاه ، وان يلحقه بالصالحين ، وهم إخوانه من النبين والمرسلين ، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الدعاء يحتمل ان يوسف عليه السلام ، قاله عند احتضاره : كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ٢٦٤ [ ان رسول الله عليات الوفاة على الإسلام واللحاق ويقول « اللهم في الرفيق الأعلى » ثلاثاً ] ويحتمل انه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله ، ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً ، وكان ذلك سائغاً في شريعتهم . وكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام ولكن هذا لا يجوز في ملتنا . فقد جاء في الصحيحين ٢٥٥ : [ لا يتمنين احد كم الموت لضر نزل به : إما محسنا فيز داد ، وإما مسيئاً فاعله يستعتب ؛ ولكن ليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، و توفقي إذا كانت الوفاة خيراً لي ]

وقال ابن جرير : وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا ... استغفر لهم أبوهم ، فتاب الله عليهم ، وعفا عنهم ، وغفر لهم ذنوبهم ، وذكر السدي : أنَّ يعقوب

عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند ابراهيم واسحق فلما مات صبره وأرسله الى الشام ، فدفن عندهماعليهم الصلاة والسلام (١) .

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ (١٠٢) وَمَا أَكْ مَنْ أَنْاسِ وَلَوْ أَجْعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ (١٠٢) وَمَا تَسْئِلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا حَرَضَتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ (١٠٢) وَمَا تَسْئِلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا فَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ (١٠٤) وَمَا تَسْئِلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا فَرَدُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ (١٠٤) فَيَ

يقول تعالى لمحمد على للله قص عليه نبأ أخوة يوسف ، وكيف رفعه الله عليهم ، وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوبالسابقة ﴿ نوحيه إليك ﴾ ونعلمك به لما فيه من العبرة لك لمن خالفك ﴿ وما كنت لديهم ﴾ حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم ﴿ إذا جمعوا أمرهم ﴾ أي على القائه في الجب ﴿ وهم يمكرون ﴾ به ، ولكننا أعلمناك به وحياً إليك وإنزالاً عليك كقوله تعالى : ﴿ وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ﴾ الآية .

يقول تعالى : إنه رسوله وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق ، مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم و دنياهم ، ومع هذا ما آمن أكثر الناس ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلُوْحَرُ صَتَ بَمُوْمَنِينَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَمَا تَسَأَلُمُم عَلَيْهُ مِنْ أَجَرَ ﴾ أي ما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الحير والرشد من أجر ، أي من جعالة ولا أجرة بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً لحلقه ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ أي يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والآخرة .

. ﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ اَيَةٍ فِي ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ (١٠٥) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿ (١٠٦) أَفَأْمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ أَلسًاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ (١٠٧) ﴾ الله عَنْقَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ (١٠٧) ﴾

<sup>(</sup>١) ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأنبياء يدفنون حيث يتمبضون .

يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آبات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السموات والأرض من كواكب ثوابت ، وسيارات وأفلاك دائرات ، وكم في الأرض من قطع متجاورات وجنات وجبال وبحار وقفار ، وكم من احياء وأموات ، وحيوان ونبات ، وثمرات مختلفات الطعوم ، والروائح والألوان والصفات ، فسبحان الواحد الأحد الحالق الفرد الصمد .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَوْمَنُ أَكُثْرُهُمْ عَالِلَهُ إِلا ۗ وَهُمْ مَشْرِكُونَ ﴾ قال ابن عباس : من إيمانهم انهم اذا قبل لهم : من خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الحبال قالوا : الله وهم مشركون به . وفي الصحيحين : ٦٢٨ [ إن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك ، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ] . وفي صحيح مسلم : [ أنهم كانوا إذا قالوا : لبيك لا شريك لك ، قال رسول الله على : ﴿ ان الشرك لظلم عظيم ﴾ وههذا هو أي حسب لا تزيدوا على هذا . وقال الله تعالى : ﴿ ان الشرك لظلم عظيم ﴾ وههذا هو الشرك الأعظم يعبد مع الله غيره ، كما في الصحيحين عن ابن مسعود قلت : ٣٠٠ [ يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال ان تجعل لله فيداً وهو خلقك » ] .

وقال الحسن البصري في قول تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنَ أَكُثْرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَ وَهُمْ مَشْرُكُونَ ﴾ قال ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس ، ذلك يعني قوله تعالى ﴿ ... واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ﴾ وثم شرك آخر خفي لا يَشْعُر به غالباً فاعله ، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أي النجود عن عروة قال : دخل حديقة على مريض فرأى في عَضُده سيراً فقطعه – أو انتزعه – ثم قال : ﴿ وَمَا يَوْمِنَ أَكُثْرُهُمْ بِاللَّهُ الا وَهُمْ مَشْرُكُونَ ﴾ وفي الحديث : ١٣٨٠ [ من حلف بغير الله فقد أشرك] رواه الترمذي وحسنه وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله عَلَيْنِ : ١٣٣٠ [ إن الرّقي والتمائم والتولة شرك] .

وروى الامام أحمد عن عيسى بن عبد الرحمن قال : ٦٣٣ [ دخلت على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده فقيل له لو تعلقت شيئاً فقال : أتعلق شيئاً وقد قال رسول الله عليه عن أبي هريرة . ]

وفي مسند الامام أحمد حديث عقبة بن عامر قال : قسال رسول الله عَيَالِيُّم : ٦٣٤ [ من تعلق تميمة فلا أتم ً الله له ومن تعلّق ودعة فلا ودع الله له ] .

وعن أبي سعيد بن أبي نضالة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : : ٩٣٥

[ إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك في عمل لله فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك ] رواه أحمد وروى الجاحظ أبو يعلي الموصلي عن معقل بن يسار ، قال : شهدت النبي علي الموصلي عن معقل بن يسار ، قال : شهدت النبي علي أو قال : حدثني ابو بكر الصديق عن رسول الله علي أنه قال : ٣٦٦ [ الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل » فقال أبو بكر : وهل الشرك إلا من دعا مع الله إله آخر ؟ فقال رسول الله علي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، ما يذهب عنك صغير ذلك وكبيره ؟ قل انلهم اني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، واستغفرك مما لا أعلم » ] .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَامَنُوا أَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيةٌ مِنْ عَذَابِ الله ﴾ الآية ... أي أَفَامَنَ هؤلاء المشركون الله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون كقوله تعالى : ﴿ أَفَامَنَ الذينَ مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ .

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدُّعُوا إِلَى ٱللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ٱللهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ (١٠٨) ﴿ ...

يقول تعالى لرسوله على آمراً له أن يخبر الأنس والجن أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته ، وهي الدعوة إلى شهادة ان لا إله الا الله وحده لا شريك له ، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا اليه رسول الله على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي . وقوله تعالى : ﴿وسبحان الله ﴾ أي وأنزه الله و أجلته وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ (١٠٩) ﴿ يَهِنِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ (١٠٩) ﴿ يَهِمْ اللَّهِ مِنْ أَلَاثِينَ أَتَقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ (١٠٩) ﴾

يخبر تعالى أنه أرسل رسله من الرجال لا من النساء ، وهذا قول جمهور العلماء كما

دل عليه سياق هذه الآية الكريمة ان الله ثعالى لم يوح إلى امرأة ٍ من بنات بني آدم وحي تشريع وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل وأم موسى ومريم امّ عيسى نبيّات ، وكل مّا جاء في القرآنُ من الآيحاء إليهن أو تكليم الملائكة لهن ، لا يلزم منه أن يكن ّ نبيات بذلك ، فإن أرادوا بالنبوة هذا القدر من التشريف فلا شك أنه تشريف لهن ولكن لا يكفي هذا للانتظام بسلك النبوة بمجرده ، والذي عليه أهل السنة والجماعة انه ليس في النساء نبية ، وإنما فيهن صدَّيقات كما قال تعالى مخبراً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال تعالى : ﴿ مَا الْمُسْيِحِ ابْنُ مُرْيِمُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلُهُ الرَّسْلُ وَامَّهُ صَدَّيْقَةً كَانَا يَأْكُلُانَ الطعام ﴾ فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن . وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ إِلَّا رَجَالًا ۖ ﴾ أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم ، ويعضد هذا القول قوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق﴾ وقوله تعالى : ﴿ مَنْ أَهْلِ القرى ﴾ المراد بالقرى : المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعاً وآخلاقاً وهذا هو المعهود المعروف أنَّ أهل المدن أرق طباعاً وألطف من أهل بواديهم . وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَمُ يَسْيَرُوا فِي الأرض ﴾ يعنى هؤلاء المكذبين لك يا محمد ﴿ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ أي من الأمم المكذبة للرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ، فإذا استمع هؤلاء خبر أولنك رأو أن الله قد أهلك الكافرين ونجتى المؤمنين ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلَدَارَ الْآخِرَةُ خَيْرَ لَلْذَيْنَ اتَّقُوا ﴾ أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة وهي خير لهم من الدنيا بكثير ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَنْنَصِرُ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 🌢 .

.. ﴿ حَتَّى اذَا ٱسْتَنْتَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءُهُمْ مَنْ أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءُهُمْ مَنْ أَنْهُمْ أَنّا أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُمْ أَنْعُمْ أَنْمُ أَنْعُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْمُ أَنْمُ أُمْ أَنْعُمُ أَنْهُمْ أَنْمُ أَنْ أَنْهُمْ

يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات كقوله تعالى : ﴿ وَزَلْزُلُوا حَتَى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالْذَيْنَ آمَنُوا مِعِهِ مَنَى نَصِرِ الله ﴾ الآية في قوله تعالى ﴿ كَذَبُوا ﴾ قراءتان احداهما

بالتشديد ﴿ قد كُذُ بُوا ﴾ وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقرؤها . والأخرى بالتخفيف وفيه أيضاً روايتان عن ابن عباس ، ورواية ابن مسعود ، وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بالتخفيف وانتصر لها ابن جرير فقد روى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة انها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى : ﴿ حتى إذا استيأس الرسل ... ﴾ قال : قلت : أكذ بوا ؟ قالت عائشة : كذ بوا . قلت : فقد استيقنوا ان قومهم كذ بهم فما هو بالظن ؟ قالت : أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك ، فقلت لها وظنوا انهم قد كُذ بُوا ﴾ قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر ﴿ حتى إذا استيأس الرسل ﴾ ممن كذ بهم من قومهم ، وظنت الرسل ان أتباعهم قد كذ بوهم ، جاءهم نصر الله عند ذلك . وحدثنا أبو اليمان ، الرسل ان أتباعهم قد كذ بوهم ، جاءهم نصر الله عند ذلك . وحدثنا أبو اليمان ، ماذ الله .

وقال ابن جريج عن عروة عن عائشة أنها خالفت \_ القول بالتخفيف \_ وأبته وقالت : ما وعد الله محمداً على إلا قد علم أنه سيكون حتى مات ، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم . قال ابن أبي مليكة من حديث عروة : كانت عائشة تقرؤها : ﴿ وظنوا أنهم قد كُذُ بُوا ﴾ مثقلة من التكذيب (١) . وانتصر لعائشة ابن جرير ، ووجه المشهور عن الجمهور وزيف القول الآخر بالكلية ، وردّه وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه . والله تعالى أعلم .

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَ يُهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَنَوْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ مِنُونَ ﴿ (١١١) ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

يقول تعالى : لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم ، وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين ﴿ عبرة ۗ لأولى الألباب ﴾ وهي العقول ، ﴿ ما كان حديثا يفترى ﴾ أي ما

<sup>(</sup>١) قلت : والذي قالته أحسن الأقوال وأصحها وأليقها بحضرة الأنبياء والرسل عليهم السلام . ومن أحب أن يستطلع ما قاله الآخرون فليرجع إلى أصل تفسير ابن كثير .

ما كان لهذا القرآن أن يكذب ويختلق ﴿ ولكن تصديق الذي بين يديه ﴾ أي يصد ق ما صح من الكتب السماوية وينفي ما حُرّف وغُير ﴿ وتفصيل كل شيء ﴾ من أوامر ونواه في العقائد والعبادات والمعاملات وأنباء الأمم الغابرة والاعتبار بما كان منها من تأييد للرسل أو معادات لهم ، وما كان من نتائج ذلك فلهذا كان ﴿ هدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ، ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة ، يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الحاصرة .

آخر اختصار تفسير سورة يوسف عليه السلام ولله الحمد والمنة وبه المستعان .

1474/1/1·



نزلت بعد سورة محمد

## بسيت مرالله الرَّم إن الرَّحيم

﴿ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّ

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تعالى : ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ أي هذه آيات القرآن ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال سبحانه ﴿ والذي أنزل إليك من ربك الحق ﴾ أي وهذا الكتاب الذي أنزل إليك من ربك الحق ﴾ أي وهذا الكتاب الذي أنزل إليك هو الحق و ﴿ الحق ﴾ خبر تقدم مبتدؤه . وقوله تعالى : ﴿ ولكن أكثر الناس لا يؤمن أكثر الناس لما فيهم من العناد والنفاق .

﴿ اللهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمْوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَـلِ مُسَمَّىٰ يُدَبِّرُ ٱلْغَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَـلِ مُسَمَّىٰ يُدَبِّرُ ٱلْغَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَـلِ مُسَمَّىٰ يُدَبِّرُ الْغَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَهُ إِلَيْقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ ٢) الْمَاكِمُ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ ٢) الْمَاكِمُ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ ٢) اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه ، أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمد ، ارتفاعاً عن الأرض لا يدرك مداه ، ذلك من كل جانب ، ومحيطة بجميع الأرض سماء و فوق سماء و هكذا إلى السماء السابعة كما قال تعالى : ﴿ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ﴾ الآية ... (١)

وفي الحديث: ٦٣٧ [ ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، والكرسي في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة ] . وفي رواية: ٦٣٨ [ والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل ] . وقوله تعالى : ﴿ بغير عمد ترونها ﴾ أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها وهذا هو الأكمل في القدرة وأليق بالسياق .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمُ استوى على العرش ﴾ تقدم تفسيره في سورة الأعراف عند الآية /٤٥/ وإنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ، ولا تمثيل ، تعالى الله علواً كبيراً . وقوله تعالى : ﴿ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ﴾ أي انهما يجريان إلى أجل معلوم عند الله تعالى . وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب إنما يدخل بالتسخير سائر الكواكب والنجوم بطريق الأولى والأحرى . كقوله تعالى ﴿ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ﴾ أي يوضح الآيات ، والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو وأنه يعيد الحلق إذا شاء كما بدأه ، ولا ربسواه .

لما ذكر تعالى العالم العلوي ، شرع في ذكر قدرته وحكمته ، وأحكامه للعالم السفلي ،

فقال تعالى : ﴿ وهو الذي مد الأرض ﴾ أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض ، وأرساها بجبال راسيات شامحات ، وأجرى فيها الأنهار ليسقي فيها الشمرات المختلفة الطعوم والأشكال والألوان والروائح ﴿ فيها من كل روجين اثنين ﴾ أي من كل شكل صنفان ﴿ يغشي الليل النهار ﴾ أي جعل كلاً منهما يطلب الآخر حثيثا ﴿ إنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ أي في آلاء الله وحكمه ودلائله .

وقوله تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضَ قَطَعُ مَتَجَاوِرَاتَ ﴾ ولكن هذه خصبة وهذه جدبة وهذه سبخة ، وهذه سبخة ، وهذه سبخة ، وهذه سبخة ، وهذه حمراء ، وهذه بيضاء ، وهذه صفراء وهذه سوداء ، وهذه محجرة وهذه سهلة أو سميكة أو رقيقة والكل متجاورات ، فهذا كله يدل على الفاعل المطلق لا إله الا هو ولا رب سواه وقوله تعالى : ﴿ وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ﴾ أي من أصل واحد ومتفرقات

وقوله تعالى : ﴿ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴾ أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وكلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء . مع هذا الاختلاف الكثير الذي لا ينحصر ، ففي ذلك آيات لمن كان واعياً ، هذا من أعظم الدلالات على الفاعل الحالق الذي فاوت بين هذه الأشياء بقدرته ، وخلقها على ما يريد ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنْ فِي ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ .

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبْ قَوْ لُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرَابًا ، إِنَّا لَفِي خَلْقٍ تَجديدٍ أُو لَٰئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وا بِرَبِّهِمْ وَأُو لَٰئِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُو لَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (٥) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

يقول تعالى لنبيه محمد مِرِ اللهِ : ﴿ وَإِنْ تَعْجِب ﴾ من تكذيب هؤلاء المشركين بالمعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله ودلائله على قدرته مع الهم معترفون بأنه هو الحالق المبتديء للخلق من العدم فاعترافهم بما هو أعظم وتكذيبهم بما هو دونه لمما يثير العجب فإن تعجب من شيء ﴿ فعجب قولهم أإذا كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد ﴾ !؟ وقد علم كل عاقل ان من بدأ الحلق من العدم ، فالإعادة عليه أسهل كقوله تعالى : ﴿ وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ ثم وصف المكذبين بهذا ، فقال سبحانه : ﴿ أولئك الذين كفروا بربهم خلق عليم ﴾ ثم وصف المكذبين بهذا ، فقال سبحانه : ﴿ أولئك الذين كفروا بربهم

وأولئك الأغلال في أعناقهم ﴾ أي يسبحون بها في النار ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ أي ماكثون فيها أبداً لا يحولون عنها ولا يزولون .

هُوَ وَ يَسْتَعْجِلُو نَكَ بِالسَّلِئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَشْهِمُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ كَالَّهُ مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ كَالَّهُ مِنْ الْمَاسِمِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ كَاللَّهُ مِنْ الْمَاسِمِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ كَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللِّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولَ اللْمُولَا اللللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولَ الللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللللْ

يقول تعالى : ﴿ ويستعجلونك ﴾ أي هؤلاء المكذبون ﴿ بالسيئة قبل الحسنة ﴾ أي بالعقوبة كما أخبر عنهم في قوله تعالى : ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا ﴾ أي عقابنا وحسابنا وقوله تعالى : ﴿ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ﴾ فكانوا من شدة تكذيبهم ، وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب الله ، قال الله تعالى : ﴿ وقد خلتُ من قبلهم المثلات ﴾ أي قد أوقعنا نقمنا بالأمم الحالية وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . وقوله تعالى : ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴾ أي أنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار ، ثم قرن هذاالحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والحوف كما قال تعالى : ﴿ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ﴾ فلولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة كما قال سبحانه : ﴿ ولويؤ آخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ﴾ .

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَادٍ ۞ (٧) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يقول تعالى إخباراً عن المشركين إنهم يقولون كفراً وعناداً : لولا يأتينا بآية من ربّه كما أرسِل الأولون ، كما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباً ، وأن يزيح عنهم الجبال ، ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراً ؛ قال تعالى : ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلاّ ان كذب بها الأولون ﴾ الآية قال الله تعالى : ﴿ إنما أنت منذر ﴾ أي إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك بها و ﴿ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أي ولكل قوم داع ،

وقال العوفي عن ابن عباس في الآية : يقول الله تعالى : أنت يا محمد منذر وانا هادي كل قوم ، وكذا قال جماعة من التابعين و غيرهم وعن مجاهد : ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ أي نبي ، كقوله تعالى : ﴿ وإن من أمة ٍ إلا خلا فيها نذير ﴾ وبه قال قتاده وعبد الرحمن بن زيد .

هَ ﴿ أَللُهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْفَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَخِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَخِيضُ ٱللَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ الْمُنَامُ النَّامُ ال

غبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفي عليه شيء وانه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات كما قال تعالى : ﴿ ويعلم ما في الأرحام ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه تطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الحالقين ﴾ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله على ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكاً فيؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وعمره ، وعمله ، وشقي أو سعيد] وقوله تعالى : ﴿ وما تغيض الأرحام وما تزداد ﴾ يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماً ؛ وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر ، ومن تحمل تسعة أشهر ، ومنهن من تزيد في الحمل ، ومنهن من تنقص ، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى وكل ذلك بعلمه عز وجل . وقوله تعالى : ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ أي بأجل ، حفيظ أرزاق خلقه وآجالهم وجعل لذلك أجلاً معلوماً . وقوله تعالى : ﴿ عالم الغيب حفهم ، ولا يخفي عليه شيء منه ﴿ الكبير ﴾ الذي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم ، ولا يخفي عليه شيء منه ﴿ الكبير ﴾ الذي هو أكبر من كل شيء ﴿ المتعال ﴾ أي على كل شيء .

أَسُرَخُفُ بِاللَّهِ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِسِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفُ بِاللَّهُ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿ (١٠) لَهُ مُعَقّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مُسْتَخْفُ بِاللَّهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِمٍ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال ﴾ (١١) ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

يخبر تعالى عن إحاطَّة علمه بجميع خلقه ، وإنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به ، فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء كقوله تعالى : ﴿ ويعلم ما تخفون وما تعلنون ﴾ وقالت عائشة رضي الله عنها : ٦٤٠ [ سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله عَلِيْنَةٍ ، وأَنَا في جنب البيت ، وانه ليخفى على َّ بعض كلامها ، فأنزل الله : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ﴾. ] وقوله تعالى . ﴿ وَمِنْ هُو مُسْتَخَفُّ بِاللَّيْلِ ﴾ أي مُحتف في قعر بيته في ظلام الليل ، ﴿ وسارب بالنهار ﴾ أي ظاهر ماش في بياض النهار . فإن كلاهما في علم الله على السواء ، كقوله تعالى : ﴿ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وقوله تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتُ مَنْ بَيْنَ يَدْيُهُ وَمَنْ خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه ، خرس بالليل ، وحرس بالنهار . يحفظونه من الأسواء والحادثات ، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر ليلا ً ونهاراً ، كما جاء في الصحيح : ٦٤١ [ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ، فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون .] وفي الحديث الآخر : ٦٤٢ [ ان معكم من لأ يفارقكم إلا عند الحلاء وعند الحماع فاستحيوهم وأكرموهم ]. رَوَى الأمام أحمد عن عبد الله قال : قال رسول الله عليه : [ « ما منكم من أحد إلاًّ وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة » قالوا : عهج وإياك يا رسول الله ؟ قال « وإياي ، ولكن الله أعانني عليه ، فلا يأمرني إلاّ بخير »] انفرد به مسلم .

وقوله تعالى : ﴿ يحفظونه من امر الله ﴾ أي يحفظونه من أمر الله بأمر الله كما جاء في الحديث أنهم قالوا : ٦٤٤ [ يا رسول الله : أرأيت رقياً نسترقي بها ، هل تزد من قدر الله شيئاً فقال « هي من قدر الله » ] وقوله تعالى ﴿ إن الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ قال ابن أبي حاتم عن ابراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني اسرائيل أن قل لقومك: أنه ليس من أهل قرية: ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله ، الا حوّل الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون ثم قال: إن تصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ إِن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ .

أَهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِيءُ ٱلسَّحَابِ النَّقَالَ ﴿ (١٢) وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلْئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الثَّقَالَ ﴿ (١٢) وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلْئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاهُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللهِ وَهُو سَدِيدُ اللهِ وَهُمْ يَجَادِلُونَ فِي ٱللهِ وَهُمَ شَدِيدُ اللهِ وَهُمْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَهُمْ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يخبر تعالى انه هو الذي يسخر البرق ، وهو ما يرى من النور الساطع من خلل السحاب ، وقوله تعالى : ﴿ خوفاً وطمعاً ﴾ خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته ، وطمعاً للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله ، قاله قتادة. ﴿ وينشىء السحاب الثقال ﴾ أي ويخلقها منشأة جديدة ، وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . قال مجاهد:السحاب الثقال الذي فيه الماء ، قال تعالى : ﴿ ويسبح الرعد بحمده ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وان من شيء إلا يسبح بحمده ﴾ .

روى الإمام أحمد: حدثنا يزيد ، حدثنا ابراهيم بن سعد ، أخبرني أبي قال كنت جالساً إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد ، فموشيخ من بنيغفار فأرسل اليه حميد فلما أقبل قال : يا ابن أخي : وستع فيما بيني وبينك ، فانه قد صحب رسول الله عليه فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه ، فقال له حميد : ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله عليه ؟ فقال له الشيخ : سمعت عن شيخ من بني غفار أنه سمع النبي عليه يقول : وي إن الله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق ، ويضحك أحسن الضحك ] والمراد — والله أعلم — ان نطقها الرعد وضحكها البرق . وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن ابراهيم قال : يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاً ، ولا آنس منه منطقاً ؟ فضحكه البرق ، ومنطقه الرعد .

روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال: ٦٤٦ [ كان رسول الله عليه إذا سمع

الرعد والصواعق قال: « اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تَهلكنا بعدابك وعافنا قبل ذلك »] ورواه النّرمذي ، والبخاري في كتاب الأدب ،والنسائي في اليوم والليلة والحاكم في مستدركه روى الامام أبو جعفر بن جرير عن أبي هريرة رفعه : ٦٤٧ [ أنه كان إذا سمع الرعد قال : « سبحان من يسبح الرعد بحمده » ] قال الأوزاعي كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عليه : ٦٤٨ [ اذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكراً ]وقوله تعالى : ﴿ وَيرسل الصواعق فيصيبُ بها من يشاء ﴾ أي يرسلها نقمة ً ينتقم بها ممن يشاء ، ولهذا تكثر في آخر الزمان . روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أنَّ النبي عَلِيْتُم قال : ٦٤٩ [ تكثر الصُّواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول : من صعق قبلكم الغداة ؟ فيقولون : صعق فلان وفلان وفلان] وقد روي في سبب نزول هذه الآية عدة روايات منها ما رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الرحمن بن صحار العبدي انه : ٦٥٠ [ بلغه أن النبي عَلِيْهِ بعثه إلى جبار يدعوه فقال: أرأيتكم ربكم أذَهَبُ هو؟ أم فضة هو؟ أم لؤُلؤ هو ؟ قال : فبينما هو يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة ، فذهبت بقحف رأسه ، فنزلت هذه الآية ]وقيل أنها نزلت في قصة عامر بن الطفيل ، وإربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله عليه المدينة فسألاه ان يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله عليه فقال له عامر أما والله لأملأنها عليك حيلاً جرداً ورجالاً مردا فقال له رسول الله عَلِيْتُم : « يأبى الله عليك ذلك وابناء قيلة » يعني الأنصار ثم إنهما هميًّا بالفتك برسول الله عليُّلَّةٍ فحماه الله تعالى منهما وعصمه فخرجا يؤلَّبان الناس لحربه فأرسل على اربد صاّعقة فأحرقته وأما عامر فأصابه الله بالطاعون فخرجت فيه غدة فقتلته فنزلت فيهما هذه الآية : ﴿ ويرسل الصواعق ... ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وهم يجادلون في الله ﴾ أي يشكُّون في عظمته ، وأنه لا إله الا هو . ﴿ وهو شديد المحال ﴾ قال علي رضي الله عنه شديد الأخذ .

كَا يَسْتَجِيبُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ 
 (١٤) 
 تَعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ 
 (١٤)

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُو وَٱلْآصَالِ ﴿ (١٥) ﴿ ...

قال على وابن عباس رضي الله عنهما ﴿ له دعوة الحق ﴾ التوحيد اي لا إله الا الله ﴿ والذين يدعون من دونه ﴾ أي ومثل الذين يعبدون من دون الله آلهة ﴿ كباسط كفيه الله المبلغ فاه ﴾ أي يدعو الماء ، ويشير إليه فلا يأتيه أبداً ، أي فكما أن الذي يدعو الماء إليه لا يأتيه أبداً ، أي فكما أن الذي يدعو الماء إليه لا يصل إلى فيه ، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة ولهذا قال تعالى : ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ أي وما عبادة الكافرين للأصنام إلا في ضياع . وقوله تعالى : ﴿ ولله يسجد من في السموات والأرض ﴾ ثم ان الله تعالى يخبر عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ولهذا يسجد له كل شيء ، (طوعاً ، سجوداً حقيقياً بوضع الجبهة على الأرض تعظيماً وخضوعاً وتذللاً وذلك ظاهر في المؤمنين والملائكة ومسلمي الجن وكرهاً من الكافرين والمنافقين ، فالمؤمنون يسجدون طوعاً ولا يثقل عليهم السجود واما الكافرون والمنافقون يسجدون إكراهاً وخوفاً ) (١) . وقوله تعالى : ﴿ وظلالهم بالغدو والآصال ﴾ العدو والآصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما ، وتسجد بالسجود وخص الغدو والآصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما ، وتسجد ظلالهم في هذين الوقنين تبعاً لأجسامهم ) (٢) كقوله تعالى : ﴿ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظكلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ﴾ .

قُلُ أَنْ أَفَا تَّخَذُتُمْ مِنْ دَبُ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَا تَّخَذُتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلَكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلَا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ النَّورُ أَمْ جَعَلُوا لِللهِ اللهِ عَلَى الظَّلْمَاتُ وَ النَّورُ أَمْ جَعَلُوا لِللهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ فَلِ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَبَّارُ \* (١٦) النَّامُ اللهُ اللهُ

يعترف المشركون بأن الله هو خالق السموات والأرض وهو ربها ومدبرها ، ومع

<sup>(1)</sup> و (٢) ما ضمن الهلالين ليس من كلام ابن كثير بل من كلامي .

هذا قد انخذوا من دونه أولياء يعبدونهم لا يملكو ن لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فكيف لعابديهم ... ؟ فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ، ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه ؟ ولذا قال سبحانه : ﴿ قُلْ هُلْ يُسْتُويُ الْأَعْمَى وَالْبُصِّيرُ أَمْ هُلِّ تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الحلق عليهم ﴾ أي ليس الأمر كذلك ... فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله ، ولا ندَّ لَهُ ولا عدل له ، ولا وزير له ولا ولد له ولا صاحبة . وانما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له ، عبيد له كما أخبر تعالى عنهم في قوله تعالى : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمُ الَّا لَيْقُرُّبُونَا إِلَى الله زلفي ﴾ فأنكر الله عليهم ذلك حينما اعتقدوا ذلك وقال راداً عليهم﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ﴾ وقال أيضاً : ﴿ إِنْ كُلُّ مِنْ فِي السَّمُواتُ والأرض إلا ۗ آتي الرحمن عبداً ﴾ فإذا كان الجميع عبيده ، فلم يعبد بعضهم بعضاً بلا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع ، ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم ، تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة غير الله فكذبوهم وخالفوهم، فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة . ﴿ وَلا يَظْلُمُ رَبُّكُ أَحِداً ﴾ .

﴿ إِنْ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَيَّمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدْ مِثْلُهُ كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذَهِبُ جُفَّاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّـالِسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللهُ أَلاَّ مُثَالَ ﴿ (١٧) ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه ، والباطل في اضمحلاله وفنائه ؛ فقال تعالى : ﴿ انزل من السماء ماء ﴾ أي مطراً ﴿ فسالت أودية بقدرها ﴾ أي أخذ كل واد بحسبه فهذا كبير وسع ماءً كثيراً ، وهذا صغير وسع بقدره ، وهو اشارة إلى القلوب وتفاوتها ؛ فمنها ما يسع علماً كثيراً ، ومنها من لًا يتسع لكثير من العلوم يضيق عنها ﴿ فاحتمل السيل زبداً رابياً ﴾ أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه ، هذا مثل ؛ ومثل ثان ٍ وهو قوله تعالى : ﴿ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ﴾ الآية ... وهو ما يسبك في النار من

ذهب أو فضة ابتغاء حلية ، أي ليُجعل حلية أو نحاساً أو حديداً ، فيُجعل متاعاً ، فانه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه ﴿ كذلك يضرب الله الحق والباطل ﴾ أي إذا اجتمعا ، لا ثبات للباطل ولا دوام له ، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة ، ونحوهما مما يسبك في النار ، بل يذهب ويضمحل ولهذا قال تعالى : ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاء ﴾ أي لا ينتفع به ، بل يتفرق ويتمزق ، ويذهب في جانبي الوادي ، ويعلق بالشجر ، وتنسفه الرياح ، وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس ، يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء والذهب ونحوه ينتفع به ، ولهذا قال تعالى : يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء والذهب ونحوه ينتفع به ، ولهذا قال تعالى : فو أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ﴾ كقوله تعالى : كنت ﴿ و أما ما ينفع الناس وما يعقلها إلا العالمون ﴾ وقال بعض السلف : كنت ﴿ و ما أنه الله العالمون ﴾ وهكذا روي في تفسير هذه الآية عن على بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وكذلك عن مجاهد و الحسن البصري وعطاء وقتادة وغير و احد من السلف عن ابن عباس وكذلك عن مجاهد و الحسن البصري وعطاء وقتادة وغير و احد من السلف و الحلف .

وفي الصحيحين عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله ما الله عليه قال الله عنها الله مثل منها الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير ؛ وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس فشربوا ، ورعوا ، وسقوا ، وزرعوا ؛ وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعني ونفع به ، فعلم وعلم ؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ]

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال سبحانه : ﴿ للذين استجابوا لربهم ﴾ أي أطاعوا الله ورسوله فلهم ﴿ الحسنى ﴾ وهو الجزاء الحسن كقوله تعالى : ﴿ والله نام أي أي لم وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والذين لم يستجيبوا له ﴾ أي لم

يطيعوا الله ورسوله ﴿ لُو أَن لَهُم مَا فِي الأَرْضُ جَمِيعاً ﴾ أي في الدار الآخرة لو أن يمكنهم ، ان يفتدوا من عذاب الله بملء الأَرْضُ ذَهباً ومثله معه لافتدوا به ، ولكن لا يتقبل منهم ، لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلا ً ﴿ أُولئك لهم سوء الحساب ﴾ أي في الدار الآخرة أي يناقَسُون على القير والقطمير والجليل والحقير ومن نوقش الحساب عُذَّب ولهذا قال تعالى : ﴿ ومأواهم جهنم وبئس المهاد ﴾ .

﴾ ﴿ ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمِنْ هُوَ الْمُعَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ (١٩) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول تعالى : لا يستوي من يعلم من الناس ان الذي ﴿ أُنزِلَ إِلَيْكُ ﴾ يا محمد ﴿ من ربك ﴾ هو الحق الذي لا شك فيه ولا اختلاف ، بل كله حق يصدق بعضاً ، وأوامره ونواهيه عدل ، ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه ، ولو فهمه ما انقاد إليه ولا صدقه ولا اتمعه كقوله تعالى : ﴿ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ، أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ أي لايستوي هذا وهذا . وقوله تعالى : ﴿ انما يتذكر أولو الألباب ﴾ أي إنما يتعظ ويعقل ، هم أهل العقول السليمة الصحيحة ، جعلنا الله منهم .

أَلْذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ الْمِيثَاقَ ﴿ (٢٠) وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْجِسَابِ ﴿ (٢١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱلْبَيْغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُولِيْكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٢٢) جَنَّاتُ عَدْن يَدْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُولِيْكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٢٢) جَنَّاتُ مَعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٢٢) صَلَامِتُهُمْ وَالْمَلِيْكَةُ يَدُ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلِّ بَابِ ﴿ (٢٤) سَلَامٌ عَلَيْهُمْ وَذُرِّ يَاتِهِمْ وَالْمَالِيَةُ مَا عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٢٤) ﴿ (٢٤) ﴾ كُلِّ بَابِ ﴿ وَالْمِلْكُةُ مِنَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٢٤) ﴾ كُلُّ بَابِ ﴿ وَالْمِلْكُةُ مِنَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٢٤) ﴾ وَالْمَارِقُونَ عَلَيْهُمْ مِنْ اللَّالِيَ وَالْمِلْكُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهُ مُ عَقْبَىٰ الدَّارِ ﴿ (٢٤) عَلَيْهُمْ وَالْمُونِ مَا عَلَيْهُمْ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عُقْبَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُوالِيَالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

يخبر تعالى عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم العاقبة والنصرة دنيا وأخرى ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ﴾ أي ليسوا كالمنافقين إذا عاهد أحدهم غدر ، وإذا خاصم فجر ، وإذا حدث كذب ، وإذا اثتمن خان ﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ من صلة الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل المعروف ﴿ ويحشون ربهم ﴾ أي فيما يأتون وما يذرون من الأعمال ، يخافون سوء الحساب في الآخرة، فلهذا كان أمرهم علىالسداد والاستقامة في جميع أحوالهم ﴿ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ﴾ أي عن المحارم والمآثم ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي ﴿وَانْفَقُوا مُمَّا رَزَّقْنَاهُمُ ۗ أَيُّ على الذين يجب عليهم الإنفاق من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاويج ومساكين ﴿ سراً وعلانية ﴾ أي في السر والجهر ، آناء الليل وأطراف النهار ﴿ ويدرآون بالحسنة السيئة ﴾ أي يدفعون القبيح بالحسن ويقابلون الأذى بالصبر الحميل احتمالاً وصفحاً ، وعفواً . كقوله تعالى : ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ... ﴾ ولهذا أخبر عن حال السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأنَّ لهم عقبي الدار ، ثم فسر ذلك بقوله تعالى : ﴿ جنات عدن ﴾ أي جنات إقامة يخلدون فيها مع الرسل والأنبياء والشهداء وأثمة الهدى ﴿ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ أي يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء لتقر أعينهم بهم حتى أنه ترفع درجات الأدنى إلى درجة الأعلى امتنانآ من الله وإحساناً . وقوله تعالى : ﴿ والملائكة يَدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي ألدار ﴾ أي تدخل الملائكة عليهم من ها هنا ومن ها هنا للتهنئة بدخول الجنة فعند دخولهُمُ إياها تفد عليهم الملائكة مسلَّمين ، مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الرسل والأنبياء والصديقين. وقد جاء في الحديث : ٦٥٧ [ أن رسول الله عليه كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم : ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ﴾ ] .

هِ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولْئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَـةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ﴿ (٢٥) ﴾ ...

هذا حال الأشقياء وصفاتهم ، وذكر ما لهم في الآخرة ، ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون ، الذين كانوا يوفون بعهد الله ، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل وهؤلاء ﴿ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض ﴾ كما ثبت في الحديث : عهم [ آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان » — وفي رواية — واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر ] ولهذا قال تعالى : ﴿ أُولئك لهم اللعنة ﴾ وهي الإبعاد عن الرحمة ﴿ ولهم سوء الدار ﴾ أي سوء العاقبة والمآل ، ﴿ ومأواهم جهم وبئس المهاد ﴾ .

## ﴿ اللهُ اللهُ عَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَقَرِ حُوا بِالْحَيَوٰةِ اللهُ الله

يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ، ويقتر على من يشاء بحكمة منه وعدل وفرح الكفار بما أوتوا من الحياة الدنيا استدراجاً لهم وإمهالاً ، كما قال تعالى : ﴿ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الحيرات بل لا يشعرون ﴾ ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة فقال عزوجل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع كما قال تعالى : ﴿ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ﴾ . روى الامام احمد عن المستور دأخي بني فهر قال قال رسول الله على المنار بالسبابه ) رواه مسلم في صحيحه .

جَنِّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ (٢٧) ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إِنَّ ٱللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ (٢٧) ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَتَطْمَئِنُ اللهُ يُشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ (٢٧) اللهِ تَطْمَئِنُ ٱللهُ لُوبُ ﴿ (٢٨) وَتَطْمَئِنُ اللهُ لُوبُ ﴿ (٢٨) اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يخبر تعالى عن قيل المشركين ﴿ لولا ﴾ أي هلا ﴿ أنزل عليه آية من ربه ﴾ كقولهم : ﴿ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ﴾ وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة ، وأن الله قادر على إجابة ما سألوا وفي الحديث : وه [ ان الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباً ، وأن يجري لهم ينبوعاً ، وان يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين : إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك فإن كفروا أعذبهم عذاباً لا أعذبه

أحداً من العالمين وان شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة ؛ فقال : ﴿ بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة » ] ولهذا قال لرسوله عليه : ﴿ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب ﴾ أي هو المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم إلى سؤالهم فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا عدمه كما قال تعالى : ﴿ وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ ولهذا قال تعالى :

﴿ قُلْ إِنَّ اللهِ يَضَلَّ مِنْ يَشَاءُوبِهِ دِي اللهِ مِن أَنَابُ ﴾ أي ويهدي إليه من أناب إلى الله ورجع إليه والسنعان به وتضرع إليه ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾ أي تطيب وتركن إلى جانب الله ، وتسكن عند ذكره وترضى به مولى ونصيراً ، ولهذا قال تعالى : ﴿ أَلَا بَذَكُرُ اللهُ تَطْمئن القلوب ﴾ (١) أي هو حقيق بذلك .

وفي الصحيحين : ١٥٧ [ أن الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً الجنة : تمن فيتمنى حتى اذا انتهت به الأماني يقول الله تعالى : تمن من كذا ، تمن من كذا ، يذكره ثم يقول : ذلك لك وعشرة أمثاله ] وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله عليه عن الله عز وجل : ١٥٨ [ يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر ] .

َ كَذَٰ لِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمْ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أُوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أُوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ \* (٣٠) عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ \* (٣٠)

<sup>(</sup>۱) فَمَا قُولُ (اَلْقُوم ...) حَيْن يَقُولُ شَاعَرَهُم : بَذْكُر الله تَزْدَادَ الذَنُوبِ ...؟!!! ويمدُّون هذا اَلقُولُ ... من القربات ...؟! أَرَأَيْمَ كَيْفَ يَزِينَ الشَيْطَانَ الكَفْرِ للنَّفُوسَ حَي يَقْنَمُهَا بَأْنَهُ هُو الْإِيمَانُ بَعَيْنُهُ ، وتَنْشُرَح صدورهم به !!! فيكفرون ولا يستغفرون ويلقون الله على ذلك ؟ اللهم اهدهم صراطك المستقيم .

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة ﴿ لتتلو عليهم الذي أوحينا اليك ﴾ أي تبلغهم رسالة الله إليهم ، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كذب الرسل من قبلك ، فلك بهم أسوة . وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك ، فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم ، فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين . قال الله تعالى : ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك ﴿ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ﴾ وقال تعالى : ﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذّبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبأ المرسلين ﴾ أي كيف نصرناهم ، وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة .

وقوله تعالى: ﴿ وهم يكفرون بالرحمن ﴾ أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن ولهذا أنفوا يوم الحديبية ان يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم . قاله قتادة والحديث في صحيح البخاري . وقد قال الله تعالى : ﴿ قُلُ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا فله الأسماء الحسني ﴾ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عيلية : ١٥٩ [ إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ] ﴿ قُلُ هُو رَبِي لا إِله إِلا هُو ﴾ أي هذا الذي تكفرون به ، أنا مؤمن به معترف ، مقر له بالربوبية والألوهية هو ربي لا إله الا هو ﴿ عليه توكلت ﴾ أي في جميع أموري ﴿ وإليه متاب ﴾ أي أرجع إليه وأنيب فإنه لا يستحق أحد ذلك اسواه .

يمدح الله القرآن الذي أنزله على محمد على الله على سائر الكتب المنزلة قبله فقال سبحانه: ﴿ ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال ﴾ أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها ، أو تنشق به الأرض، أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن أولى الكتب انتّصافاً بذلك لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن

عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله، ولا بسورة من مثله، ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به ﴿ بل لله الأمر جميعا ﴾ أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه جامع لها ؛ روى الامسام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليها أن تسرج دابته ، وكان لا يأكل فكان يأمر بدابته أن تسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته ، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه ] انفرد به البخاري والمراد بالقرآن الزبور وقوله تعالى : ﴿ أفلم ييأس الذين آمنوا ﴾ أي من ايمان جميع الحلق ويعلموا أو يتبينوا : ﴿ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ﴾ فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن الذي ما تركه من جبار إلا قصمه الله ، ومن ابتغي الهدى من غيره أضله الله .

وقوله تعالى : ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صَنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم ﴾ أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا، أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا . روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ﴾ قال سرية ﴿ أو تحل قريباً من دارهم ﴾ قال محمد عليه الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ﴾ قال سرية ﴿ ولا يتال ﴾ ولا يتقض وعده رسلة ان الله عزيز ذو انتقام ﴾ .

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىءَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ ٣٢) ﴿ اللَّهِ مَا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ ٣٢) ﴿ اللَّهِ مَا أَخَذُتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ ٣٢) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

يقول تعالى مسلياً لرسوله على تكذيب من كذبه من قومه : ﴿ ولقد استهزى الرسل من قبلك ﴾ أي فلك فيهم أسوة ﴿ فأمليت للذين كفروا ﴾ أي انظرتُهم وأجلتُهم ﴿ ثُم أَخذتُهم ﴾ أخذة رابية من فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم وأمليت لهم كما قال تعالى : ﴿ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها وإلى المصير ﴾ وفي الصحيحين : ٦٦٧ [ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله عليا الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد ﴾ ] .

أَفَمَنْ هُوَ قَانِمْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا فِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

يقول تعالى : ﴿ أَفَمِن هُو قَائمُ عَلَى كُلُّ نَفْسَ بِمَا كُسَبُّ ﴾ أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر ، ولا يخفي عليه خافية ﴿ وَمَا تَكُونَ في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلاّ كنّا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ﴾ وقال تعالى : ﴿ وهو معكم اينما كنَّمُ والله بمانعملون بصير ﴾ أفمن كان كذلك كالأصنام التي يعبدو نهالا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ، ولا تملك نفعاً لأنفسها فضلاً عن عابديها ولا كشف ضرٍّ عنها ولا عن عابديها ... ؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله تعالى : ﴿ وجعلوا لله شركاء ﴾ اي عبدوها معه من أصنام وأنَّداد ﴿ قُلُ سَمُّوهُم ﴾ أي اكشفُوا عن اسمائهم حتى يعرفوا فانهم لا حقيقة لهم ولأ وجود إذ لو كان لهذه الآلمة وجود في الأرض لعلمها فهو لا تحفى عليه خافية ﴿ أَمْ بِظَاهِرِ من القول ﴾ أي بظن من القول اي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم انها تنفع وتضر و سميتموها آلهة ﴿ إِنْ هِي إِلاَّ أَسِماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴿ إِنْ يتبعون إلاَّ الظن وما تهوَّى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى . ﴾ وقال تعالى : ﴿ بل زين للذين كفرِوا مكرهم ﴾ قال مجاهد : أي ضلالهم والدعوة إليه باستمرار ﴿ وصُدُّوا عن السبيل ﴾ أي جزاء ما فعلوا من ضلال وإضلال وصدوا عن سبيل الله فجزاهم الله بأن صدهم عن سبيله . ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَضَلُّلُ اللَّهُ فَمُالُهُ مِنْ هَا ﴿ ﴾ كما قال جل وعلا : ﴿ وَمِن يَرِدُ اللَّهِ فَتَنْتُهُ فَلَنْ تَمَلُّكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيِّئاً ﴾ .

جَنْ اللهِ عَذَابُ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ ٱللهِ مِن وَاقِ ﴿ (٣٤) مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَنْبَى اللهُ عَفْبَى اللهِ اللهُ عَفْبَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفْبَى اللهُ اللهُ

يقول تعالى : ﴿ لهم عذاب في الحياة الدنيا ﴾ أي للمشركين عذاب في الدنيا بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراً ﴿ ولعذابِ الآخرة ﴾ أي المدَّحر لهم مع هذا الحزي في الدنيا، ﴿ أَشَقَّ ﴾ أي من هذا بكثير . كما قال رسول الله ﷺ للمتلاعنين : ٣٦٣ [ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ] كما قال تعالى : ﴿ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ﴾ وقال تعالى : ﴿ وأعتدنا لمن كذَّب بالساعة سعيراً . إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيُّظاً وزفاراً . وإذا أُلقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ۚ ۚ لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ۚ قل أذلك خير أم جنَّة الحلد التي وعد المتقونكانت لهمجزاء ومصيراً ﴾ ولهذا قرن هذا بقوله تعالى : ﴿ مثل الجنة التي وعَد المتقون ﴾ أي صفتها ونعتها ﴿ تجري من تحتها الأنهار ﴾ أي سارحة في ارجائها وجوانبها ، يصرفونها كيف شاءوا واين شاءوا وقوله تعالى : ﴿ أَكُلُهَا دَائْمُ وَظُلُهَا ﴾ أي فيها الفواكه والمطاعم والمشارب لا انقطاع ولا فناء ، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف وفيه : ٦٦٤ [ قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ، ثم رأيناك تكعكعت فقال : « إني رأيت الجنة – أو أَريت الجنة – فتناولت منها عنقوداً ، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ] وعن عتبة بن عبد السلمي : • ٦٦٥ [ أن أعرابياً سأل النبي عَلِيلِ عن الجنة فقال : فيها عنب ؟ قال « نعم » قال : فما عظم العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفتر » ] رواه الامام أحمد روى الطبراني عن ثوبان قال رسول الله صليل : ٢٦٦ [ ان الرجل إذا نزع ثمرة من الجنّة عادت مكانها أخرى ] روى الحسن بن عرفة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلي : ٦٦٧ [ انك لتنظر إلى الطير في الجنة ، فيبخر أُ بين يديك مشوياً ] وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص كما قالَ تعالى : ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً ﴾ ولما ذكر تعالى صفة الجنة بما ذكر قال سبحانه بعد ذلك : ﴿ تلك عقبي الذين اتقوا وعقبي الكافرين النار ﴾ كما قال تعالى : ﴿ لا يستوي أصحاب النار واصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ﴾ .

﴿ وَأَلَّذِينَ التَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَ ُحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِر ُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللهَ

وَلَا أَشْرَكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ﴿ (٣٦) وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَ لْنَاهُ مُحَمَّا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا تَجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا وَاقٍ ﴿ (٣٧) ﴿ اللهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا وَاقٍ ﴿ (٣٧) ﴿ اللهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا وَاقٍ ﴾ (٣٧)

يقول تعالى : ﴿ والذين آتيناهم الكتاب ﴾ وهم قائمون بمقتضاه ﴿ يفرحون بما أنزل إليك ﴾ أي من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به ، كما قال تعالى : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ومن الأحزاب من ينكر بعضه ﴾ قال مجاهد أي اليهود والنصارى من ينكر بعض ما جاءك من الحق وقل إنما أمرت أن أعبدالله ولا أشرك به أي إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له كما أرسل الأنبياء من قبلي ﴿ إليه أدعو ﴾ إلى سبيله أدعو الناس ﴿ وإليه مآبِ ﴾ أي مرجعي ومصيري . وقوله تعالى : ﴿ وكذلك أنزلنا هحكماً عربياً ﴾ أي محكماً معرباً ، شرفناك به ، وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي . وقوله تعالى : ﴿ ولأن اتبعت أهواءهم ﴾ أي آراءهم ﴿ بعد ما جاءك من العلم ﴾ أي من الله سبحانه ﴿ مالك من الله من ولي ولاواق ﴾ وهذا وعيد لأهل العلم من أن يتبعوا سبل أهل الضلالة ، بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية ، على من جاء بها . . . أفضل الصلاة والسلام .

قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجِاً

 وَذُرُّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَلَهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

 وَذُرُّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَلَهِ لِكُلِّ أَجَلٍ

 كَتَابٌ 

 (٣٨) يَمْحُوا أَلَهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ 
 (٣٩) ﴿ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وعِندَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد رسولاً بشرياً ، كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشراً ، يأكلون الطعام ، ويمشون في الأسواق ، ويأتون الزوجات ، ويولد لهم ، وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرَ مِثْلُكُم يُوحِي إِلَي ﴾ . وفي الصحيحين أن رسول الله عَلَيْ قال : ٦٦٨ [ ... أما أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سني فليس مني ] وقوله تعالى : ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا ً بإذن الله ﴾ أي لم يكن يأتي

قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ﴿ لَكُلُ أَجُلُ مَا لِللَّهُ عَلَى الصّحاكُ بن مزاحم في قوله تعالى : ﴿ لَكُلُ أَجُلُ كَتَابُ أَنْ لَهُ مِنَ السّماء مِدَّة مضروبة عند الله، على لكل كتاب أنزله من السماء مِدَّة مضروبة عند الله، ومقدار معين فلهذا: ﴿ يمحو الله ما يشاء ﴾ منها ﴿ ويثبت ﴾ يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه .

وقوله تعالى: ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ اختلف المفسرون في ذلك، فقال الثوري عن ابن عباس: يدبر أمر السنة فيمحو الله بما يشاء الا الشقاء والسعادة والحياة والموت فإنهما قد فرغ منهما . وقال مجاهد: ﴿ إِنَا أَنْوَلْنَاهُ فِي لِيلةً مباركة . . . ﴾ الآيتين: يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ، ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير . (١) روى الأمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله ولي الله والشقاوة فهو ثابت لا يغير . (١) وى الأمام أحمد عن ثوبان قال اللا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر] وثبت في الصحيح : ٧٧٠ [ إن صلة الرحم تزيد في العمر [ وفي حديث آخر : ٧٧١ [ إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء ويثبت وعنده أم الكتاب . وعن ابن عباس أيضاً يقول : يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت منا يشاء فلا يبدله ﴿ وعنده أم الكتاب ﴾ وجملة ذلك عنده في ام الكتاب الناسخ ، وما يبدل وما يثبت كل ذلك في كتاب ، وقال قتادة في هذه الآية كقوله تعالى ﴿ ما ننسخ من اليه أو ننسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها ﴾ الآية . . . (١)

﴿ وَإِنَّ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ (٠٤) أَوَلَمْ يَرَو الْأَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ (٠٤) أَوَلَمْ يَرَو الْأَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَفْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَمُحَوِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ (٤١) فَيَهِ مَا لَكُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱ – ۲) يتضح من مجموع ما ورد في تفسير هذه الآية من أحاديث نبوية أو أقوال بمض الصحابة والتابعين أن أم الكتاب لا يتغير فيها شيء و لا يتبدل فهي علم الله بما كان وما هو كائن ... ثم قال لعلمه كن كتاباً فكان كتاباً . وأما ما يمحى ويثبت فهذا من الأقدار المعلقة... وكل ذلك أيضاً مسطور في أم الكتاب .

يقول تعالى لرسول الله على : ﴿ وَإِمَا نُرِينَكُ ﴾ يا محمد ، ﴿ بعض الذي نعدهم ﴾ أي بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا ﴿ أونتوفينك ﴾ أي قبل ذلك ﴿ فإنما عليك البلاغ ﴾ أي إنما أرسلناك لتبلغهم وقد فعلت ﴿ وعلينا الحساب ﴾ كقوله تعالى : ﴿ أو لم يروا أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها ﴾ قال الحسن والضحاك ، هو ظهور الإسلام والمسلمين على الشرك والمشركين وقيل أقوال أخرى والقول الأول أولى ، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية قرية كقوله تعالى : ﴿ ولقد أهاكنا ما حولكم من القرى ﴾ وهذا اختيار ابن جرير . ﴿ والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ﴾ (أي ليس لأحد أن يتعقب حكمه فير ده؛ كما يتعقب أهل الدنيا حكم بعض فيرده؛ فإن شأن الله أعظم وأجل من ذلك وسيحاسب من يرد أحكامه حساباً عسيراً سريعاً ) (١) .

﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ ثُكُلُّ فَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِلَّنْ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٤٢) ﴿ الْكُفَّارُ لِلَّنْ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٤٢) ﴿ اللَّهُ مَا تَكْسِبُ ثُكُلُّ فَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِلَّهِ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ ﴿ (٤٢) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَالِلَّهُ اللَّالِ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

يقول تعالى : ﴿ وقد مكر الذين من قبلهم ﴾ برسلهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم فمكر الله بهم وجعل العاقبة للمتقين كقوله تعالى : ﴿ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنّا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ﴾ الآيتين ، وقوله تعالى : ﴿ يعلم ما تكسب كل نفس ﴾ أي انه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي كلاً بعمله ، ﴿ وسيعلم الكفار لمن عقبي الدار﴾ أي لمن تكون الدائرة والعاقبة لهم أو لأتباع الرسل كلاً ، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة . ولله الحمد والمنة .

﴿ وَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴿ (٤٣) ﴿ اللهِ سَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴿ (٤٣) ﴿ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿ (٤٣) ﴿ اللهِ اللهِ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿ (٤٣) اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يقول تعالى : يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون : ﴿ لست مرسلا ۗ ﴾ أي ما أرسلك الله ﴿ قُلْ كَفَى بالله شهيداً بيني وبينكم ﴾ أي حسبي الله هو الشاهد علي ً وعليكم ، شاهد علي ً فيما بلغت عنه من الرسالة ، وشاهد عليكم أيها المكذبون، فيما تفترونه من البهتان ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس من كلام ابن كثير رحمه الله بل من كلامي .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ عَنْدُهُ عَلَمُ الْكَتَابِ ﴾ ويشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة النبي محمد عليه في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به كما قال تعالى : ﴿ ورحمني وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾ الآية وأمثال الآية ... وقال تعالى : ﴿ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ﴾ الآية وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني اسرائيل أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة .

آخر اختصار تفسير سورة الرعد ولله الحمد والمنة .

1474/4/4 8



## إلاَّ الآيتين ٢٨ و ٢٩ فمدنيتِان نزلت بعد سورة نوح

## بيب مالله الرَّا الرَّا

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور ﴿ كتاب أنزلناه إليك ﴾ أي هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد ، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب انزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم ﴿ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ﴾ أي من ظلمات الضلال والغي إلى الهدى والرشد . كما قال تعالى : ﴿ الله ولي ّ الذين آمنوا يحرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يحرجونهم من النور إلى الظلمات ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ بإذن ربهم ﴾ أي هو الهادي لمن قلىر له الهداية على يدي رسوله المبعوث عن أمره يهديهم ﴿ إلى صراط العزيز الحميد ﴾ أي العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب القاهر لكل ما سواه والحميد اي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره . وقوله تعالى : ﴿ الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ﴾

وويل للكافرين من عذاب شديد ﴾ أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة اي يقدمونها ويؤثرونها عليها ، ﴿ ويصدون عن سبيل الله ﴾ أي اتباع الرسل ﴿ ويبغونها عوجاً ﴾ أي ويحبون ان تكون سبيل الله عوجاً مائلة وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها ، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق ، لا يرجى لهم صلاح .

َ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ أَلَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* (٤) ﴿ اللَّهُ عَنْ لَهُمْ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* (٤) ﴿ اللَّهُ عَنْ لَيُسَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* (٤) ﴿ اللَّهُ عَنْ لَيُسَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \*

وهذا من لطفه تعالى بخلقه انه يرسل رسلاً منهم بلغاتهم ، ليفهموا ما أرسلوا به اليهم كما روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : قال رسول الله عليليج : ٩٧٦ [ لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه ] وقوله تعالى : ﴿ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك ﴿ وهو العزيز ﴾ الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ﴿ الحكيم ﴾ في افعاله .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَــكَ مِنَ الطَّلُمَـاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُـلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ (٥) ﴾ ﴿ مَنَّارٍ مَنْ مُورِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ الل

يقول تعالى : وكما ارسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج الناس كلهم ، تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور ، كذلك أرسلنا موسى إلى بنى اسرائيل بآياتنا، قال مجاهد : هي التسع الآيات ﴿ ان أخرج قومك من الظلمات إلى النور ﴾ أي ادعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات الضلال إلى نور الهدى والإيمان . ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ أي باياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وظلمه ، وفلقه لهم البحر ، تظليله إياهم بالغمام وانزاله عليهم المن والسلوى إلى غيرذلك من النجم وقد ورد في الحديث المرفوع الذي رواه الامام أحمد عن أبيّ بن كعب : ٣٧٣ [ عن النبي عليه في قوله تعالى : ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ قال : « بنعم الله » ] ورواه ابن جرير وابن اني حاتم .

وقوله تعالى: ﴿ ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ أي إن فيما صنعنا بأوليائنا من بني اسرائيل من النعم لعبرة لكل صبار في الضراء ، شكور في السراء وكذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه أنه قال : ٦٧٤ [ ان أمر المؤمن كله عجب ، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له ، إن أصابته ضراء صبر ، فكان حيراً له وان أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له ] .

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْهَا كُمْ مِنْ اللّهِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَا لا مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ (٦) وَإِذْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَا مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ (٦) وَإِذْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَا مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ أَنْ (٦) وَإِذْ تَأْذُنُ رَبِّكُمْ لَيْنُ شَكَرُ ثُمْ لَأَزِيدَ نَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرُتُمْ إِنَ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ (٧) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ تَعْمَدُ يَلُونُ أَنْ أَنْهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيدٌ ﴿ (٨) ﴿ اللَّهُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيدٌ ﴿ (٨) ﴿ اللَّهُ مَنْ فِي الْمُرْضِ

يخبر تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حين ذكر قومه بأيام الله ونعمه عليهم ، إذ أنجاهم من آل فرعون، وما كانوا يسومونهم به من العذاب ، اذ كانوا يذبحون أبناءهم ويؤجلون نساءهم فانقذهم الله من كل ذلك وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال سبحانه ﴿ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ أي نعمة عظيمة عاجزون عن القيام بشكرها وقوله تعالى : ﴿ وإذ تأذن ربكم ﴾ أي أذنكم وأعلمكم بوعده لكم ، ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله كقوله تعالى : ﴿ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأن شكرتم لأزيد تكم ﴾ أي لأن شكرتم نعمتي عليكم لأزيد لكم منها ﴿ ولأن كفرتم ﴾ أي بالنعم وسترتموها جحودا ﴿ إن عذابي لشديد ﴾ وذلك بسلبها عنهم وقوله تعالى : ﴿ وقال موسى إن تكفروا أنم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد ﴾ أي هو غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود وإن كفرة من كفرة كقوله تعالى : ﴿ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ﴾ الآية ...

﴿ إِنَّا أَلَمْ نَابُوا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَداد وَ تَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِـنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِمٍمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٌّ مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ (٩) ﴿ إِنَّا لِلَّهِ مُرِيبٍ ﴿ (٩) ﴿ إِنَّ

يقصُّ الله علينا أخبار قوم نوح وعاد ثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عدد َهم إلا الله عز وجل ﴿ جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . قال ابن اسحق عن عمر بن ميمون عن عبدالله انه قال في قوله تعالى:﴿ لا يعلمهم إلا الله ﴾ كذب النسَّابون . وقال عروة بن الزبير : ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان . وقوله تعالى ﴿ فَرَدُّوا أَيديهم في أَفواههم ﴾ قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة معناه : انهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم ، ( قلت ) ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : ﴿ وَقَالُوا انَّا كَفُرُنَا بَمَا أُرْسُلُمُ بِهُ وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب، فكان هذا ـ والله أعلم ـ تفسير لمعنى ﴿ فَرَدُّوا أيديَهم في أفواههم ﴾وقال العوفي عن ابن عباس: لما سمعواً كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به الآية ... يقولون : لا نصدقكم فيما جئتم بهٰ فان عندنا فيٰه شكاً قوياً .

﴿ إِنَّ اللَّهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِر ٱلسَّمْوَات وَٱلْأَرْض يَدْعُوكُمْ لِيْغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصْدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ 'ابَاوْنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينِ ۞ (١٠) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ۚ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرْ ۗ مِثْلُكُمْ وَ'لَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَـا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَ كَّلِ ٱلْمُوْمِنُونَ ۞ (١١) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوَ ثَّكُلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبُرَنَّ عَلَى مَا اذَيْتَمُو َنَا وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتُو َّكُلِ ٱلْمُنَوَكِّلُونَ ۞ (١٢) ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَتُو كُلُونَ ۞

يخبر تعالى : عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة ، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل: ﴿ أَفِي اللَّهُ شك ﴾ ويحتمل معنى الشك في الوجود أو في الألوهية والأرجح أن الشك قائم لا في الوجود لأن السياق يدل على ذلك لأن الاعتراض من الكفار ينصبُ على بشرية الرسل الداعين وعلى ما كان يعبد آباء الكفار من الأوثان التي كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله ولهذا قالوا : ﴿ إِنْ أَنَّمَ إِلَّا بِشْرِ مِثْلُنَا تَرِيدُونَ أَنْ تَصَدُّونَا عِما كَانْ يَعْبِدُ آبَاؤُنَا ﴾ أثم طلبوا إليهم أن يأتوهم بمعجز أت ظاهرات على أنهم مرسلون من قبل الله ﴿ فأتونا بسلطان مبين ﴾ وهذا ما يوضح أن الشك قائم في الألوهية لا في الوجود ، فإنه غالب الأمم كانت مقرة" بالصَّانع ولكن تعبد معه غيره مِن الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفي ، وهذا طَاهر من قوله تعالى : ﴿ ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لَيْقُرْبُونَا إِلَى اللَّهُ زَلْفَيْ ﴾ إذاً فمحاجة الأمم لرسلهم فيمقام الرسالة، بمعنى: كيف نتبعكم بمجرد ادعائكم بالنبوة وأنتم بشر مثلنا ... ؟ ﴿ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ﴾ أي صحيح أنّا بشر مثلكم في البشرية ﴿ ولكن الله يمنُّ على من يشاء من عباده ﴾ أي بالرسالة والنبوَّة ﴿ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان ﴾ على وفق ما سألتم ﴿ إِلَّا بَإِذِنَ اللَّهِ ﴾ أي بعد سؤآلنا إياه ثم إذنه لنا في ذِلك ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ أي في جميع أمورهم ثم قالتَ رسلهم ﴿ وَمَا لِنَا أَلَا ۚ نَتُوكُلُ عَلَىٰ اللَّهُ ﴾ أي وما يمنعنا من ذلك وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها ﴿ ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكُّل المتوكُّلون ﴾ .

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به ﴿ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ﴾ وكذلك قال قوم لوط للوط عليه السلام وكذلك قال مشركو قريش لمحمد عَرِيْكِ وَاخْبَرُ الله عن حالهم بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيْسَتُفُرُّونَكُ مِنَ الْأَرْضُ لَيْخُرْجُوكُ منها وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قلبلاً ﴾ وكان من فضله تعالى أن نصر نبيه محمداً وصار له انصار واعون من سائر أهل الأرض حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان ولهذا قال تعالى : ﴿ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ﴾ كما قال تعالى : ﴿ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ﴾ وقوله تعالى : ﴿ واستفتحوا ﴾ أي استنصر تالرسل ربها على قومها قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ، ويحتمل ان يكون المعنى أن الامم استفتحت على أنفسها كما قالوا : ﴿ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب أليم ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وخاب كل جبار عنيد ﴾ أي متجبر في نفسه عنيد معاند للحق ، وفي الحديث : ٦٧٥ [ أنه يؤتي بجهنم يوم القيامة ، فتنادي الحلائق فتقول : وكلت بكل جبار عنيد ] الحديث . وقوله تعالى : ﴿ مَن ورائه جهنم ﴾ أي من وراء الجبار العنيد جهنم ، أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعاد ويعرُض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد ﴿ ويسقى من ماء صديد ﴾ أي في النار ليس له شراب الآمن حميم وغساق ، هذا حار في غاية الحرارة ، وهذا بارد في غاية البرد والنتن وقال الامام أحمد عن أبي امامة رضي الله عنه : ٦٧٦ [ عن النبي عَلِيْظُ في قوله تعالى : ﴿ ويسقى من ماء صديد يتجرعه ﴾ قال : « يقرب إليه فيتكرَّهه فإذا أدنيَ منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطّع أمعاءه حتى يخرج من دبره » قول الله تعالى : ﴿ وَسَقُوا مَاءً حَمَيْماً فَقَطِّع أَمْعَاءُهُم ﴾ ويقول : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغَيُّتُوا يَغَاثُوا بَمَاء كالمهل يشوي الوجوه ﴾ ] وهكذا رواه ابن جرير من حديث عبدالله بن المبارك به وقوله تعالى : ﴿ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ﴾ اي يتغصّصه ويتكرّهه ولا يكاد يز در ده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان ﴾ أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه قال الضحاك عن ابن عباس ﴿ ويأتيه الموت من كلمكان﴾ قال : أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم . ليس منها نوع إلاّ يأتيه الموت منه لُو كان يموت ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال : ﴿ لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلاّ إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت ولكنه لا

يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ وَرَائُهُ عَذَابِ غَلَيْظٌ ﴾ أي ولد من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر ، وهذا كما قال تعالى: ﴿ هذه جَهُمُ الّتِي يَكذَب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ﴾ وقال تعالى: ﴿ ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ، ذق إنك انت العزيز الكريم ، إن هذا ما كنتم به تمترون ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم ، وتكراره واشكاله مما لا يحصيه إلا الله عز وجل جزاءً وفاقاً ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ .

َ هَنَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِـهِ الرَّبِهِمْ أَعَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِـهِ الرِّبِحُ فِي بَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ مُوَ الرِّبِحُ فِي بَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَٰلِكَ مُوَ الرَّبِحِيدُ ﴿ (١٨) ﴾ الشَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ (١٨) ﴾

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره وكذبوا رسله ، وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح ، فانهارت ، وعدموها وهم أحوج ما يكونون إليها فقال تعالى : ﴿ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم ﴾ أي مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى لأنهم كانوا يحسبون انهم كانوا على شيء فلم يجدوا شيئاً ، ولا ألفوا حاصلاً ، إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة ﴿ في يوم عاصف فلم يقدروا على شيء من اعمالهم إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم العاصف كقوله تعالى : ﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ﴾ وقوله تعالى في هذه الآية ﴿ ذلك هو الضلال البعيد ﴾ أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة ، حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما كانوا إليه .

هَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ بِشَأَّ مِنْ اللهِ عَلَى أَللهِ عَلَى أَللهِ عَلَى أَللهِ عَلَى أَللهِ بِعَزِيزٍ ۞ (٢٠) وَمَا ذَٰلِكُ عَلَى أَللهِ بِعَزِيزٍ ۞ (٢٠) ﴾

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس أفليس الذي خلقهن بما ومن فيهن على اختلاف أصنافهن ومنافعهن بقادر على أن يخلق خلقاً جديداً ويذهبكم؟ بلى انه على كل شيء قدير > كقوله تعالى : ﴿ أو لم يروا ان الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يُحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير > وقوله تعالى : ﴿ وما ذلك على الله بعزيز > أي ليس ذلك عليه تعالى بعظيم ولا ممتنع بل هو عليه هين إذا خالفتم أمره يذهبكم ويأت باخرين على غير صفتكم ، كقوله تعالى : ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم > وقال هنا سبحانه : ﴿ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز > .

حَمَّا لَكُمْ تَبَعا فَهَلُ أَنْهُ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ أَللهِ مِلْ أَنْهُ لَهَدُيْنَاكُمْ سَوَالا عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا قَالُوا لَوْ هَدَانَا أَللهُ لَهَدُيْنَاكُمْ سَوَالا عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيصِ \* (٢١) هَيْ

يقول تعالى ﴿ وبرزوا ﴾ أي برزت الخلائق كلها برُّها وفاجرها لله الواحد القهار ﴿ فقال الضعفاء ﴾ وهم الأتباع لسادتهم وكبرائهم ﴿ للذين استكبروا ﴾ عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل قالوا لهم : ﴿ إِنَاكُنّا لَكُم تَبِعاً ﴾ أي مهما أمر تمونا ائتمرنا وفعلنا ﴿ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ﴾ أي فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله كما كنتم تعدوننا وتمنوننا فقالت القادة لهم ﴿ لو هدانا الله لهديناكم ﴾ ولكن حق علينا قول ربنا ، وسبق فينا قدر الله وفيكم ، وحقت كلمة العذاب على الكافرين ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ﴾ أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا أو جزعنا . والظاهر ان هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليهما كما قال تعالى : ﴿ واذ يتحاجّون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنّا كنا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنّا كلّ فيها إن الله قد حكم بين العباد ﴾ .

يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده ، فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيباً ليزيدهم حز نا إلى حزبهم ، وغبناً إلى غبنهم ، وحسرة ولى حسرتهم ، فقال : ﴿ إِن الله وعدكم وعد الحق ﴾ أي على ألسنة رسله ، ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة ، وكان وعداً حقاً وخبراً صدقاً وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم ، كما قال تعالى : ﴿ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ﴾ ثم قال : ﴿ وما كان لي عليكم من سلطان ﴾ أي ما كان لي من دليل ولا حجة فيما وعدتكم به ﴿ إلا أن دعوتكم فاستجبم لي ﴾ بمجرد ذلك ، هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة على صدق ما جاءوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه ﴿ فلا تلوموني ﴾ اليوم ﴿ ولوموا أنفسكم ﴾ فإن الذنب ذنبكم فصرتم إلى ما أنتم فيه ﴿ وما أنتم بمصرخي ﴾ بمنقذي من العذاب والنكال ﴿ إِن بمنقذكم من عذابكم ﴿ وما أنتم بمصرخي ﴾ بمنقذي من العذاب والنكال ﴿ إِن كفرت بما أشركتموني من قبل ﴾ أي إني جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل ، قاله ابن جرير وهذا هو الراجح .كما قال تعالى : ﴿ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ﴾ .

وقوله : ﴿ إِن الظالمين ﴾ أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل ﴿ لهم عذاب أليم ﴾ والظاهر من سياق الآية أن هذه الحطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدمنا .

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال ، وأن خطيبهم

ابليس عطف بمآل السعداء فقال : ﴿ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ حيث ساروا وأين توجهوا ﴿ خالدين فيها ﴾ ماكثين أبداً لا يحولون ولا يزولون ﴿ بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ﴾ كما قال تعالى : ﴿ ويلقون فيها تحية وسلاماً ﴾ وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم ﴾ وقال تعالى : ﴿ ويلقون فيها تحية وسلاماً ﴾ وقال تعالى : ﴿ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ﴾ .

أَمُ أَمُ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ (٢٤) تُونِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ (٢٥) وَمَثَلُ كَرُونَ ﴿ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَنْثَةُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ فَوْآر ﴾ (٢٦) 

وَمَرَار ﴾ (٢٦) 

وَمَرَار ﴾ (٢٦)

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى : ﴿ مثلاً كلمة ً طببة ﴾ شهادة أن لا إله إلا الله ﴿ كَشَجْرَةُ طَبِبَةً ﴾ وهو المؤمن ، ﴿ اصلها ثابت ﴾ يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن ﴿ وفرعها في السّماء ﴾ يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد : ان ذلك عبارة عن عمل المؤمن ، وقوله الطيب ، وعمله الصالح ، وان المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : هي النخلة .

روى البخاري عن ابن عمر قال : ٦٧٧ [ كنا عند رسول الله عَلَيْكُمْ فقال « أخبروني عن شجرة تشبه – أو – كالرجل المسلم لا يتحاتُ ورقها صيفاً ولا شتاءً وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » قال ابن عمر : فوقع في نفسي أنها النخلة ، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم ، فلم يقولوا شيئاً ، قال رسول الله عَلِيْكُمْ « هي النخلة » فلما قمنا قلت لعمر : يا أبتاه ، والله لقد كان وقع في نفسي إنها النخلة قال : ما منعك ان تتكلم ؟ قلت : لم أركم تتكلمون ، فكرهت ان أتكلم أو أقول شيئاً ، قال عمر الأن

تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا ] .

روى احمد عن مجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله عليه الا حديثاً واحداً قال: ٦٧٨ [ كنا عند رسول الله عليه فأتى بجمار فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فقال رسول الله عليه هي النخلة »] أخرجاه. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها تمر في كل وقت من صيف وشتاء أو ليل أو نهار كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين في بإذن ربها كه أي كاملا حسناً طيباً مباركاً ﴿ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون

وقوله تعالى: ﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ﴾ هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات ، مشبه بشجرة الحنظل ، ويقال لها الشريان ، رواه شعبة بسنده عن أنس أحسبه رفعه قال : ٦٧٩ [ ﴿ مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة ﴾ قال « هي النخلة » ﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ﴾ قال هي الشريان ] روى ابن أبي حاتم عن أنس ابن مالك أن النبي عالية قال : ٦٨٠ [ ﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ﴾ « هـي الحنظلة » فأخبرت بذلك أبا العالية فقال : هكذا كنا نسمع ] ورواه ابن جرير من حديث حمّاد بن سلمة به

وقوله تعالى : ﴿ اجتنَّتْ ﴾ أي استؤصلت ﴿ من فوق الأرض ما لها من قرار ﴾ أي لا أصل لها ولا ثبات ، كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل ، ولا يتقبل منه شيء .

.. ﴿ يُعَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيْوةِ ۗ ٱلدُّنْيَا وَ فِي ٱلْآخِرَةِ وَ يُضِلُ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللهُ مَا يَشَاهُ ۞ (٢٧) ﴾

روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال : ٦٨٢ [ خرجنا مع رسول الله عليه

في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس رسول الله عليه م وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكِت به في الأرض فرفع رأسه فقال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثًا ثم قال : « أن العبد المؤمن آذا كان في انقطاع من الدنيا ، واقبال من الآخرة ، نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة . وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : ايتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ــ قال ــ فتخرج تسيل ، كما تسيل القطرة من في السقاء ، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الروح الطيبة ؛ فيقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له . فيفتح له فيشيغه من كل سماء مقرَّبوها إلى السماء التي تليها ، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض . فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى قال : فتعاد روحه في جسده . فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هو رسول الله ؛ فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة ــ قال ـــ : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مدَّ بصره ويأتيه رجل حسن الوجَه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول: أبشر بالذي كنت يسرُّك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير ؟ فيقول : أنا عملك الصالح ؛ فيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالي ــ قال ــ وإن العبد الكافر اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال البصر . ثم يجيء ملك الموت ڤيجلس عند رأسه ، فيقول : ايتها النفس الخبيثة ، اخرجي إلى سخط من الله وغضب ــ قال ــ : فتفرَّق في جسده فينتزعه كما ينتزع السفود مــن الصوف المبلول . فبأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك

روى الامام عبد بن مُحمَينُد رحمه الله تعالى في مسنده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله على الله على الله الله الله وضع في قبره و تولى عنه أصحابه ، و إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله و رسوله ، قال فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الحنة » قال النبي على الله و هما جميعاً » ] قال قتادة : وذكر لنا انه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويملأ عليه خضراً إلى يوم القيامة . رواه مسلم عن عبد بن حميد به وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به روى جرير عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي على الله قال : ١٨٤ [ والذي نفسي بيده ان الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين ، فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه ، والزكاة عن يمينه ، والصوم عن يساره وكان فعل الحيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيقرتي من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل ، فيؤتي عن يساره فيقول الصيام : ما فيؤي مدخل فيؤتي من عند رجليه فيقول فعل الحيرات ما قبلي مدخل ، فيقال له : اجلس ، فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : أخبرنا عما نسألك ، فيقول : فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : أخبرنا عما نسألك ، فيقول : فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : أخبرنا عما نسألك ، فيقول : فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له : أخبرنا عما نسألك ، فيقول :

دعني حتى أصلي ، فيقال له : الله ستفعل فأخبرنا عما نسألك ، فيقول وعما تسألوني ؟ فيقال : أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه ، وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول : أمحمد ؟ فيقال له : نعم ، فيقول : أشهد أنه رسول الله ، وأنه جاءنا بالبيّنات من عند الله فصدقناه ؛ فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله ، ثم يفسح اله في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه ؛ ويفتح له باب إلى الجنة فيقال له : انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيز داد غبطة وسروراً ، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب ، وهي طير خضر يعلق بشجر الجنة ويعاد الجسد إلى ما بدىء من التراب « وذلك قول الله ﴿ يثبت الله الذين تمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ ورواه ابن حبات

وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: ان المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة ، فسلموا عليه وبشروه بالجنة – ثم ذكر حاله كما تقدم في الأحاديث السابقة – ثم قال ... وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم والبسط :هو الضرب في يضربون وجوههم وأدبارهم في عند الموت فإذا أدخل قبره أقعد ، فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجع إليهم شيئاً وأنساه الله ذكر ذلك ، وإذا قيل : من الرسول الذي بعث اليك ؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً في ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء في .

﴿ إِلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّاللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ا

قال البخاري: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَينَ بِدَلُوا نَعْمَةُ اللّهَ كَفُراً ﴾ أَلَمْ تَعْلَم ؟ كَقُولُهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ كِيفَ ﴾ أَلَمْ تَعْلَمُ وَالبُوارِ: الْهَلَاكُ. ﴿ قُوماً بُوراً ﴾ هالكين . حدثنا علي بن عبد الله بالسند \_ إلى ابن عباس ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ بِدَلُوا نَعْمَةُ اللّهُ كَفُراً ﴾ قال : هم كفار مكتة والمعنى يعم جميع الكفار وقد روي عن علي نحو ذلك . قال ابن ابي حاتم عن ابن أبي حسين قال : قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : ألا أحد يسألني عن القرآن ، فوالله لو أعلم اليوم أحداً أعلم به مني وان كان من وراء البحار لأترته ، فقام عبدالله بن الكواء فقال : من الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار ؟ قال : مشركو

فريش أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار . وقـــال مجاهد وسعيد ابن جبير والضحاك وقتادة وابن زيد هم كفار قريش قتلوا يوم بدر وكمذا رواه مالك في تفسيره عن نافع عن ابن عمر .

وقوله تعالى : ﴿ وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله ﴾ أي جعلوا له شركاء عبدوهم معه و دعوا الناس إلى ذلك ثم قال تعالى مهددداً لهم ومتوعداً على لسان نبيه عليه ﴿ قَــل تَمْتَعُوا فَانَ مُصِيرَكُم إلى النار ﴾ أي مرجعكم إليهاكما قال تعالى : ﴿ تَمْتَعُهُمْ قَلِيلاً ثُمْ نَصْطُرُهُمْ إلى عَذَابِ غَلِيظٌ ﴾ .

مَّنَ قُلْ لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْتِ فِيهِ وَلَا رَزَقْنَا هُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْتِ فِيهِ وَلَا رَزَقْنَا هُمْ شِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْتِ فِي فِيهِ وَلَا رَخَلُانُ \$ (٣١) عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

يأمر الله عباده بطاعته . والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك . وإن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب والمراد بإقامة الصلاة هو المحافظة عليها وقتاً وحدوداً وركوعاً وسجوداً وخشوعاً . والإنفاق حفية وجهراً وذلك لحلاص أنفسهم ﴿ من قبل أن يأتي يوم ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ لا بيع فيه ولا خلال ﴾ أي ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه وقوله تعالى : ﴿ ولا خلال ﴾ اي ليس هناك محالة خليل فيصفح عمن استوجب العقوبة ،بل هناك العدل والقسط والمراد انه لا ينفع أحداً بيع ولا قدية ، ولا صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله كافراً .كما قال تعالى : ﴿ واتقوا يوماً لا تجزي نفس عسن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ﴾

هَ إِنْ اللهُ ٱلّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقَا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فَا أَنْحُرُ فِلْمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّانَهَارَ \* (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ فَى الْبَحْرِ فِلْمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَهَرَ دَا فِيبُنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ \* (٣٣) وَالتَّكُمُ مِنْ كُلُّ

مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ أَللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ (٣٤) ﴿ اللهِ ال

يعدد تعالى نعمة على خلقه بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً ، والأرض فراشاً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ﴾ ما بين تمار وزروع محتلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع كقوله تعالى : ﴿ وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى ﴾ فقال تعالى : ﴿ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ﴾ أي وسخر لكم الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمره تعالى ، وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من اقليم إلى آخر لجلب وتبادل السلع والتجارات وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر الى آخر رزقاً للعباد من شرب وسقي ، وغير ذلك من المنافع ﴿ وسخر لكم الليل والنهار ﴾ أي والليل والنهار يتعارضان من شرب وسقي ، وغير ذلك من المنافع ﴿ وسخر لكم الليل والنهار ﴾ أي والليل والنهار يتعارضان فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر كقوله تعالى : ﴿ يولج في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ يقول هيأ اكم ما تختاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم ، وقوله تعالى : ﴿ وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلاً عن القيام بشكرها كما قال طلق بن حبيب رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين وفي صحيح البخاري أن رسول الله على عنه عنه عنه يقول : ٥٨٥ [ اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ]

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمِمُ رَبِّ أَجْعَلُ الْهَذَا ٱلْبَلَدَ الْمِنْ أَصْلَلُنَ كَثِيرًا مِسْنَ وَبَيْنِي أَنْ أَنْ لَكُ مَا أَنْ أَصْلَلُنَ كَثِيرًا مِسْنَ وَبَنِي أَنْ أَنْ لَكُ عَفُور وَحِيمٌ ﴿ [٣٦] ﴿ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُور وَحِيمٌ ﴿ [٣٦] ﴿ يَقُولُ نَعَالُى وَعَالَ إِبْرَاهِمِ وَبَ الجعل هذا البلد آمنًا ﴾ دعا إبراهيم عليه السلام يقول نعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمِ وَبَ الْجَعْلِ هذا البلد آمنًا ﴾ دعا إبراهيم عليه السلام

لمكة بالأمن وقد استجاب الله له فقال تعالى : ﴿ أُولِم يروا أَنّا جعلنا حُرَماً آمنا ﴾ ولما قال ابراهيم : ﴿ هذا البلد آمناً ﴾ فعرَّفَه لأنّه دعا بهذا الدعاء بعد بنائه ، ولهذا قال تعالى حاكياً عن لسان ابراهيم : ﴿ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق ﴾ ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحق بغلاث عشرة سنة ، فأما حين ذهب إبراهيم بإسماعيل وأمّة وهو رضيع إلى مكان مكة ، فإنه عليه السلام دعا أيضاً فقال : ﴿ رب اجعل هذا بلداً آمناً ﴾ أي في حالة لم يكن هناك بلد "بعد فقال : ﴿ بلداً ... ﴾ فلم يعرّفه .

وقوله: ﴿ وَاجنبِي وَبِي أَن نَعبد الأصنام ﴾ ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته . ثم ذكر انه افتين بالأصنام خلائق من الناس ، وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله فقال : ﴿ رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعي فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ أي إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم كقول عيسى عليه السلام : ﴿ إن تعذبهم فإنه معادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك .

روى عبدالله بن وهب عن عبدالله بن عمرو ٦٨٦ [ إن رسول الله عليه إبراهيم عليه البراهيم عليه السلام ﴿ رب إنهن اضللن كثيراً من الناس ﴾ الآية ... وقول عيسى عليه السلام ﴿ إِن تعذبهم فإنهم عبادك ... ﴾ ثم رفع يديه ثم قال : اللهم أمتي ، اللهم أمتي ، اللهم أمتي وبكى فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد — وربك أعلم — وسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله ، فأخبره رسول الله عليه فقال الله : اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنر ضيك في أمتك ولا نسو وك )

َ مِنْ ذُرِّ بِيَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ عَنْدَ لَيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ فَا جَعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُونَا ﴿ (٣٧) ﴿ اللَّهِمْ اللَّهُمْ يَشْكُرُونَا ﴿ (٣٧) ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّالِمُ الل

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول (١) الذي دعا به إبراهيم عليه السلام عندما ولى عن هاجر وولدها ، وذلك قبل بناء البيت ، وهذا كان بعد بنائه تأكيد ورغبة إلى الله عز وجل ، ولهذا قال : ﴿ عند بيتك المحرم ﴾ . وقوله : ﴿ ربنا ليقيموا الصلاة ﴾

<sup>(</sup>١) رَاجِع سورة البقرة الآية رقِم /١٢٦/ « رب اجعل هذا بلداً آمناً ... »

قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: ﴿ المحرّم ﴾ أي انما جعلته محرماً ليتمكن أهله مسن اقامة الصلاة عنده ﴿ فاجعل أفئدة من الناس بهوي إليهم ﴾ فقوله من الناس اي اختص به المسلمون وقوله ﴿ وارزقهم من الثمرات ﴾ أي ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك وقد استجاب الله ذلك كما قال عز وجل: ﴿ أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ﴾ وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته انه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام (۱).

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَ مَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ (٣٨) الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَ هَبَ مِنْ شَيْءٍ فِي الْلَارْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿ (٣٨) الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحُقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ (٣٩) رَبِّ لَي عَلَى الْكَبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحُقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ (٣٩) رَبِّنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ ا

قوله تعالى : ﴿ رَبِنَا إِنْكُ تَعَلَّمُ مَا يَخْفِي وَمَا نَعَلَىٰ ﴾ أي أنت تعلم قصدي في دعائي لأهل هذا البلد وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك، فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنها ، لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في السماء ثم حمد ربه تعالى على ما رزقه من الولد بعد الكبرفقال: ﴿ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء ﴾ أي إنه يستجيب لمن دعاه وقد استجاب لي فيما سألته من الولد ثم قال رب اجعلني مقيم الصلاة ﴾ أي محافظ عليها مقيماً لحدودها ﴿ ومن ذريتي ﴾ أي واجعلهم كذلك مقيمين لها ﴿ ربنا وتقبل دعاء ﴾ أي فيما سألتك فيه كله ﴿ ربنا اغفر لي ولوالدي آ ﴾ كذلك مقيمين لها ﴿ وبنا وتقبل دعاء ﴾ أي فيما سألتك فيه كله ﴿ وللمؤمنين ﴾ أي كلهم وكان هذا قبل أن يتبرّ أ من أبيه لما تبيّن له عداوته لله عز وجل ﴿ وللمؤمنين ﴾ أي كلهم ﴿ يوم يقوم الحساب ﴾ أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم خيراً كانت أو شراً .

﴿ وَ لَا تَحْسَبَنَّ أَلَهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ . ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَّخِّرُهُمْ

<sup>(</sup>١) وتجبى الآن إليها – والجزيرة تبع لها – ثمرات كل شيء من كافة أنحاء الممورة اللهم أو زعنا أن نشكر نعمتك،

لِيَوْم تَشْخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ (٤٢) مُمْطِعِينَ مُقْنِعِي رُنُوسِهِمْ لَا يَوْمُ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَ الله ﴿ (٤٢) ﴿ اللهِ مَا لَا اللهِ مَا أَفْئِدَتُهُمْ هَوَ الله ﴿ (٤٣) ﴿ اللهِ مَا اللهُ مَا مَا أَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُواللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ

يقول تعالى: ولا تحسبن يا محمد إذا أجاً للظالمين أنه غافل عنهم، مهمل لهم الا يعاقبهم على صنعهم ، بل هو يحصي ذلك عليهم ويعد عداً . ﴿ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ أي من شدة الهول يه م القيامة . ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشر فقال : ﴿ مهطعين ﴾ مسرعين كما قال تعالى : ﴿ مهطعين إلى الداع ﴾ وقوله تعالى : ﴿ مقنعي رؤوسهم ﴾ قال ابن عباس وغيره : رافعي رؤوسهم ﴿ لا يرتد إليهم طرفهم ﴾ أي أبصارهم شاخصة مديمو النظر ، لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والمخافة مما سبحل بهم . عياذاً بالله العظيم من ذلك ولهذا قال عز وجل : ﴿ وأفئدتهم هواء ﴾ أي أن قلوبهم ليس فيها شيء لكثرة الحوف والوجل . ثم قال تعالى لرسوله عاليه :

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب ﴿ رَبّنا أُخَّوْنا إِلَى الْجَلَ قَرِيبَ نَجِبُ دَعُوتُكُ وَنَبْعِ الرَسِلِ ﴾ كقوله تعالى : ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ المُوتُ قَالَ رَبّ ارجِعُونِي ... ﴾ و كقوله تعالى : ﴿ ولو ترى إِذَ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نُردَ ولا نكذَب بآيات ربّنا ﴾ فقال تعالى راداً عليهم : ﴿ أُولُم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ﴾ أي أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة انه لا معاد ولا جزاء ... فذو قوا هذا بذلك كقوله تعالى : ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمًا بهم لا يبعث الله من يموت ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ﴾ أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مز دجر ﴿ حكمة بالغة فما تغنى النذر ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ﴾ وقد روى العوفي عن ابن عباس في تفسيرها يقول : ما كان مكرهم لتزول منه وقال كذا قال الحسن البصري ووجيّه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به ما ضر ذلك شيئاً من الجبال ولا غيرها ، وانها عاد وبال ذلك عليهم قلت : ويشبه هذا قول الله تعالى : ﴿ ولا تمش في الأرض مرحاً انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً . ﴾ والقول الثاني في تفسيرها ما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس : ﴿ وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ﴾ يقول شركهم كقوله تعالى : ﴿ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ﴾ وهكذا قال الضحاك وقتادة (١) .

قَلَا تَعْسَبَنَ اللّهَ نُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزُ ذُو

 أُنتِقَامٍ 

 (٧٤) يَوْمَ نُبَدًّلُ ٱلْأَرْضُ غَدِيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمُوَاتُ وَبَرَزُوا لِللهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ 

 (٤٨) هَا اللهِ الْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً ﴿ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ﴾ أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ، ثم اخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب وذو انتقام ممن كفر به وجحده ﴿ فويل يومئذ للمكذّبين ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض وهي هذه غير الصفة المألوفة إلمعروفة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله مِمْلِكُمْ : ١٨٥ [ يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد]

روى الامام احمد عن عائشة انها قالت: ٦٨٨ [ أنا أول الناس سأل رسول الله على هذه الآية ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: « على الصراط » ] رواه مسلم منفرداً عن البخاري والترمذي وحسنه وصححه قال حسن صحيح وابن ماجه.

<sup>(</sup>١) والتفسير الثاني مطابق لمراد الآية ، و إن كان الكلام الأول صحيحاً في حد ذاته .

وروى احمد أيضاً عن عائشة رضي الله عنها: ٦٨٩ [ إنها سألت رسول الله عَلَيْ عن قول الله تعالى: ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ قالت: قلت يا رسول الله فأين الناس يومئذ ؟ قال: « لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمني ذاك ان الناس على جسرهم . » ] وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة عن النبي عَلِيلِهِ الله قال: ٦٩٠ [ يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات ، فيبسطها و يمدها مد الأديم العكاظي ، لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ثم يزجر الله الخلق زجرة وفإذا هم في هذه المبدلة » ] وقوله تعالى: ﴿ وبرزوا لله ﴾ أي خرجت الحلائق جميعها من قبورهم لله ﴿ الواحد القهار ﴾ أي الذي قهر كل شيء وغلبه و دانت له الرقاب وخضعت له الألباب .

﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذِ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ (٤٩) سَرَا بِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُنُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ (٠٠) لِيَجْزِيَ ٱللهُ كُلَّ نَفْسٍ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُنُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ (٠٠) لِيَجْزِيَ ٱللهُ تَكِلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ (١٥) اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يقول تعالى : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ وتبرز الحلائق لديّانها، ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم ﴿ مقرّنين ﴾ أي بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف كقوله تعالى : ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ﴾ والأصفاد هي القيود . وقولُه تعالى : ﴿ سرابيلهم من قطران ﴾ أي ثيابهم من قطران وهو الذي تطلى به الإبل وقال ابن عباس القطران هو النحاس المذاب وقولُه تعالى : ﴿ وتغشى وجوههم النار ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وتغشى وجوههم النار ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وتغشى وجوههم النار ﴾ كقوله تعالى : ﴿ والنائحة اذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة عنه قال : قال رسول الله عليه على النائحة اذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار وسرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار ] وقولُه تعالى : ﴿ ليجزي الله كلّ نفس ما كسبت ﴾ أي يوم القيامة ﴿ كقوله تعالى : ﴿ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ﴾ الآيه ... ﴿ ان الله سريع الحساب ﴾ أي سريع النجاز وان جميع الحلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم ، كقوله تعالى ﴿ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾

# ﴿ اللَّهُ الل

يقول تعالى : هذا القرآن بلاغ للناس كقوله تعالى : ﴿ لأنذركم به ومن بلغ ﴾ أي هو بلاغ لجميع الحلق من انس وجن كما قال في أول السورة : ﴿ الّر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ﴾ الآية ﴿ ولينذروا به ﴾ أي ليتعظوا به ﴿ وليعلموا أنما هو إله واحد ﴾ أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو ﴿ وليذكرُ أولو الألباب ﴾ أي ذوو العقول . آخر سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين .

1474 / 4 / 5 1414 / 0 / 45



#### إلاّ الآية /٨٧/ فمدنية نزلت بعد سورة يوسف

### بسيت مألله الرَّح إِن الرَّحيم



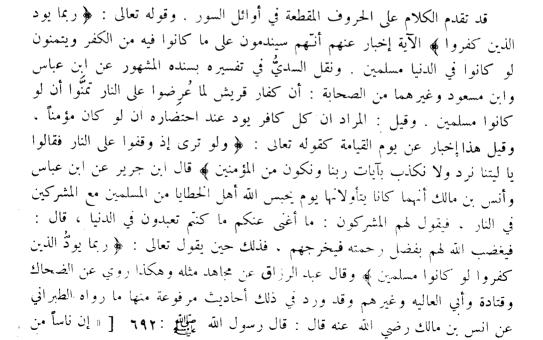



أهل لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار بدنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار ؛ فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه ويدخلون الجنة ويستكون فيها الجهنميين » فقال رجل : يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله علي فقال أنس : سمعت رسول الله علي يقول : « من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » نعم أنا سمعت رسول الله علي يقول : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » نعم أنا سمعت رسول الله علي يقول عندا ] ثم قال الطبراني : تفرد به الجهبذ صالح بن اسحق ...

وروى الطبراني أيضاً عن ابي موسى الأشعري ، وعن أبي سعيد الحدري مرفوعاً بألفاظ متشابهة إلا ان رواية أبي سعيد الحدري : ٦٩٣ [ « فيسمون في الجنة الجهنميين من أُجلسواد في وجوههم فيقولون:يا رب أذهب عنا هذا الاسم ، فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة فيذهب ذلك الإسم عنهم » فأقر به أبو أسامة وقال : نعم ] .

وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن علي عن ابيه عن جده مرفوعاً بهذا المال إلى أن يقول على الله و حكاية عن أهل الكتاب ومن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد : ٦٩٤ [ آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم في النار سواء فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء فيما مضى . فيخرجهم إلى عين في الجنة وهو قوله : ﴿ رَبّا يُود الذِّين كَفروا لو كانوا مسلمين ﴾ ] وقوله تعالى : ﴿ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ﴾ تهديد شديد لهم ووعيد أكيد ، كتموله تعالى : ﴿ قُل تمتعوا فإن مصيركم إلى النارك ولهذا قال : ﴿ ويلههم الأمل ﴾ أي عن التوبة والإنابة ﴿ فسوف يعلمون ﴾ أي عاقبة أمرهم .

# ﴿ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴿ (١) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَثْخِرُونَ ﴿ (٥) ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا

يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قبام الحجة عليها وانتهاء أجلها ، وانه لا يؤخر أمة حان هلاكهم عن ميقاتهم،ولا يتقدمون عن مدتهم،وهذا تنبيه لأهل مكه وإرشاد فم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحتمون به الهلاك .

أَنْكُ اللّٰهِ وَقَالُوا إِنَّا أَيْهَا اللَّذِي أُنزِّلَ عَلَيْهِ اللّٰكُرُ إِنَّكَ لَمَخُنُونُ ﴿ (٢) لَو مَا تَأْتِينَا بِالْمَلْئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧) مَا نُنزَّلُ الْمَلْئِكَةَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧) مَا نُنزَّلُ الْمَلْئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ﴿ (٨) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلُنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ (٩) ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ كُوا فِظُونَ ﴿ (٩) ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ كُولُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ (٩) ﴿ اللّٰهَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم في قولهم : ﴿ يَا أَيّهَا الذي نزل عليه الذكر ﴾ أي الذي تذّعي ذلك ﴿ إنك لمجنون ﴾ أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ماوجدنا عليه آباءنا ﴿ لوما ﴾ أي هلا ً ﴿ تأتينا بالملائكة ﴾ أي يشهدون لك بصحة ما جئت به ، كما قال فرعون ﴿ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ما ننزل الملائكة إلا بالحق ﴾ بالرسالة والعذاب ثم قال تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى : ﴿ له لحافظون ﴾ على النبي عَلِيْنَةٍ ولكن ظاهر السياق في قوله قوله تعالى : ﴿ انّا نحن نزلنا الذكر وانّا له لحافظون ﴾ يدل على ان الحفظ انما هو المقرآن العظيم من التبديل والتغيير، وهذا هو المراد من قوله سبحانه .

يسلّي الله تعالى رسوله على الله تكذيب من كذبه من كفار قريش: أنه أرسل من قبله من الأمم الماضية وإنه ما أتى أمة من رسول إلا كذبوه واستهزأوا به ، ثم أخبر أنه تعالى سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى . قال أنس والحسن البصري في كذلك نسلكه كه أي الشرك ، وقوله تعالى : ووقد خلت سنة الأولين كه أي قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار وكيف أنجى الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة .

َ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وشدة مكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم باباً من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك ، بل قالوا ﴿ إنما سكرت أبصارُنا ﴾ أي أخذت أبصارنا وشبة علينا وإنما سحرنا .

(١٦) ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴿ (١٧) إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمَعَ وَأَنْبَتْنَا فِيمَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءِ مَوْزُونٍ ﴿ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿ (٢٠) فَيَجَالَنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿ (٢٠) ﴾

يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثوابت والسيارات لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات ، ما يحار نظره فيه ولهذا قال مجاهد وقتادة : البروج ههنا هي الكواكب . (قلت) وهذا كقوله تبارك وتعالى : ﴿ تبارك الذي جعل في السماء بروجاً ﴾ الآية ... ومنهم من قال : البروج هي منازل الشمس والقمر . وقال عطية العوفي : البروج ههنا هي قصور فيها الحرس وجعل الشهب حرساً لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى ، فمن تمرّد وتقدم منهم الاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه ...

قربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه ، كما جاء مصرحا به في الصحيح . كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال : ٦٩٥ كما روى البخاري الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان ] قال علي وقال غيره صفوان ينفذ هم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم قالوا :

ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترقو السمع ، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر ، ووصف سفيان بيده ، وفرج بين أصابع يده اليمني ، نصبها بعضها فوق بعض بما أدرك الشهابُ المستمع قبل أن يرمي إلى صاحبه فيحرقه ، فربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض ، وربما قال سفيان : حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى في فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيصدق ، فيقولون : ألم يخبرنا يوم كذا ويوم كذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء ] . ثم ذكر تعالى خلقه للأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها ، وما جعل فيها من الجبال الرواسي ، والأودية والأراضي والرمال ، وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة .

وقوله تعالى : ﴿ وأنبتنا فيها من كل شيء مرزون ﴾ قال ابن زيد : •ن كل شيء يوزن ويقدر بقدر وقوله تعالى : ﴿ وجعلنا لكم فيها معايش ﴾ يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش وهي جمع معيشة . وقوله تعالى : ﴿ ومن لستم له برازقين ﴾ أي انه تعالى يمن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش وبما سخر لهممن دواب يركبونها وانعام يأكلونها وعبيدو إماء يستخدمونهم ورزق الجميع على خالقهم لا عليهم ، فلهم المنفعة وعلى الله الرزق.

يخبر تعالى أنه مالك كل شيء، وان كل شيء سهل عليه يسير لديه وان عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف ﴿ وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ كما يشاء وكما يريد ، ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه

الرحمة روى ابن جرير عن الحكم بن عيبنة في قوله تعالى : ﴿ وَمَا نَنْزُلُهُ إِلَّا بَقَدَرَ مَعْلُومٌ ﴾ قال : ما عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل ولكنه ينسطرُ قوم ويحرم آخرون بما كان في البحر وقوله تعالى : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح ﴾ اي تلقح السحاب فتدر ماءً ، وتلقح الشجر فتفتح عن أكمامها وأوراقها ، وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الانتاج بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الانتاج لأنه لا يكون إلا بين شيئين فصاعداً . وقال عبيد بن عمير الليني : يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قماً ، ثم يبعث الله المثيرة فتلير السحاب ، ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر ، ثم تلا قوله تعالى : ﴿ وارسلنا الرياح لواقح ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ فأسقيناكموه ﴾ أي أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجاً .كما قال تعالى في سورة الواقعة : ﴿ أَفَرَأَيْتُم الماء الذي تشربون ﴾ . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وما أنتم له بخازنين ﴾ أي ما أنتم له بحافظين ، بل نحن ننزله وتحفظه عليكم ونجعله معيناً وينابيع في الأرض ، ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به ، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباً ، وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويستمون أنعامهم وزروعهم وتمارهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَا لَنحَنْ نَحِي وَ نَمِيتَ ﴾ إخبار عن قدرته تعالى على بدء الحلق وإعادته وأنه هو الذي أحيا الحلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع ، واخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها ، وإليه يرجعون . ثم أخبر تعالى عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم ، فقال تعالى : ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ﴾ الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما : المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام . والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة . وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة . ومحمد بن كعب ، والشعبي وغيرهم ، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وقد قيل أقوال أخرى في تفسير الآية فيها نكارة شديدة فقال محمد بن كعب : ليس هكذا ﴿ ولقد علمنا المستقدمين منكم ﴾ الميت والمقتول ﴿ والمستأخرين ﴾ من يخلق بعد ، ﴿ وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ﴾ فقال عون بن عبد الله — وهو أحد رجال السند — وفقك الله وجزاك خيراً . رواه ابن جرير .

 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : المراد بالصلصال ههنا التراب اليابس ، والظاهر انه كقوله تعالى : ﴿ خلق الإنسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ﴾ وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك : إن الحمأُ المسنون هو المنتن .

وقوله تعالى : ﴿ وَالِحَانَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلَ ﴾ أي من قبل الإنسان ﴿ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ وعن ابن عبَّاس : إن الجان خلق من لهب النار ، وقد ورد في الصحيح : ٦٩٦ [ خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم ] والمقصود من الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده .

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمر الملائكة بالسجود له ، ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسداً وكفراً وعناداً واستكباراً ، وافتخاراً بالباطل ، ولهذا قال : ﴿ لَمْ أَكُن لاُسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مسنون ﴾ كقوله ﴿ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ وقوله : ﴿ أَر أيتك هذا الذي كرّمت على آ ﴾ .

يذكر تعالى أنه أمر إبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع بالحروج من المنزلة التي كان فيها من الملأ الأعلى ، وأنه رجيم أي مرجوم ، وأنه قد أتبعه لعنة لا تزال متضلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة . وعن سعيد بن جبير انه قال : لما لعن الله إبليس تغيرت صورته التي كان عليها ، ورن رنة فكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة منها رواه ابن أبي حاتم ، وأنه لما تحقق الغضب الذي لا مرد له ، سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة وهو يوم البعث ، وأنه أجيب إلى ذلك استدراجاً له وإمهالاً ، فلما تحقق النظرة قبحه الله .

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُو َ يُتَنِي لَأَزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُو بَنَّهُمْ أَلْمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُو بَنَّهُمْ أَلْمُخْلَصِينَ ﴿ (٠٤) قَالَ لَهٰذَا صِرَاطُ الْجَعِينَ ﴾ (٢٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ (٤٠) قَالَ لَهٰذَا صِرَاطُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ الْغَاوِينَ ﴿ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلَّا مَنِ الْغَاوِينَ ﴿ (٤٤) وَإِنَّ جَهَنَمَ لَمُو عِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٤٤) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ مُؤنِدُ مَقْسُومٌ ﴿ (٤٤) اللهُ اللهُ

يخبر تعالى عن ابليس وتمرده أنه قال للرب سبحانه ﴿ بَمَا أَعُويِتْنِي ﴾ أي بسبب ما اغويتْنِي وأضلتْنِي ﴿ لأَرْيَنَ لَهُم فِي الأرض ﴾ أي لأحسن لذرية آدم المعاصي وأأزهم إليها ﴿ ولأغوينهم أجمعين ﴾ أي كما أغويتْنِي وقد رّتَ علي ذلك ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ كقوله : ﴿ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتْنِي إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ﴾ ﴿ قال ﴾ الله تعالى متهدداً متوعداً : ﴿ هذا صراطي علي مستقيم ﴾ أي مرجعكم كلكم إلي ً ، فأجازيكم بأعمالكم ان خيراً فخير وان شراً فشر ، كقوله تعالى : ﴿ إن ّربك بالمرصاد ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ أي الذين قدَّرتُ الهداية لهم فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم ﴿ الا من اتبعك من الغاوين ﴾ استثناء منقطع وقد أورد ابن جرير من حديث عبد الله بن المبارك ما خلاصته: أن نبياً كان إذا أراد أن يستنبىء ربه عن شيء خرج إلى مسجده خارج قريته فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدا له فبينا هو في مسجده إذ جاء عدو الله — يعني إبليس — حتى جلس بينه وبين القبلة فقال النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال عدو الله : أخبرني بأي شيء تنجو مني ؟

فقال النبي بل اخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين فأخذ كل على صاحبه إلى أن قال النبي قوله تعالى ﴿ وَإِمَّا يَنزَ غَنْكُ مَنِ الشّيطانِ نَزغَ فَاسْتَعَذَ بِاللّه اللّه عَلَم ﴾ وإني والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك قال عدو الله : صدقت بهذا تنجو مني فقال النبي أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم قال : آخذه عند الغضب والهوى . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَهُم لمُوعِدُهُم أَجْمِعِينَ ﴾ أي موعد جميع من اتبع ابليس كما قال عن القرآن ﴿ وَمِنْ يَكُفُرُ بِهُ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَارُ مُوعِدُهُ ﴾ ثم أخبر ان لجهم سبعة أبواب ﴿ لكل باب منهم جزء مقسوم ﴾ أي لكل باب جزء من اتباع ابليس يدخلونه لا محيد لهم عنه ، أجارنا الله منها كل بقدر عمله وعن ابن عباس : سبعة أبواب : أولها جهم عنه ، أجارنا الله منها كل بقدر عمله وعن ابن عباس : سبعة أبواب : أولها جهم من لظي ، ثم الحطمة ، ثم السعير ، ثم سقر ، ثم الجحيم ، ثم الهاوية وروى عن ابن جريج والأعمش بنحوه ، وهكذا فإن منازل أهل النار بأعمالهم .

المنينَ ﴿ (٤٦) وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِنْ الْمُخُومَا بِسَلَامِ الْمِنِينَ ﴿ (٤٥) وَنَزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُعَنَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ (٤٤) نَبِي مُتَقَابِلِينَ ﴾ (٤٧) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (٤٧) نَبِي مُعَلَّا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُو َ الْعَذَابُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُو َ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ (٠٠) ﴾ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لما ذكر تعالى حال أهل النار ، عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون وقوله تعالى : ﴿ ادخاوها بسلام ﴾ أي سالمين من الآفات ، مسلّم عليكم ﴿ آمنين ﴾ أي من كل خوف وفزع ، ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء ..

وقوله تعالى: ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين ﴾ وقد روى سعيد في تفسيره : حدثنا أبو فضالة عن لقمان عن أبي أمامة قال : لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري . وهذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة عن أبي سعيد الجدري حدثهم أن رسول الله عليه قال : 19٧ [ يخلص المؤمنون من النار ، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا ، اذن لهم في دخول الجنة ]

قال ابن جرير عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال : دخل عمران بن طلحة على علي رضي الله عنه بعدما فرغ من أصحاب الجمل ، فرحب به وقال : إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله : ﴿ وَنَز عنا ما فِي صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين ﴾ وقال سفيان الثوري عن ابراهيم قال : جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي الله عنه فحجبه طويلاً ثم أذن له فقال له : أمّا أهل البلاء فتجفوهم فقال على : بفيك التراب إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ لا يمسهم فيها نصب ﴾ يعني المشقة والأذى وقوله ﴿ وما هم منها بمخرجين ﴾ كما جاء في الحديث : ٦٩٨ [ يقال يا أهل الجنة ان لكم ان تصحوا فلا تمرضوا أبداً ، وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً ، وإن لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً ] . وقال الله تعالى : ﴿ خالدين فيها لا يبغون أبداً وان لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبداً ] . وقال الله تعالى : ﴿ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ نبيء عبادي إني أنا الغفور الرحيم ، وان عذائي هو العذاب الأليم ﴾ أي أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم وهي دالة على مقاميُ الرجاء والحوف ، روى ابن جرير عن رجل من أصحاب النبي على قال : الإلام مقال : الله يتعالى الله يقول: الله يقول:

أَنَّ اللَّهُمُ عَنْ صَيْف إِبْراهِيم ﴿ (١٥) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿ (٢٥) قَالُوا لَا تَوْجُلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ سَلَاماً قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿ (٢٥) قَالُوا لَا تَوْجُلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَام عِلِيم ﴿ (٣٥) قَالَ أَبَشَّرُ ثُمُونِي عَلَى أَنِ مَسَّنِي ٱلْكَبِرُ فَبِم بَغُلَام عِلِيم ﴿ (٤٥) قَالُوا بَشَّرُ نَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ (٥٥) تَبَشِّرُ وَنَ ﴿ (٥٥) اللَّهُ الطَّالُونَ ﴿ (٥٦) اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ ﴿ (٥٦) اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَلُونَ ﴿ (٥٦) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الللْمُوا اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يقول تعالى : وخبرهم يا محمد عن قصة ﴿ ضيف إبراهيم ﴾ وكيف ﴿ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون ﴾ أي خائفون ، وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى

أيديهم لا تصل إلى العجل السمين الحنيذ (۱) ﴿ قالوا لا توجل ﴾ أي لا تحف ﴿ إنا نبشرك بغلام عليم ﴾ أي إسحق عليه السلام ﴿ قال ﴾ متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد ﴿ أَبشر تموني على أن مستي الكبر فيم تشرون ﴾ فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقاً ، وبشارة بعد بشارة ﴿ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ﴾ فأجابهم بأنه ليس بقنط ، ولكن يرجو من الله الولد ، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله تعالى ورحمته ما هو أبلغ من ذلك .

إِلَى قَوْمٍ نُجْرِمِينَ ﴿ (٨٥) إِلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى أنه شرع يسألهم عما جاءوا له فقالوا : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ يعنون قوم لوط ، وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من الهالكين ، ولهذا قالوا : ﴿ إِلاَ امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين ﴾ أي الباقين المهلكين .

... أَفَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْكَرُونَ ﴿ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْكَرُونَ ﴿ (٦٢) مُنْكَرُونَ ﴿ (٦٢) مَنْكَرُونَ ﴿ (٦٢) مَنْكَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ (٦٤) آلَكُ ﴿ (٦٤) مَنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ (٦٤) آلَكُ ﴿

يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شبان حسان الوجوه ، فدخلوا عليه داره قال ﴿إِنَّكُمْ قُومُ مَنْكُرُونَ \* قالُوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون ﴾ يعنون بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكنون في وقوعه بهم ﴿ وأتيناك بالحق ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وإنا لصادقون ﴾ تأكيد لخبرهم اياه بما أخبروه به من نجاته واهلاك قومه .

<sup>(</sup>۱) سورة هود آية /۲۹/ والحنيذ : المشوى .

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ ٱلنَّيْدِلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُم أَحَدُ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُوْمَرُونَ ﴿ (٦٥) وَ قَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ يَلْتَفِتْ مِنْكُم أَنَّ دَابِرَ هَوْلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ (٦٦) ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَّالِمُلِّلَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّا

يذكر تعالى عن الملائكة انهم أمروا لوطاً ان يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل ويمشي وراءهم ليكون احفظ لهم ، وهكذا كان رسول الله عليه عليه عليه عليه الغزو انما يكون ساقة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع . وقوله ﴿ ولا يلتفت منكم أحد ﴾ أي اذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال ﴿ وامضوا حيث تؤمرون ﴾ كأنه كان معهم من يهديهم السبيل ﴿ وقضينا إليه ذلك الأمر ﴾ أي تقدمنا إليه في هذا ﴿ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ أي وقت الصباح كقوله تعالى في الآية الأخرى ﴿ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ﴾ .

﴿ وَ جَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسَتَبْشِرُونَ ﴿ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَوْلَاهِ صَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ (٦٨) وَٱتَّقُوا ٱللهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿ (٦٩) قَالُوا أَوْ مَنْفِي فَلَا تَغْزُونِ ﴿ (٦٩) قَالُوا أَوْ مَنْفِي مَنْ كَنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ (٧٧) قَالَ هَوْلَاهِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ (٧٧) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَحْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ (٧٢) ﴿ اللَّهُ مَنْ لَفِي سَحْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ (٧٢) ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه ، وصباحة وجوههم ، مستبشرين فرحين ﴿ قال إِن هؤلاء ضيفي فلا تفصحون و واتقوا الله ولا تخزون ﴾ وهذا قبل أن يعلم أنهم رسل الله ، وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل وعطف بذكر مجيء قومه ومحاجتهم ولكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه ، فقالوا له مجيبين : ﴿ أو لم ننهك عن العالمين ﴾ أيأوما نهيناك أن تضيف أحداً ؛ فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم ايضاح القول في سورة هود بما أغنى من إعادته وقوله تعالى : ﴿ لعمرك إنتهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض ، قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد عليه عريض ، قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد عليه عليه ، وفي هذا تشريف عليه من محمد عليه عريض ، قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد عليه عريض ، قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد عليه عريض ، قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد عليه عريض ، قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد عليه عريض ، قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد عليه من عليه من محمد عليه من محمد عليه من عليه من محمد عليه عليه من محمد عليه من محمد عليه من محمد عليه من عليه من محمد عليه من علي

وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال الله تعالى : ﴿ لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ أي في ضلالتهم يتردُّدُون وغافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا سيتُصبحهُم من العذاب المستقر .

وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ وَجَارَةً مُشْرِقِينَ ﴿ (٧٧) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿ (٧٤) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ الْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ (٧٤) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُتُوسِّمِينَ ﴿ (٧٧) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُونِمِينَ ﴾ (٧٧) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُونُمِنِينَ ﴾ (٧٧) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

يقول تعالى : ﴿ فَأَخَذَتُهُم الصيحة ﴾ وهي ما جاء من الصوت القاصف ﴿ مشرقين ﴾ عند شروق الشمس – وقد تقدم في سورة هود كيف أن جبريل رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها، وأرسل حجارة السجيل عليهم بما فيه كفاية – وقوله تعالى : ﴿ إِن فِي ذَلِكَ لآيات للمتوسمين ﴾ أي ان آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته كما قال مجاهد : ﴿ للمتوسمين ﴾ قال : للمتفرسين ، وقيل للناظرين والمعتبرين والمتأملين وكله قريب .

وقوله تعالى : ﴿ وَانَهَا لَبُسِيلُ مَقِيمٌ ﴾ أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة ، حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة ، بطريق مهيع (١) مسالكه مستمرة إلى اليوم .كقوله تعالى : ﴿ وَانْكُم لَتُمْرُونَ عَلَيْهُم مُصْبَحِينَ وَبِاللَّيْلُ أَفْلًا تَعْقَلُونَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَانْكُم لَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي ان الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وانجائنا لوطاً وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله .

﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ﴿ (٧٩) فَيَجْ.

أصحاب الأيكة هم قوم شعيب ، وكان ظلمهم بشركهم بالله ، وقطعهم الطريق ، ونقصهم المكيال والميزان ، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة ، وعذاب يوم الظلة ،

<sup>(</sup>١) المهيع : الطريق الواسع البين .

وقد كانوا قريباً من قوم لوط زماناً ومكاناً ولهذا قال تعالى ﴿ وإنهما لبإمام مبين ﴾ أي طريق ظاهر ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم ﴿ وما قوم لوط منكم ببعيد ﴾ .

آلُدُ سَلِينَ ﴿ (٨٠) وَ اللَّهِ الْمُحْرِفِينَ ﴿ (٨٠) وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

أصحاب الحجر هم نمود الذين كذبوا نبيهم صالحاً عليه السلام ، ومن كذب برسول فقد كذب الرسل جميعاً ، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين . وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح كالناقة التي أخرجهاالله لهممن صخرة صماء بدعاء صالح ، وكانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم فلما عتوا وعقروها قال لهم : ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ﴾ فلما عتوا وعقروها قال لهم : ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ﴾ وذكر تعالى أنهم ﴿ كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ﴾ أي من غير خوف ولا احتياج اليها بل اشراً وبطراً وعبثاً كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي الحجر الذي مرّ به رسول الله عليهم وهو ذاهب إلى تبوك فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه : الذي مرّ به رسول الله عليهم المعذبين إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم ] وقوله تعالى : ﴿ فأخذتهم الصيحة مصبحين ﴾ أي حسباحاً من اليوم الرابع ، ﴿ فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وتمارهم التي ضنوا بمانها عن الناقة حتى عقر وهالئلا تضيق عليهم في المياه من زروعهم وتمارهم التي ضنوا بمانها عن الناقة حتى عقر وهالئلا تضيق عليهم في المياه في المياه من ذروعهم وتمارهم التي ضنوا بمانها عن الناقة حتى عقر وهالئلا تضيق عليهم في المياه في الميا

َ هُوَ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآ تِيَةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ (٨٥) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ السَّاعَةَ لَآ تِيَةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ (٨٥) إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْخَلِّمُ ﴿ (٨٦) إِنَّ رَبِّكَ مُونَ الْخَلِيمُ ﴿ (٨٦) إِنَّ رَبِّكَ مُنْ

يقول تعالى : ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وان الساعة لآنية ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وما خلقنا السماء و الأرض وما بينهما باطلاً ﴾ بل بالحق اي بالعدل ليجزي كلاً بعمله ثم أخبر نبيه بقيام الساعة ﴿ وان الساعة لآنية ﴾ أي كائنة لا محالة ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به كقوله تعالى : ﴿ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ﴾ قال مجاهد وغيره كان هذا قبل القتال وهو كذلك فان هذه مكية والقتال انما شرع بعد الهجرة . وقوله تعالى : ﴿ إنَّ ربك هو الحلاق العليم ﴾ تقرير للمعاد وانه تعالى قادر على إقامة الساعة فإنه الحلاق الذي لا يعجزه خلق شيء ، العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض كقوله تعالى : ﴿ أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الحلاق العليم ﴾ .

﴿ وَ لَقَدْ الْتَنْمَاكَ سَبْعاً مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْ الْ ٱلْعَظِيمَ ﴿ (٨٧)
 لا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ
 وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (٨٨) ﴿ إِنَّى اللهُ اللهُ

يقول الله تعالى لنبيه على الله على الله القرآن العظيم ، فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها ، وما متعنا بها أهلها من الزهرة الفانية ، لنفتنهم فيه ، فلا تغبطهم عليه ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في تكذيبهم لك ، ومخالفتهم دينك ، و واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كه أي ألين لهم جانبك كقوله تعالى : و لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رجيم كه . وقد اختلف في السبع المثاني ما هي ؟ فمن قال أنها هي السبع الطوال يعنون البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف والأنفال والتوبة سورة واحدة قال ابن عباس : ولم يعطهن أحد الا النبي عليه روي هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وبعض التابعين وقال سعيد بن جبير بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام .

والقول الثاني : أنها الفاتحة وهي سبع آيات . وروي ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس قال ابن عباس والبسملة هي الآية السابعة وقد خصكم الله بها ، وبه قال ابراهيم النخعي والحسن البصري ومجاهد وغيرهم . وقال قتادة : ذكر لنا أنهن فاتحة

الكتاب ، وانهن يثنين في كل ركعة مكتوبة أو تطوع واختاره ابن جرير واحتج في بالأحاديث الواردة في ذلك وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة ولله الحمد . وقد أورد البخاري في ذلك حديثين (أحدهما عن أبي سعيد بن المعلى قال : مرّ بي رسول الله عليلية (وفيه ...) : ٧٠١ [ ... الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته (والثاني) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليلية : ٧٠٧ [ أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم ] فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم . ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضاً وفلا تنافي فإن ذكر الشي لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة ، والله أعلم .

وقوله تعالى : ﴿ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ﴾ أي استغين بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية ، كأنه يعزيه عن الدنيا . قال ابن عباس : ﴿ لا تمدن عينيك ﴾ نهي الرجل أن يتمنى ما لصاحبه.وقال مجاهد : ﴿ انى ما متعنا به أزواجاً منهم ﴾ هم الأغنياء .

﴿ وَ قُلْ إِنِي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ (٨٩) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسَمِينَ ﴾ (٩١) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسَمِينَ ﴾ (٩٠) ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (٩١) فَورَ بِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمْ أُجْعِينَ ﴾ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٩٣) ﴾ النَّسْتَلَنَّهُمْ أُجْعِينَ ﴾ (٩٣) عَمًّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٩٣)

يقول تعالى آمراً نبيه على الناس : ﴿ إِنَّ أَنَا النَّذِيرِ المَبِينِ ﴾ المبين النَّذَارة النَّاس من عذاب أليم أن يحلّ بهم على تكذيبه كما حلّ بمن تقدمهم من الأمم المكذبّ لرّسُلها ، وما أنزَل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله تعالى : ﴿ المقتسمين ﴾ أي المتحالفين على الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم ، كقوله تعالى إخباراً عن قوم صالح إنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ﴾ الآية أي نقتلهم ليلاً ، قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا فكأنهم كانوا لايكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا عليه فسمّوا مقتسمين ، وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي عليلية ي ٢٠٣ [ آنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قومه فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير العريان فالسجاء رجل اتى قومه فقال : يا قومه فأد لجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا ، وكذبه طائفة منهم النجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم ، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما

جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق ] .

وقوله تعالى : ﴿ الذين جعلوا القرآن عضين ﴾ يعني أصنافاً أي من قال : سحر ومن قال ، كهانة، ومن قال أساطير الأولين وقال عطاء: قال بعضهم ساحر وقالوا مجنون وقالوا كاهن فذلك العضين ، وكذا روي عن الضحاك وعن غيره .

وَقَالَ مَحْدُ بِنَ إِسْحَقَ عَنْ مَحْدُ بِنَ آبِي مُحَدُّ عَنْ عَكُرُمَةٌ أُو سَعِيكٌ بِنْ جَبِيرِ عَنْ ابْن عباس أن الوليد بن المفيرة اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا شرف فيهم ، وقد حضر الموسم فقال لهم : يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيًا واحداً، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضيه بعضاً ؛ فقالوا وأنت يا ابا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيًا نقول به ، قال : بلُّ انتم قولوا لأسمع ، قالوا : نقول كاهن، قال: ما هو بكاهن ؟ قالوا : فنقول مجنون ؟ قال : ما هو بمجنون ؟ قالوا : فنقول شاعر ؟ قال : ما هو بشاعر ، قالوا : فنقول ساحر ، قال : مما هو بساحر ، قالوا : فماذا نتول ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة، فما انتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف انه باطل، وإن اقرب القول أن تقولوا هو ساحر ، فتفرقوا عنه بذلك ، وأنزل الله فيهم ( الذين جعلوا القرآن عضين ) أصنافاً ( فوربك لنسألنهم اجمعين عمــا كانوا يعملون ) و عن مجاهد في هذه الآية قالِ : عَن لا إِلَّهَ إلاَّ الله وروي كذلك عن أنسَّ موقوفاً ورواه البّرمذي وغيره من حديث أنس مرفوعاً ، وقال عبد الله هو ابن مسعود : والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر . فيقول : ابن آدم ماذا غرك مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن آدم مأذا أجبت المرسلين ٢

َ هُوْ يَا شَافُدَعُ عِمَا تُوْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ (٩٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱللهِ إِلٰهَا الْحَرَ فَسَوْفَ كَفَيْنَاكَ ٱللهِ إِلٰهَا الْحَرَ فَسَوْفَ كَفَيْنَاكَ ٱللهِ إِلٰهَا الْحَرَ فَسَوْفَ

يَعْلَمُونَ ﴿ (٩٦) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ (٩٧) فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ (٩٨) وَٱعْبُد ْ رَبِّكَ حَتَّى فَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ (٩٨) وَٱعْبُد ْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينَ ﴾ (٩٩) ﴿ إِنْ السَّاجِدِينَ ﴿ (٩٨) مَا يَشْعِينَ ﴾ (٩٩) ﴿ إِنْ السَّاجِدِينَ ﴿ (٩٨) مَا يَشْعِينَ ﴾ (٩٩) السَّاجِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَّعُ مِنْ السَّاجِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّاجِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدُونَ أَنْ السَّلَاحِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدُونَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدُونَ أَنْ أَنْ السَّلَاحِدِينَ ﴿ (٩٨) السَّلَاحِدُونَ أَنْ السَّلَاحِدُونَ أَنْ أَلَّهُ اللَّلَهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْنَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُكُ اللْهُ اللَّهُ السَّلَاحِدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَالُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْعَلَالُونَ الْمُؤْلِقُ الْعَلَالَ الْمُؤْلِقُ الْعَلَالُ اللْعَلَالَ الْمُؤْلِقُ الْعَلَالَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالِ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونُ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالَّ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُونَ الْعَلَ

يقول تعالى آمر رسوله عليه بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به ، وهو مواجهة المشركين به.كما قال ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ أي أمضه . وعن ابن مسعود : ما زال النبي عَلِيْكِ مستخفياً حتى نزلت : ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ فخرج هو وأصحابه . وقولُه تعالى : ﴿ واعرض عن المشركين ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكُ المُسْتَهِزُ ثَيْنَ. ﴾ أيّ بلغ ما انزل اليك من ربك ولا تلتفت الى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله ﴿ ودُّوا لو تدهن فيدهنون ﴾ ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم . روى الحافظ ابو بكر البزار عن أنس قال : ٧٠٥ [ « إنا كفيناك المستهزئين ﴿ الدَّينَ يجعلون مع الله إلَها آخر ﴾ قال: مرّ رسول الله ﷺ فغمزه بعضهم فجاء جبريل ، أحسبه قال فغمزهم ، فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة فماتوا ] . روى ابن اسحق عن ابن عباس قال : كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم وكانوا خمسة على أصح القولين وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم ، من بني أسد ، وزهرة ومخزوم ، وسهم . وخزاعة . وقوله تعالى : ﴿ الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون ﴾ تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبوداً آخر . وقوله نعالى : ﴿ وَلَقَدَ نَعَلَمُ انْكُ يَضِيقُ صَدْرُكُ يما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ﴾ أي وإنا لنعلم يا محمد انه يحصل لك من أذاهم لك ضيق صدر وانقباض فلا يثنيك عن إبلاغك رسالة الله ، وتوكل عليه فانه كافيك وناصرك عليهم ، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة ولهذا قال سبحانه ﴿ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ﴾ كما جاء في الحديث المروي عن الإمام أحمد عن نعيم بن عمار أنه سمع رسول الله عَلِيلِيُّهِ يقول : ٧٠٦ [ قال الله تعالى : يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النّهار أكفيك آخره .) ورواه أبو دا ود والسائي. وقوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكُ حَيْنَ يَأْتَيْكُ الْيُقَيِّنَ ﴾ قال البخاري : قال سالم : الموت ا وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم والدليل على ذلك قوله تعالى : إخباراً عن أهل

وقوله تعالى : ﴿ واعبد ربك حين ياتيك اليقين ﴾ قال البخاري : قال سالم : الموت وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم والدليل على ذلك قوله تعالى : إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا : ﴿ لَمْ نَكُ مَنَ المُصلِينَ وَلَمْ نَكَ نَطْعُمُ المُسكِينَ وَكُنَا تَخُوضُ مَعَ الْحَائْضِينَ النار أنهم قالوا : ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ المُصلِينَ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ المُسكِينَ وَكُنَا تَخُوضُ مَعَ الْحَائُضِينَ وَكُنَا نَكُذَبُ بِيرِمُ الدينَ حَتَى أَتَانَا اليقينَ ﴾ أي الموت . وفي الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنتسار ٧ ٧ [ ان رسول الله يَهْلِينَمُ لما دخل على عثمان بن منظعون وقد مات قالت

ام العلاء: « رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله عليك الله أكرمك الله ، فمن ؟ فقال : عليه الله عليه أن الله أكرمه ؟ » فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله ، فمن ؟ فقال : « أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الحير » ]

ويستدل بهذه الآية: ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله. ويستدل بها على تخطئة الملاحدة إلى ان المراد باليقين المعرفة ، فمتى وصل أحدهم الى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل (۱) فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته ، وما يستحق من التعظيم ، وكانوا مع هذا أعبد ، واكثر الناس عبادة ، ومواظبة على فعل الحيرات الى حين الوفاة ، وإنما المراد باليقين هنا الموت كما قدمناه والحمد لله على الهداية ، وعليه الاستعانة والتوكل ، وهو المسؤول ان يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها فانه جواد كريم آخر اختصار تفسير سورة الحجر والحمد للدرب العالمين .

<sup>(</sup>۱) قلت : هؤلاء الملاحدة هم أهل وحدة الوجود التيهي نهاية حقائق علم التصوف وآخر درجات الحقيقة عندهم وهي مرتبة الوصول بأن يعتقد الواصل إليها انه بلغ الحقيقة ...!!! وهي الاعتقاد بأن الحالق عين المخلوق مهما تعددت الأشكال والذوات. فالكل واحد وهو الق...!!!فإذا أصبح العبد رباً فمن يعبد...؟ أيعبد نفسه ...؟ وهنا تسقط التكاليف نعوذ بالله من الكفر والخذلان ، وسوء المنقلب ، ومن هعز الشيطان ونفثه ... فإن من يشرفه الله بالإسلام ويذوق حلاوته، ثم يختار مرارة هذا المنقلب الشركي المخيف فهو أهل لأحط دركات جهنم ، وأعظم عذاب أهل السعير .



### إلا الآيات الثلات الأخيرة فمدنية نزلت بعد الكهف بسب مراكلة الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحَمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِلِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِانِ الرَّحْمِلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ المِنْ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلَقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ ال

﴿ ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ ٱللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهُ عَلَمُ عَمَا اللهُ عَمَا عَمَا اللهُ عَمَا عَلَا عَمَا عَمَاع

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة و دنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة ، كقوله تعالى : ﴿ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ وقولُ تعالى : ﴿ فلا تستعجلوه و يحتمل عود الضمير على الله أو عوده على العذاب ، وكلاهما متلازم .كما قال تعالى : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لحاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون ﴾

روى ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله على الله على السماء ، تم عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس ، فما تزال ترتفع في السماء ، تم ينادي مناد فيها : يا أيها الناس ، فيقبل الناس ، بعضهم على بعض : هل سمعتم ؟ فمنهم من يقول : نعم ، ومنهم من يشك ، ثم ينادي الثانية : يا أيها الناس ، فيقول الناس بعضهم لبعض : هل سمعتم ؟ فيقولون نعم ، ثم ينادي الثالثة : يا أيها الناس أتى أمر الله فلا تستعجلوه » قال رسول الله على فوالذي نفسي بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا ، وان الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئاً أبداً ، وان الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً – قال – ويشتغل الناس » ] ثم أنه تعالى نزه نفسه عن شركهم بسه غيره وعبادتهم معه سواه تعالى و تقدل ، وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال : ﴿ سبحانه فيما يشر كون . ﴾

### . ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمُلْئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿ (٢) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

يقول تعالى : ﴿ يَنْزُلُ الْمُلائِكَةُ بَالُرُوحِ ﴾ أي الوحي • وقوله تعالى : ﴿ عَلَى مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَهُ ﴾ وهم الأنبياء كما قال تعالى : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ أَنْ أَنَا فَاتَقُونَ ﴾ أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري .

# َ خَلَقَ ٱلسَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (٣) خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا مُو َ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ (٤) ﴿ اللَّهُ اللَّقَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ الللَّا اللللللَّ اللّهُ الللللّل

يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل ليجزي عباده كلاً بما قدم من عمل . ثم نزه نفسه عن الشرك ، وهو المستقل بالحلق وحده لا شريك له افلهذا يستحق ان يعبد وحده لا شريك اه ، ثم نبه على خلق جنس الانسان مسن نطفة مهينة ضعيفة ، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه ويكذبه ويحارب رسُله!!! وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضدّا ، كقوله تعالى : ﴿ أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بشر بن جحاش فإذا هو خصيم رسول الله عليه في كفه ، ثم قال : « يقول الله تعالى : ابن آدم قال : « يقول الله تعالى : ابن آدم وللأرض منك و ثيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق ك ... وأنى أوان الصدقة ؟ ] .

. ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ (٥) وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ جِينَ تُرِيحُونَ وَجِينَ تَشْرَ حُونَ ﴿ (٦) وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَهُوفُ رَحِيمٌ ﴾ (٧) ﴿ يَنْ فُلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ا

يمتن الله على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ، كما فصلها في سورة الأنعام الى ثمانية أزواج ، وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها واشعارها يلبسون ويفترشون ، ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادهاو مالهم فيها من الجمال والزينة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ولكم فيها جمال حين تريحون ﴾ وهو وقت رجوعها عشياً من المرعى فإنها تكون أمده خواصر ، وأعظمه ضروعاً ، وأعلاه أسنمة " ﴿ وحين تسرحون ﴾ أي غدوة حين تبعثونها الى المرعى ﴿ وتحمل اثقالكم ﴾ التي تعجزون عنها نقلاً وحملاً ﴿ إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ﴾ وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة تستعملونها في الركوب والتحميل كما قال تعالى : ﴿ الله الذي جعل لكم وعليها وعلى الفلك تحملون ﴾ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم ﴿ ان ربكم لرؤوف رحيم ﴾ فقييض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم ،كما قال سبحانه ﴿ وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا والأنعام ما تركبون » لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين « وإنا إلى ربنا لمنقلون »

قال ابن عباس : ﴿ لَكُمْ فَيْهَا دَفْءَ ﴾ أي ثياب ﴿ وَمَنَافِعٍ ﴾ مَا يَنتَفَعُونَ يَهُ مِنَ الْأَطْعُمَةُ والأشربة .

# ﴿ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْجَمِيرَ لِلَهُ كَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (٨) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده ، يمن به عليهم ، وهو الحيل والبغال والحمير التي جعلها الله للركوب والزينة بها ، وذلك أكبر المقاصد منها ، ولما فصلها من الأنعام وخصها بالذكر ، استدل من استدل من العلماء ممن ذهب الى تحريم لحوم الحيل بذلك كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من الفقهاء ، بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي حرام فقد روى فيها أحاديث عن خالد بن الوليد مفادها لو صحت تحريم لحسوم الحيل ولكن ما صحت لأن فيها بقية بن الوليد (۱) وصالح بن يحيئ بن المقدام ابن معد يكرب (۲) وهذا وإن ثبت عكسه في الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال ۷۱۰ [ نهى رسول الله عليه عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الحيل ] ورواه الإمام أحمد وأبو

<sup>(</sup>١) بقية بن الوليد مدَّلس . (٢) وصالح بن يحيى بن للقدام بن معد يكرب فيه كلام .

داود باسنادين كل منهما شرط مسلم عن جابر قال : ٧١١ [ ذبحنا يوم خيبر الحيل والبغال والحمير ، فنها نا رسول الله على عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الحيل ] . وفي صحيح مسلم عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت : ٧١٧ [ نحرنا على عهد رسول الله على فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة ] ؛ فهذه الأحاديث أدل وأقوى وأثبت (١) وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم واكثر السلف والحلف .

# مَنْهَا تَجَائِرُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ السَّبِيلِ وَمِنْهَا تَجَائِرُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْعِينَ ﴿ (٩) ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

لما ذكر الله تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسيّة بنّه على الطرق المعنوية الدينية ، وكثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسيّة إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية و كقوله تعالى : ﴿ وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ وفي القرآن من ذلك كثير وعلى هذا الأساس ذكر الله الطرق التي يسلكها الناس إليه تعالى فبيّن ان الحق منها ما هي موصلة "إليه تعالى فقال عز من قائل : ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ وقال جل وعلا : ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ لله قصد السبيل ﴾ فقال على أستقيماً فالمجاهد في قوله تعالى : ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ وقال جل وعلا : ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ وقال جل وعلا : ﴿ ومنى الطريق الحق على الله وهذا أقوى الأقوال من حيث السياق لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليه ، فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق ، وهي الطريق التي شرعها ورضيها ، وما عداها مسدودة ، والأعمال فيها مردودة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ومنها جائر ﴾ أي حائد زائغ عن الحق . قال ابن عباس وغيره : هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية ،ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قائل : ﴿ ولو والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية ،ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قائل : ﴿ ولو ولو ساء لهداكم أجمعين ﴾ كما قال تعالى : ﴿ ولو قام وبيك لآمن من في الأرض كالهم جميعاً ﴾

<sup>(</sup>١) أي من الأحاديثالتي ذكرنا أنها ضعيفة قبل قليل. (٢)أي ويخلق في المستقبل منالمراكب ما لا تعلمون، كما رأينا في زماننا هذا من الدراجات والسيارات والطائرات. وغداً الصواريخ... والله أعلم.

لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو ، مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم ، فقال سبحانه : ﴿ لَكُمْ مَنْهُ شَرَابُهُ ﴾ أي جعله عذباً زلالاً يسوغ لكم شرابه ، ولم يجعله ملحاً أجاجاً ﴿ ومنه شجر فيه تسيمون ﴾ أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم .

وقوله تعالى : ﴿ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات ﴾ أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها ، ألوانها وروائحها وأشكالها ولهذا قال جل وعلا : ﴿ أن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴾ أي دلالة وحجة على أذ لا إله إلا الله ، كما قال تعالى : ﴿ أمّن خلق السمرات والأرض وأنزل لكم من السماء مأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ﴾ .

ينبه تعالى عباده على آياته ومننه العظام في تسخيره الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم الثوابت والسيارات ليهتدى بها في الظلمات ، وكل يسير في فلكه الذي خصص الله بلا زيادة ولا نقصان ، والجميع تحت قهره وتقديره,ولهذا قال : ﴿ إِن في ذلك لآيات لقوم يعقلون عن الله كلامه لقوم يعقلون عن الله كلامه

ويفهمون حججه . وقوله تعالى : ﴿ وماذراً لكم في الأرض مختلفاً ألوانه ﴾ لما نبه تعالى على معالم السماء نبته على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة ، من الحيوانات والمعادن والنباتات والحمادات على اختلاف ألوالها وأشكالها ، وما فيها من المنافع والحواص ﴿ إِن في ذلك لآية لقوم يذكّرون ﴾ آلا ءالله ونعمه فيشكرونها .

جَلْمَةٌ وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيا ۗ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْمَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ (١٤) وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْيدَ بَكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ (١٥) وَعَلَامَات وَبِالنَّجْمِ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ (١٥) وَعَلَامَات وَبِالنَّجْمِ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلًا لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ (١٥) وَعَلَامَات وَبِالنَّجْمِ فَمُ يَهْتَدُونَ ﴿ (١٥) أَفَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (١٤) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (١٧) وَإِنْ تَعُدُونَ ﴿ (١٨) ﴿ وَاللَّهُ لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ (١٨) ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللهِ لَا تَخْصُوهَا إِنَّ ٱللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ (١٨) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلُقُ وَرُ رَحِيمٌ ﴿ (١٨) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَقُ أَلَا لَا يَعْلَقُ أَلَا لَهُ اللَّهُ لَا يَعْلَقُ أَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا يَعْلَقُ اللّهُ لَا يَعْلَقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّه

يخبر تعالى عن تسخيره البحر العظيم ممتناً على عباده بتذليله لهم بتيسير هم الركوب فيه وأكل ما فيه من السمك والحيتان ، وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام . وبما يخلقه فيه من اللآلىء والجواهر وتسهيل استخراجها حلية ، وبحمله السفن التي تمخره أي تشقه و هو الذي أرشد عباده إلى صنعتها إرثاً عن أبيهم أوح عليه السلام الذي أول من ركب السفن وأخذ الناس عنه صنعتها جيلاً بعد جيل ، ويسيرون فيها من قطر الى قطر ويجلبون من كل قطر وإليه ما هم بحاجة اليه ولهذا قال سبحانه ﴿ ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ نعمه وإحسانه .

ثم ذكر سبحانه الأرض وما ألقى فيها من الجبال الشامخات كيلا تضطرب بما عليها ليهنأ عيشهم عليها ولهذا قال تعالى : ﴿ والجبال أرساها ﴾

وقوله تعالى: ﴿ وأنهاراً وسبلاً ﴾ أي جعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى مكان آخر رزقاً للعباد ينبع من موضع وهو رزق لأهل موضع آخر فيقطع البقاع ويخترق الجبال والآكام ، فيصل إلى ما قدر الله وصوله إليه تجري حيناً وتنقطع حيناً آخر ما بين نبع وجمع فسبحان من قداً ووسخاً ويستر فلا إله إلا هو ولا رب سواه ، وكذلك جعل فيها

سبلاً أي طرقاً تسلك من بلاد إلى بلاد وتمر من الحبال إلى أي بلدٍ فيها أو أرض.

وقوله تعالى : ﴿ وعلامات ﴾ أي دلائل من جبال وآكام يستدل بها المسافرون بحراً وبراً إذا ضلوا الطريق . وقوله سبحانه : ﴿ وبالنجم هم يهتدون ﴾ في ظلام الليل ، ثم نبه تعالى على عظمته وانه لا تنبغي العبادة إلا لله لم يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون ﴾ ثم تخلق شيئاً بل هم يخلقون ، ولهذا قال : ﴿ أفمن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون ﴾ ثم نبههم على عميم نعمه على عباده واحسانه إليهم فقال عز من قائل : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ﴾ قال ابن جرير : يقول ان الله لغفور لما كان منكم من تقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وانبتم الى طاعته واتباع مرضاته ، رحيم بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة .

. ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ (١٩) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ (٢٠) أَمُواَتُ عَسِيْرُ أُحيَاهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ (٢١) ﴿ يَجْهِ...

يخبر تعالى أنه يعلم السرائر كما يعلم الظواهر ، وسيجزي كلاً بعمله خيراً كان أم شراً ، ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، وقوله تعالى : ﴿ أموات غير أحياء ﴾ أي لا أرواح فيها فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل : ﴿ وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ أي لا يدرون متى يكون بعثهم فكيف يُرتجَى عند من هذه صفاته نفع أو ثواب أو جزاء ؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء (١٠).

<sup>(</sup>۱) قلت: ان الأصنام التي يعبدونها ما كانوا يعبدونها لذاتها ، إنما كانوا يعبدون كن ورا أها من الصالحين الذين نحتت هذه الأوثان والأصنام على صورتهم ، زاعمين أنهم يقربونهم إلى الله زلغى بعبادتهم تماثيلهم بأشخاصهم مع أنهم أموات لا يسمعون أو لا يبصرون ولا يعقلون أو لا يعلمون أيان يبعثون فهذه الأوصاف ليست صفات جمادات وأحجار إنما هي صفات أولئك الصالحين الأموات بدليل أن الله يصفهم بصفات العقلاء الذكور أي أن جمعهم كان بالواو والنون . ولو كانوا جمادات لوصفهم بقوله .: لا تشعر أيان تبعث ولكن لما قال : « وما يشعرون أيان يبعثون » فهم أن مراد الله منصرف إلى أولئك الصالحين الذين نحتت هذه الأوثان والأصنام على صورهم وما مشركو زماننا بأحسن حالا من أولئك إنما بدلوا الأوثان بالقبور ولعل الافتتان بالقبر أعظم خطراً من الافتتان بالصم لأن جثة ذلك الصالح موجودة داخل القبر فذلك أدعى للافتتان بصاحب القبر المدعون من دون الله من الصم الذي يمثل صورته فقط عدون أن يعلم عابدوه مكان قبره حتى يقصدوه ويقتربوا من جثته > اللهم جنبنا مزالق الزلل ولا تجعل في قلوبنا محلاً لعبادة غيرك وأحسن خاتمتنا بالايمان الكامل .

﴿ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ (٢٢) لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (٣٣)

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الفرد الصمد ، وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم ذلك ، كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك ﴿ واذا ذكر الله وحده اشمأزَّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذاذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ وقوله ﴿ وهم مستكبرون ﴾ أي عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده كما قال تعالىٰ : ﴿ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين ﴾

ولذا قال تعالى هاهنا : ﴿ لا جرم ﴾ أي حقاً ﴿ ان الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون ﴾ أي وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء ﴿ إنه لا يحب المستكبرين ﴾

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُوَّ لِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَةِ وَمِنْ أُوْزَارِ اللهُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيلَةِ وَمِنْ أُوْزَارِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ أُوْزَارِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ

يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ﴿ ماذا أنزل ربكم قالوا ﴾ معرضين عـن الجواب ﴿ أساطير الأولين ﴾ أي لم ينزل شيئاً ، إنما هو الذي يتلي علينا أساطير الأولين أي مأخوذ عن كتب المتقدمين كقوله تعالى : ﴿ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي عليه بكرة وأصيلاً ﴾ أي يفترون على الرسول ويقولون أقوالاً متضادة مختلفة باطلة ، وهكذا فإن كل من خرج عن الحق فمهما قال أخطأ . وقوله تعالى : ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلّونهم بغير علم ﴾ أي ليتحملوا خطيئة ضلالهم في أنفسهم . وخطيئة إغوائهم لغيرهم ، واقتداء أولئك بهم ، كما جاء في الحديث : ١٧١٣ [ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ، لا يُنقيص ذلك من اجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه ، لا يُنقيص ذلك من آثامهم شيئاً ] قال مجاهد : يحملون أثقالهم ذنوبهم وذنوب من أطاعهم ، ولا يخفّف عمـن أطاعهم من العذاب شيئاً . ﴿ ألا ساء ما يزرون ﴾ أي يحملون .

قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰ ٱللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ

 فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِدِنْ حَيْثُ لَا

 مَشْعُرُونَ 

 رَبَعْ وَيَقُولُ أَبْنَ شُرَكَا فِي ٱلْذِينَ الْقِيْمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَبْنَ شُرَكَا فِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزِيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّومَ عَلَى ٱلْخِزِيَ الْيَوْمَ وَٱلسُّومَ عَلَى الْكَافِرِينَ 

 عَلَى ٱلْكَافِرِينَ 

 (٢٧) 

 كَا الْكَافِرِينَ 
 (٢٧) 

 كَا الْكَافِرِينَ 
 كَا اللهُ الْكَافِرِينَ 
 كَا الْكَافِرِينَ 
 كَا اللّهُ الْكَافِرِينَ 
 كَا اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوله تعالى : ﴿ قد مكر الذين من قبلهم ﴾ قال ابن عباس : هو النمر وذ وقال زيد ابن أسلم : أول جبار كان في الأرض النمرُوذ فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في مينخره فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق ، وكان جباراً أربعمائة سنة فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه ، ثم أماته وهو الذي بنى الصرح إلى السماء الذي قال الله تعالىٰ ﴿ فأتىٰ الله بنيانهم من القواعد ﴾ أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم كقوله تعالى : ﴿ كُلُّمَا أُوقِدُوا ناراً للحرب أطفأها الله ﴾ وقال الله ههنا : ﴿ فأتَىٰ الله بنيانهم من القواعد فخرّ عليهـــم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ﴾ أي يظهر فضائحهم ، وما كانت تجنَّه ضمائرهم فيجعله علانية ، كقوله تعالىٰ : ﴿ يُوم تَبَلِّي السَّرَائر ﴾ أي تظهر وتشتهر كما في الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلِيْكُ : ٧١٤ [ ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته ، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان ] وهكذا هؤلاء يظهر للناس ما كانوا يسرّونه من المكر ويخزيهم الله على رؤوس الحلائق ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرّعاً لهم وموبخاً ﴿ ابن شركائي الذين كنتم تشاقُّون فيهم ﴾ أي تحاربون وتعادون في سبيلهم ، أين هم عن نصركم وخلاصكم ههنا ؟ كقوله تعالى ﴿ هل ينصرونكم أو ينتصرون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فما له من قوة ولاناصر ﴾ فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الدلالة ، وحقت عليهم الكلمة وسكتوا عــن الاعتذار حين لا فرار : ﴿ قال الذين أوتوا العلم ﴾ وهم السادة في الدنيا والآخــرة والمخبرون عن الحق في الدنيا والآخرة ، فيقولون حينئذ ﴿ إِنَّ الْحَرِيَ اليُّومُ والسُّوءُ عَلَى الكافرين ﴾ أي الفضيحة والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله وأشه ك به ما لا يضره وما لا ينفعـــه.

. ﴿ الذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلْئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِمٍ فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنْتًا نَعْمَلُ مِنْ سُوءِ بَلَىٰ إِن ٱللهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٢٨) فَاذُخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيْهِا فَلَبِيْسَ مَشْوَى فَاذُخُلُوا أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيَهِا فَلَبِيْسَ مَشْوَى أَلْأَتَكَبِّرِينَ ﴿ (٢٩) ﴿ اللهِ اللهُ الله

يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الحبيثة ﴿ فَالقُوا السلم ﴾ أي أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين ﴿ مَا كَنَا نَعْمَلُ مِنْ سُوءَ ﴾ كما يقولون يوم المعاد ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ فقال الله مكذباً لهم في قبلهم ذلك ﴿ بلى ان الله عليم بما كنم تعملون » فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ﴾ أي بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان لمن كان متكبراً عن آيات الله واتباع رسله ، وهم يدخلون جهنم من يوم ممانهم بأرواحهم ، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها ، فاذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في قار جهنم ، كما قال تعالى : ﴿ النار يعرضون عليها غدواً وغشياً ويوم تقوم الساعمة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ﴾

هذا خبر عن السعداء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء الذين قالوا لم ينزل الله شيئًا انما

هذا أساطير الأولين ، أما المؤمنون السعداء ، لما سئلوا عما أنزل الله قالوا خيراً . أي رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به ثم اخبر سبحانه فيما وعدهم به فقال عز من قائل : ﴿ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ﴾ الآية ... كقوله تعالى : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ أي أخبر بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنيا والجزاء فيها أتم من الجزاء في الدنيا ، كقوله تعالى : ﴿ وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ ثم وصف الدار الآخرة فقال سبحانه : ﴿ ولنعم دار المتقين ﴾

وقوله تعالى : ﴿ جنات عدن ﴾ بدل من دار المتقين ﴿ يدخلونها ﴾ أي يقيمون فيها ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتُهَا الأَنْهَار ﴾ أي بين اشجارها وقصورها ﴿ لهم فيها ما يشاؤون ﴾ كقول تعالى : ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين وأنتم فيها خالدون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ كذلك يجزي الله المتقين ﴾ أي كذلك يجزي الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله . ثم أخبر تعالى عن حال المؤمنين عند الاحتضار أنهم طيبون أي مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء ، وان الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة كقوله تعالى : ﴿ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتغزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون ، نزلاً من غفور رحيم ﴾ . وقد قدمنا الأحاديث في قبض الروح المؤمنة والروح الكافرة . عند قوله تعالى : ﴿ يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾

مَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلْتُكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ وَمَلَا لَكُ مُ اللَّهُ وَلَكِنْ رَبِّكُ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَلا ظَلْمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ (٣٣) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَخَاقَ بِهِمْ كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزُنُونَ ﴿ (٣٤) اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزُنُونَ ﴿ (٣٤) اللَّهُ اللللللللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يهدد الله المشركين بأنهم لا ينتظرون إلا أن تقبض الملائكة أرواحهم أو تقوم القيامة بأُمر الله وما فيها من أهوال ﴿ كذلك فعل الذين من قبلهم ﴾ أي هكذا أشرك سلفهم حتى ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال ﴿ وما ظلمهم الله ﴾ لأنه بلغهم واقام الحجة عليهم بإنزال كتبه ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ أي بتكذيب الرسل فأصابتهم عقوبة الله على ذلك ﴿ وحاق بهم ﴾ أي أحاط بهم من العذاب الأليم ﴿ ما كانوا به يستهزئون ﴾ عندما كان الرسل يهددونهم بعقاب الله تعالى ، فلهذا يقال لهم يوم القيامة ﴿ هذه النار الّي كنتم بها تكذبون ﴾

قَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا الْبَاوْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ اللّهِ مِنْ مَنْ عَبْلُهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ (٣٥) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَن ٱعبُدُوا ٱللّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَن ٱعبُدُوا ٱللّهَ وَٱجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلطَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ هَدَى ٱللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلطَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْ عَلَيْهِ ٱلطَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْ مَا نَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ (٣٦) إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُصِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿ (٣٧) ﴿ ﴿ ﴾ ... فَإِنَّ ٱلللهُ لَهُ مَنْ نَاصِرِينَ ﴿ (٣٧) ﴿ ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَلَا لَهُ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِورِينَ وَلَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَلَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ يُولِلُهُ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿ وَلَهُمْ لَمُنْ مَنْ مُ عَلَيْهِ لَلْكُولُهُ مُنْ يَامِلُونَ الْمُنْ مِنْ مَا لَهُمْ لَمُنْ مُنْ مَنْ مَا لَهُ مُلْهُ مُلْمُ لَهُ مَا لَهُمْ لَا مُولِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ مَا لَهُمْ لَا لَهُمْ لَا مُعَالِمُ لَا لَكُولُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ مَا لَهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ مُلَالِهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَالِقُولُ مَا لَهُ مُنْ مُنْ اللّهُ وَلَهُ لَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ ال

يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك ، واعتذارهم محتجين بالقدر بقولهم ﴿ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرَّمنا من دونه من شيء ﴾ أي من البحائر والسوائب والوصائل (١) وغير ذلك مما ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ، ومضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلنا ، لأنكره علينا بالعقوبة ، ولما مكننا منه ، فرَّد الله عليهم شبهتهم ﴿ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ﴾ أي ليسكما زعمتم بل أنكره عليكم أشد الإنكار ، ونهاكم عنه آكد النهي وبعث الرسل في كل أمة ، وكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده ﴿ أن إعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وذلك منذأن حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل اليهم ، وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد على الله الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب كما قال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون ﴾ وقال تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون ﴾ وقال

<sup>(</sup>۱) البحيرة : التي يجدعون آذانها فلا تحلب لأحد من الناس بل تبقىٰ ممنوعة لطواغيتهم والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بل تثنى بعد انثى ، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . رواه البخاري ومسلم .

تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿ ولقد بعثتنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوالله واجتنبوا الطاغوت ﴾ فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذاً أن يقول ﴿ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ﴾ فمشيئته الشرعية منتفية عنهم ، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله . وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدراً فلا حجة لهم فيها (١)

ثم إنه تعالى أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد انذار الرسل فلهذا قال تعالى : ﴿ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت علبه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق ، كيف ﴿ دمّر الله عليهم وللكافرين أمثالها ﴾ ثم أخبر تعالى رسوله عليات ان حرصه على هدايتهم لا ينفعهم اذا كان الله قد أزاد إضلالهم كقوله تعالى : اخباراً عن نوح عندما قال لقومه : ﴿ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد ان يغويكم ﴾ وقال في هذه الآية الكريمة : ﴿ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من ينضيل (٢) ﴾ أي من أضلة الله ، وما من مخلوق يستطيع ان يهديه من بعد الله ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ ينقذونهم من عذابه ووثاقه ﴿ ألا لَهُ الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾

جَنْ وَأَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعُدَا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٣٨) لِلْبَيِّنَ لَمُ اللَّذِينَ كَفَرُ وَا أَنْهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿ (٣٩) لِلْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا أَنْهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿ (٣٩) إَنَّهُمْ أَلَاذِينَ كُونُ ﴿ (٤٠) إَنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا ا

<sup>(</sup>۱) قلت : لأن المشيئة الكونية ليست بجبرة لهم بأخذ الكفر عقيدة إذ أن العقيدة من الأمورالتكليفية التي جعل الله للإنسان فيها الاختيار المطلق ليكون الانسان أهلا للثواب أو للعقاب . ولما علم الله تعالى في أول الأمر و وقبل الخليقة – من هذا المكلف أنه سيعرض عليه الإيمان والكفروإنه سيختار الكفر مثلا ... فكتبه عليه وقدره ، وشاءه له فهذه هي المشيئة الكونية ، ثم لما خلق هذا المكلف وبلغ سن التكليف وعرض عليه الإيمان والكفر فإنه اختار الكفر وفق ما علم الله منه ما سيختار ، فأين للكافر الحجة بالمشيئة الكونية والحالة هذه ... ؟ أما في الأمور غير التكليفية ، فالمشيئة الكونية بجبرة له كأن يخلقه الله أسود أو أعمى وما شأبه ، مما لا دخل للاختيار به فهو بجبر على ذلك و لا يترتب عليه أية مسؤولية ، وله أن يحتج بالمشيئة الكونية وعلى هذا فكل مشيئة كونية تتعلق بمشيئة شرعية فلا حجة لصاحبها بالمشيئة الكونية أصلا والله أعلم وهو الموفق للصواب .

<sup>(</sup>٢) قلت : لا يضل الله أحداً إلا من بعد تبليغه واقامة الحجة عليه ، وبعد الإختيار المطلق من الكلف ، فإن اختار الضلال بعد ذلك وأمعن فيه فإن الله يضله نهائياً جزاء وفاقاً .

يخبر تعالىٰ عن المشركين أنهم غلظوا الأيمان بالله تعالىٰ بأنه لن يبعث الله الموتىٰ ، فحلفوا على نقيض ما آخبرهم الرسل مكذبين ما بلغوهم إياه ، فقال تعالى مكذباً لهم وراد ّأعليهم ﴿ بَلِّي ﴾ أي نعم سيكُون البعث ﴿ وعداً عليه حقاً ﴾ أي لا بدُّ منه ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثُرُ النَّاسُ لا يعلمون ﴾ أي فلجهلهم يخالفون الرسل ويكفرون . ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد ، وبعث الأجساد فقال عز من قائل : ﴿ لِيبِين لهم ﴾ أي للناس ﴿ الذي يختلفون فيه ﴾ أي من كــل شيء ﴿ وليعلم َ الذين كفروا أنَّهم كانوا كاذبين ﴾ أي في أيمانهــم وإقسامهم لا يبعث الله من يموت ؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاً ، وتقول لهم الزباينة ﴿ هذه النار التي كنتم بها تكذبون ، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ، إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ ثم أخبرعن قدرته على كلِّ شيء ممايشا، وأنه لا يعجزه شيء في الأرضولا في السماء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون • والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء كقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرِنَا إِلاَّ وَاحْدَةً كُلَّمْعِ بِالبَّصْرِ ﴾ أي أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن . فلا يحتاج سُبحانه إلى تأكيد ولا يمانع ولا يخالف فقد قهر سلطانُـــه وجبروته وعزته كلَّ شيء ، فلا إله الا هو ولا رب سُواه ، روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال ٧١٥: [ يقول الله تعالى : شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك ، وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فقال ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لَّا يبعث الله من يموت ﴾ قال : وقلت : ﴿ بلي وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمونُ ﴾ أما شتمه إيَّاي فقال : ﴿ إِن الله ثالثِ ثلاثة ﴾ وقلت ﴿ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولَّد ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ] هكذا ذكره موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعــــاً بلفظ آخر .

﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّ تَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا ْجَرُ ٱلآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ (١١) أَلَذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ (٢٤) ﴿ اللَّهِ مِنْ مَا يَتُوكَّلُونَ ﴿ (٢٤) ﴿ اللَّهِ مَا مُؤْوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ (٢٤) ﴿ اللَّهِ مِنْ مُؤُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ (٢٤) ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نزلت هذه الآية والله أعلم – في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة ، حتى خرجوا من بين أظهرهم الى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم.، ومن أشرافهم : عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عليات ، وجعفر بن أبي طالب ابن عم

رسول الله عليها ، وابو سلمة بن عبدالله الأسود في جماعة قريب من ثمانين رجل وامرأة رضي الله عنهم وارضاهم ولقد فعل فوعدهم تعالى بالمثوبة في الدارين فقال تعالى : ﴿ لنبوّتْنَهُم في الدنيا حسنة ﴾ فقد عوضهم الله مسكناً طيباً في المدينة ورزقاً طيباً فيها خيراً ما كانوا فيه ، فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه ، وكذلك وقع فقد مكن الله لهم في البلاد ، وصاروا أمراء وحكاما ، وكل منهم للمتقين إماما . ثم اخبر تعالى بأن لهم ثواباً في الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا فقال عز من قائل : ﴿ ولأجر الآخرة أكبر ﴾ أي مما أعطيناهم في الدنيا ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لهم جزاء طاعته وطاعة رسوله على الأذى من قومهم ممتوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْتَلُوا أَمْلَ أُنوحِي إِلَيْهِمْ فَسْتَلُوا أَمْلَ ٱلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَٱلزَّبُرِ وَأَنْزَ لَنَا إِلَيْكَ أَمْلَ ٱلذِّكُونَ ﴿ (٤٤) ﴿ اللَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (٤٤) ﴿ اللَّهُمْ أَيْتَفَكَّرُونَ ﴿ (٤٤) ﴿ اللَّهُمْ أَيْتَفَكَّرُونَ ﴿ (٤٤) ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمْ أَيْتَفَكَّرُونَ ﴿ (٤٤) ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُولَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الل

قال الضحاك عن ابن عباس: لما بعث الله محمداً على أنكر قسم من العرب ذلك وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً ه فأنزل الله تعالى: ﴿ أَكَانَ للناسِ عَجِماً أَن أَن رَجَلاً بَعْنَ النَّاسِ عَجَالًا هَمَا : ﴿ وَما أُرسِلنَا مِن قَبلُكُ أَو حَينا إلى رَجَلا أَن وَحِي إليهم فَسألُوا أَهُلُ الذَّكُر ان كُنّم لا تعلمون ﴾ يعني فاسألُوا أَهُلُ الكتب الماضية أَبشراً كانت الرسل إليهم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم ، وإن كانوا بشراً فلا تنكروا ان يكون محمد على الله بشراً رسولا وكذا قال مجاهد عن ابن عباس ان المراد بأهل الذكر هم أهل الكتاب. والغرض ان هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد على الكتاب. والغرض ان هذه الآية الكريمة أخبرت بأن الرسل مثلكم يوحى إلي ﴾ ثم أرشد تعالى الذين يشكون في كون الرسل من البشر أن يسألُوا أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة ، ثم أرسلهم ﴿ بالبينات والزبر ﴾ بالحجج والدلائل والزبر وهي الكتب قاله ابن ذكر تعالى أنه أرسلهم ﴿ بالبينات والزبر ﴾ بالحجج والدلائل والزبر وهي الكتب قاله ابن عباس وغيره . والزبر جمع زبور ، تقول العرب : زبرت الكتاب اذا كتبته . وقسال

تعالى : ﴿ وَكِلَ شِيء فعلوه فِي الزبر ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر ﴾ يغني القرآن ﴿ لتبين للناس ما نزل اليهم ﴾ أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل الله عليكوحرصك عليه واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الحلائق وسيد ولد آدم، فتفصلُ ُ لهم ما أجمل وتبيتن ما أشكل ﴿ ولعلهم يتفكرون ﴾ أي ينظرون الأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين .

أَفَأْمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ٱلسَّيْشَاتِ أَنْ يَغْسِفَ ٱللهُ بِهِمُ الْلَاَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ (٤٥) أَوْ الْلَاَرْضَ أَوْ يَأْتُخَذَهُمْ عَلَى تَغَوَّفِ يَأْتُخَذَهُمْ عَلَى تَغَوَّفِ يَأْتُخَذَهُمْ عَلَى تَغَوَّفِ مَا ثَمْ مُعْجِزِينَ ﴿ (٤٦) أَوْ يَأْتُخَذَهُمْ عَلَى تَغَوَّفِ يَأْتُخَذَهُمْ عَلَى تَغَوَّفِ مَا ثَالِمَ مَا ثُمْ مَرَحِيمٌ ﴿ (٤٤) اللهِ اللهِ اللهُ ال

يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئآت ويدعون إليها ، ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم على ذلك ، مع قدرته تعالى على أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كقوله تعالى : ﴿ أَأَمْنَمَ مَن فِي السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور \* أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ﴾

وقوله تعالى : ﴿ أُو يَأْخَذُهُمْ فِي تَقَلَّبُهُمْ ﴾ أي في تقلَّبُهُمْ فِي المعايش واشتغالهُم بها في أسفارهم ، وقوله تعالى : ﴿ فما هم بمعجزين ﴾ أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. .

وقوله تعالىا: ﴿ أَو يَأْخَذُهُمْ عَلَى تَخُوفَ ﴾ أَو يَأْخَذُهُمْ الله في حال خوفهم من أخذه لهم ، فإنه يكون أبلغ وأشد ، فإن حصول ما يتوقع مع الحوف شديده ثم قال تعالى : ﴿ فإن ربكم لرؤوف رحيم ﴾ أي لأنه لم يعاجلكم بالعقوبة وفي الصحيحين : ٧١٦ [ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله عليه ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ ]



ٱلسَّمُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَائَةٍ وَٱلْمَلْئِكَةُ وَهُمْ لَا يَشْتَكْبِرُونَ ﴿ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ﴿ (٥٠) ﴾

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي دانت له المخلوقات بأسرها : جماداتها وحيواناتها ونباتاتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة ، فأخبر ان كل ماله ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال ، أي بكرة وعشياً وعند زوال الشمس ، فإنه جميعاً ساجد بظلّه لله تعالى وقوله تعالى : ﴿ وهم داخرون ﴾ أي صاغرون ، فسجود كل شيء فيوُه ، وقوله تعالى : ﴿ والملائكة وهم لا بستكبرون ﴾ أي عن عبادته ﴿ يخافون ربهم من فوقهم ﴾ أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله ﴿ ويفعلون ما يؤمرون ﴾ أي مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره ، وترك زواجره .

## ﴿ وَ قَالَ أَلَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلٰهَانِ ٱثْنَانِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ

فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿ (١٥) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ ٱللهِ تَتَّقُونَ ﴿ (٥٢) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلطُّرُ ۚ فَإِلَيْهِ تَجْزُونَ ﴿ (٥٣) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الطُّرَ عَنْكُمْ إِذَا مَسَّكُمُ أَلَظُرُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيتُ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ (٥٥) لِيَكْفُرُوا بِمِا التَيْنَاهُمْ إِذَا فَرِيتُ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ (٤٥) لِيَكْفُرُوا بِمِا التَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥٥) ﴿ (٤٥) فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥٥) ﴿ (٤٥) اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ

يخبر تعالى أنه لا إله الا هو ، فلا تنبغي العبادة إلاً له وحده لا شريك لــه ، فإنه مالك وخالق ورب كل شيء ﴿ وله الدين واصباً ﴾ أي دائماً خالصاً له ، أي له العبادة وحده فارهبوا أن تشركوا به شيئاً واخلصوا له الطاعة كما أمر كقوله تعــالى : ﴿ أَلا

لله الدين الحالص ﴾ ثم أخبر انه مالك النفع والضر ، وكل إحسان وفضل منه وحده ﴿ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ﴾ أي تلحون في الرغبة إليه ، مستغيثين به ، لعلمكم أنه لا يقدر على إزالة الضر إلا هو ﴿ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ﴾ بمعنى : قيضنا لهم ذلك ليكفروا أي يستروا الحق ويجحدوا نعم الله عليهم عقاباً لهم لاختيارهم لانفسهم هذه العاقبة المرذولة ﴿ فتمتعوا فسوف تعلمون ﴾ أي اعملوا ما شئم فسوف ترون عاقبتكم السيئة بما كنم تعملون .

.. ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزْقْنَاهُمْ تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ (٥٦) وَيَجْعَلُونَ لِللهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿ (٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْتَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا وَهُو يَشْتَهُونَ ﴿ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوهِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْمُسَكُهُ عَلَى هُونِ كَظِيمْ ﴿ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِنْ سُوهِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْمُسَكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُشُهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ (٥٩) لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ أَمْ يَدُشُهُ فِي ٱلنَّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ (٩٩) لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ (٩٩) لِلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ (٩٩) لِللّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ (٩٩) لِللّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ (٩٩) لِللّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ (٩٨) لِللّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ (٩٩) لِللّذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَلِيهِ ٱلْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (٩٨) إِلَّذِينَ لَا يُومُنُونَ وَلَهُ وَلَا عَزِيزُ أَلْحَكِيمُ ﴿ (٩٨) إِلَا يَعْلَىٰ وَلَهُ وَلَا عَزِيزُ إِنْ ٱلْحَكِيمُ ﴿ (٩٨) إِلّذَاتِهُ لَهُ لَلْمُنْكُلُ ٱللنَّهُ وَلَيْتُونَ الْمَوْدِ وَ لِللْهِ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا عَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ (٩٨) إِلَا عَلَىٰ وَلَهُ وَلَا عَزِيزُ اللّذِينَ لَكُونَ اللْعُونِ مَثَلُ ٱلسُّوهِ وَ لِلْهِ ٱلْمُقَلِّ الْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ الْعَلَقِ مِنْ اللّذِي مِنْ اللّذِي لِهِ الْمُعْلَىٰ وَهُو الْعَزِيزُ لِمُ اللّذِي اللّذَاتِي اللّذَاتِقِي الللّذَاتِي الللّذَاتِي اللّذَاتِينَ لَكُونُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللّهُولِ الللّهُ عَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَهُ اللّهُ الْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْمُوالَا وَلَا عَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْمِنْ الللّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ الْعَلَىٰ وَالْمُولَا وَلَا عَلَىٰ وَالْمَالَا وَالْعِلَى وَالْعَلَىٰ وَالْمُؤْلِقُولُونَ الْعَلَالَقُونُ وَلَا عَلَىٰ وَالْمَالِقُولُولَ الْعَلَالِقُولُولُولُولُولَا اللْعُولِي الْعَلَالْولَا لَعَلَيْ الْحَلَيْمِ الْعَلَى وَالْعَلَالَا اللْعَلَالَا اللْعَلَالَ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعَلَالَا عَلَالْعُولَالِهُ الْعَلَالَالْعُو

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأونان والأنداد بغير علم وجعلوا للأوثان نصيباً مما رزقهم الله فقالوا : هذا لله بزعمهم وهدا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ﴾ فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه وليجازيهم عليه أوفر الجزاء في نار جهم . فقال سبحانه : ﴿ تالله لتسألن عما كنتم تفترون ﴾ ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ، وجعلوها بنات الله فعبدوها معه سبحانه ، فأخطأوا خطأ كبيراً في كل مقام من هذه المقامات الثلاث (١) كما قسال تعالى : ﴿ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاً قسمة ضيري ﴾ وقوله تعالى ههنا : ﴿ ويجعلون له البنات سبحانه ﴾ : أي تنزه عن قولهم وإفكهم ﴿ ولهم ما يشتهون ﴾ من الذكور ويأنفون البنات التي نسبوها إلى الله ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ﴿ وإذا بشر أحدهم ويأنفون البنات التي نسبوها إلى الله ، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ﴿ وإذا بشر أحدهم

<sup>(</sup>١) قلت : أي جعلوا للأوثان نصيباً نما رزقهم الله ، ونسبوا لله ولداً ولا ولد له ، ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات، وهم لا يرضونها لأنفسهم .

بالأنثى ظل وجهه مسوداً ﴾ أي كئيباً من الهم ﴿ وهو كظيم ﴾ ساكت من شدة الحزن ﴿ يتوارى من القوم ﴾ أي يكره أن يراه الناس ﴿ من سوء ما بشرّبه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ﴾ أي إن أبقاها أبقاها مُهانة لا يورثها ولا يعتني بها ، ويفضل أولاده الذكور عليها. ﴿ أم يدسه في التراب ﴾ أي يدفنها فيه وهي حيّة كما كانوا يصنعون في الجاهلية ، أفمن يكرهونه هذه الكراهية ، ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ؟! ﴿ ألا ساء ما يحكمون ﴾ أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوه إليه ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوّداً وهو كظيم ﴾ وقوله ههنا : ﴿ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ﴾ أي النقص ، إنما هذا خليق أن ينسب إليهم ﴿ ولله المثل الأعلى ﴾ أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ .

حَنْ اللهِ اللهِ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ وَالْكُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجِلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ لَا يَسْتَشْخِرُونَ وَلَكُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجِلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمْ لَا يَسْتَشْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدُمُونَ ﴿ (١٦) وَيَجْعَلُونَ بِلهِ مَا يَكُر مُونَ وَتَصِفُ السَاعَةُ وَلَا يَسْتَقُدُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمُ السَّنَتُهُمُ النَّكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿ (٦٢) اللَّهُ مُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وأنه لو يؤآخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة تبعاً لإهلاك بني آدم ولكنه جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى أي لا يعاجلهم بالعقوبة قال أبو الأحوص : كاد الجِكْعَل أن يعذب بذنب بني آدم ولكن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله .

روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال: ذكرنا عند رسول الله طلي فقال: ٧١٧ [ ان الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر ]

وقوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلهُ مَا يَكُرُهُونَ ﴾ أي من البنات ، والشركاء الذين هم عبيده وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله . وقوله تعالى : ﴿ وتصف أَلسنتهم الكذب أن لهم الحسٰى ﴾ إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك ان لهم الحسٰى في الدنبا

وإن كان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسى كقوله تعالى : ﴿ وَلَنْ أَذَقْنَا الْأَنْسَانَ مَنَا رَحْمَةُ ثُم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ وَلَنْ أَذَقْنَاه رَحْمَة مَنَا مِنْ بَعْد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ان لي عنده للحسى فلننبئنَّ السذين كفروا بما عملوا ولنذيقنَّهم من عذاب غليظ . ﴾

فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسناً وهذا مستحيل. كما ذكر ابن اسحق انه وُجد حجرٌ في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ ، فمن ذلك : تعملون السيئآت وتجزون الحسنات ؟ أجل كما يجتني من الشوك العنب .

ولهذا قال تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك : ﴿ لا جرم ﴾ أي حقاً لا بد منه ﴿ أَنَ لَمُ النَّارِ ﴾ أي يوم القيامة ﴿ وانهم مفرطون ﴾ اي معجلون الى النار ، من الفرط وهو السابق الى الورْد وقيل منسيون مضيعون ، ولا منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة الى النار وينسون فيها أي يخلدون

يذكر تعالى أنّه أرسل إلى الأمم الحالية رسلاً فكذبت الرسل ، فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة فلا يزعجنّك تكذبك قومك لك ، وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه . ﴿ فهو وليتهم اليوم ﴾ أي هم تحت العقوبة والنكال ، والشيطان وليهم ولا يملك لهم خلاصاً ولا صريخ لهم ، ولهم عذاب أليم . ثم قال تعالى لرسوله عليه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الني يختلفون فيه ، فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما يتنازعون فيه ﴿ وهدى ﴾ أي للقلوب خورحمة ﴾ أي لمن تمسك به ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ وكما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب

الميتة بكفرها ، كذلك يحيي الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماءمنماء﴿ إِنَّ فِي ذلك لَآيَة لَقُوم يسمعون ﴾ أي يفهمون الكلام ومعناه .

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقَيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنَا خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ ﴿ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرَزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴿ (٦٧) ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

يقول تعالى : ﴿ وَانَ لَكُمْ ﴾ أيها الناس ﴿ فِي الْأَنْعَامُ ﴾ وهي الإبل والبقر والغنم ؛ ﴿ لَعَبْرَةٌ ﴾ أي لآية دلالةً على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه ﴿ نسقيكم مما فِي بطونه ﴾ أفرده هاهنا عوداً على معنى النعم أو الضمير عائد على الحيوان ، فإن الأنعام حيوانات أي نسقيكم مما في بطن هذا الحيوان ، وفي الآية الأنحرى مما في بطونها ويجوز هذا وهذا كما في قوله تعالى : ﴿ كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره ﴾

وقوله تعالى : ﴿ من بين فرث ودم لبناً خالصاً ﴾ أي يخلّص الدم بياضه وطعمه وحلاوته ما بين فرث ودم في باطن الحيوان ، فيسري إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته فيصرف منه دم إلى العروق ، ولبن الى الضرع ، وبول الى المثانة ، وروت إلى المخرج وكل منها لا يخالط الآخر بعد انفصاله عنه ولا يتغير به . وقوله تعالى : ﴿ لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ﴾ أي لا يغص به أحد ، ولما ذكر اللبن وانه تعالى جعله شراباً للناس سائغاً ثنتي بذكر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل والأعناب وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه . ولهذا أمنن عليهم فقال تعالى : ﴿ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ﴾ دل على إباحته شرعاً قبل تحريمه ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل أو العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور بين المسكر المتخذ من النخل أو العنب كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور تعالى : ﴿ سكراً ورزقاً حسناً ﴾ قال ابن عباس : السكر ما حرم من ثمرتيهما والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما ﴿ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ﴾ ناسب ذكر العقل ههنا فإنه أشرف ما في الإنسان ولهذا حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها.

المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون ، وبيوت النحل محكمة في غاية الإحكام والإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل ، ثم أذن الله تعالى إذناً قدرياً تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات ، وأن تسلك الطرق التي ستهلها الله عليها حيث شاءت ؛ في الجو والبراري والأودية والجبال ثم تعود إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة فتبني الشمع مسن أجنحتها وتقيء العسل من فيها ، وتبيض الفراخ من دبرها ، ثم تصبح إلى مراعيها .

وقوله تعالى : ﴿ يَحْرِجُ مَن بِطُومُهَا شَرَابِ مُعْتَلَفُ أَلُوانِهُ فِيه شَفَاءُ للنَّاسِ ﴾ ما بين ابيض وأصفر وأحمر وغير ذلك على اختلاف مراعيها ومأكلها منها وقوله تعالى : ﴿ فِيه شَفَاءُ للنَّاسِ ﴾ أي في العسل شفاء للنَّاسِ ، أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فانه حار والشي يداوى بضده . والدليل على أن المراد بقوله تعالى ﴿ فِيه شفاء للنَّاسِ ﴾ هو العسل ، الحديث المروي في الصحيحين من رواية قتادة عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه : « اسقه عسلاً » فذهب فسقال بطنه ، فقال : « اسقه عسلاً » فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال : يا رسول الله سقيته عسلاً فما زاده الا استطلاقاً ، قال : « اذهب فسقاه عسلاً » فذهب فسقاه عسلاً ثم جاء فقال يا رسول الله ، فقال الرجل عنده ما زاده إلا استطلاقاً ؛ فقال رسول الله عنياً إلى محمد العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فاسقه عسلاً وهو حار تحللت ، فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاً ، فضلات ، فلما سقاه عسلاً وهو حار تحللت ، فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالاً ، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره ، وهو مصلحة لأخيه ثم سقاه فازداد التحليل والدفع ، ثم سقاه فكذلك ، فلما اندفعت فضلات الفاسدة المضرة بالبدن ، استمسك بطنه ، وصلح مزاجه ، واندفعت الأسقام والآلام ببركة اشارته ، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام .

وقوله تعالى : ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لَآيَةً ۖ لَقُومَ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أي ان في إلهام الله لهذه الدواب

الضعيفة الخلقة ، الى السلوك في هذه المهامه والاجتناء من سائر الثمار ، ثم جمعها للشمع والعسل و هو من أطيب الأشياء ، لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها . فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر ، الحكيم العليم ، الكريم الرحيم .

﴿ وَأَلَلَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ اللَّهُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ (٧٠) ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ (٧٠) ﴿ اللَّهُ عَلَيمٌ قَدِيرٌ ﴿ (٧٠) ﴿ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَيمٌ قَدِيرٌ ﴿ (٧٠) ﴿ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَيمٌ قَدِيرٌ ﴿ (٧٠) ﴿ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَم اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَم اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ

يخبر تعالى عن تصرفه في عباده ، وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم يتوفاهم ، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة ، كما قال تعالى : ﴿ الله الله يحلف خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ﴾ الآية وفي سن الهرم يحصل ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم ولهذا قال سبحانه : ﴿ لكيلا يعلم بعد علم شيئاً ﴾ أي بعدما كان عالماً أصبح لا يدري شيئاً من الحرف . ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك أن رسول الله علياً كان يدعو : ٧١٩ [ اعوذ بك من البخل والكسل والهرم ، وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات ]

﴿ وَ اللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ فَمَا ٱلذِنَ فُضَّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَت أَيْمَانَهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَادَ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللهِ يَجْحَدُونَ ﴿ (٧١) ﴾

يبيّن تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء ، وهم يعترفون أنها عبيد له كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجّهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك . فقال تعالى منكراً عليهم : أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم ، فكيف يرضى الله تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تحافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ الآية ... وقال مجاهد في هذه الآية : هذا مثل ضربه الله ، فهل منكم مسن هذه الآية : هذا مثل ضربه الله ، فهل منكم مسن أحد يشاركه مملوكه في زوجته وفي فراشه ، فتعدلون بالله خلقه وعباده ؟ فإن لم ترض لنفسك هذا ، فالله أحق أن ينزًه منك .

وقوله تعالى : ﴿ أَفَهُ عَمَدُونَ ﴾ أي أنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ، فجحدوا نعمته ، وأشركوا معه غيره .

.. وَأَلَثُهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفْبِالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفْبِالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفْبِالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَنْفِي أَنْفُونَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَنْفُونَ أَوْنَ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَنْفُونَ وَاللهُ وَمِنْ اللهِ مُنْ يَكُفُرُونَ ﴿ (٧٢) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم ، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة ، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً يتزاوجون وجعل منهم البنين والحفدة ، وهم أولاد البنين وعن ابن عباس قال : بنوك حيث يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك . وقال مجاهد : بنين وحفدة : ابنه وخادمه وقال في رواية الحفدة والأنصار والأعوان والحدام وقيل أختان الرجل وقيل : الأصهار ، وكل هذه الأقوال داخلة في معنى الحفدة وهو الحدمة الذي منه قوله في القنوت : وإليك نسعى ونحفد ، ولما كانت الحفدة قد تكون من الأولاد والحدم والأصهار فالنعمة حاصلة بهذاكله ﴿ ورزقكم من الطيبات ﴾ أي من المطاعم والمشارب ثم قال تعالى منكراً على من أشرك في عبادة المنعم غيره : ﴿ أفبالباطل يؤمنون ﴾ والمشارب ثم قال تعالى منكراً على من أشرك في عبادة المنعم غيره : ﴿ أفبالباطل يؤمنون ﴾ ويضيفونها إلى غيره ، وفي الحديث الصحيح : ٧٢٠ [ ان الله يقول للعبد يوم القيامة ويضيفونها إلى غيره ، وفي الحديث الصحيح : ٧٢٠ [ ان الله يقول للعبد يوم القيامة وتسربع ]

يقول تعالى إخباراً عن المشركين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم المتفضل الحلاق الرزّاق ، وحده لا شريك له ، ومع هذا ...! يعبدون من الأصنام والأنـــداد

والأوثان ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ، أي لا يقدر على إنزال المطر ولا إنبات الزرع ولا الشجر ولا يملكون ذلك لأنفسهم ، أي ليس لهم ذلك ، ولا يقدرون عليه لو أرادوه ولهذا قال : ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال ﴾ أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً ﴿ ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ أي أنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو ، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره .

﴿ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ وَمَــنَ لَمُ رَزَقْنَاهُ مِنْاً وَجَهْراً هَـل يَسْتَوُون اللَّهِ اللَّهُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَـل يَسْتَوُون اللَّهِ الْخَمَدُ بِنَهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٧٥) ﴿ اللَّهِ مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٧٥) ﴿ اللَّهُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٧٥) ﴿ اللَّهُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٧٥) ﴿ اللَّهُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٧٥) اللَّهُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٢٥) اللَّهُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٢٥) اللَّهُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (٧٥) اللَّهُ مِنْهُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّ

هذا مثل ضربه الله تعالى للكافر والمؤمن قاله ابن عباس فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء ، مثلُ الكافر ، والمرزوق الرزق الحسن ، فهو ينفق منه سراً وجهراً ، مثـَلُّ المؤمن .

قال مجاهد : هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى ، فهل يستوي هذا وهذا ؟ ولما ً كان الفرق ظاهراً واضحاً لا يجهله إلا ً كل غبي قال الله تعالى : ﴿ الحمد لله بل اكثر هم لا يعلمون ﴾

قَضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَو لَاهُ أَنِنَمَا يُو بِجُهُ لَلا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ عَلَى مَو لَاهُ أَنِنَمَا يُو بِجُهُ لَلا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُو وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدُالِ وَهُو عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (٧٦) اللهُ اللهُ مَنْ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

قال مجاهد : وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ، ولا يقدر على شيء بالكلية فلا مقال له ولا فعال ، وهو مع هذا كل ، أي عيال وكلفة على مولاه ﴿ أينما يوجّهه ُ ﴾ أي يبعثه ﴿ لا يأتِ بخير ﴾ ولا ينجح مسعاه ﴿ هل يستوي ﴾ من هذه صفاته ﴿ هو ومن يأمر بالعدل ﴾ فمقاله حق وفعاله مستقيمة ﴿ وهو على صراط مستقيم ﴾

وقيل الأبكم مولى لعثمان بن عفان ، ومن ﴿ هُو عَلَى صَرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴾ هو عثمان بن

عفّان الذي كان ينفق عليه ، ويكفيه المؤونة وكان الآخر يكره الأسلام ويأباه ، وينهاه عن الصدقة والمعروف ، فنزلت فيهما . قاله ابن عباس ، واختاره ابن جرير .

رَبِّهِ وَبِلِهِ عَيْبُ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَالَمْ وَالْبَصْرِ أَوْ مُو أَقْرَبُ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (٧٧) وَٱللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أَمْهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ (٨٧) أَلَمْ يَرَوْا السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْتِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ (٨٧) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّاءٍ مَا يُمْسِكُمُنَ إِلَّا ٱللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّاءِ مَا يُمْسِكُمُنَ إِلَّا ٱللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِهُ لَا يَقُومُ مِنْ يُومُونَ ﴾ (٧٩) اللهُ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاتُ لِلْهُ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِلْهُ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُهُ لِلْهُ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُهُ لِلْهُ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُهُ اللهُ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يُومُ مِنُونًا ﴿ (٧٩) اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ إِنَّا اللهُ الل

يخبر تعالى عن كمال قدرته ، وعلمه بغيب السموات والأرض واختصاصه به وحده ، فلا أحد يطلع على الغيب إلا أن يطلعه الله على ما يشاء ، وفي قدرته التي لا تخالف ولا تمانع ، وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكن . كما قال : ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ أي كطرفة العين وهكذا قال ها هنا : ﴿ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ﴾ كما قال تعالى : ﴿ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ﴾ ثم ذكر تعالى مننة على عباده في إخراجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً . ثم يرزقهم السمع والأبصار والأفئدة التي هي العقول التي مركزها القلب على الصحيح ، فهذه القوى والحواس ، تحصل للانسان تدريجياً . كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله ، حتى يبلغ أشده وذلك ليتمكن من عبادة ربه تعالى فيستعين بها على طاعة مولاه . ولهذا قال سبحانه : ﴿ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ﴾ أي نعمه التي لا تعد ولا تحصى .

ثم نبّه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخّر بين السماء والأرض . كيف جعلمه يطير بجناحين ما يمسكه هناك إلا الله تعالى بقدرته ، وسخر الهواء يحملها ويُسيّر الطير كذلك كما قال تعالى : في سورة الملك : ﴿ أُولَمْ يَرُوا إِلَى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرّحمن إنه بكلِّ شيء بصيرٍ ﴾ وقال ها هنا : ﴿ إِن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴾ .

يذكر تعالى وتبارك تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت سكناً لهم تأويهم وسترهم وينتفعون بها ، وجعل لهم في أسفارهم بيوتاً من جلود الأنعام يستخفونها حلاً وترحالاً ولهذا قال تعالى : ﴿ تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ﴾ أي الغنم ﴿ وأوبارها ﴾ أي الإبل ، ﴿ وأشعارها ﴾ أي المعز والضمير عائد على الأنعام ويتخذون منه أثاثا أي مالا ﴿ ومتاعاً ﴾ وثيابافيتخذ من الأثاث : البسط والثياب ويتخذ مالاً وتجارة وقوله تعالى : ﴿ إلى حين ﴾ أي إلى أجل مسمى . وقوله تعالى : ﴿ والله جعل لكم مما الحلق ظلالاً ﴾ يعني الشجر ﴿ وجعل لكم من الجبال أكناناً ﴾ أي حصوناً ومعاقل ، كما ﴿ وسر ابيل تقيكم الحر ﴾ وهي الثياب من القطن والكتان والصوف ﴿ وسر ابيل تقيكم بأسكم ﴾ كالدروع من الحديد والزرد وغير ذلك • وكذلك يتم نعمته عليكم ﴾ أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أموركم وما تحتاجون أي من الإسلام . وقوله تعالى : ﴿ فإن تولوا ﴾ أي بعد هذا البيان والامتنان ، فلا عليك منهم ﴿ فإنما عليك البلاغ المبين ﴾ وقد أد يته إليهم ﴿ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ﴾ أي يعرفون أنه تعالى هو مُسدي النعم والمتفضل بها عليهم ومع هذا ينكرونها ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره ﴿ وأكثرهم الكافرون ﴾ .

﴿ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لَا يُونَّذَنُ لِلَّذِينَ كُفُّرُوا وَلَا هُمْ يُسَتَّعْتَبُونَ ﴿ (٨٤) وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَّا يُعَفُّفُ عَنْهُمْ وَ لَا نُهِمْ يُنْظَرُونَ ۞ (٨٥) وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكًاءُهُمْ قَالُوا رَ بَنَا 'هُوْلَاءِ شُرَكَاوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونكَ ۖ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنْكُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ (٨٦) وَأَلْقُواْ إِلَى ٱللهِ يَوْمَئِذِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ (٨٧) ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ أَللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ (٨) ﴿ يَ

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة ، وانه يبعث من كـــل أمة شهيداً وهو نبيتُها ، يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى ﴿ ثُم لا يؤذن للذين كفروا ﴾ أي في الاعتذار ، لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه ﴿ ولا هم يستعتبون ، وإذا رأى الذِّين ظلموا ﴾ أي الذين أشركوا ﴿ العذاب فلا يَخفف عنهم ﴾ أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ﴿ ولا هم ينظرون ﴾ أي لا يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعاً من الموقف بلا حساب ، فإنه إذ عيء بجهنم تقاد بسبعين الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك ، فيشرف عنق منها على الحلائق ، وتزفر زفرة ً لا يبقى أحد إلاًّ جثا لركبتيه ، فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر وبكذا وبكذا ... وتذكر أصنافاً من الناس ، كما جاء في الحديث ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم كما يلتقط الطاثر الحب ، قال الله تعالى : ﴿ إِذَا رَأْتُهُمْ مِنْ مَكَانَ بِعَيْدُ سَمَعُوا لِمَا تَغَيَّظاً وَزَفَيْراً وَإِذَا أَلْقُوا منها مكاناً ضيقاً مقرَّنين دعوا هنالك ثبوراً ، لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً کثیراً ﴾

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال جل وعلا: ﴿ وَاذَا وأى الذين أشركوا شركاءهم ﴾ أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ﴿ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ﴾ أي قالت لهم الآلهة كذبتم ما نحن أمرناكم بعبادتنا ، كَمَا قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصْلَ مَمْنَ يَدْعُو مِنْ دُونَ الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ، وإذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وأَلْقُوا إِلَى الله يُومَئذُ السَّلَّم ﴾ أي

ذلوا واستسلموا يومئذ لله جميعاً فلا أحد إلا سامع مطيع ، كقوله تعالى : ﴿ ولقوا إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ﴾ وقوله تعالى : ﴿ والقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير ثم قال تعالى : ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً ﴾ الآية ... أي عذاباً على كفرهم ، وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق ، كقوله تعالى : ﴿ وهم ينهون عنه وينأون عنه ﴾ أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم منه أيضاً كما قال تعالى : ﴿ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ﴾ وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنسة ودرجاتهم وقوله تعالى : ﴿ فوق العذاب بما كانوا يفسدون ﴾ أي بما كانوا يصدون الناس عن الحق وليس من فساد أعظم من الصد عن الخير والحق والهدى .

﴿ وَ مَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَرَخْتُنَا بِكُلِّ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ وَزَنْكَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ وَزَخْتًا وَكُلِّهِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ (٨٩) ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ (٨٩) ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ (٨٩)

يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً عَلِيْكِ : ﴿ ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ﴾ يعني أمتك ، أي اذكر ذلك اليوم وهوله ، وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى اليها عبدالله بن مسعود حين قرأ على رسول الله عَلَيْكُ صدر سورة النساء فلما وصل إلى قوله تعالى : ﴿ فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ فقال له رسول الله عَلَيْكُ «حسبك» فقال ابن مسعود رضي الله عنه : فالتفتُ فإذا عيناه تذرفان .

وقوله تعالى : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ قال ابن مسعود : قد بيتن لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء . فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وكل حرام ، ﴿ وهدى ﴾ أي للقلوب ﴿ ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ والمراد — والله أعلم — إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي انز له عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة . كما قال تعالى : ﴿ فلنسألنُّ الذين أرسل إليهم ولنسألنُّ المرسلين ﴾

يَّ مَنْهَىٰ عَـنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْ كِرِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي ٱلْفُرْبَىٰ الْفُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَـنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ (٩٠) آلَهُ ﴿ وَالْبَغْيِ مَنْهَا مُ اللَّهُ اللَّالِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة ، ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى﴿ وَجَزَّاء سَيَّنَةُ سَيَّنَةً مِثْلُهَا فَمِنْ عَفَا وأصلح فأجره على الله ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضل . قال ابن عباس ﴿ ان الله يأمر بالعدل ﴾ شهادة ان لا إله إلا الله ، وقال سفيان بن عينية : العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملاً ، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته ، والفحشاء والمنكر ان تكون علانيته أحسن من سريرته . وقوله تعالى : ﴿ وايتاء ذي القربي ﴾ أي يأمر بصلة الأرحام كما قال تعالى : ﴿ وَآتَ ذَا القربي حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السبيل ولا تبذر تبذيراً ﴾ وقولُه تعالى : ﴿ وينهى َ عن الفحشاء والمنكر ﴾ فالفواحش المحرمات ، والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها ، ولهذا قال في الموضع الآخر : ﴿ قُلِّ إنَّما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن كه وأما البغي فهو العدوان على الناس ؛ وقد جاء في الحديث : ٧٢١ [ ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ] وقوله تعالى : ﴿ يَعْظُكُمْ ﴾ أي يأمر كم بالحير وينهاكم عن الشر ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ وقال الشعبي عن بشير بن نهيك : مممت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية ... رواه ابن جرير . وعن قتادة : قوله تعالى : ﴿ إِنَ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدَلِّ وَالْإِحْسَانَ ﴾ الآية ... ليس من خلق حسن ، كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به ، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى عنه وقدم فيه . وأنما نهي عن سفاسف الآخلاق ومذامَّها . (قلت ) ولهذا جاء في الحديث : ٧٢٧ [ ان الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها ] روى الحافظ أبو يعلى عن عبدالملك بن عمير قال : ٧٢٣ [ بلغ أكثم إبن صيفي مخرنج النبي ﴿ عَلِيْكُمْ فَأَرَادَ أَنْ يَأْتَيُهُ ، فَأَبَى قُومُهُ أَنْ يَدَّعُوهُ ، وقالوا : أنست كبيرنا لم تكن لتخفُّ إليه قال : فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه ، فانتدب رجلان فأتيا النبي عَلَيْ فَقَالاً : نحن رسل أكثم بن صيفي ، وهو يسألك من أنت ، وما أنت ؟ فقال النبي عَلِيلَةٍ : أما من أنا ، فأنا محمد بن عبدالله ، وأما ما أنا ، فأنا عبد الله ورسوله » قال

تُم تلا عليهم هذه الآية : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِّ وَالْإِحْسَانَ ﴾ الآية قالوا : ردِّد علينا هذا القول ، فردَّده عليهم حتى حفظوه ، فأتيا أكثم فقالا أنى أن يرفع نسبه فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطاً في مصر – أي شريفاً – وقد رمي إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكثم قال: إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها ، فكونوا في هذا الأمر رؤوسًا ولا تكونوا فيه أذنابًا ﴿

﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ رَجِعَلْتُمُ آللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ ثُوَّةٍ أَنْكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أَمَّةٌ هِيَ أَرْبَيٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ لَلَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿(٩٢)۞

هذا مما يأمر الله تعالى به ، وهو الوفاء بالعَهود والمواثيق والمحافظة على الأَيِّمـــان المؤكدة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلا تَنقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدُ تُوكِيدُهَا ﴾ ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عَرْضَةً لَأَ يَمَانُكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَقُوا ﴾ الآية ... لأن قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَنْقَضُوا الأَيْمَانَ بَعَدَ تُوكَيْدُهَا ﴾ المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي على حث أو منع والخاضعة للتكفير عنها ولهذا قال مجاهد في قولسه تعالى : ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تُوكِيدُهَا ﴾ يعني الحيلف ، أي حِلف الجاهلية . ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله عليه عليه الاحلف الاحلف في الإسلام ، وأيَّما حلف كان في إلجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدَّة ] وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به . ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحِلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه ، فإن في التمسك بالإسلام كفاية ً عمًّا كانوا فيه . وأما ما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه انه قال : ٧٢٠ [ حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دورنا ] فمعناه أنه آخي بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك والله اعلم .

روى الإمام أحمد عن نافع قال : ٧٢٦ [ لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن

عمر بنيه ، وأهله ثم تشهد ، ثم قال : أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله ، وإني سمعت رسول الله على يقول : «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال : هذه غدرة فلان ، وان من اعظم الغدر — الا أن يكون الإشراك بالله — ان يبايع رجل رجلاً على بيعة الله ورسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يداً ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون فصل بيني وبينه »] المرفوع منه في الصحيحين وقوله تعالى : ﴿ وَانَ الله يعلم ما تفعلون ﴾ تهديد ووعيد لمن نقض الإيمان بعد توكيدها وقوله تعالى : ﴿ ولا تكونوا كالّي نقضت غزلها من بعد قوة انكاناً ﴾ قال مجاهد وقتادة وابن زيد هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده وقوله تعالى : ﴿ انكاناً ﴾ اي انقاضاً أو نكونوا انكاناً أي ناكثي العهود ولهذا قال تعالى بعده : ﴿ تتخذون ايمانكم دخلا ً بينكم ﴾ أي خديعة ومكراً وأن تكون أمة هي أربي من أمة ﴾ أي تحلفون للناس اذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم ، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم ، فنهي الله تعالى عن ذلك لينبه بالأدني على الأعلى وقوله تعالى : ﴿ إنما يبلوكم الله به ﴾ أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد ﴿ وليبيناً لكم يوم وقوله تعالى : ﴿ إنما يبلوكم الله به ﴾ أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد ﴿ وليبيناً لكم يوم وقوله تعالى : ﴿ إنما يبلوكم الله به ﴾ أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد ﴿ وليبيناً لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون ﴾ فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر .

﴿ وَلَوْ شَاءَ أَلَهُ لَجُعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ

يَشَاهُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاهُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ (٩٣) وَلَا تَشْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَنَزِلَّ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَ تَذُو قُوا السَّوة بَمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (٩٤) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَمْدِ اللهِ ثَمْنَا قَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَ اللهِ مُلُونَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلَمُونَ ﴿ (٩٤) مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ مَا عَنْدَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ مَا عَنْدَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ فَا مُنْوا أَجْرَهُمْ إِنْ حَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (٩٦) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ وَمَا عَنْدَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ مَا عَنْدَ اللهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِينَ اللّهِ مَا كُنُوا يَعْمَلُونَ ﴿ (٩٦) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤) ﴿ (٩٤)

يقول تعالى : ﴿ ولو شاء الله لجعلكم ﴾ أينَّها الناس ﴿ أمة واحدة ﴾ كفوله تعالى : ﴿ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم﴾ أي لوفتى بينكم ولما جعل اختلافاً ولا تباغض ولا شحناء ﴿ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ (١) ثم يسألكم يوم القيامة عن جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على النقير والقطمير . ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الإيمان دخلا أي خديعة ومكراً لئلا تزل قدم بعد ثبوتها ، مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها ، وزل عن طريق الهدى بسبب الايمان الحائثة ، المشتملة على الصد عن سبيل الله ، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين ، فانصد بسببه عن الدخول في الاسلام ، ولهذا قال تعالى ﴿ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل اللهولكـم عذاب عظيم﴾

ثم قال تعالى : ﴿ ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً ﴾ أي لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها ، فما عند الله خير لكم من الدنيا بحذافيرها . ولهذا قال تعالى : ﴿ ما عندكم ينفد ﴾ أي ينقضي فإنه إلى أجل معدود مقدر متناه ﴿ وما عند الله باق ﴾ أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد لـــه ﴿ ولنجزينَ الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ قسم من الرب تعالى مؤكد باللام ، أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ، أي ويتجاوز عن سيئها .

## هَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ۚ ذَكَرٍ أَو ۚ أَنْهَىٰ وَهُو َ مُواْمِن ۗ فَلَنَحْبِينَهُ عَيْوةً طَلِّبَةً وَلَنَجْزِبَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿(٩٧) ﴿يَجْ...

<sup>(</sup>۱) قلت : ولا يشاء إضلال أحد من المؤمنين الذين أخلصوا وأفردوا العبادة له وأطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه طبق ما بلغ رسله أما الذين اختاروا الضلالة سبيلا وما حادوا عنها وأمعنوا في ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضلهم أي يزيدهم ضلالا جزاءً ما فرطوا بحق ربهم ولا يظلم ربك أحداً .

لا يظلم المؤمن حسنة ، يُعطَى بها في الدنيا ، ويُثابُ عليها في الآخرة . وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكالهحسنة يعطى بها خيراً ] إنفرد بالمحراجه مسلم .

. ﴿ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُو

هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيّه على إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ، وهذا أمر ندب ليس بواجب ، حكاه ابن جرير وغيره مسن الائمة ، وقد تقدّمت الاحاديث الواردة في الاستعاذة في أول التفسير ولله الحمد والمنسق والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبّس على القارىء قراءته ، ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكّر . وقوله تعالى : ﴿ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربه من كان مؤمناً متوكلاً على ربه حق التوكل فلا حجة له على المؤمنين المتوكلين ﴿ إنما سلطانه على الذين يتولّونه ﴾ أي يطيعونه ، واتخذوه ولياً من دون الله ﴿ والذين هم به مشركون ﴾ أي اشركوه في عبادة الله بسبب طاعتهم له .

. ﴿ وَإِذَا بَدَّ لْنَا اللَّهُ مَكَانَ اللَّهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّهَ أَنْتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ إِنَّهَا أَنْتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ امَنُوا وَهُدَّى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٠٢) ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٠٢) ﴿ إِنَّ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَلَقِ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَهُدَّى وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٠٢) ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٠٢) ﴿ إِنَّهُ مِنْ مَا لِللْمُسْلِمِينَ ﴿ (١٠٢) ﴿ إِنَّهُ لَوْلُوا وَهُدَى وَ يُشْرَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا لَوْلَالُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقامهم وذلك لأنهم إذا رأوا تغييرالأحكام ناسخها ومنسوخها قالوا لرسول الله عليه ﴿ إَنَمَا أَنْتَ مَفْتَرَ ﴾ أي كذاب ، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، كقوله تعالى : ﴿ مَا نَسْخُ مِن آيةٍ أَو نَسْهَا ﴾ الآية ... فقال تعالى مجيباً لهم ﴿ قل نزله روح القدس ﴾ أي جبريل ﴿ مسن ربك بالحق ﴾ أي بالصدق والعدل ﴿ ليثبت الذين آمنوا ﴾ فيصد قوا بما أنزل أولاً وثانياً ،

وتطمئن له قلوبهم ﴿ وهدى وبشرى للمسلمين ﴾ أي وجعله هادياً وبشارة ً للملسمين الذين آمنوا بالله ورسوله .

... وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَلَهٰذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿ (١٠٣) ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ الْعَجَمِيُّ وَلَهٰذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿ (١٠٣) ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَعْجَمِيٌ وَلَهٰذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿ (١٠٣) ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يخبر تعالى عن المشركين ما كانوا يفترونه من الكذب والبهت بأن محمداً إنما يعلمه القرآن بشر ، ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم لا يعرف العربية إلا يسيراً بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه فرداً الله عليهم بقوله عز من قائل : ﴿ لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾ اي القرآن ، فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة من رجل أعجمي لا يكاد يعرف شيئاً من العربية ؟ لا يقول هذا من له أدنى مِسكة من العقل .

َ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بَآيَاتِ اللهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ۗ أَلِيمُ ﴿ أَللُهُ وَلَهُمْ عَذَابُ ۗ أَلِيمُ ﴿ (١٠٤) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذَبِ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ إِلَّاكَ أَلِيمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ إِنَّانِ لَا لَكُاذِبُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ إِنَّانِ لَا يُعْمِمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ إِنَّانِ اللَّهِ وَأُولُلِكَ مُمْ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ إِنَّانِ اللَّهِ وَأُولُلِكَ مُمْ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ اللَّهِ وَأُولُلِكَ مُمْ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ (١٠٥) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَأُولُلُكُ اللَّهِ وَأُولُولُكُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبْ مِنَ اللهِ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبْ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (١٠٦) ذَلِكَ بِالنّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْخَيَواةَ اللهُ نَيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَلَهُمْ الْخَيَواةَ اللهُ نَيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر ، وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمه بالإيمان ثم عدوله عنه ، فمثل هذا النوع من الناس لهم عذاب أليم عظيم في الآخرة ، لأنهم أقدموا على الردة لأجل الدنيا ، فطبع الله على قلوبهم جزاء نكولهم عن الحق فهم لا يعقلون بها شيئاً ينفعهم ، وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها ، ولا أغنت عنهم شيئاً فهم غافلون عما يراد بهم . ﴿ لا جرم ﴾ أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته ﴿ أنهم في الآخرة هم الحاسرون ﴾ أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ، أما قوله تعالى : ﴿ إِلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ضرب وأذى ، وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله .

روى ابن جرير عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : ٧٧٩ [ أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا ، فشكا ذلك إلى النبي عليه فقال النبي عليه النبي عليه فقال النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه الفقد »] . ولهذا اتفق العلماء على أن المكوه على الكفر، يجوز له أنه يو لمي إبقاء على مهجته ، ويجوز له أن يأبي كما كان بلال رضي الله عنه يأبي عليهم الكفر وهم يفعلون به الأفاعيل ، حتى أنهم ليضعوا الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر ، ويأمرونه بالشرك بالله فيأبي عليهم ، وهو يقول : أحد أحد ، ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها ، رضي الله عنه وأرضاه . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال مسيلمة الكذاب أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فيقول : لا

أسمع . فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك رضي الله عنه . ولا شك أن الأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله كما ذكر ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي أحد الصحابة أنه أسرته الروم فقال له ملكهم تنصر وانا اشركك في ملكي وأزوجك ابنتي فقال له : لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على ان ارجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت . فقال إذا أقتلك فقال انت وذاك ثم عند ب أمامه بعض أسرى المسلمين عذاباً تقشعر من هوله الأبدان فلم يكن ليترك دينه إلى ان يشوا من ارتداده فقال له الملك قبل رأسي أطلقك فقال وتطلق معي جميع أسرى المسلمين عنده فلما للسلمين ؟ قال : نعم ، فقبل رأسه ، فأطلقه وأطلق معه جميع أسرى المسلمين عنده فلما رجع قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن حذافة وأنا أبداً فقام وقبل رأسه رضي الله عنهما .

هؤلاء صنف آخر من المستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة ، ثم إنهم أمكنهم الحلاص بالهجرة فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه وانتظموا في سلك المؤمنين ، وجاهدوا معهم الكافرين ، وصبروا ، فأخبر تعالى أنه من بعدها ، أي تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ ليس أحد يجادل عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة . ﴿ وتُوفَى مَا كُل نفس ما عملت ﴾ من خير أو شر ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ أي لا ينقص من ثواب الخير ولا يزاد على ثواب الشر ولا يظلمون نقيراً .

﴿ وَضَرَبَ ٱللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ الْمِنَةُ مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا

رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللهِ فَأَذَاقَهَا ٱللهُ لِبَـاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ عِبَاكُانُوا يَصْنَعُونَ ﴿(١١٢) وَلَقَـدْ جَاءُهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُم ظَالِمُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ الْحَجَانُ اللَّهِ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالُ اللَّهُ الْعَذَابُ وَهُم ظَالِمُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ اللَّهُ الْعَذَابُ وَهُم ظَالِمُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَابُ وَهُم ظَالِمُونَ ﴿ (١١٣) ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هذا مثل أريد به أهل مكة ، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس مسن حولها ومن دخلها كان آمناً لا يخاف ، كما قال تعالى : ﴿ وقالوا ان نتبع الهدى معلف نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدناً ﴾ وهكذا قال ها هنا : ﴿ يأتيها رزقها رغداً ﴾ أي هنيئاً ﴿ من كل مكان فكفرت بأنعم الله ﴾ أي جحدت آلاء الله عليها ، وأعظمها بعثة محمد عليها إليهم فلهذا بدّ لهم بحاليهما الأولين خلافهما ، فقال : ﴿ فأذاقها الله لباس الجوع والحوف ﴾ أي ألبسها وأذاقها الموع بعد ان كان يجبي اليهم ثمرات كل شيء ، ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، الجوع بعد ان كان يجبي اليهم ثمرات كل شيء ، وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع كسبع وذلك انهم استعصوا على رسول الله عليهم فأكلوا العلهز وهو وبر البغير يخلط بدمه يوسف ، فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأكلوا العلهز وهو وبر البغير يخلط بدمه إذا نحروه .

وقوله تعالى : ﴿ والحوف ﴾ وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول الله على وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه ، وجعل كل ما لهم ، في دمار وسفال حتى فتحها الله على رسوله على وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول على الذي بعثه الله فيهم ومنهم ، وأمن به عليهم في قوله تعالى : ﴿ لقدمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ﴾ وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن ، وجاعوا بعد الرغد ، فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناً ، ورزقهم بعد العيلة ، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وفادتهم وأثمتهم ، وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة ، قاله العوفي عن ابن عباس واليه ذهب جمع من التابعين ، بخلاف من يقول ان هذا المثل المضروب يعني المدينة .

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ (١١٤) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ

وَ لَحْمَ ٱلْخَنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَانَّ ٱللهَ اَللهَ عَفُورُ رَحِيمٌ ﴿ (١١٥) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الْكَذِبَ لِهِ الْكَذِبَ إِنَّ اللهِ الْكَذِبَ اللهِ الْكَذِبَ لِلهُ يُفْلِحُونَ ﴿ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (١١٧) فَيَالٍ اللهِ الْكَذِبِ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ (١١٧) ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يأمر الله تعالى عباده أن يأكلوا رزقه الحلال الطيب ويشكروه على ذلك مفمن أنعسم وحده لزم أن يعبد وحده ، ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الحنزير وما ذبح على غير اسم الله . ومع هذا : ﴿ فمسن اضطرُ عَيرَ باغ ﴾ أي احتاج إليه من غير بغي ولا عدوان ﴿ فإن الله غفور رحيم ﴾ أي تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ولله الحمد (١)

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حلَّلُوا و حرَّمُوا بمجرد ما وصفوه ، واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم ، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك مما ابتدعوه في جاهليتهم فقال سبحانه : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هــذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ﴾ ويدخل في هذا كل ما ابتدعوه وحللوه وحرموه ثم توعد على ذلك فقال عز وجل : ﴿ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ﴾ أي في الدنيا ولا في الآخرة كما قال سبحانه : ﴿ نَمُتُعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذابٍ غليظٍ ﴾

جَنْ أَنْ مِنْ قَبْلُ مَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصَنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ (١١٨) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِللَّهُ عَلِمُوا اللَّهُ عَلِمُوا اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُوا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولُول

<sup>(</sup>١) أي عند الآية رقم (١٧٣)

لا ذكر تعالى تحريم الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهل لغير الله به ، وانما أرخص فيه عند الضرورة ، ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرَّمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها وما كانوا فيه من التضييق ، فقال تعالى : ﴿ وعلى الذين هادوا حرَّمنا ما قصصنا عليك من قبل ﴾ (١) ولهذا قال ها هنا ﴿ وما ظلمناهم ﴾ أي فيما ضيقنا عليهم ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ أي فاستحقوا ذلك وقوله تعالى : ﴿ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ﴾ قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل ﴿ ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ أي اقلعوا عن المعاصي وأقبلوا على الطاعات ﴿ إن ربك من بعدها ﴾ أي تلك الفعلة والزلة ﴿ لغفور رحيم ﴾ .

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَسِكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ (١٢٠) شَاكِراً لِأَنْعُيهِ الْجَتَبَاهُ وَهَسِدَاهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (١٢١) وَ ٰ اَتَيْنَاهُ فِي اَلدُّنِيَا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي اَلاَ خِرَةِ لَمِنَ مُسْتَقِيمٍ ﴿ (١٢١) وَ ٰ اَتَيْنَاهُ فِي اَلدُّنِيَا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي اَلاَ خِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ ﴿ (١٢٢) مُمَّ أُو حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ (١٢٣) ﴿ (١٢٣) ﴿ اللهِ اللهُ ا

عدح تعالى عبده ورسوله ابراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء ، ويبرئه من المشركين ومن المهودية والنصرانية فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ ابراهيم كَانَ أَمَة قَانَتاً لله حنيفاً ﴾ فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به ، والقانت : هو الحاشع المطيع ، والحنيف : المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال تعالى : ﴿ ولم يك من المشركين ﴾ وقال مجاهد : أمة أي الشرك إلى القانت : المطيع . و قوله تعالى : ﴿ شاكراً لأنعمه ﴾ أي قائماً بشكر نعم أمة وحده (٢) والقانت : المطيع . و قوله تعالى : ﴿ شاكراً لأنعمه ﴾ أي قائماً بشكر نعم

<sup>(</sup>١) أي في سورة الانعام الآية رقم (١٤٦)

<sup>(</sup>٢) قلت : إن كان تفسير «أمة » بمنى إمام يقتدى به أو كما قال مجاهد : أمة أي أمة وحده فكلا الصفتين موجودتان فيه عليه الصلاة والسلام فلا شك إنه إمام يعلم الحير للناس كما أنه أيضاً وحده أمة أي يعادل الأمة كثرة ولو كان وحده لأن الحق معه فكل من كان الحق معه فهو أكثر بمن معهم الباطل ولو كانوا الأكثرين عدداً ، لأن الكثرة العددية لا قيمة لها البتة الآإذا كانت متمسكة بالحق . فإذا كان صاحب الحق وحده في جانب والناس كلهم محالفون له في الحانب الآخر فالأكثرية الحقيقية هي ذلك الواحد الفرد صاحب الحق ولاعبرة لباقي الناس مهما كثروا وهم ليسوا شيئاً أبداً والحق وأهل الحق هم المنصورون في كل حين .

الله عليه ، كقوله تعالى : ﴿ وابراهيم الذي وَفَى ﴾ أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به . وقوله تعالى : ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وحداً به عالمين ﴾ ثم قال عز رمن قائل : ﴿ وهداه إلى صراط مستقيم ﴾ وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي . وقوله تعالى : ﴿ وآتيناه في الدنيا حسنة ﴾ أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة ﴿ وانه في الآخرة لمن الصالحين وقوله تعالى : ﴿ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ﴾ أي يا محمد اتبع دين إبراهيم فإن إبراهيم كان كاملاً في طريقته وتوحيده ولذلك أوحينا إليك أن اتبع ما كان عليه ﴿ وما كان من المشركين ﴾ كقوله في الأنعام : ﴿ قل إنبي هداني ربي إلى صراط مستقيم ه ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ﴾ ثم قال تعالى منكراً على اليهود :

﴿ إِنَّا رُجِعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَخْكُمُ الْفَيْمَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ (١٢٤) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْقَيْمَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ (١٢٤) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّال

ان الله تعالى شرع لكل أمة يوماً يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع للمسلمين يوم الجمعة ويقال انه كان مشروعاً كذلك لبني اسرائيل فعدلوا عنه إلى يوم السبت فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة ، ووصاهم أن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمنابعة محمد على إذا بعثه وأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك . ولهذا قال تعالى : ﴿ إنّما جُعل السبت على الذين اختلفوا فيه ﴾ قال مجاهد : اتبعوه ، وتركوا الجمعة حتى بعث الله عيسى بن مريم وانه لم يزل محافظاً على السبت حتى رفع ، وان النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى الأحد محالفة لليهود . كما تحولوا إلى الصلاة شرقاً عن الصخرة والله أعلم . وقد روى مسلم عن أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله عليات ويوم الأحد فجاء الله عن الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يوم السبت ، وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة والمقضيّ بينهم قبل الخلائق ]

﴿ أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ مُو أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَمُو اَعْلَمُ بِهِ الْمُنْتَدِينَ ﴿ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِيثُلِ مَا مُعوقِبْتُمْ بِهِ وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ (١٢٦) وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَيْنَ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ (١٢٦) وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنِي صَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ (١٢٧) إِنَّ أَللهَ مَعَ اللهِ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنِي صَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ (١٢٧) إَنَّ أَللهَ مَعَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

يامر تعالى رسوله بيلي لدعوة الحلق إلى الله بالحكمة ، أي بما في الكتاب والسنة من الزواجر والأوامر ليحذروا بأس الله تعالى ، وقوله تعالى : ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾ أي ناظرهم برفق ولين وحسن خطاب ، كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله تعالى : ﴿ فقولا له قولا " ليناً لعلة يتذ كر أو يخشى ﴾ .

وقوله تعالى ﴿ إِنْ رِيكُ هُو أَعِلَمُ بَمْنَ صَلَّى عَنْ سَبِيلَهُ ﴾ أي عِلَم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عليهم عنده وفرغ منه ، فادعهم إلى الله تعالى ولا تذهب نفسك عليهم حسر ات فليس عليك هداهم أي انما انت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب .

وقوله تعالى : ﴿ وَانَ عَاقَبُمْ فَعَاقَبُوا بَمُثُلُ مَا عَوَقَبُمْ بِه ﴾ أي يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق اي ان اخذ رجل منكم شيئاً فخذوا مثله ، قاله ابن وعيره . وقاله ابن زيد ، كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين ، فأسلم رجال ذو و منعة فقالوا : يا رسول لو أذن الله لانتصرنا من هؤلاء الكلاب ، فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد روى عبدالله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن أبي بن كعب : ٧٣١ [ لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلاً ومن المهاجرين ستة ؛ فقال أصحاب رسول الله من أن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لنمثلن بهم فلما كان يوم الفتح وال رجل : لا تعرف قريش بعد اليوم ، فنادى مناد : ان رسول الله منالى قد أمسن الأسود والأبيض الا فلاناً وفلانا — ناساً سماهم — فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُمُ فَعَاقَبُوا بَمْثُلُ مَا عَوْقَبُمْ بِهِ ﴾ إلى آخر السورة فقال رسول الله منالى : ﴿ وَانْ عَالَى : ﴿ وَانْ عَالَى : ﴿ وَانْ عَالَى : ﴿ وَانْ عَالَى : ﴿ وَانْ عَاقَبُمُ فَعَاقَبُوا بَمْلُ مَا عَوْقَبُمْ بِهِ ﴾ إلى آخر السورة فقال رسول الله منالة عمل عاقبه عنال تعالى : ﴿ وَانْ عَالَى اللّهِ عَالَمُ لَا اللّهُ وَتَعِيْهُ اللّه كُلّ مَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَانْ عَالَى اللّه عَالَهُ عَالَ لَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَهُ اللّهُ عَالَهُ عَالَا لَهُ عَالَهُ عَالِهُ عَالَهُ عَالَهُ عَالَه

وقولُه تعالى : ﴿ واصبر وما صبرك إلاَّ بالله ﴾ تأكيد للأمر بالصبر واخبار بأن ذلك

لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته ، وحوله وقوته ثم قال تعالى : ﴿ وَلا تَحْزِنَ عَلَيْهِم ﴾ أي على من خالفك فإن الله قدر ذلك ﴿ ولاتك في ضُيّق ﴾ أي غم ﴿ مما يمكرون ﴾ أي ممسا يُجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك ، فإن ألله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم . وقوله تعالى ﴿ إِن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ أي معهم بتأييده ونصره ، وهذه معية خاصة ، كقوله تعالى : ﴿ إِذَ يُوحِي إِلَى الملائكة إِنِي معكم فَنبتوا الذين آمنوا ﴾ وأما المعيّة العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى : ﴿ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ﴾ وكقوله تعالى : ﴿ أَلَم تَرَ أَن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا . ﴾ أي بعلمه وسمعه وبصره . (١) وقولُه تعالى : ﴿ والذين هم محسنون ﴾ أي وقولُه تعالى : ﴿ والذين هم محسنون ﴾ أي

وقولُه تعالى : ﴿ الذين أَتَقُوا ﴾ أي تركوا المحرمات ﴿ والذين هم محسنون ﴾ أي فعلوا الطاعات فهؤلاء يحفظهم الله ، وينصرهم على أعدائهم ، آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد والمنه وصلى الله على مجمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

1474 / 0 / 0 1474 / V / 14

<sup>(</sup>١) أمّــا ذاته العليّــة ففوق العرش بلا كيف وهو مع خلقه بصفاته العُلى يعلمُ خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، هذه عقيدة السلف الصالح ومــــا كان عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وصعبه الكرام رضي الله عنهم. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها راضين مرضيّــين بفضلك ومـِـنــّـك وكرمك.

### فهر للجنتوكات

|      | أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة                    |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ١    | (٥) سورة المائدة . وآياتها مئة وعشرون نزلت بعد سورة الفتح        |
| Y    | أوفوا بالعقود ، جنين الأنعام الميت حلال ، ذبحه على ذبح أمه       |
| ٣    | أهل رسول الله ﷺ قارناً من ذي الحليفة ، وهديه أجود الإبل          |
| ٤    | يخرج من الإسلام من أعان ظالمًا ، وهو يعلم أنه ظالم               |
| •    | المستثنى من الميتة : السمك والجراد . وأما الحنزير فحرام كلُّه    |
| ٦    | أكل المتبارين حرام . وما ذبح لغير الله نجس . وأكله حرام          |
| ٧    | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه                            |
| ٨    | يعفى أكل جوارح السباع المعلّمة . والطير لا يحرم ما أكلت من صيدها |
| ٩    | ما ذبح لغير الله لا يؤكل . ولو ذكر عليه اسم الله                 |
| ١.   | أكمل الله لنا ديننا . وكل بدعة ضلالة . ولو سمّوها حسنة           |
| 11   | أحل للمضطر أكل المحرمات . إن الله يحب ان تؤتي رخصه               |
| ١٢   | أحل لكم ما صدتموه بالجوارح المعلّمة . مع التسمية عند الانطلاق    |
| ۱۳   | علامة الحارح المعلم : إذا دعوته أتى . ولا يأكل من صيده           |
| ١٤   | ( إذا أكل كُل ) و ( إذا أكل لا تأكل ) والتوفيق بين الحديثين      |
| ١٥   | سم اذا أطلقت جارحك . و دخلت بيتك . وعند طعامك                    |
| 17   | طعام أهل الكتاب . و المحصنات من نسائهم حلُّ لنا                  |
| ۱۷   | نأكل من ذبائح أهل الكتاب . و نتزوج المحصنات من نسائهم            |
| ۱۸   | كان الوضوء واجباً لكل صلاة . فنسخ وصار استحباباً                 |
| 19   | وجوب المضمضمة والاستنشاق ومسح آلأذنين . لثبوت ذلك عن الرسول      |
| ۲.   | وجوب مسح جميع الرأس أو مسح الناصية والتكميل على العمامة          |
| . *1 | وجوب الترتيب في الوضوء . وجوب غسل الرجلين لا مسحهما              |
| **   | ويل للأعقاب من النار ــ عدم غسل لمعة توجب إعادة الوضوء           |
| 74   | ثبوت أمر علي ﴿ ارض / بغسل القدمين . والمسح على الخفين            |

| الصنمح |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲, ٤   | مخالفة الروافض للغسل ، وفي تعريف الكعبين                              |
| 40     | تخرج ألخطايا بالوضوء من كافة الأعضاء، لا صلاة بغير طهور               |
| 77     | لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم . بل اعدلوا                     |
| **     | تذكير الله للمؤمنين بنعمه عليهم بأن نجاهم من غدر اليهود               |
| 44     | بايع الرسول اثني عشر نقيباً ليلة العقبة كما فعل موسى                  |
| 44     | المهدي المنتظر حقٌّ ، وبشر به الرسول عليه وهو غير مهدي الشيعة المزعوم |
| ۳.     | أوقع الله بين فرق النصارى العداوة والبغضاء                            |
| ۳۱     | الرسول ﷺ يبين ما أخفى أهل الكتاب وما بدلوا وحرَّفوا                   |
| 47     | قطع الله ببعث محمد عَلِيْكُ حجة من سيقول : ما جاءنا من نذير           |
| ٣٣     | محمد ﷺ هدى الحلائق ، وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء        |
| 45     | آمر الله بني إسرائيل أن يستر دوا بيت المقدس من العمالقة               |
| 40     | الفارق بين أصحاب موسى الذين عصوه ، وأصحاب محمد الذين أطاعوه           |
| ٣٦     | حرَّم الله على اليهود دخول بيت المقدس أربعين سنة لعصيالهم             |
| 47     | اليهود هم المغضوب عليهم من الله ، ويدرِّعون أنهم أحباؤه ؟!!           |
| ٣٨     | هابيل أول مقتول ، وقابيل أول قاتل                                     |
| 44     | تقبل الله من هابيلِ قربانه ، فقتله قابيل حسداً                        |
| ٤٠     | قابيل أول من سنَّ القتل ، فعليه إثم كل قتيل إلى الأبد                 |
| ٤١     | من قتل نفساً ظلماً فكأنما قتل الناس جميعاً                            |
| £Y     | قصة العرنيين ، ومعاقبة الرسول لهم                                     |
| ٤٣     | إمام المسلمين مخير في قطاع الطريق. قتل أو قطع ، أو نفي                |
| ٤٤     | وإذا سلَّم المفسد نفسه قبل القدرة عليه يعفى ــ بحث التوسل             |
| 20     | التوسل إلى الله ممنوع ، إلا بصفاته واسمائه والأعمال الصالحة           |
| ٤٦     | الكفار خالدون في جهم ، أما عصاة المؤمنين فيعذبون ثم يدخلون الحنة      |
| ٤٧     | لا قطع ليد السارق فيما دون ربع دينار                                  |
| ٤٨     | اليد الآمينة ثمينة ، وإذا خانت رخصت وهانت                             |
| ٤٩     | التوبة تجب ما قبلها ، وألحد كفارة للجرم                               |
| ۰۵     | اليهود يحتكمون إلى محمد ﷺ بشرط موافقة أهوائهم                         |
| ٥١     | الرسول يحكم اليهود بالرجم الذي حرفوه من توراتهم إلى جلد               |

| لصفحا | )1                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٥٢    | ومن لم يحكم. بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون                       |
| ۳٥    | شرع من قبلنا شرع لنا ، إذا حكي مقرراً ولم ينسخ                      |
| ٤٥    | القصاص في الجراح حتى تبرأ ، والعفو كفارة له                         |
| ٥٥    | ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون                        |
| ۰۲۰   | من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون                         |
| ٥٧    | القرآن أمين وشاهد وحاكم على الكتب قبله وأحكامه هي النافذة           |
| ٠٨٥   | لا أحسن من الله حكماً للمؤمنين الموقنين                             |
| ٥٩    | لا تتخذوا أولياء من غير المؤمنين ومن يفعل فإنه منهم                 |
| ٦.    | رسول الله والمؤمنون هم حزب الله ، وإنهم هم الغالبون                 |
| 7.7   | قولوا الحق فإنه لا يقرب أجلاً ولا يباعد رزقاً                       |
| 77    | لا تتخذوا الذين استهزئوا بدينكم نصراء وأحبّاء                       |
| ٦٣    | إذا أنسى الشيطان المصلي كم صلى ، فليسجد سجدتين قبل السلام           |
| ٦٤    | غضب الله على بعض اليهود فمسخهم قردة ً وخنازير                       |
| ٦٥    | أمراء اليهود وعلماؤهم لم ينهوهم عن قول الإثم وأكل السحت             |
| ٦٦    | قال اليهود : يد الله مغلولة ــ غلت أيديهم ــ بل يداه مبسوطتان       |
| ٦٧    | لو أن أهل الكتاب اتبعوا كتابيهما كما نزلا لقاداهم إلى الحق          |
| ٦٨    | كان للرسول حرس ، ثم صرفهم بعد أن تولى الله حفظه                     |
| 79    | يا أهل الكتاب لسمّ على شيء من الدين حتى تتبعوا محمداً ﷺ             |
| ٧٠    | اليهود قدموا أهواءهم على ما جاءت به الشرائع وكذبوها                 |
| ٧١    | أول كلمة نطق بها المسيح وهو في المهد : ﴿ إِنِّي عبد الله )          |
| ٧٢    | المسيح رسول كغيره من الرسل ، وأمه صديقة عليهما السلام               |
| ٧٣    | لعن الكافرون من بني اسرائيل ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه        |
| ٧٤    | إذا رأينا المنكر ولم ننكره ، عذب الله منا العامة والحاصة            |
| ٧٥    | اليهود والمشركون أشد الناس عداوة ً للمؤمنين ، والنصارى أقربهم مودة  |
| ٧٦    | القسس الذين زاروا الرسول ، بكوا لما استمعوا لآيات القرآن            |
| ٧٧    | إن تحريم مآكل ومشارب معينة بدع خبيثة . يجب تركها                    |
| ٧٨    | لا عبرة للغو في اليسين ، واليمين المقصودة كفارتها إطعام عشرة مساكين |

| الصفح |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰    | من لعب بالنردشير ، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه                      |
| ۸۱    | تحريم النرد والشطرنج ، والتسلسل بتحريم الخمر                             |
| ۸۲    | تحريم الحمر نهائياً . والحمر ما خامر العقل . لعن في الخمر عشرة           |
| ۸۳    | وكل خمر حرام – لا تباع ولا تجعل خلاً                                     |
| ٨٤    | إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان يلعب فيهما بالنرد ( زهر الطاولة )       |
| ۸٥    | ما يقتل من الحيوانات المضرة في الحل والحرم                               |
| ٨٦    | الحكم بذبح مثل ما قتل ، يجب أن يصدر عن عدلين مسلمين                      |
| ۸۷    | إذا لم يجد مثل ما قتل فإطعام أو صيام بحسب نوع الصيد                      |
| ۸۸    | صيد البحر ما أخذ منه حياً وطعامه ما لفظه ميتاً                           |
| ۸٩ .  | إذا صاد المحرم عامداً أثم وغرم . وإن مخطئاً غرّم وحرّم عليه أكله         |
| ۹.    | إذا أكل المحرم صيداً لم يصده ، أو لم يُصد له ، فحلال                     |
| 91    | النهي عن السؤآل عن أشياء إذا عُلمت ساءت سائلها                           |
| 97    | عمرُو بن لحيُّ أول من أدخل الشرك ، وغيَّر دين إبراهيم                    |
| 94    | المشركون العرب يتركون ما أنزل الله إلى ضلال آبائهم                       |
| 9 £   | لا يضرك من ضل افا اهتديت                                                 |
| 90    | جواز استشهاد الذميين في الوصية عند فقدان المسلمين في السفر               |
| 97    | أولياء الميت يحلَّفون الشاهدَ يَنْن الذميين بعد الصلاة إذا ارتابوا منهما |
| 47    | فإن تبيَّن خيانتهما خلف شاهدان من أولياء الميت ببطلان شهادة الذميين      |
| 41    | بعد حلف أولياء الميت ببطلان شهادة الذميين يستحقون ما يدعونه عليهما       |
| 99    | علم المرسلين بالنسبة للرب تعالى ، كلا علم                                |
| • •   | امتنان الله تعالى على المسيح بن مريم وعلى والدته                         |
| • 1   | طلب أصحاب عيسى عليهم ان ينزل عليهم مائدة من السماء                       |
| . 7   | نزلت المائدة عليهم فعلاً وأمروا أن لا يخونو ولا يدخروا                   |
| ۳۰    | يسأل الله عيسى عَلِيْنَةٍ غداً : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلَّهين     |
| ١٠٤   | تبرؤ عيسى عَلِيْكُ مَن أَن يكون قائلاً اتخذوني وأمي إلَهين               |
| 1.0   | شفاعة رسول الله لن ينالها مشرك ، بل هي للموحدين حصراً                    |
| 1.7   | جل الله تعالى عن النظير والعديل والوالد والولد والصاحبة                  |
|       |                                                                          |

| 1.4 | ٣ سورة الأنعام مكية نزلت بعد الحجر                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸ | القول بأن ذات الله في كل مكان ، ضلال وكفر دستهما اليهود               |
| 1.4 | سيحيق بالمعاندين ، المكذَّبين بالحق ، نكال في الدنيا والآخرة          |
| ١١٠ | حَى وَلُو كَانَ النِّي مُلِّكاً ۖ كَمَا تَمَنُّوا لِ لَكُذَّ بُوا بَه |
| 111 | الفوز : هو الزحرَحة عن النار ، ودخول الجنة                            |
| 111 | من بلغته ولو آية من كتاب الله ، فقد بلغه أمر الله                     |
| 115 | المشركون يهلكون أنفسهم بشركهم ، وهم لا يشعرون                         |
| 118 | يودُّون لو أنهم يرجعون إلى الدنيا ، فيؤمنون ، ولكن هيهات              |
| 110 | حسرة الكفار يوم القيامة على تفريطهم وهم يحملون أوزارهم                |
| 117 | المشركون متأكَّدون من صدق محمد عليه ولكنهم معاندون مكابرون            |
| 117 | شبّه الله الكفار بالموتى ، لأنهم موتى القلوب لا يسمّعون               |
| 114 | عدل الله يقضي بأن يقتص من الجميع ، حتى للعجفاء من القرناء             |
| 111 | عطاء الله للعاصي استدراج فلا يغتر به ولا يفرح                         |
| 14. | إذا أتى عذاب الله لا يهلك به إلا الكافرين                             |
| 111 | الرسول علي لا يملك خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله      |
| 177 | لا تطرد المستضعفين من مجلسك ، بل أدبهم وأكرمهم                        |
| ۱۲۳ | رحمة الله غلبت غضبه                                                   |
| ١٧٤ | الرسول علي لا يملك إيقاع العذاب بأحد ، إنما ذلك لله وحده              |
| 170 | الغيب كلَّه لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد                          |
| 177 | النوم موت موقت ، وهو وفاة الليل                                       |
| ۱۲۷ | المشركون يخلصون الدين لله في الضراء ، ويشركون في السراء               |
| ۱۲۸ | ستكون فرق في هذه الأمة ، كما كان فيمن قبلها                           |

| 179   | الفرقة الناجية : من كانوا على ما كان عليه محمد وأصحابه                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.    | يجب هجر المجلس الذي يكذب فيه بآيات الله                                           |
| ۱۳۱   | من يهدي الله قلبه إلى الحق فلا مضل له                                             |
| ١٣٢   | (آزر) أبو إبراهيم قطعاً لا عمه كما يزعمون ! ! ؟                                   |
| ۱۳۳   | تبرأ إبراهيم من أبيه لما تأكد أنه مات مشركاً                                      |
| ١٣٤   | كان إبراهيم مناظراً لقومه لا ناظراً ، لا سيما وإنه نبي قبل المناظرة               |
| 140   | كيف يكون إبراهيم ناظراً وهو الذي يدعوهم لعبادة الله وحده                          |
| ١٣٦   | المقصود من ملابسة الإيمان بظلم ، هو الشرك فإنه الظلم العظيم                       |
| ۱۳۷   | كيف أخاف أصنامكم ، ولا تحافون عذاب الله لأنكم أشركتم به ؟                         |
| ۱۳۸   | الأنبياء دعوتهم واحدة ، وكلهم دعوا للإسلام                                        |
| 144   | تبليغ الدعوة ، ليس عليه أجر إلاً من الله تعالى                                    |
| ١٤٠   | ليس في قوله تعالى ﴿ قل الله ﴾ حجة للمبتدعين ( أنظر التعليق )                      |
| 1 2 1 | لا أظلم ممن أشرك بالله ، أو ادعى النبوة ، أو مماثلة القرآن                        |
| 127.  | يقول الله للمشركين يوم القيامة تقريعاً : ﴿ مَا نَرَى مَعْكُمُ شَفْعًاءَكُمْ ﴾ ؟ ! |
| 124   | النجوم : زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين ، هداية في الليل                          |
| 122   | المخلوقات المتعددة من كل شيء ، دالة على كمال قدرة الحالق                          |
| 120   | اختلق الكفار لله بنين وُبنات وشركاء . تعالى وتقدس عن ذلك                          |
| 127   | المؤمنون يرون الله في الآخرة بلا إحاطة ولا إدراك                                  |
| ۱٤٧   | القرآن للمؤمنين هدى ، وللكافرين عمى                                               |
| ١٤٨   | على الرسول البلاغ ، وعلى الله الحساب ( إقرأ التعليق )                             |
| 129   | لا تسبوا أصنام المشركين ، فيسبوا الله عدواً بلا علم                               |
| ٠.    | يطلبون المعجزات ، حتى ولو نزلت لا يؤمنون                                          |
| 101   | إن للإنس شياطين ، كما للجن شياطين                                                 |
| 101   | الشرط لايقتضي الوقوع ، فما شك الرسول ولاسأل                                       |
| ۲۵۲   | أكل ما لم يذكر اسم الله عليه حرام ، إلا اضطراراً                                  |
| 108   | يجب ترك المعاصي ظاهراً وباطناً ، والإثم ما حاك في الصدر                           |
| 100   | نسيان التسمية على الذبيحة لا يضرُّ ، وتركها عمداً يحرم الذبيحة                    |
| 701   | هذه الآية غير منسوخة ، واستثني منها طعام أهل الكتاب                               |
|       |                                                                                   |

| 104         | لا يستوىمن اتبُّع نور ٓ الإِسَلام ، ومن غرق في ظلمات الكفر                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۸         | محمد صفوة الصفوة . فهو أعظم وأفضل محلوق                                         |
| 109         | المكلُّف محيَّر في الأمور التكليفية لا مسيَّر                                   |
| ١٦٠         | من ير د ِ الحير ، يهده الله إليه ، والعكس بالعكس جزاء وفاقاً                    |
| 171         | كان الحاهليون يعوذون بالجن ، ويستعيذون بهم ويطيعونهم                            |
| 177         | استثناء الحلود في النار عائد في معناه ، على عصاة ا لموحدين                      |
| ۱٦٣         | الرسل من الإنس فقط ، وليس من الجن رسل                                           |
| 178         | لكل من الإنس والجن درجات بحسبه في الجنة أو في النار                             |
| 170         | الأمة التي تعصى الله يستبدلها الله بأمة طائعة خيرة                              |
| 177         | ما كان لله أشركوا فيه شركاءهم ، وَّما زعموُّه لشركائهم أبقوه لهم                |
| 177         | افترى الشركون على الله بتحريم بعض أنعامهم وحرثهم                                |
| 177         | مثل واضح من جهل العرب المشركين قبل الإسلام                                      |
| 179         | الأمر بالصدقة من كل ما تنبت الأرض كان قبل الزكاة                                |
| <b>\</b> V• | إمتنان الله تعالى على الناس ، بخلقه لهم أنواع الأنعام                           |
| 141         | لا أحد أظلم ممن يكذب على الله ! ليضل الناس بجلهله                               |
| 171         | آية المائدة رقم (٣) رافعة لمفهوم آية الأنعام هذه                                |
| ۱۷۳         | ضيتق الله على اليهود في مآكلهم جزاءً لبغيهم                                     |
| 145         | كما أن ً الله غافر الذنب ، كذلك فإنه شديد العقاب                                |
| 140         | الله لم يحرم على المشركين ، ما حرّموه على أنفسهم                                |
| ۱۷٦         | وصية رسول الله عَلِيْظِ التي عليها خاتمه برُّ الوالدين                          |
| 177         | أفضل الأعمال الصلاة في وقتها ، ثم بر الوالدين ، ثم الجهاد                       |
| ١٧٨         | أمر الله المؤمنين بالجماعة ، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة ،                      |
| 1 / 9       | الصراط المستقيم : أوله الذي يمشي عليه المسلمون ، وآخره في الجنة                 |
| ۱۸۰         | لا أظلم ممن كذب بآيات الله ، وصد الناس عنها                                     |
|             | بلغ رسول الله ﷺ أشراط الساعة وعلاماتها                                          |
| ١٨٢         | بنے رسوں مند اللہ علیہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا |
|             | برّ أ الله رسوله ﷺ من أهل البدع والأهواء                                        |
| 1/\1        | أن امال أحديث ما الله المام                                                     |
| 1/12        | جميع أنواع العبادة لله تعالى لا شريك له                                         |

| ۱۸٥                                          | لا يحمـل من خطيئة أحدعلي أحد ، والنفس مرتهنة بعملها               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 111                                          | سيسأل الله الغني عن شكره ، والفقير عن صبره                        |
| ۱۸۷                                          | ٧ سورة الأعرَاف مكية إلا الآيات ١٦٣ ـــ ١٧٠ نزلت بعد ص ٢٠٠٠٠٠٠٠   |
| ۱۸۸                                          | سيسألنا الله عمَّا أجبنا المرسلين ، ويسألهم عن إبلاغ الرسالات     |
| 119                                          | الأعمال تمثّل أجساماً توزن بالحق مع صاحب العمل                    |
| ۱۹.                                          | ول من قاس إبليس ، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس             |
| 141                                          | الصراط المستقيم : هو كل طرق الخير المؤدية إلى الجنَّة             |
| 197                                          | طردُ الشيطان من رحمة الله تعالى لتكبره وعصيانه                    |
| 194                                          | معصية آدم وحواء أكلهما من الشجرة ، ثم تابا فتاب الله عليهما       |
| 198                                          | الكلمات الَّتي تلقاها آدم ــ حيَّاة على الأرضُ فموت فبعث          |
| 190                                          | عدُّوك الذي يراك ولا تراه يكون أشد مكراً بك ووقيعة "              |
| 197                                          | العمل المقبول ما وافق الشريعة ، وكان خالصاً من الشرك              |
| 147                                          | لما اتخذوا الشياطين أولياء ، حقّتْ عليهم الضلالة                  |
| 144                                          | خير الثياب البياض وخيرً الأكحال الأثمد ، واجتنبوا الغلو في الدين  |
| 199                                          | لم يحرم الله الطيبات ، إنَّما حرم الفواحش الظاهرة والباطنة        |
| ۲.,                                          | اكل أمة أجل ولا أحد اظلم ممن كذب على الله                         |
| 7.1                                          | رؤوس الكفر والضلال يحملون اثقالهم واثقال من أضلُّوهم              |
| 7 • 7                                        | لا يدخل الكافر الجنة ، حتى يدخل الجمل في سم الخياط                |
| ۲۰۳                                          | أصحاب النار يجدون حقاً ما وعدهم الله من العذاب المقيم             |
| ۲ • ٤                                        | أحيا الله لرسوله عليه القليب فأسمعهم تقريعاً لهم                  |
| 7.0                                          | الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بواحدة وقد هلك من غلبت آحادُه عشراته |
| 7.7                                          | الأعراف : رجال أستوت حسناتهم وسيآتهم                              |
| Y•V                                          | يتمنَّى الكفارُ الرجوعُ إلى الدنيا ليعملوا صالحًا ولكن هيهات!!!   |
| ۲۰۸                                          | مذهبنا في تفسير ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ مذهب السلف الصالح      |
| 7 • 9                                        | لله الخلق والأمر _ الدعاء يجب أن يكون خافتاً بذل ِ واستكانة       |
| ۲۱۰                                          | العبادة يجب أن يرافقها الحوف والطمع – براءة علي ما نسب إليه       |
| <b>Y                                    </b> | ينبت الله الموتى من قبورهم ــ أول من عبد الأصنام قوم نوح          |
| 717                                          | يبب الله نوحاً والمؤمنين به ، وأغرق الكافرين جزاء وفاقاً          |
|                                              |                                                                   |

| ۱۱۳          | أَنَّا أَرْسُلُ اللَّهُ نُوحًا إِلَى قُومُهُ ، كَذَلَكُ أَرْسُلُ هُودًا إِلَى عَادَ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 411          | ذكر النعم ، يؤدي إلى شكر المنعم بتوحيده وعبادته وطاعته                              |
| 710          | كفرت عاد فاستأصلها الله إلا هوداً ومن آمن معه                                       |
| 717          | نهي رسول الله ﷺ المسلمين أن يشربوا من ماء ثمود                                      |
| <b>Y 1 Y</b> | سألت تمود إخراج ناقة ٍ من الصخرة فاستجاب الله لهم                                   |
| <b>۲1</b> %  | عقروا ناقة الله بكفرهم فأستأسلهم الله بصيحة من السماء                               |
| 719          | قوم لوط هم أول من ابتدعوا إتيان الرجال دون النساء                                   |
| 77.          | أحرج الله المؤمنين من قوم لوط ، وأهلك الآخرين                                       |
| 171          | حدُّ عمل قوم لوط قتل الفاعل والمفعول به                                             |
| 777          | قوم شعيب كانوا يخسرون الميكال والميزان ويكفرون بالله فدمترهم                        |
| 777          | من آمن من قوم شعيب نجا ، ومن كفر أخذته الصيحة                                       |
| 772          | إبتلاء الله بالشدَّة والرخاء ، والعاقبة للصابرين والشاكرين                          |
| 770          | الإيمان سبب النعمة لأولياء الله ، والكفر سبب النقمة من أعداثه                       |
| 777          | لما عرض عليهم الإيمان فكفروا ، جوزوا بالطبع على قلوبهم                              |
| 777          | كانت عاقبة فرعون وقومه الغرق ، فشفى الله بهم قلوب المؤمنين                          |
| 777          | ذعر فرعون من المعجزة ووعد بالإيمان ثم نكل ثم كفر                                    |
| 774          | سحر السحرة أعين الناس وأخافوهم ، كما أوجس منه خيفة موسى                             |
| 74.          | ذهل السحرة لمعجزة موسى ، وخرُّوا سجداً مؤمنين برب موسى وهارون .                     |
| 771          | قطع فرعون أيدي وأرجل السحرة المؤمنين وصلبهم وهم صابرون                              |
| 444          | وعد موسى بني اسرائيل بأن سيهلك الله عدوهم ويستخلفهم مكانه                           |
| 777          | أرسل الله على فرعون وقومه : الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم                   |
| 772          | أغرق الله فرعون وقومه ونجيّ موسى وقومه                                              |
| 740          | بدُّل بنو إسرائيل الشكر لله على إنجائهم بالشرك به                                   |
| 747          | ذهاب موسى إلى الميقات ، وإخلافه هارون على بني اسرائيل                               |
| 777          | رؤية الله مستحيلة في الدنيا ، ومحققة في الآخرة لأهل الجنة                           |
| 777          | أمر الله بني اسرائيل أن يأخذوا بأشد التوراة                                         |
| 779          | لا يجزي الله عباده إلا بما أسلفوا من خيرٍ أو شرٍ                                    |
| 71.          | غضب موسى الشديد على قومه لعبادتهم العجل ، أدَّنى لإلقاء الألواح                     |
|              |                                                                                     |

| 137          | سكن عن موسى الغصب ، جمع الألواح وفيها الهدى والرحمة             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 787          | سمعوا كلام الله ، فلم يؤمنوا حَيَّى بروا الله جهرة ً ، فصُعقِوا |
| 737          | إستغفار موسى مُثَلِّقُ لَمُم ورحمة الله وسعت كل شيء             |
| 7 £ £        | صفة رسول الله في الكتب المنزلة السابقة ، كصفته في القرآن        |
| 7 2 0        | محمد رسول الله أرسل إلى الناس كافة ، وبعث بالحنيفية السمحة      |
| 727          | مجرد السماع برسول الله ﷺ من يهودي أو نصراني يلزمهم بالإيمان به  |
| 717          | إن من قوم موسى وقتئذ ٍ طَائفة مهندين                            |
| 711          | الذين لم ينتهوا عن المعصيَّة مسخوا قردة حقيقة ً                 |
| 7 2 9        | ملعون من لا يتناهى عن المنكر                                    |
| ۲0٠          | من بني إسرائيل صالحون ، ثم كان منهم من بلاّ ل الحير بالشر ﴿     |
| 101          | ما آمنوا إلاَّ بعد أن كاد الله أن يرميهم بالجبل                 |
| 707          | اشهد الله تعالى بني آدم على أنفسهم أنه ربهم فشهدوا              |
| 704          | قطع الله حجة من يشرك به متعلَّلا ً بغفلته عن الحق               |
| 102          | قصة بلعام بن باعوراء وانسلاخه من رضاء الله                      |
| 100          | كان بلعام يعلم الاسم الأعظم فاستعمله ضد حزب الرحمن فهلك         |
| 107          | الكفار أضْل من الأنعام التي لا تنتفع بحواسها إلا فيما يقيتها    |
| 104          | إن لله تسعاً وتسعين إسماً من فهمها وآمن وعمل بها ، أفلح         |
| 1 <b>0</b> A | الاستدراج : فتح أبواب الرزق المعاش في الدنيا ثم الأخذُّ بغتة    |
| 109          | لا تأتي الساعة إلا بغتة "، ولا يعلم موعدها أحد من الحلق         |
| 17.          | لا يعلُّم الغيب إلا الله ومن شاءه الله من الرسل                 |
| 171          | البشر لمخلوقون جميعاً من نفس واحدة هي آدم عليه السلام           |
| 177          | أتعبدون ما لا يخلق شيئاً ، وتتركون خلاق السموات والارض          |
| 174          | المشركون عبدوا الصالحين : ما ظنكم بأرباب صنعها عابدوها          |
| 471          | أمر الله بالعفو ، والأمر بالمعروف ، والإعراض عن الجاهلين        |
| 170          | أمر من الله ، بالاستعادة بالله من نزع الشيطان الرحيم            |
| 177          | يجب الإنصاتُ إذا قرأ الامام جهراً ، والقراءةُ إذا أسر `         |
|              | ذكر الله يجب أن يكون خفياً وقوراً ، لا صراحاً ورقصاً            |
|              | يشرع لتالي السجدة وسامعها ، السجو د بالإجماع                    |
|              |                                                                 |

| 19 | ٨ سورة الأنفال مكية نزلت بعد سورة البقرة                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | لحاصم المسلمون في الأنفال فانتزعها الله منهم وأعطاها لرسوله عليه عليه                             |
|    | وجه النفل الذي ينقله الإمام ــ وجل قلوب المؤمنين عند الذكر                                        |
|    | حقيقة معنى التوكل على الله تعالى                                                                  |
|    | شتبك المسلمون والمشركون ببدر على غير ميعاد ولأمر يريده الله . ` .   .   .   .   .   .   .   .   . |
|    | ذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون                                                            |
|    |                                                                                                   |
|    | رسل الله النعاس على المؤمنين ببدر أماناً من الخوف                                                 |
|    | ر الله الله عن الله الله عن الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                        |
|    | س يولتي دبره عند الزحف يبوء بغضب من الله تعالى                                                    |
|    | ل يروي                                                                                            |
|    | ستجاب الله دعاء أبي جهل فهزمه ونصر الله محمداً والمسلمين                                          |
|    | لكفار : هم شرُّ الدُّواب عند الله وأضل منها سبيلاً                                                |
|    | فلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء                                           |
|    | ر.<br>إذا ظهرت المعاصي في الأمة عمـّها الله ببلاء حتى ترجع                                        |
|    | لإسلام جعل العرب ملوكاً ، ولما تركوه ، صار حالهم كما نرى !!                                       |
|    | يَا عربُ : أُمَّنكم الله على شرعه ، فلا تخونوا أماناته ٰ                                          |
| ,  | مُؤآمرة قريش على قتل الرَّسول صَلِيلَةٍ والإذن له من الله بالهجرة                                 |
|    | دعاء قريش أنها لو شاءت لأتت مثل القرآن!!!                                                         |
|    | لهذه الأمة أمانان : رسول الله وقد قبض ، رالاستغفار باق ٍ أبداً                                    |
|    | يا أولياءُ الله ، وما أهل مسجده ، إلاَّ المتقون                                                   |
|    | لكفار ينفقون أموالهم لحرب محمد والمسلمين ولكنها ستكون عليهم حسرة                                  |
|    | فاتلوا الكفار حتى لا يفتنوا المسلمين عن دينهم                                                     |
|    | لغنيمة ما أخذ بعد الحرب ، والفيء ما أخذ بغير ذلك                                                  |
|    | لا تغلوا فإن الغلول نار وعار في الدنيا والآخرة                                                    |
|    | الحمس يتصرف به إمام المسلمين في مصلحتهم                                                           |
|    | أداء الحمس من المغنم في الحروب من الإيمان                                                         |
|    | قدّر لقاء المسلمين والمشركين على غير ميعاد إعزازاً للإسلام                                        |

# أهم ما ورد في الصفحة من مواضيع الآيات المفسرة المذهنة و المشدكة في أعدام

| 777       | المؤمنون والمشركون ، كل راوا خصومهم أفلاء في أغينهم             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> | على المسلمين الصمت في الحرب ، ولو صحب الكفار وصاحوا             |
| 799       | لما رأى إبليس جبريل والملائكة تساند المسلمين ولتي هارباً وجيشه  |
| ۳.,       | لا تخرج أرواح الكفار إلا بضرب من ملائكة الموت                   |
| ٣٠١       | يأخذ الله المشركين بذنوبهم أخذ عزيز مقتدر إذا لم يغيـّروا       |
| 4.4       | الحيانة حرام حتى وفي حق الكفار ، فالمسلم وفيُّ لا غدَّار        |
| 4.4       | حشد كل الإمكانيات ضد الأعداء ، ثواب نفقة الجهاد مضاعفة          |
| ۲ • ٤     | إذا رغب المشرك المحارب المسالمة ، فعلى المؤمن الاستجابة لذلك    |
| ۳.0       | على المئة مسلم ، ألاَّ يفروا من لقاء مئتين من الكفار            |
| ٣٠٦       | الرسول ﷺ ٰيستشير في أسرى بدر ، ويوافق رأي أبي بكر               |
| *•٧       | المسلمون أول من أحل الله لهم الغنائم ، وفداء الأسرى             |
| ۳۰۸       | رق رسول الله لأنين العباس في وثاقه ، فلم ينم حتى أطلق           |
| 4.4       | المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض . وطلقاء قريش وعتقاء ثقيف   |
| ۳۱.       | من آمن ولم يهاجر فليس له في الغنائم من فصيب                     |
| 411       | الرسول عليه بريء من كل مسلم يبقى بين المشركين                   |
| 414       | أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الأرت                           |
| ۳۱۳       | ٩ سورة التوبة مدنية نزلت بعد سورة المائدة                       |
| ۳۱٤       | العهد لأقلّ من أربعة أشهر ، والعهد المطلق ، نهايتهما أربعة أشهر |
| 410       | والعهد الموقت فهو إلى مدته المعلومة                             |
| ۳۱٦       | العهد إلى مدته إذا لم ينقض المعاهد عهده                         |
| ۳۱۷       | الأشهر الحرم هنا هي المنصوص عليها بقوله : ﴿ فسيحوا ﴾            |
| ۳۱۸       | إذا استأمن المشرك فأمِّنوه حتى يسمعَ كلام الله                  |
| 419       | لو غلبكم المشركون .   لما راعوا فيكم قرابة ً ولا عهداً … !!!    |
| ٣٢٠       | تحريضُ على أنَّ يقاتل المسلمونَ المشركينُ وألاَّ يخافوهم        |
| 441       | اختبار الله المسلمين بمشروعية الجهاد ، وهو العالم بما كان ويكون |
| 444       | المشركون لا يعمرون مساجد الله ، وما يعمرها إلا المؤمنون         |
| 444       | لا تستوي عمارة المسجد وسقاية الحاج . مع الإيمان والجهاد         |
| 475       | المؤمن لا يوادُ من حاداً الله ورسوله ، وأن أبا عبيدة قتل أباه   |
| •         |                                                                 |

| 440        | النصر من عند الله ، لا بكترة العدَّد والعدُدُد                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 447        | اعتمَدوا على الكثرُّة فانهزموا ، ولما اعتمدوا على الله نصرهم الله           |
| 277        | إمداد بالملائكة ، وأنهزام هوازن، ثم إسلامهم وردُّ سبيهم إليهم               |
| ۳۲۸        | تحريم دخول المشركين إلى المسجد الحرام، وأغنى الله المسلمين من فضله          |
| 444        | الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية صاغرين                              |
| ٣٣.        | كتاب نصارى الشام إلى عمر بن الحطاب بشروط الذمة                              |
| ۲۳۱        | قاتل الله اليهود والنصارى ، بإفكهم على الله بالعزير والمسيح                 |
| ٣٣٢        | سيعم الإسلام كل بيت في الأرض حضراً كان أو بدواً                             |
| 444        | ما أَدْ يَتْ زَكَاتُه فَلْيُسَ بِكُنْزٍ ، وإن كَانُ تَحْتُ سَبِعُ أَرْضَينَ |
| ۳۳٤        | مانع الزكاة يجعل ماله صفائح نار ، يكوى جنبه وجبهته وظهره                    |
| 440        | الأشهر الحرم : رجب مضر ، وذو القعدة ، وذو الحجة والمحرم                     |
| ۳۳٦        | الإثم أبلغ في الأشهر الحرم ، والمعاصي اغلظ في الحرم كله                     |
| ٣٣٧        | النسيء: تحريم صَفَر بدل المحرّم . وهذا هو الزيادة في الكفر                  |
| ۳۳۸        | التخلُّف والتثاقل عن الجهاد ، يؤدي إلى عذَّابُ الله الْأَليم                |
| 444        | كان الجهاد واجباً على الجميع ، ثم استثني منه الضعيف والمريض                 |
| ٣٤.        | المجاهد إن استشهد دخل الجنة ، وإن بقي فاز بالأجر والغنيمة                   |
| 781        | نداء من الله بالعفو عن رسول الله صلُّك قبل المعاتبة                         |
| ٣٤٢        | علم الله من المنافقين شرهم ، فقرَّر عدم خروجهم معكم                         |
| ٣٤٣        | هرب ابن قيس من فتنة النساء بزعمه فوقع بفتنة الكفر                           |
| 377        | عاقبهم الله على نفاقهم ، بأن لا يتقبل منهم نفقة " ولا عملا "                |
| 450        | يحلفونُ بأنهم مسلمونُ ، والله يعلم أنهم لكأفرون                             |
| 487        | إن أعطاهم الرسول رضوا ، وإن منعهم سخطوا                                     |
| ۳٤٧        | الزكاة ليست لغني أو قوي،بل للفقير والمسكين والجاني                          |
| ٣٤٨        | وللمؤلفة قلوبهم ، وللعتق وللغارمين                                          |
| 729        | وفي سبيل الله أي الغزاة ، والمسافر المحتاج للمعونة                          |
| <b>70.</b> | من كان في حدي، والله ورسوله في حدي، فالنار موعده                            |
| 401        | المنافقون يحاولوًن ترهيب المؤمنين من تَقتال الروم                           |
| <b>707</b> | المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فوعدهم الله نار جهنم             |
|            |                                                                             |

|             |     | المراج المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404         |     | ما اتعظ المنافقون بمكذَّبي الرسل قبلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 408         |     | الوسيلة أعلا مكان في الجنة وهي مسكن رسول الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الماء عليه الماء الله عليه الماء |
| 400         |     | حلفوا بالله أنهم ما قالوا كلمة الكفر وقد قالوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 807         |     | همُّوا بقتل الرسول ولكنُّهم هربوا وملئوا رعباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>70</b> V | • • | منهم من عاهد الله إن أغناه ليزكتي أمواله فأخلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>40</b> 0 |     | المنافقون يلمزون المؤمنين في صدقاتهم قليلة ً كانت أو كثيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 409         |     | تمنَّى الرسول عِلِيْقِ إن استغفر فوق السبعين أن يُغُفِّر لَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٦.         |     | فليعلم الذين لا ينفرون في الححر أن نار الله أشد حرّاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 411         |     | عاقبُ الله المخلِّفين برفضهم أبدأ من الجهاد مع رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 414         |     | بعد (ابن سلول) لم يصل الرسول أو يقُم على قبر منافق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٦٣         |     | المنافقون أجبنُ الناس في َالحرب ، وفي السلم أولوا أنَّسنةٍ حداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 478         |     | أذن الرسول لأهل الأعذار ، وسيصيب الكاذبين من عذاب أليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 470         |     | لا يعذر الأغنياء القادرون على الجهاد ، بتخلَّفهم عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٦٦         |     | الأعرابُ جفاة ، ومنهم من هو أشد كفراً ونفاقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٦٧         |     | والأعراب المؤمنون المتصدّقون والمهاجرون والأنصار وتابعوهم أهلُ الحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>41</b>   |     | الويل لمن يسب الصحابة ــ الرسول ﷺ يعرف بعض المنافقين لا جميعَهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 774         |     | من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً وهو مؤمن ، فأمره إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٧٠         |     | إذا تصدق المؤمن بلقمة ي، نمَّاها الله له ، فتكون مثل أُحُد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 441         |     | توبة الله على الذين خُمُلِّقُوا وقعدوا عن غزوة تبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 474         |     | كل مسجد لا يؤشّس على التقوى ، فهو ( مسجد ضرار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 277         |     | إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله أولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277         |     | وعد الله المجاهدين في سبيله الجُّنَّةُ ، سواءُ قَـتَـلُوا أُو قُـتُـلُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 440         |     | صفات المؤمنين المبشرين بالجحنّة ــ السياحة الصيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 477         |     | وللسياحة معنى الجهاد ــ نهى الله رسوله أن يستغفر لعمه وأمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |     | منع الله رسوله ان يستغفر لأبوُّيْه ، وحديث إحيائهما موضوع (اقرأ التعليق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 447         |     | لا يقضي الله على قوم بالضلال قبل إقامة الحَجَّة عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 474         |     | الشدة في غزوة تبوك كادت تزيغ قلوب بعض المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸۰         |     | قصة كعب من الك يرويها بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۳۸۱         |   |   | • | •   | • |    | ٠    |      |     | •   |      | -      |       |       | •     | . م      | بنه۔      | رويها    | لك ير   | بن ما  | كعب              | قصة    |
|-------------|---|---|---|-----|---|----|------|------|-----|-----|------|--------|-------|-------|-------|----------|-----------|----------|---------|--------|------------------|--------|
| <b>"</b> ለፕ |   | • |   | . • |   |    |      |      | •   |     |      | •      |       |       |       |          | ))        | ))       | ))      | ))     | . ))             | ))     |
| ٣٨٣         | • |   | • |     |   |    |      |      |     |     |      |        |       |       |       |          | ))        | ))       | ))      | ))     | , ))             | ))     |
| ۳۸٤         |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     |      |        | ر .   | لعذ   | וַצֹּ | اد       | الجه      | عن       | خلَّف   | أن يت  | لأحد             | ليس    |
| ۳۸٥         |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     | الى  | ، تع   | الله  | الى   | ات    | لقر ب    | ظم ا      | ن أعد    | ش م     | ر الجي | لتجهيز           | النفقة |
| ۳۸٦         |   |   |   |     |   |    |      |      | لله |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        | مع الر           |        |
| 477         |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     |      |        |       |       |       |          |           |          | -       |        | بجهاد            |        |
| ٣٨٨         |   |   |   |     |   |    |      |      |     | ان  | صي   |        |       |       |       |          |           |          |         |        | ن يزيد<br>ن يزيد |        |
| ۴۸۹         |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        | ري<br>ل حر       |        |
| 44.         |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        | ے<br>سقف         |        |
|             |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        |                  |        |
|             |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     |      | -      | . سر  |       |       |          |           |          |         | _      | سورة ب           |        |
| ۲۹۱         | ٠ | ٠ | • | •   | • | •  | •    | •    |     | •   | •    |        | • •   |       |       |          |           |          |         |        | ، الكفا          |        |
| ۳۹۲         | • | • | • | •   | • | ٠  | ٠    | •    |     |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        | رن مع            |        |
| ۳۹۳         | ٠ | ٠ | • | •   | • | •  | ٠    | •    | •   | •   | ب    | لحسا   | و ۱-  | نين   |       |          |           |          |         |        | مريان ا          |        |
| 49 8        | ٠ | ٠ | • | ٠   | • | •  | •    | ٠    | •   | •   | •    |        |       | •     |       |          |           |          |         |        | الله للمؤ        |        |
| 40          | • | • | • | •   | • | •  | •    | •    |     |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        | نزع الإ          |        |
| 47          | • |   | • | •   | • | •  | •    | يه   | إل  |     |      |        | عا    | رِه إ | عنا   | من       | مرآن      | دل ال    | آن يُب  | عليك   | لمحمد            | ليس    |
| 44          | • | • | • | •   | • | •  |      | •    | •   | _   |      |        |       | وة    | النب  | عی       | وادً      | لية الله | ب علم   | ل كذر  | للم ممتز         | لا أظ  |
| ۴۹۸         | • | • | • | •   |   |    |      | •    | . ' | Ĭ.  | لم   | ` يع   | ט ע   | ته ؟  | ن ا   | نبر و    | ، أنه     | شيئأ     | ِنکم    | ينفعو  | زكم لا           | شفعاؤ  |
| 499         | • | • |   |     |   |    |      | •    | • . |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        | الكفار           |        |
| ٤٠٠         | • | • | • |     | • | •  | •    |      | . ! | !!  | ! •  | غير    | به    | كوا   | أشر   | هم       | ا نجا     | ولم      | وا الله | مر دء  | يد الب           | إذا أز |
| ٤٠١         | • |   |   |     |   |    |      | •    | •   | مار | الد  | أها    | ماجأ  | ، ف   | حآ    | <b>X</b> | جها       | ن أو ـ   | ي بلغد  | كأرض   | لدنيا آ          | مثل ا  |
| ٤٠٢         |   |   |   |     |   |    |      |      |     | . 4 | لحنه | ١.     | ل في  | تعالم | مهر   | و -      | ر<br>رۇية | يادة     | . والز  | لخنتة  | ى : ا            | الحسو  |
| ٤٠٣         |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        | الله يو.         |        |
| ٤٠٤         |   |   |   |     | • | به | ر هي | الأل | د ا | حي  | بتو  | زن     | ىر كو | مش    | 4     | بية      | الر بو    | حيد      | رن تو   | و څدو  | کون م            | المشر  |
| ٥٠٤         |   |   |   |     |   |    | ٠!   | !!   | ي   | بهد | ٤ :  | ن ا    | 2     | دي    | ن ۲۰  | و مر     | ق ؟       | لا يخل   | کمن ا   | ن      | ىن يخلة          | هل .   |
| • 7         |   |   |   |     |   |    | آن   | لقر  | 1 1 | ه.  | من   | ِ ةَ ا | سور   | ا ب   | بأتو  | أن       | ن ،       | كذِّبير  | ئين الم | المشرك | ی اللہ ا         | تحدي   |
| • ٧         |   |   |   |     |   |    | اء   | شعر  | وال | e l | لله  | وا     | ماء   | ٠.4   | م الف | عظ       | آن أ      | بالُقر   | ماليان  | ل الله | ر رسو            | أعجر   |
|             |   |   |   |     |   |    |      |      |     |     |      |        |       |       |       |          |           |          |         |        | -                |        |

| ٤٠٨   | حاشاً أن يظلم ألله أحداً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون            |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٩   | عذاب الكافرين كائن ، فقد تراه ، وقد يؤجل إلى الآخرة            |
| ٤١٠   | الرسول لا يعلم مين عيلْم الله ، إلا ً ما أطلعه الله عليه       |
| 113   | القرآن شفاء لما في الصدور من الشرك وغيره                       |
| 113   | أحلُّوا ما حرَّمَ الله ، وحرَّموا ما أحل بأهوائهم              |
| ٤١٣   | ( مرتبة الإحسان ) التي هي لله،يعطونها لشيوخهم هداهم الله       |
| ٤١٤   | كل مؤمن تقي هو وُلَيُّ الله تعالى                              |
| ٤١٥   | يعلمون أنه سيد السموات والأرض ، ثم يعبدون مماليكه!!!؟          |
| 113   | الإسلام دين الأنبياء جميعاً وإن تنوعت شرائعهم                  |
| ٤١٧   | طبع الله على قلوب المكذِّبين بسبب تكذيبهم للحق                 |
| ٤١٨   | لما جاء الحق لفرعون وقومه استكبروا عنه!!                       |
| ٤١٩   | آمن بموسى كافة بني اسرائيل ، وقليل من قوم فرعون                |
| ٤٢٠   | أمر بنو اسرائيل بالصلاة في بيوتهم ، تجنباً لاضطهاد فرعون       |
| ٤٢١   | التأمين على الدعاء ، دعاء . وكذلك التأمين على القراءة قراءة    |
| 277   | عندما ضاق الأمر اتسع ، لحق بهم فرعون وقومه ، فأغرقهم الله      |
| 274   | نجتَّى اللهُ فرعون ببدنه ِ، ليتحقق بنو إسرائيل من هلاكه        |
| 272   | ما اختلف اليهود ، إلاَّ من بعد ما جاءتهم التوراة بالعلم الحق   |
| 240   | صفات نبينا ﷺ مكتوبة في التوراة والإنجيل                        |
| ٤٢٦   | ما من أمة آمنت بكاملها بنبيتها إلاًّ قوم يونس عَلِيْقٌ         |
| £ 7 V | لا يؤمن أحد إلاَّ بإذن الله ، جزاءً له على اختياره الإيمان     |
| 247   | من كفر يحقُّ العذاب عليه ، ومن آمن ينجيه الله منه              |
| 279   | من تاب حتى من الشرك فإن الله يتوب عليه                         |
| ٤٣٠   | ١١ سَورة هود مكتبة نزلت بعد سورة يونس                          |
| ٤٣١   | من وحد الله واستغفره وتاب إليه ، يمتعُهُ متاعاً حسناً          |
| 247   | يستخفون من الله و هو يعلم سرَّهم ورعلانيتهم                    |
| 244   | لم يقل الله أيَّكم أكثر عملاً . بل قال : ﴿ أَيكم أحسن عملاً ﴾  |
| ٤٣٤   | كان المشركون ينكرون البعث . يؤوسين في الضرّاء . فرحين بالسرّاء |
| ٤٣٥   | يسلي الله رسوله بأن له بالمرسلين الذينَ أو ذوا قبله            |
|       |                                                                |

| 243             | مجرَّد السماع بمحمد ودينه ، بلاغٌ يُـلزِم سامعه باتباعه               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧             | يدني الله المؤمن يوم القيامة . فيقرره بذنُوبه ، ثم يغفر له            |
| ٤٣٨             | الكفار مكالفون حتى بفروع الشريعة ، ومسؤولون عن جميع مخالفاتهم         |
| 244             | الضعفاء غالباً هم أتباع الحقّ . والكبراء هم مخالفوه                   |
| ٤٤٠             | إذا وضح الحق ُلم يعد للرأي أي مجال                                    |
| £ £ Y           | عناد قوم نوح دفعهم لاستعجال نقمة الله                                 |
| 2 2 7           | قوم نوح يتهكمون ويقولون : تعمل سفينة في البر فكيف تجري ؟ !!!          |
| 224             | حمل نوح في سفينته المؤمنين . ومن كل زوجين إثنين                       |
| ٤٤٤             | الطوفان كان عاماً مطبقاً جميع الأرض                                   |
| 2 2 0           | قضي الأمر ، فنجتى الله المؤمنين ، وأغرق الكافرين                      |
| ٤٤٦             | نساء الأنبياء معصومات من الزّني . وابن نوح ابنه ُ من صلبه لا ابن زينة |
| ٤٤٧             | رست السفينة على حبل الحودي . ونزل نوح ومن معه                         |
| ٤٤٨             | يعبدون الصم البكم العمي ، ويذرون الرب السميع البصير !!!               |
| 2 2 9           | جاء العذاب . فنجتَى الله هوداً والمؤمنين ، وأهلك عاداً بكفرهم         |
| ٤٥٠             | دعوة صالح لقومه تمود إلى توحيد الله تعالى                             |
| ٤٥١             | بشارة الملائكة لإبراهيم بإسحق ابنه من سارة                            |
| 207             | البشارة بإسحاق وبولادة يعقوب منه . تمنع كون إسحق هو الذبيح            |
| 204             | تشقّع إبراهيم في قوم لوط بسبب وجود مسلمين فيهم ولو واحد               |
| ٤٥٤             | السلط بهر مليم في فوم الله الفاحشة بالرجال دون النساء                 |
| 600             |                                                                       |
| 607             | أمر الله لوطأ والمؤمنين معه أن يخرجوا ليلاً ولا يلتفتوا               |
| ٤٥٧             | اقتلع جبريل بلادهم إلى السماء وضربهم بالأرض واتبعهم بالحجارة          |
| 20 <sub>1</sub> | يتهكم قوم شعيب به و بما يأمر هم به من التوحيد وبوفاء الكيل والميزان   |
|                 | الرسول قدوة قومه فلن يفعل ما ينهاهم عنه                               |
| 104             | نجتى الله شعيباً والمؤمنين وأهلك الكافرين بالصيحة والرجفة             |
| ٤٦٠             | من يقول بنجاة فرعون لدعو الله أن يحشرهم معه                           |
| 173             | الأصنام ما زادت عابديها إلا خسراناً في الدارين                        |
| 77              | إِنْ أَخَذَ اللَّهُ للأَمْمُ الكَافَرَةُ . لأَخَذَ أَلِيمُ شَدِيدَ    |
| 73              | المؤمنون هم السعداء الحالدون في الجنة أبدأ                            |

| 173            | لا يكون العمل مستقيماً ، إلا إذا كان مطابقاً لأمر الله وحالصاً لوجهه |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٤            | الصلوات كفارات ، والحسنات يذهبن السيئات                              |
| 173            | إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن                  |
| ۲۲ ع           | ما كان الحلاف رحمة ً قط ، ولكن المرحومين هم الذين لا يختلفون         |
| ۸۲3            | خلق الله الحلق للجماعة والرحمة لا للفرقة والعذاب                     |
| 179            | سينصر الله حزب رسوله في الدارين                                      |
|                | ۱۲ سورة يوسف مكية نزلت بعد سورة هود                                  |
| ٤٧٠            | نزل القرآن أشرف كتاب بأشرف لغة على أشرف رسول                         |
| ٤٧١<br>٤٧١     | نحن حظ رسول الله من الأمم وهو حظنا من النبيّين                       |
| 2 V 1<br>2 V Y | مؤآمرة أخوة يوسف على أخيهم يوسف عليه السلام                          |
| 2 V V          | لم يقم دايل شرعي على نبوّة أخوة يوسف عليه السلام                     |
| £ V £          | استئذان أبيهم بمصاحبته لهم وحذر أبيه وابتداء مؤامرة رميه بالحب       |
| ٤٧٥            | عودتهم إلى أبيهم ، وادَّعاٰؤهم أن الذئب أكل يوسف                     |
| ٤٧٦            | أخرجت إحدى السيارات يوسف من الجب وباعوه لعزيز مصر                    |
| • · ·<br>• · · | أمر العزيز امرأته أن تكرم مثوى يوسف فراودته على نفسه ! آ !           |
| ξΥΛ .          | وجد البرهان فامتنع الهم ۖ ، والبرهان تحقّقه بمقام النبوّة            |
| ٤٧٩            | مفاجأة العزيز لامرأته ، وهي تلحق بيوسف ، قَـٰدَّت قميصه من دبر       |
| ٤٨٠            | الشاهد من أهلها : صبيٌّ في المهد نطق ببراءة يوسف                     |
| ٤٨١            | شهدت امرأة العزيز أمَّام النسوة بعصمته وأقرت بجريمتها ً              |
| £AY            | سجنوه إيهاماً بأنَّه راودها !!! وهو النقيِّ النيِّي عَلِيْتُم        |
| ٤٨٣            | يوسف يقدم دعوة التوحيد ، على تعبير الرؤيا في السجن                   |
| ٤٨٤            | بعد أن بلغهما التوحيد باشر بتعبير رؤياهما                            |
| ٤٨٥            | أنسى الشيطان ساقي الملك ذكر يوسف عنده                                |
| ٤٨٦            | تأويل رؤيا الملك من قبل يوسف عليه السلام                             |
| ٤٨٧            | اعتراف امرأة العزيز بأنها هي التي راودت يوسف عليه السلام             |
| ٤٨٨            | مكَّـن الله ليوسف في الأرض ، جزاء صبره وعفَّته                       |
| ٤٨٩            | دخل أخوة يوسف عليه يمتازون عرفهم ولم يعرفوه                          |
| ٤٩٠            | أوصى إخوته بالعودة بأخيهم لأبيهم ، أو فلا ميرة لهم                   |
|                |                                                                      |

| ٤٩١   |     | •  |    |      | •  |     | •    | -   | اثيق     | المو  | لوه   | أعط   | U.                  | <u>ہم</u> ۔ | جاج   | ) فأ<br>ا | 4:   | ن أبر | ، مز | امين  | بنيا      | اهم      | ا أخ                | طلبو  |
|-------|-----|----|----|------|----|-----|------|-----|----------|-------|-------|-------|---------------------|-------------|-------|-----------|------|-------|------|-------|-----------|----------|---------------------|-------|
| 193   |     |    |    |      |    |     | •    |     | عنده     | ئە -  | ابقا  | على ء | ل =                 | بحتا        | ه سي  | و اَن     | 4    | سه    | بنف  | خاه   | اً ر      | ِسف      | ب يو                | عرٌف  |
| 494   | •   | •  | بن | يامي | بن | حل  | , ر- | من  | زق       | سرو   | 11    | ساع   | ع الع               | نو ا-       | ستخ   | وا        | نة ، | سرا   | بال  | و تُه | أخ        | ىف       | يوس                 | إسهام |
| ٤٩٤   |     | •  |    |      |    |     |      | •   | . •      | عند   | ك     | Ш     | ساع                 | ِ د         | وجو   | جة (      | بح   | ين    | نيام | اه ب  | أخ        | ىف       | يوس                 | أخرذ  |
| ٤٩٥   |     | ٠. | •  |      | •  | •   |      |     |          |       |       |       |                     |             |       |           |      |       |      |       |           |          |                     | جدّد  |
| ٤٩٦   |     |    | •  |      | •  | -   |      |     |          |       | •     | اخيه  | ، وأ                | سف          | يو.   | حبار      | ٠١,  | باف   | کث   | لاست  | لم ا      | أبوه     | :<br><del>4</del> م | أرسل  |
| ٤٩٧   |     |    |    |      | •  | •   | •    |     |          |       |       |       |                     |             |       |           |      |       |      |       |           |          |                     | كشه   |
| ٤٩٨   | •   | •  |    |      |    | •   | ٠,   | •   |          | •     | ير ا  | بص    | ِتد                 | ، فار       | وب    | يعق       | جه   | ل و   | عا   | ىف    | يوس       | ر<br>ص   | قمي                 | ألقي  |
| ٤٩٩   |     | •  | •  | •    | •  | لله | کله  |     | صار      | م و   | سلا   | الأ   | ريعة                | ه شه        | سخد   | فنس       | ، آ  | وء    | شر   | نية • | التح      | نو د     | سج                  | کان   |
| •••   | •   | •  |    |      | •  |     | •    | •   |          | •     |       |       |                     |             |       |           |      |       |      |       |           |          |                     | الدعا |
| ١٠٥   |     | •  | •  |      | •  | •   |      |     |          | س     | للناء | بر ة  | و عِ                | و له        | لرس   | ية        | تسا  | :     | الله | بها   | . قص      | ىف       | يوس                 | قصة   |
| ۲۰۰   | . • | •  | •  | •    | •  | •   | •    | •   |          |       | •     |       |                     |             |       | -         |      |       |      |       |           |          |                     | الشرا |
| ۰۳۰   |     | •  |    |      | •  | •   | •    |     |          |       |       |       |                     |             |       |           |      |       |      |       |           |          |                     | الشرا |
| ٤ ٠ د | •   |    | •  | •    | •  |     | •    |     |          |       |       |       |                     |             |       |           |      |       |      |       |           |          |                     | الأنب |
| •••   | •   | •  | •  | •    | •  | •   | •    | هم  | ۔ بو     | کا    | 8     | اتباء | <del>آ</del> ن<br>ا | سل          | الرس  | تمن       | ستيا | ر     | حي   | الله  | <b>بر</b> | ر نھ     | تأخر                | قدي   |
| ۲ • د | •   | اد | Α. | إئد  | وړ | 4   | شد   | را  | ائد      | ، و   | ٔق    | صد    | ق م                 | ساد         | • .   | بار       | رآخ  | , (   | حكا  | و آ-  | ائد       | āc       | د :                 | القرآ |
| • • ٧ | •   | •  | •  | •    | •  | •   | •    | •   |          | •     | مد    | ة مح  | ورا                 | د س         | ، بع  | لت        | ة نز | دنيا  | ; ما | ب :   | لرع       | رة ا     | سور                 | 14    |
| ۸۰۰   | • . |    |    |      |    |     |      |     |          |       | سيم   | ج نج  | ولا                 | يف          | تکي   | بلا       | يقة  | حق    | ۺ    | لعرة  | لمی ا     | لله ع    | اءاا                | استو  |
| 0 • 9 |     |    |    |      |    |     | نب   | عج  | <b>,</b> |       |       |       |                     |             |       |           |      |       |      |       |           |          |                     | المخل |
| ۱۰۰   |     |    |    |      |    |     |      |     | _        |       | _     |       |                     |             |       |           |      |       |      |       |           |          |                     | المشر |
| 011   |     |    | •  |      |    |     |      |     |          | •     |       |       | •                   | ي ء         | ي رش  | کا        | من   | ، ر   | أعإ  | . و   | 'کبر      | ، وأ     | أعلم                | الله  |
| 017   | •   |    |    |      | •  |     | •    |     |          |       |       | ة .   | دئک                 | W,          | ، من  | ر ين      | و ق  | لحن   | ا ر  | ن مر  | نرين      | ان ت     | إنس                 | لكل   |
| ۱۳    |     |    |    |      |    |     |      | •   |          |       |       |       |                     |             |       | لاء       | ، با | قيلة  | الث  | ھي    | ال        | الثق     | ناب                 | السح  |
| 018   |     |    |    | •    |    | •   | عقة  | ما  | ه ال     | صيب   | ر ت   | •     | لده                 | بح          | ِ عد  | ح الر     | سبع  | ن ي   | ، مز | حان   | سب        | <b>)</b> | نال:                | من ة  |
| 0/0   | •   | •  |    |      |    | •   | •    |     | ہات      | . هيو | ٠. و  |       | نم فا               | ليبل        | الماء | عو        | يد   | کن    | 5    | له ،  | ر اا      | غي       | ندعو                | من ب  |
| 710   |     |    |    |      |    |     |      |     |          |       |       |       |                     |             |       |           |      |       |      |       |           |          |                     | المشر |
| 017   |     | •  | ىل | ~    | ۻ  | LI. | ز بد | کال | لل -     | لباط  | ئل ا  | ومث   | ، ر                 | الصر        | ١.۴   | ب         | الذه | ا و   | سافي | الص   | دلاا      | ر ک      | الحق                | مثل   |
| ٥١٨   | •   | •  |    | •    | •  | •   | •    | •   |          | •     | •     | جب    | يست                 | 4           | . لمز | النار     | ، و  | ق ا   | للحز | ب     | نجا       | , اسن    | نم لمن              | الجنة |

| 019                     | المؤمن : مصلُّ ، منفقٌ ، خاشع ، صابر ، محسن لمن يسيء إليه                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۲۰                     | ما تنفع المعجزات قوماً صَمُّوا آذانهم عن الحق والخير والهدى                                      |
| 071                     | قلوب المؤمنين تسكن وتطمئن بذكر الله                                                              |
| 077                     | القرآن أفضل الكتب السماوية المتقدمة ، لإعجازه الإنس والجن                                        |
| ۰۲۳                     | من ابتغى الهدى في غير هذا القرآن أضله الله وأخزاه                                                |
| 071                     | يسوُّون الله الحفيظ العليم ، بأصنام صمُّ بكم عمي ، سموها آلهة !!!                                |
| 070                     | للمؤمنين نعيم مقيم لا يبلى . وللكافرين جحيم سعير ها لا يبلى                                      |
| 047                     | من اتبع أهواء الكافرين ماله من نقمة الله من واق ٍ                                                |
| 0 Y V                   | أم الكتاب : هي علمه تعالى الذي لا يتبدل ولا يتغيرُ ولا يمحى                                      |
| OYA                     | ليس لأحد أن يتعقّب حكم الله فيردَّه لقول أحدٍ ما                                                 |
| P70                     | تكفي شهادة الله لك يا محمد ، أنك رسوله ونبيُّه ومصطفاه                                           |
| ۰۳۰                     | ١٤ سورة ابراهيم مكيّة نزلت بعد سورة نوح                                                          |
| ٥٣١                     | ما أرسل رسول قط إلاّ بلسان قومه                                                                  |
| ٥٣٢                     | المؤمن صبور في الضرّاء ؛ شكور في السرَّاء ، وكلتا حالتيه خير                                     |
| ٥٣٣                     | كُلُّ الْأَقُوامُ كُذَّ بُوا رَسَلَهُم ، إِلاَّ مِن رَحْمَ رَبَاكُ                               |
| 048                     | أغلب الأمم كانت مؤمنةً بالربوبية ، كافرة بالألوهية                                               |
| ٥٣٥                     | كل الأمم هدَّدوا رسلهم بالنفي من الأرض                                                           |
| ٦٣٥                     | الأعمال الَّتِي لا تَبَنَّي عَلَى تُوحِيدُ الله ، إنها هياء منثور                                |
| ٥٣٧                     | تجادل وتلاوم الكبراء والمستضعفين الكفار في النار                                                 |
| ٥٣٨                     | خطبة إبليس في أهل النار                                                                          |
| 049                     | النخلة : شعار المسلم . أصلها : عقيدة التوحيد . وفرعها العمل الصالح المرفوع .                     |
| ٠ ١ ه                   | مثل الإسلام: النخلة الشجرة الطيبة . الراسية الباسقة ، الدائمة الحضرة والثمر .                    |
| 0 2 1                   | المؤمنون يثبتهم الله على الأصول الثلاثة في القبر (١) . وينعتمون فيه                              |
| 0 £ Y                   | والكافرون لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء يعذبون في قبورهم                                         |
| 024                     | سؤآل الملككين ، ونعيم القبر وعذابه حق وصدق وإنكار ذلك ضلال                                       |
| 3 £ £                   | كُلُّ مِن بِلغِهِ الإِسلامُ وَلَمْ يُتَّبِغُهِ ، فَقَد بِدُّلْ نَعْمَةُ اللَّهِ                  |
| 0 2 0                   | إمتنان الله تعالى على عباده ، بنعمه التي لا تعد ولا تحصى                                         |
| <b>حیا ش</b> وحاً را با | (۱) وهي : من ربــــَّـك ، ما دينـــُـك ، من نبيــــَّـكوحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد شو. |
|                         |                                                                                                  |

| 0 2 7 | ما برح رسول الله يبكي حتى أرضاه الله في أمنه                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٧   | المسلمون هم الذين تهوي أفندتهم إلى الحرم الحبيب                                                   |
| ٨٤٥   | لن يفلت الظالمون من عدل الله ، ولسوف يعلمون                                                       |
| 0 8 9 | الشرك : تكاد السموات يتفطّرن منه ، وتنشق الأرض ، وتخرُّ الجبال هد آ .                             |
| 00.   | تبداً لُ الأرض يوم القبامة على غير هذه الصفة المألوفة                                             |
| 001   | هذا القرآن بلاغ للناس بوحدانية الله تعالى                                                         |
|       |                                                                                                   |
| 004   | ١٥ سورة الحجر مكيّة نزلت بعد سورة يوسف                                                            |
| ۳٥٥   | ينوعّد الله الكفارُ ، بأن مصيرهم النار ، مهما تمتّعوا في الدّنيا                                  |
| 005   | تعهد الله بحفظ كتابه الكريم من التغيير والتبديل                                                   |
| 000   | الكفار مهما أتتُّهم المعجزات لا يؤمنوا ويعتبروها سحراً                                            |
| 700   | الشهب حرس السماء . يمنعون عنها استراق الشياطين للسمع                                              |
| 0 0 V | الرياح : المبشرة . المثيرة ، المؤلفة ، الملقحة                                                    |
| 001   | خلق الله الملائكة من نور والجان من نار والبشر من تراب                                             |
| ٥٥٩   | لا يستولي الشيطان على ابن آدم إلاَّ عند الغضب والهوى                                              |
| ٠٢٥   | تعهد إبليس بإغواء بني آدم . ومنع الله تسلُّطه على المخلَّصين                                      |
| 170   | أهل الحنة لا غِلَّ بينهم - حال المؤمن توسُّط بين الرجاء والحوف                                    |
| 077   | الملائكة يبشرون إبراهيم في طريقهم إلى الانتقام من قوم لوط                                         |
| ٥٦٣   | لوط يخرج ليلاً بالمؤمنين . والصبح موعد إهلاك المجرمين الكافرين                                    |
| 072   | (لعمرك): ما أقسم الله بحياة أحد من البشر إلاَّ بحياة محمد . رِ                                    |
| 070   | يُجِبُ التَّقَنْعُ والإسراعُ والبَّكَاءُ أَوْ التَبَاكِي عَنْدُ المُرورُ بِدِيَارِ المُعَلَّذِينِ |
| ٥٦٦   | أمر الله رسوله ﴿ إِنَّا لِيسْتَغَنَّى بِالقرآنُ عَنِ الدَّنيا                                     |
| ٥٦٧   | الفانحة : هي السَّبع المثاني لأنها تثنَّى في كلُّ ركعة                                            |
| ٨٢٥   | أقسم الله بنفسه الكريمة أنه ليسألن الناس أجمعين عن أعمالهم                                        |
|       | أمر الله رسوله عَلِيْتُهِ أَنْ يَصِيدُعُ بَمَا يَؤْمُرَ ــ اليقينَ : هو الموتَ                    |
|       |                                                                                                   |
|       | ۱۹ سورة النحل مكية نزلت بعد سورة يوسف                                                             |
| ٥٧١   | آمنوا بوحدانية الله قبل أن يفاجئكم يوم الحساب                                                     |
| 7.70  | يصطفي الله من عباده رسلاً من يشاء                                                                 |

| ٥٧٣         | المتنال الله تعالى على الإنسال بتسحير الأنعام له                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥         | نهانا رسول الله عِلِيْقِ عن لحوم البغال والحمير دون الخيل               |
| o V o       | الله الذي انزل الماء وأنبت به النبات وسخر الشمس والقمر                  |
| 0 V Z       | وسخر البحر والبر بمخلوقاتهما للناس ليوحدوه                              |
| ٥٧٧         | أوليس الله بخالق كل هذه النعم وحده ؟ فلم لا تعبدوه وحده ؟               |
| ۸۷٥         | سيحمل المضلَّون أوزارهم يوم القيامة وأوزار من أضلُّوهم                  |
| ٥٧٩         | يخاطب الله تعالى المشركين يوم القيامة : إين شركائي؟                     |
| ۰۸۰         | إيمان المشركين يوم القيامة لا ينجيهم من الخلود في النار                 |
| ٥٨١         | المتقون لهم الحسى في الدنيا والآخرة بما عملوا                           |
| 0 A Y       | ما ظلَّم الله المشركين . ولكنهم ظلَّموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل           |
| ٥٨٣         | لا حجة بالمشيئة الكونية إذا كإنت تتعلق بالمشيئة الشرعية                 |
| <b>ο</b> Λξ | أنكر المشركون البعث ، فكذَّبهم الله وأكَّد وقوعه لا محالة               |
| o / o       | رسولنا والرسل جميعاً عِنْالِقِ رجال من البشر لا من الملائكة             |
| ٥٨٦         | أأمن الذين يحملون الناس على الشرك أن يأخذهم الله بغتة "                 |
| ٥٨٧         | كلّ ذي ظل ِ ساجد لله تعالى                                              |
| ٥٨٨         | أعطوا الله أخبَّرُ القسمين ألهم البنونوله البنات ؟!!!                   |
| ٥٨٩         | يكره أحدهم شريكاً له في ماله ، ويجعلون لله ما يكرهون ؟!!!               |
| ۰۹۰         | تعملون السيئات ، وتجزون الحسنات !!!؟ أجل كما يجتبي من الشوك العنب إلا . |
| ۱۹٥         | (السكّر): ما حُرِّم من التمر والعنب و ( الرزق الحسن) مل أحلَّ           |
| 097         | صدق الله ، وكذب بطن أخيك إذهب فاسقه عسلاً                               |
| ٥٩٣         | إذا أبيت مشاركة مملوكك بمالك فالله أحق منك بذلك                         |
| 092         | أيحلقك وتعبد غيره ٢! ويرزقك وتشكر سواه ؟!!!                             |
| 090         | أتعبدون الأنصاب والأوثانُ والأصنام ، وتُذرون الخلاَّق العليم العلاَّم   |
| 790         | الله عالم الغيب، ولا أحد يعلم منه شيئاً إلاَّ بمشيئته                   |
| ٥٩٧         | يذكُّر الله عباده بنعمه، فإن تولُّوا فإنما على الرسول البلاغ            |
| ۸۹٥         | تبرو الشركاء من عابديهم يومِ القيامة وتكذيبهم                           |
| 099         | يشهد كلُّ نبيًّ على أمته أنه بلَّغها رسالةَ الله                        |
| ٦.,         | الله ينهى عن سفاسف الأخلاق ويأمر بأحسنها ومعاليها                       |
|             |                                                                         |

| 7 • 1 | يأمر الله بالوفاء بالعهود والمواثيني ، والمحافظة على الأيمان     |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 7 • ٢ | العهد حال الضعف لا يبرر الغدر حال القوة                          |
| ٦٠٣   | العمل الصالح المنبعث عن الإيمان ما جزاؤه إلا الجنة               |
| ٦٠٤   | من سخف عَقُول المشركين إتهام الرسول بالافتراء على ربُّه          |
| ٦٠٥   | كيف يتعلُّم الرسول القرآن العربي من أعجميٌّ لا يعرف العربية ؟!!! |
| ٦٠٦   | لا يهدي الله قلب من أعرض بعد علم                                 |
| ٦٠٧   | من كفر بلسانه مكرهاً معذور ، والثبات أفضل                        |
| ٦٠٨   | من كفر بالرسالة ، بدَّل الله أمنه خوفاً ، ورغده جوعاً            |
| 7.9   | لا تُحلِقُوا ولا تُحرِّموا افتراءً من عند أنفسكم                 |
| ٦١٠   | لا عبرةً للأكثرية المبطلة ، فإبراهيم كان أمة وحده                |
| 711   | كان الجمعة لبني إسرائيل فبدُّ لوه بالسبت ، وهدانا الله إليه      |
| 717   | الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وبالتي هي أحسن         |
| 715   | المعاقبة بمثلها ، والصفح خير ، معية الله بصفاته لا بذاته         |

#### فهرس أحاديث المجلد الثاني

| ر <b>قمه</b> | ث مطلع الحديث النبوي الشريف                                       | لصفحة درجة الحديد |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|              | سورة المائدة                                                      | 0                 |          |
|              | إنه كان في مسير مع رسول الله عَلِيْتُهِ فَنْزَلْتَ عَلَيْهِ سُورة | •                 | ١        |
| ١            | المائدة                                                           |                   |          |
| ۲            | حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير: تقرأ المائدة              | ا صح              | ١        |
| ٣            | وسألتها عن خلق رسول الله عَلِيْكُ فقالت : القرآن                  |                   | ١        |
| ٤            | كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه                                   |                   | ٢        |
| ٥            | أمرنا رسول الله مُثَلِّجُ أن نستشرف العين والأذن                  | ۲ صح              |          |
| ٦            | نصدٌ هؤلاء كما صدّنا أصحابهم فأنزل الله : ( ولا                   | ۽ صح              |          |
|              | تعاونوا على الإثم والعدوان                                        | C                 |          |
| ٧            | أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً                                       | ا صح فق           | ٤        |
| ٨            | من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه                  |                   | ٤        |
| 4            | من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم                           | · ·               | ٤        |
| <b>\ •</b> * | هو الطهور ماؤه الحل ميتنه                                         | ا صح              | 3        |
| 11           | أحلَّ لكم ميتتان ودمان                                            | ، سع              | 9        |
| ۱۲           | من لعب بالنر د شير ، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير و دمه .          | ، صح              | 3        |
| ۱۳           | نهى رسول الله علي عن معاقرة الأعراب . أ                           | - صح              | 1        |
| ١٤           | إن رسول الله عَلِيْنَ نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل               |                   | ٦        |
| ١٥           | إذا رميت بالمعراض فخزقه فكله                                      | • صح              | ٦        |
| 17           | ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه . ،                         | ۱ صح              | <b>'</b> |
| 17           | إن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه                 | ا صح              | ٨        |
|              | إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه                  | ا موقوف           | ٨        |
| 14.          | فليأكل ما بقي                                                     | •                 |          |
| 11           | ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السنُّ والظفر         | صح فق صح          | ٩        |
| ۲٠           | لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك                                        |                   | ٩        |
| ۲١           | قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً . و              | و صح فق           | ١        |

| ر <b>قبه</b><br> | ئ مطلع الحديث النبوي الشريف<br>                                                       | ة درجة الحديد | لصفحا |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 77               | لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر<br>طائراً                              | صح            | 4     |
|                  | كان رسول الله علي يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا                               | صع بخ         | ١.    |
| 77               | السورة                                                                                | صح فق         | ١,    |
| 7 2              | تقرأون آية قال وأي آية ؟ قال : اليوم أكملت لكم دينكم                                  |               | •     |
| 40               | إِنَّ اللَّهُ بِحِبُّ أَنْ تَوْتَى رَحْصُهُ كَمَا يَكُرُهُ أَنْ تَوْتَى مُعْصِيَّتُهُ | صح            | 11    |
| 77               | من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة .                                | صح            | 11    |
| **               | ما يحلُّ لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم قانًا نصطبح ونغتبق .                           |               | ١١    |
|                  | سألا رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله قد حرم الله                                      |               | ١٢    |
| ۲۸               | الميتة ، فماذا يحل لنا منها )فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم                               |               |       |
| 44               | ما أمسك عليك فكل°                                                                     | . 94.         | ١٢    |
| ۳.               | يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود                                              | صح            | .17   |
| ٣١               | إن رسول الله ﴿ لِللَّهِ أَمْرُ بَقْتُلُ الكلابُ ، ثَمْ قَالَ :                        | صح            | ١,    |
|                  | إذا أرسل الرجل كلبه وسمّى فأمسك عليه فليأكل ما                                        | صغ            | 14    |
| ٣٢               | لم يأكل                                                                               | صح            | ۱ ۳   |
| 44               | اسم الله                                                                              | _             |       |
| ٣٤               | إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن امسك عليك فأدركته حياً                              | صبح           | ۱۳    |
|                  | فإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون أمسك على                                         | صح            | 1 4   |
| ٣0               | نفسه                                                                                  |               |       |
| ۳٦               | إن كان لك كلاب مكلَّبة فكل مما أمسكن عليك                                             | صح            | 1 £   |
| ٣٧               | إذا أرسلت كلبك و ذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه                                        | صح            | 1 1   |
|                  | ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل ، قلت : وإن                                           | صح            | 1 &   |
| 44               | أكل ؟ قال : نعم ــ اقرأ التوفيق بينهما ــ                                             |               |       |
| 44               | سمُّ الله وكل بيميك ، وكل مما يلبك                                                    | صح            | 10    |

| ر <b>ق</b> م | ث مطلع الحديث النبوي الشريف.                                 | ة درجة الحديد | الصفحا |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|              | يا رسول الله ، إن قوماً يأتوننا حديثٌ عهدهم بكفر بلحمان      | صح            | ١٥     |
| ٤٠           | ٧ ندري                                                       |               |        |
| ٤١           | فإن نسي اسم الله في أوله ، فليقل باسم الله أوَّله وآخره      | صح            | ه۱     |
|              | إذا دخل الرجل بيتة فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال        | صح            | ١٥     |
| ۲.           | الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء                               |               |        |
|              | أدلى بجراب من شَحم يوم خيبر ، فحضنته والتفت                  | صح            | ١٦     |
| ٣            | فإذا النبي علي ميلي يبتسم                                    |               |        |
|              | إن أهلُ خيبر أهدوا لرسول الله عَلِيلَةٍ شاة مصلية وقد سمُّوا | صح            | ١٦     |
| ٤.           | ذراعها                                                       |               | • • •  |
|              |                                                              | صح            | 1 V    |
| 7            | لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله                              | صح            | 1 V    |
| ٧            | كان رسول الله عَلِيْكُ يتوضأ عند كل صلاة . فلما كان الفتح    | صح            | 1 /    |
| . ^          | إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى                  | صح فق         | 19     |
| ۹.           | لا وضوءً لمن لم يذكّر اسمُ الله عليه                         | صح            | 19     |
| •            | إذا استيقظ أحدُكم من نومِه فلا يُدخل يده في الإناء           | صح فق         | 19     |
| ١            | ان النبيِّ عَلِيلَةً رأى رجلاً معطياً لحيته فقال: اكشفها     | صح            | 19     |
| ,            | قال رأیت عثمان توضأ ، فذکر الحدیث ، قال وخلل ا               | صح حسن        | 19     |
| ۲            | اللحية ثلاثاً                                                | -:            |        |
|              | وثبت عن النبي عَرَالِيِّ في الصحاح أنه كان إذا توضأ          | صح فق         | ١٩     |
| ٣            | تمضمض واستنشق                                                |               | ٠.     |
| <b>!</b>     | أنه توضأ فغسل وجهه ، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها              | صح            | 19     |
| ٤            | الفم والأنف من الوجه والاذنان من الرأس                       | صح            | 19     |
| ٦            | كان رسول الله عَيْلِيُّ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه       | ض             | ۲.     |
|              | إن أمني يدعون يوم القيامة غرًّا محجّلين من آثار الوضوء       | صح بخ<br>ني   | ۲.     |
| ٧            | هل تريني كيف كان رسول الله عَلِيْنَ يَتُوضَأَ ؟              | صح فق         | ۲.     |
| ٨            | هذا و ضوء من لم يحدث                                         | صح بخ         | ۲۱     |
| ١            | أن رسول الله عليه غسل الرجلين في الوضوء إما مرّة أو          | صع            | **     |
| •            | او مرتین او تلاتا                                            |               |        |
| `            | او مرتین أو ثلاثاً                                           |               |        |

| ر <b>ق</b> مه | ث مطلع الحديث النبوي الشريف                                 | حة درجة الحدي | الصف |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------|
| ٦.            | أن رَسُولُ اللهِ صَلِيْتُمْ تُوضًا فغسل قدميه ثم قال        | صح            | 7 7  |
| 11            | أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار                          | صح فق         | 77   |
| 77            | اسبغوا الوضوء ويل للاعقاب من النار                          | صع م          | 77   |
| 78            | ويل للأعقاب من النار ﴾                                      | صح فق         | 44   |
|               | أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبيُّ         | صع م          | 7 7  |
| ٦٤            | مُلِلِينَ وقال: ارجع فأحسن وضوءك                            |               |      |
| 70            | أمره أن يعيد وضوءه                                          | صح            | 77   |
|               | أسبغ الوضوء ، وخلَّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق         | صع            | 74   |
| 77            | إلا أن تكون صائماً                                          | _             |      |
| ٦٧            | مُم يغسل قدميه كما أمره الله                                | صح م          | 74   |
| ( )           | اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم                        | صح            | 74   |
| ٦٨            | أنَّ رسول الله ﷺ رشَّ عَلَى قدميه الماء وهما في النعلين     | صح            | 74   |
| 77            | فدلکهما                                                     |               |      |
|               | أتى رسول الله مِطْلِيْتُ سباطة قوم فبال قائمًا ثم توضأ ومسح | صح            | 7 4  |
| ٧.            | على خِفْيه                                                  |               |      |
| ٧١            | فبال قائماً ثم توضأ ومسح على خفّيه                          | صح            | 7 4  |
| ٧٢            | رأيت رسول الله عَلِيلَةٍ توضأ ومسح على نعليه ثم قام للصلاة  | صع            | ۲ ۳  |
| ٧٣            | رأيت رسول الله ﷺ أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح              | صع            | 74   |
|               | على نعليه وقدميه                                            |               |      |
|               | أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله علي          | صع            | 7 7  |
| ٧٤            | · *.                                                        |               |      |
|               | يمسح بعدما اسلمت                                            | صح فق         | Y £  |
| ٧o            | قال نعم، رأيت رسول الله عليه إلى ثم توضأ ومسح على خفيه      |               |      |
|               | عن عثمان أنه توضَّأ فغسل رَّجله اليمني إلى الكعبين واليسرى  | سح فق         | 7 2  |
| 77            | مِثل ذلك                                                    |               |      |
|               | أُقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه فقال : « أقيموا               | صع بغ         | ۲ ٤  |
| ٧٧            | صفوفكم ثلاثا                                                |               |      |
|               |                                                             |               |      |

| رقمه     | ، مطلع الحديث النبوي الشريف                                                                 | ة درجة الحديث | الصفحة |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| ٧٨       | ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ، يقول<br>شهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له |               | 70     |
|          | ما من رجل يتوضَّأ فيغسل يديه او <b>ز</b> راعيه إلاّ خرجت                                    |               | 70     |
| ٧٩       | خطایاه منها                                                                                 |               |        |
| ۸٠       | لطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان                                                   |               | 40     |
| ۸١       | <ul> <li>إيقبل الله صدقة من غلول ، ولا صلاة بغير طهور</li> </ul>                            | صح ا          | 70     |
|          | علني أبي نحلاً فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى                                           | صح فق         | 77     |
| ۸۲       | حتى تشهد عليه رسول الله عليه ملية                                                           |               |        |
| ۸۳       | من يمنعك مني ؟ قال النبي عَلِيلِيِّ الله عز وجل                                             |               | 77     |
|          | سمعت رسول الله مِنْكِينِ يقُولُ لَا يزال أمر الناس ماضياً                                   | صح فق         | 44     |
| ٨٤       | با وليهم اثنا عشر رجلاً                                                                     | •             |        |
| ۸٥       | نا أولى الناس بابن مريم لانه ليس بيني وبينه نبي                                             | صع بخ أ       | 44     |
|          | إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم                                               |               | ٣٣     |
| ٨٦       | لاً بقايا من بني اسرائيل ً وفي لفظ لمسلم ح عن أهل الكتاب ﴿                                  |               |        |
| ۸٧       | ن أصبح منكم معافى في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه                                       |               | ٤٣     |
| ۸۸       | ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون                                                | _             | ٣٦     |
| ۸٩       | قد شهدتُ من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه                                               |               | 47     |
|          | شهد أن رسول الله عَلِيْتُ قال : « أنَّهَا ستكون فتنة القاعد                                 |               | 44     |
| ٩.       | يها خير من القائم                                                                           |               |        |
|          | ا رسول الله أرأينت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني ؟                                           | صح ي          | ٤.     |
|          | ال                                                                                          | ۔<br>ق        |        |
| 11       | · تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الاول كفل منها                                          | صح لا         | ٤٠     |
| 44       | ا من ذنب أجدر أن يجعل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره                                     |               | ٤.     |
| <u> </u> | صاحبه في الآخرة                                                                             | صح م<br>ل     | ζ.     |
| 94       | ألا تخرجون مع راعينا في إبله ، فتصيبوا من أبوالها                                           |               | ٤٢     |
| 4٤       | ألبانها ِ                                                                                   |               |        |
| 90       | أُلقُواْفِي الحَرَّة فجعلوا يستسقون ، فلا يُسقون                                            | صح و          | ٤ ٢    |

| رقمه       | ، مطلع الحديث النبوي الشريف                                                                | درُجة الحديث | الصفحة |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| اء ٩٦      | نما سمل النبي عَلِيْكُ أعين أولئك ، لأنهم سملوا أعيز، الرع                                 | صح م         | ٤٢     |
|            | فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستأقوا الإبل                                            | . –          | ٤٢     |
| لله .      | ُخَدِ عَلَمُنَا رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْكُ كَمَا أَخَذُ عَلَى النَّسَاءُ أَلاَّ نَشْرُكُ بَا | _            | ٤٣     |
| 4.         | ئىيئاً                                                                                     | <u>.</u>     |        |
| a.         | من قال حين يسمع النداء . اللهم ربُّ هذه الدعوة التاه                                       | صع بخ        | ٤٥     |
|            | والصلاة القائمة آت محمَّداً الوسيلة الفضيلة                                                |              |        |
|            | إذا سمعتم المؤذَّن فقولوا مثلماً يقول ، ثم صلوا علي ً                                      |              | ٥٤     |
|            | إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة                                                    | _            | ٤٦     |
|            | يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم ، كيف                                         |              | . ٤٦   |
| 1.4 .      | وجدت مضجعك ؟                                                                               |              |        |
|            | لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده                                                      | صح فق        | ٤٧     |
|            | أن رسول الله عَلِيْنَ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم                                          | صح فق        | ٤٧     |
|            | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا                                                         | صح فق        | ٤٧     |
|            | لا تقطع يد السارق إلا في دينار فصاعدا                                                      | صع م         | ٤٧     |
|            | اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك .                                       | صع           | ٤٧     |
| ۱۰۸ .      | لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن                                                       | صح           | ٤٧     |
| 1.4.       | لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن                                                         | صح           | ٤٧     |
| 11.        | يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده                                                |              | ٤٨     |
| 111.       | إنَّ امرأة سرقت على عهد رسول الله عَلِيْكُم                                                | صح فق        | ٤٨     |
| <b>'</b> Y | أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجا                                           | صح فق        | ۰۰     |
| 117 -      | منهم وامرأة زنيا                                                                           |              |        |
| 115 .      | أن الرجل يقتل بالمرأة                                                                      | صح           | ۳۰     |
| 118 .      | المسلمون تتكافأ دماؤهم                                                                     | صح           | ۳٥     |
| 110 .      | لا يقتل مسلم بكافر لا                                                                      | صح فق        | ٥٣     |
| 117 -      | أن رجلا طعن رجلاً بقرن في ركبته                                                            | صح           | ٤٥     |
| 114 .      | هو الذي تكسر سنّه ، او تقطع يده                                                            | _            | 00     |
|            | من تصدّق بدم فما دونه فهو كفاره له من يوم ولد.                                             |              | ٥٥     |
| ۱۱۸ .      | يوم يموت                                                                                   |              |        |

|                                                                     | <del> </del> |     |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| نحن معاشر الانبياء إخوة لعلاّت ديننا واحد                           | صح           | ٥٧  |
| أبغض الناس إلى الله ، من يبتغي في الإسلام سنة الجاهليه ١٢٠          | صح بخ        | ٥٩  |
| لما نزلت الآية « فسوف يأتيُّ الله بقُوم يُحبُّهم ويحبُّونه ،        | صح           | ٦.  |
| قال رسول الله علي هم قوم هذا »                                      | _            |     |
| أمرني خليلي مِنْلِيْقُمُ بسبع ؛ أمرني بحب المساكين والدنو           | صح           | 17  |
| منهم                                                                |              |     |
| ألا لا يمنعنِ أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه ١٢١٣             | صح           | 17  |
| لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله فيه مقال ، ١٧٤                 | صح           | 71  |
| سئل رسول الله عَلِيْكُ عن القردة والخنازير ، أهي مما                | صح م         | 71  |
| مسخ الله                                                            |              |     |
| ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاص هم أعزُّ                  |              | 70  |
| منه وأمنع                                                           |              |     |
| إن يمينُ الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ١٢٧            | صح           | 77  |
| من حدثك أن محمَّدا كم شيئاً مما أنزل الله فقد كذب ١٢٨               | صح بخ        | ٦٧  |
| لو كان محمد عَلِيْكُم كَانَمَا شيئاً من القرآن اكتم هذه الآية       | صح فق        | ٦٨  |
| ﴿ وَتَحْفَى فِي نَفْسَكُ مِمَا اللَّهُ مَبِدِيهِ ﴾                  |              |     |
| أن رسول الله عَلِيْتُهُ قال في خطبته يومئذ : أيها الناس إنكم        | صح م         | ٦ ٨ |
| لمسؤلون عني                                                         |              |     |
| قلت ما شأنك يا رسول الله ؟ قال ليت رجلاً صالحاً                     | صح فق        | ٦٨  |
| من أصحابي بحرسني ١٣١                                                |              |     |
| كان النبيُّ عَلِيلَةً بحرس حتى نزلت هذه الآية (والله يعصمك          | صع           | ٦٨  |
| من الناس                                                            |              |     |
| كنا نحرس مع رسول الله عَلِيْكِ حَتَى نزلت الآية والله               | صح           | ٦٨  |
| يعصمك من الناس                                                      |              |     |
| وأتى النبيُّ عَلِيلَةٍ برجلٍ فقيل : هذا أراد أن يقتلك ١٣٤           |              | 79  |
| أن النبي عليه الله بعث منادياً ينادي في الناس ﴿ إِنَّ الْحِنَةُ لَا | صح           | ۷۱  |
| يدخلها إلاَّ نفس مسلمة                                              |              |     |

|       | إن الرجل من بني اسرائيل كان اذا رأى أخاه على الذنب     | صح     | ٧٣          |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 147   | نهاه عنه                                               |        |             |
| 120   | والذي نفسي بيده لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر …  | صح     | ٧٤          |
| ۱۳۸   | والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهؤنُّ عن المنكر    | صح م   | ٧٤          |
| 149   | من رأى منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه      | صح م   | ٧٤          |
|       | إن الله لا يعذب العامة بعمل الحاصة حتى يروا المنكربين  | صح     | ٧٤          |
| 18.   | ظهرانيهم                                               |        | ſ,          |
| 18 .  | ما خلا يهودي بمسلم إلاًّ همَّ بقتله                    | صح     | ٧٥          |
|       | قال إنهم كانوا كرابين أي فلاحين قدموا مع جعفر بن أبي   | صح     | 77          |
| 1 2 1 | طالب من الحبشة                                         |        |             |
|       | إن ناساً من أصحاب رسول الله عليه الله عليه عن النبي عن | صح فق  | ٧٧          |
| 127   | عمله في السر                                           |        |             |
| 124   | فقال النبيُّ ﷺ لكنِّي أصومُ وأَفطر ، وأصلي وأنام       | صح     | ٧٧          |
| 1 £ £ | فقال عبد الله أدن ُ فاطعَم ، وكفّر عن يمينك            | صح فق  | · <b>VV</b> |
| 120   | كفّر رسول الله عليه بصاع من تمر وأمر الناس به          | صح     | ٧٩          |
| 127   | إنه ذكر أن عليه عَتَق رقبة ، وجاء معه بجارية سوداء     | صع م   | <b>٧</b> ٩  |
| 154   | اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زچراً        | غريب   | ۸٠          |
| ١٤٨   | من لعب بالزدشير فكأنما صبغ صبغ يده في لحم خنزير ودمه   | صح م   | , <b>۸•</b> |
| 189   | من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله                      | صع     | ٨١          |
|       | مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي ، مثل الذي يتوضأ    |        | ۸١          |
| 10.   | بالقيح                                                 |        |             |
| 101   | حرمت الخمر ثلاث مرات                                   | صح     | ۸۱          |
|       | الله نزل تحريم الخمر وهي في خمسة : العنب ، والتمر ،    | صح فق  | ٨٢          |
| 104   | والعسل ،                                               | 1      |             |
|       | كنت ساقي القوم يوم حرّمت الحمرُ في بيت أبي طلحة        |        |             |
| 108   | إنَّ ربي تبارك وتعالى حرَّم الحمر والكوبة والقنين      | ;<br>; | ٨٢          |
| 100   | لُعينتُ الحمرُ على عشرة أوجه                           | صع     | ΛY          |
|       |                                                        |        |             |

| رقمه  | مطلع الحديث النبوي الشريف                                           | ة درجة الحديث | الصفح |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 107   | ن كان عنده من هذه الحمر شيء فليأتنا بها ُ»                          | صح م          | ۸۳    |
|       | كان رجل يحمل الحمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من                   | صع            | ۸۳    |
| 100   | لسلمين                                                              |               |       |
|       | ن ابا طلحة سأل رسول الله عَلِيْكُ عن أيتام في حجره ورثوا<br>أ       | . –           | ۸۳    |
| 101   | عمراً                                                               |               |       |
| 104   | کل مسکر اخمر ، وکل مسکر حرام                                        | _             | ۸۳    |
| 17.   | کل مسکر خمر ، و کل مسکر حرام .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  |               | ٨٤    |
| 171   | ' يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن                                     |               | ٨٤    |
|       | آية : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما<br>منه          |               | ٨٤    |
|       | لعموا فقال النبي عَلِيْكُمْ قبل لي : أنت منهم                       |               |       |
| 174   | ياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرة                  | صح ا          | ٨٤    |
| 178   | ممس فواسق يقتلن في الحِلِّ والحرام                                  | صح فق         | ۸٥    |
| 178   | حمس يقتلهن المحرم : الحيَّة ، والفأرة ِ                             | صع -          | ٨٥    |
|       | نه سئل عما يقتل المحرم ؟ فقال : « الحيَّة والعقرب                   |               | ۸۵    |
|       | ن رسول الله عَرِيْقِ دعا عَلَى عَتْبَةً بن أَنِي لهب فقال : « اللهم | _             | ه ۸   |
|       | سلط عليك كلبك بالشام كلبك بالشام                                    |               |       |
|       | حلَّ لكُم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم قال: طعامه                    | صح أ          | ٨٨    |
| 177   | با لفظه مبتاً                                                       | •             |       |
|       | عث رسول الله عَلِيُّ بعثاً قبل الساحِل فأمرَّ عليهم أبو عبيدة       | صح فق ب       | ۸٩    |
|       | ( حديث الحوت )                                                      |               |       |
| ۱٦٨   | -414                                                                |               | ۸٩    |
| 117   | فقال رسول الله صليت هو الطهور ماؤه الحلّ منته                       | صح بخ         | ۸,۹   |
|       | حلت لنا ميتتان ودمان                                                | صح أ          | ۸٩    |
| 14.   | صيد البر لكم حلال وأنم حرم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم)                | صح            | ۸٩    |
| 1 7 1 | إنه أهدي للنبي ﷺ حماراً وحشياً فكان محرماً وهو بالأبواء             | صع فق         | ۸٩    |
| 1 / Y | ربودان فرده عليه                                                    |               |       |
|       | هل كان منكم أحد أشار إليها أو أعان على قتلها ؟                      | _             | ٨٩    |
| 1 4 1 | هل کان منته احد اسار زیبه او احال علی صله                           | صح فق         | ""    |

| ر <b>قمه</b> | مطلع الحديث النبوي الثمريف                                   | درجة الحديث | الصفحة     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 178          | ا قل وكفى خير مما كتر وألهي                                  | Ŋ           | ۹.         |
| 140          | أنا سليم الصدر                                               |             |            |
| ۱۷٦          | و تعلموا ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً                |             | 11         |
| ۱۷۷          | ن رسول الله عَلِيْتُهُ سألوه حتى أحفوه بالمسألة              |             | 41         |
|              | عظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرّم فحرّم من           |             | 41         |
| ۱۷۸          | جل مسألته                                                    |             |            |
| 174          | روني ما تركتكم ، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم         |             | 91         |
| ۱۸۰          | ن الله فرض فرائض فلا تضيّعوها                                |             | ۱۷٥        |
|              | ن رسول الله ﷺ أذَّن في الناس فقال : يا قوم كتب               | صع إ        | ۱۷٥        |
| ۱۸۱          | ىلىكم الحج                                                   | >           |            |
| ۱۸۲          | بحيرة : الَّتِي يمنع درَّها للطواغيت                         | صح فق اا    | 44         |
|              | كتب النبيُّ عَلِيْتِهِ في خلقان من الثياب فقال لي « هل لك من |             | 98         |
| ۱۸۳          | لمال ؟ فقلت نعم                                              |             |            |
|              | إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيّرونه يوشك الله عز وجل        |             | 48         |
| ۱۸٤          | ن يعمَّهم بعقابه                                             |             |            |
|              | فقال : بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، حتى           |             | 4.5        |
| ١٨٥          | ذا رأیت شخاً مطاعاً                                          |             | ,.         |
| 1710         | رىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ، وكانا                 |             | 47         |
|              |                                                              |             |            |
| 177          | مرانيين                                                      |             |            |
|              | مرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء               |             | 4٧         |
| 1.44         | مات السهمي بأرض ليس بها مسلم                                 |             | 4          |
|              | ن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد أحداً        | صح ا        | <b>1</b> Y |
| ۱۸۸          | ن المسلمين يشهده                                             | <b>A</b>    |            |
| 144          | زلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم                         | į           | 1.4        |
|              | ذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم                      |             | ۱۰۳        |
|              | 1 - 2                                                        | -           | ,          |

| رقمه | مطلع الحديث النبوي الشريف                                                   | ة درجة الحديث | الصفح |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|      | فقال : يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل<br>لهاة ، عراة غرلاً      | صح بخ         | ١٠٤   |
| 191  | غاة ، عراة غرلا                                                             | -             |       |
| 111  | قال ﴿ إِنِي سَأَلْتَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةُ لأَمْسَي ، عُطانِيها | صح .<br>فأ    | 1.0   |
| 144  | اللهم أمتي                                                                  | )             | 1.0   |

#### انتهت سورة المائدة

## ٦ ـــ سورة الأنعام

| 192   | لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سدُّ الأفق . ِ        | صح    | ۱.۷   |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| 190   | نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سدُّ ما بين     | _     | ۱.۷   |
| 197   | ان الله لما خلق الحلق ، كتب كتاباً عنده فوق العرش       | صح فق | 111   |
| 197   | إن لكل نبيِّ حوضاً وأرجو أن أكون أكثرهم واردة           |       | 111   |
| 194   | اللهم لا مأنع لما أعطيت ولا معطي لما منعت               | صح    | 117   |
| 199   | بلغوا عن الله ، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر | مرسل  | 117   |
| ۲     | يا أبا ذر هل تدري فيم تنتطحان ؟ قال : لا قال            |       | ۱۱۸   |
| 7.1   | إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب    | صح    | 114   |
| 7 • 7 | ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) نزلت في ستة من            | صح    | 177   |
| 7.4   | إن الله لا ينظر إلى صور كم ولا إلى ألوانكم ولكن إلى     | صع    | 1 7 7 |
| 4 • £ | انه يرى ما حق الله على العباد ؟ أن يعبدوه ولا يشركوا    | صع    | ۱۲۳   |
| 7.0   | يا رسول الله : هل أتى عليك يوم كاد، أشد عليك من         | صح فق | 178   |
| 7.7   | مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنَّ إلاَّ الله                  | صع بغ | 170   |
| Y•V   | مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نَفْسه ويرد إليه            |       | 177   |
| Y•A   | لما نزلت : ( قل هو القادر ) قال رسول الله ( أعوذ        | صح بخ | 147   |
| 7.9   | سألت ربي ثلاثاً : سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق          | صع م  | ۱۲۸   |

| ر قمه        | الحديث النبوي الشريف                                        | ة درجة الحديث | الصفح |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ۲۱.          | لما نزلت : (قل هو القادر ) فقام النبي عليه فتوضأ            |               | ١٢٨   |
| Y11          | دعوت ربي أن يرفع عن أمتي الرجم من السماء                    |               | ١٢٨   |
| 717          | ليكونن في هذه الأمة قذف وحسف ومسخ وذلك من                   | •             | 114   |
| *14 ·        | وستفتر ق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في             | صح            | 179   |
| 418          | رفع عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه                | صح ،          | ۱۳۰   |
| Y 1 0        | ·<br>إن إسرافيل قد التقم الصور ، وحنى جبهته ، ينتظر متى     | صح            | 147   |
| 717          | نال أعرابي : يا رسول الله : ما الصور ؟ قال : قرن            | صع ن          | 188   |
| Y 1 ¥        | كل مولود يولد على الفطرة                                    | صع            | 148   |
| <b>Y1 X</b>  | نَّ رسول الله عَلِيلَةٍ قال : قال الله إنِّي خلقت عبادي     | صع            | 145   |
| 719          | لا نزلت ( ولم يلبُّسوا إيمانهم بظلم ) قال أصحابه وأيَّنا لم | صع بخ         | ١٣٦   |
| 77.          | لا نزلت هذه الآية شقُّ ذلك على الناس فقالوا :               | صح ،          | 147   |
| 441          | ألحدوا ولا تشقوا ، فإن اللحد لنا والشقُّ لغيرنا             | صع            | 147   |
| 777          | ىن أعـطي فشكر ، ومنع فصبر ، وظلـَم فاستغفر ،                | •             | ١٣٧   |
| 774          | ن ابني هذا سيد ، وِلعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين        | صع بخ         | ١٣٨   |
| 377          | عطيتُ خمساً لم يعطهنّ أحدّ من قبلي                          | صح فق         | 1 2 1 |
| <b>۲۲</b> 0, | قُول ابن آدم ما ليما لي، و هل لك من مالك إلاًّ ما أكلت .    | صح ی          | 184   |
| 777          | ن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي         | صح            | ١٤٦   |
| 444          | أناللهلاً ينام ولا ينبغيله أن ينام، يخفضالقسط ويرفعه .      | صح فق         | 187   |
| ***          | قرأني رسول الله عليه ( وليقولوا درست )                      | صح أ          | 181   |
| 779          | ز ملعون من سبُّ والديه ، ) قالوا : يا رسول الله :           | صح            | 189   |
| 74.          | كلّـم رسول الله قریش فقالوا : یا محمد تخبرنا موسی           | مرسل          | 159   |
| 741          | يت النبيُّ وهو في المسجد فجلستُ ، فقال : يا أبا ذر :        | صح أت         | 101   |
| 777          | لكلب الأسود شيطان                                           |               | 101   |
| 777          | الشك ولا أسأل                                               | _             | 107   |
| 745          | لإثم ما حاكُ في صدرك ، وكرهت أن يطلع الناس عليه .           | صع ا          | 108   |
| 740          | ذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل ما            | صع فق         | 101   |
| 747          | ما أنهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوه                     | صع فق         | 101   |

|            | الحديث النبوي الشريف                                         | ة درجة الحديث | الصمحا |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 777        | المسلم يكفيه اسمُه إنْ نسي أن يسميَ حين يذبح .               | صح            | 100    |
| 747        | ن الله وضع عن أمني الخطأ والنسيان و ما استكرهوا              | صع            | 100    |
| 749        | يا رسول الله ما عبدوهم ؛ فقال : بلي . إنهم أحلوا             |               | 107    |
| 7 2 .      | إن اللهاصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. واصطفىمن بني            | صع            | 101    |
| 7 2 1      | بنصب لكل غادر لواء عند أُسته يوم القيامة ، فيقال هذه         | سبح فق        | 109    |
| 737        | فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قالوا يا             | حسن لغير ه    | ١٦٠    |
| 737        | من أعان ظالماً سلطه الله عليه                                | غريب          | 170    |
| 7 £ £      | يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى             | •             | 170    |
| 710        | إن النبيُّ أمر من كُل جاذٍّ عشرة أو سق من التمر بقنوٍ ــ     | صع            | 179    |
| 727        | كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة 🔒 🗓              | –<br>صح بخ    | 14.    |
| Y          | ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت              | صع بغ         | 171    |
| 7 £ A      | سمعت أبا هريرة يقول ذكر ــ أي القنفد ــ عند النبي            | صع            | 171    |
| 719        | لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا             | صع            | ۱۷٤    |
| ۲0٠        | من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله ﷺ التي عليها              | صع            | 177    |
| 701        | أيكم يبايعني على ثلاث ثم تلا رسول الله عَلِيْكِينَ : ﴿ قُلَّ | صع            | 177    |
| 707        | بايعوني على أن لا تشركو بالله شيئاً ( حديث عبادة )           | صح فق         | 177    |
| 104        | أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً من         | صح فق         | ۱۷٦    |
| 108        | من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة                         | صح م          | 177    |
| 100        | لا تشركوا بالله شيئاً وإن قطّعتم أو صلبتم أو حُدرً قتم       | •             | 177    |
| 707        | سألت رسول الله عَلِيلِيُّ أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة       | صح فق         | 177    |
| <b>0</b> Y | لا أحد أغير من الله . من أجل ذلك حرم الفواحش ما              | صح فق         | 177    |
| ٥٨         | لا يحلُّ دم امرىء يشهد أن لا آله إلاَّ الله وأني رسول الله   | صح فق         | 177    |
| ٥٩         | من قتل معاهداً لم يرَحْ رائحة الجنّةو إن ريحهاليوجد من مسيرة | صع بخ         | IVV    |
| ٦.         | خطُّ رسول الله عَلِيْكُمْ خطأً بيده ثم قال : هذا سبيل الله   | صع            | ۱۷۸    |
| 71         | مكرر في الحديث رقم /٨٥/                                      |               | 174    |
| 77         | لا تقوم الساعة حيى تطلع الشمس من مغربها                      | صع بخ         | 141    |
| ٦٣         | ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانُها خيراً . طلوع            | صح م          | 171    |

| رقمه         | الحديث النبوي الشريف                                        | صفحة درجة الحديث |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 778          | أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : لا أدري               | ۱۱ صع فق         |
| 470          | لا تقوم الساعة حتى تراوا عشرآيات : طلوع الشمس .             | ۱۸ صح م          |
| <b>۲</b> 77  | سألت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله : ما آية طلوع            | 1.               |
| <b>Y7Y</b>   | نحن معاشر الأنبياء أولاد علاّت ديننا واحد                   | ۱۸ صع            |
| <b>77</b>    | إنَّ رَبُّكُم عَزَّ وجلَّ رحيم ، من همَّ بحسنة قلم يعملها _ | ۱۸ صح فق         |
| 779          | إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا | ۱۸ صح            |
| **           | الجمعة كفارة للا بينهما وبين الجمعة التي تليها وزيادة       | ۱۸ صح            |
| 177          | أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبيّنا            | ۱۷ صح            |
| ***          | إنَّ الدنيا حلوة خضرة ، وأن الله مستخلفكم فيها فناظر        | ۱۸ صع م          |
| 274          | جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعةً وتسعين             | ۱۸ صح م          |
|              | ٧ ــ سورة الاعراف                                           |                  |
| 475          | ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم                             | ۱۸ صع            |
| 770          | كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته                               | _                |
| <b>۲</b> ۷٦  | إن سورتي البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة غمامتان        | _                |
| <b>T V V</b> | فيأتي المؤمن َ شابٌّ حسن اللون طيبُ الريح                   | ۱۸ صح            |
| **           | أتعجبون من رقمّة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في ً            | ۱۸ صع            |
| 444          | خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار .            | ۱۹ صح م          |
| ۲۸.          | اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي               | ١٩ صع            |
| 141          | الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في               | ١٩ صح            |
| YAY          | يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً          | ۱۹۱ صح فق        |
| ۲۸۳          | فوالذي لا إلَّه غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة .         | ١٩ صع بخ         |
| YAE          | ان العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجئة                |                  |
| 440          | يبعث كل عبد على ما مات عليه                                 |                  |
| ۲۸۲          | كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها                  |                  |
| 444          | البسوا من الثياب البياض فإنها من خير ثيابكم . وكفنوا        | _                |
| 444          | كلوا واشربوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف                   |                  |
| <b>P</b> AY  | ما ملاً ابن آدم وعاءً شراً من بطنه، حسب بن آدم أكلات        | ا ا مع           |

| 79.         | لا أحد أغير من الله ، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها        | صح فق     | 111          |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 791         | إن رسول الله ﷺ ذكر قبض روح الفاجر وأنه يصعد                | صع        | 7.7          |
| 797         | إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة من الجنة         | صع بع     | 7.4          |
| 794         | كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول : لولا أن الله       |           | ۲.۳          |
| 198         | واعلموا أن أحدكم لن يُدخله عملُه الجنة قالوا               | صح فق     | ۲.۳          |
| 790         | يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة ، ويا شيبة بن        | صح        | 7 • £        |
| 797         | فيأتوني فأضرب على صدري ثم أقول : أنالها                    | صح        | 7.7          |
| <b>79</b> V | أفضَّل الصدقة الماء . ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا  |           | 7.7          |
| 791         | إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم     | صح        | Y•V          |
| 799         | اللهم لك الملك كله ، ولك الحمد كله ، وإليك يرجع            | صح        | 7.4          |
| ۳.,         | أيها الناس إربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصم          | صح        | ۲.۹          |
| ۲٠١         | إنه سيكون قوم يعتدون فيالدعاء _ وفي لفظ _ فيالطهور         | صح        | 7.9          |
| 4.4         | أيها الناس : إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟             | صح        | 717          |
| 4.4         | لما نزل رسول الله عِلِيِّ بالناس عَلَى تبوك أنزل بهم الحجر | صع        | 717          |
| 4.8         | لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين          | صح فق     | <b>Y</b> 1 V |
| ۳٠٥         | إن رسول الله ﷺ لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا،        | صح فق     | 719          |
| 4.7         | ( بئس عشيرة الَّنبي كنتم لنبيكم ، كذبتموني وصدقني          | صع        | 719          |
| ۳.۷         | من وجدتموه يعمل عمل أوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول        | صح        | 771          |
| ٣٠٨         | عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خبراً له         | صح فق     | 778          |
| 4.4         | لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه             |           | 445          |
| ٣1.         | موت الفجأة رحمة للمؤمن وآخذة أسف للكافر                    | فيه متزوك | 377          |
| 711         | إني خلقت عباديحنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن          | صع        | 777          |
| 411         | كل مولود يولد على الفطرة فأبواه                            | صح        | **           |
| 414         | غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الحراد .               | صح        | 744          |
| 418         | أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال         | صح        | 774          |
| 710         | انه كان إذا دعا على الجراد فقال : اللهم أهلك كباره .       | صح        | 744          |
| 717         | قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى                | صع        | 740          |
|             |                                                            |           |              |

| *1V  | قرأ رسول الله عليه ( فلما تجلى ربُّه للجبل ) قال :<br>حبائ الشيء يعمي ويصم | حسن صحيح | <br>۲۳۷ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|      | حباك الشيء يعمي ويصم                                                       |          |         |
|      | ·                                                                          | -        | 72.     |
| 414  | ليس الخبر كالمعاينة                                                        |          | ۲٤.     |
| 44.  | يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عزوجل                         |          | 721     |
| 441  | إن لله عز وجل مئة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الحلق                         | صع م     | 754     |
| 444  | فقال ابنه : إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد من                              | صع       | 7 £ £   |
| 474  | بعثت بالحنيفية السمحة                                                      | صح       | 7 2 0   |
| 471  | بيمرا ولأتنفأرا ويسترا ولاتعسرا وتطاوعا ولاتختلفا                          | صع       | 780     |
| 440  | ان الله تجاوز عن أمني ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو                      | صح       | 720     |
| 447  | رفع عن أمني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه                               | صح       | 7 2 0   |
| 444  | أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا : ربنا لا تؤاخذنا                            |          | 710     |
| 444  | ان الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه قد فعلت                               | صع م     | 7 2 0   |
| 444  | لقد أعطيت الليلة خِمساً ما أعطيهن أحد قبلي .                               | صح       | 7 2 7   |
| ۳۳.  | والذي نفسي بيده لا يسمع بيرجل من هذه الأمة يهودي                           | ضح       | 727     |
| 441  | من سمع بي من أمني يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم                           | صح       | 787     |
| 444  | ولا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلُّوا محارم الله بأدنى                    | صح       | 721     |
| ٣٣٣  | كل مولود يولد على الفطرة                                                   | صع       | 707     |
| 44.5 | يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين                          |          | 707     |
| 440  | ما بال أقوام يتناولون الذريّة                                              | صع       | 707     |
| 447  | يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك                        |          | . 707   |
| 440  | لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط مِن ظهره كل                             | صع       | 707     |
| **^  | إن الحمد لله تحمده ونستعينَه ونستغفره                                      | صح       | 707     |
| 444  | ان الله قدر مقادير الحلق قبل أن يخلق السموات والأرض                        | صع م     | 707     |
| 45.  | ان لله تسعأً وتسعين اسمأمئة إلا واحداً من أحصاها دخل                       | صح فق    | Y07     |
| 711  | هو الله الذي لا إلَّه الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس                    |          | Y07     |
| 457  | ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك                          |          | Yov     |
| ٣٤٣  | لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق                                      | صح       | 401     |

| ر <b>قمه</b> | مطلع الحديث النبوي الشريف                                     | ة درجة الحديث | الصفح       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 788          | تقوم الساعة والرجل يجلب لقحته                                 | صح م          | ۲٦.         |
| 720          | ما المسؤول عنها أعلم من السائل                                | صح            | <b>Y7.</b>  |
| 487          | بعثت أنا والساعة كهاتين ، وقرن بين أصبعيه                     | صع            | 77.         |
| 450          | ان الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك .                 | صع            | 372         |
| ٣٤٨          | إنما جعل الإمام ليؤتمُّ به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصنوا | صغ            | 777         |
| 484          | إني أقولُ مالي أنازع القرآن . قال فانتهى الناس عن             | صح            | 777         |
| 40.          | من استمع إلى آية ٍ من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة           | حسن           | 777         |
| 401          | أقريب رُّبنا فنناجُّيه أم بعيد فنناديه فنزلت : وإذا سألك      | صح            | 777         |
| 401          | يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمُّ          |               | <b>77 Y</b> |
| 202          | ( وله يسجدون ) ـــ الأعراف إنّه عدَّ ها منسجداتالقرآن         | صيح           | <b>477</b>  |
|              | ٨ ـــ سورة الأنفال                                            |               |             |
| 408          | كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وْهَبُ لي                 | صحصح          | 774         |
| 700          | سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا أصحاب             |               | **          |
| 401          | لما كان يوم بدر قال رسول الله ﷺ من صنع كذا                    |               | **          |
| 401          | أعطيت خمساً لم يعطهن ً أخد قبلي                               | صع فق         | **          |
| <b>40</b> V  | إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب              | صع فق         | 777         |
| 404          | اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أن تهلك هذه العصابة             | معح           | 4 > 5       |
| ٣٦.          | ولكنَّا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك                    | صح بخ         | 770         |
| 441.         | اللهم أنشدك عهدك ووعدك ِاللهم إن شئت لن تعبد                  | صه بخ         | ۲۷a         |
| 417          | ــ أقدم حيزوم ــ صدقت ذلك مدد السماء الثالثة                  |               | Y7 c        |
| ۳٦٣          | جاء جُبريل إلى النبيِّ عَلِيلِيٍّ فقال : ما تعدُّون أهل بدر   | صح بخ         | 440         |
| 478          | إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد أطلع على أهلُّ            | صح فتی        | 140         |
| 470          | وما فينا إلاّ رسول الله يصلي تحت شجرة ويبكيّ حتى              |               | 441         |
| 411          | أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع                    | صح            | 177         |
| 410          | ( من القوم ؟ ) فقلنا نحن الفرَّارون فقال لا بل أنتم           | ص.ح           | AVY         |
| 417          | إجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس          | صح فق         | YVA         |
| 414          | اللهم أن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض أبدأ               | صع            | 444         |

| رقمه        | الحديث النه ي الشريف                                                     | نة درجة الحديث | الصفح    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| ٣٧٠         | شاهت الوجوه ِ                                                            | صع             | Y V 4    |
| 441         | يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً                        | صح             | 444      |
| 477         | كنت أصلِّي فمرّ بي النبيُّ عَزَّلِكُمْ فدعاني ، فلم آنه حتى              | صح بخ          | 444      |
| 474         | الحمد لله رب العالمين هي السبّع المثاني                                  | صع             | 747      |
| 475         | كان النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ يُكثر أن يقول يا مقلّب القلوب ثبت قلبي          | صع             | 717      |
| 440         | إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاغه                    |                | 7 / 7    |
| 477         | اللهم مصرّف القلوب صيرّف قلوبنا إلى طاعتك                                | صع م           | 777      |
| **          | والذي نفسي بيده لتأمرُنَّ بالمعروفِولتنهُنَّ عن المنكر أو                |                | ۲۸۳      |
| 444         | إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمُّهمُ الله بعذاب من عنده                      | صبح            | ۲۸۳      |
| 444         | نذرت أنِ أنخلع من مالي فقال :﴿ يَجْزِيكُ الثَّلْثُ أَنَّ                 |                | <b>Y</b> |
| ۳۸۰         | للاث من كنِّ فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الله و                       | صح             | 110      |
| <b>4</b> 81 | أنزل الله عليَّ أمانُينُ لِأُمِّني ﴿ وَمَا كَانَ لِيعَدِّبُهُمْ وَأَنْتَ |                | 444      |
| 474         | إن الشيطان قال : وعزُّ تك يا رب لا أبرح أغوي عباءك                       | صع             | 444      |
| ۳۸۳         | سنل رسول الله ﷺ : من أو لباؤك ؟ قال: ﴿ كُلُّ تَقِي)                      | •              | 444      |
| ۳۸٤         | من أحسن في الإسلام لم يؤآخذ بما عمل في الحاهلية                          | صع             | 791      |
| 440         | لإسلام يجبُّ ما قبله ، والتوبة تجب ما كان قبلها                          | صع             | 791      |
| ۲۸٦         | قال ابن عمر : كان محمَّد يقاتل المشركين ، وليس                           | موقوف          | 441      |
| 441         | وكان الرجل يفتنن في دينه إما أن يقتلوه أو يوثقوه                         |                | 791      |
| ۳۸ ۸        | مُرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلَّه إلاَّ الله .   .   .   .        | صح فق          | 791      |
| 444         | أقتلته بعد ما قال : لا إِلَهِ إِلاَّ الله ؟                              | صع             | 741      |
| 44.         | كان رسول الله ﷺ إذا بعث سريّة خمّس الغنيمة                               | صع             | 794      |
| 441         | ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : لله خمسها وأربعة أخماسها                     | صح             | 794      |
| 441         | لا تغلُّوا فإن الغلول عار ونار  في الدنيا  والآخرة .                     | صع             | 798      |
| 444         | كنا بالمربد إذ دخل علينا رجل معه قطعة أديم فقرأناها .                    | •              | 798      |
| 498         | آمِر كم بأربع ، أنهاكم عن أربع ، آمركم                                   | صح فق          | 440      |
| 490         | مذه مكَّة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها                                   |                | 797      |
| 447         | للهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادُّك                           |                | 797      |
|             | ' ·                                                                      |                |          |

| ر <b>قمه</b><br>ـــــــ | الحديث النبوي الشريف                                          | ة درجة الحديث<br> | الصفح<br>ــــــ |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>44</b> 4             | يا أيها الناس لا تتمنُّوا لقاء العدوُّ واسألوا الله العافية   | صح فق             | 444             |
| <b>44</b> 7             | لا تتمنوا لقاء العدو وأسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم       | صح                | 791             |
| 444                     | إن كلُّ عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه                       |                   | 444             |
| ٤٠٠                     | أخذ رسول الله قبضته من التراب فرمَى بها في وجوه               | صح                | 799             |
| ٤٠١                     | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى و جعلته بينكم                | صح م              | ۳.,             |
| ٤٠٢                     | ومن كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يحلن ً عقدة ً ولا             | . —               | 4.1             |
| ٤٠٣                     | ألا إن القوَّة الرمي إلا أن القُوَّة الرمي                    | _                 | 4.4             |
| ٤٠٤                     | أرموا واركبوا وإن ترموا خير من أن تركبوا                      | . –               | ۳. ۲            |
| ٤٠٥                     | الحيل الثلاثة : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل               |                   | ٣.٣             |
| ٤٠٦                     | الخيل معقود في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة ، الأجر         | صح بخ             | ٣.٣             |
| ٤٠٧                     | إن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى سبعمئة ضعف             | صح                | ۳۰۳             |
| ٤٠٨                     | يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلاً لا فهداكم الله بي              | _                 | 4.8             |
| ٤٠٩                     | إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما           |                   | 4.8             |
| ٤١٠                     | قوموا إلى جَنَّة عرَّضها السموات والأرض                       |                   | ۳.0             |
| ٤١١                     | لما كان يوم بدرّ قال رسول الله عَرْلِيَّةٍ ما تقولون في هؤلاء | _                 | 4.7             |
| ٤١٢                     | وأحلُّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي                          |                   | ٣.٧             |
| ٤١٣                     | إنَّ رسول الله ﷺ جعل فداء أهل الحاهلية يوم بدر                |                   | ٣.٧             |
| ٤١٤                     | إنّي عرفت أن اناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا              |                   | ٣.٧             |
| ٤١٥                     | ( سمعت أنين عمَّى العَّباس في وثاقه ) فأطلقوه فنام            |                   | ٣٠٨             |
| ٤١٦                     | ( الله أعلم بإسلامك فإن يكُن كما تقول فإن الله                | _                 | ۳۰۸             |
| ٤١٧                     | أي رسول الله عليه عال من البحرين فقال:انثره في                | _                 | ۳۰۸             |
| ٤١٨                     | المهاجرون والأنصار بعضّهم أولياء بعض والطلقاء من              |                   | 4.4             |
| ٤١٩                     | ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فأقبُلُ منهم وكفُّ               |                   | ٣1.             |
| ٤١٠                     | لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم                        |                   | ٣1.             |
| 173                     | لا يتوارث ألهل ملَّـتين شتَّى. `                              | صح حسن ا          | ٣١١             |
| 273                     | نا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين                        |                   | ٣١١             |
| ٤٢٣                     | لمرء مع من أحب                                                |                   | 711             |
|                         | . 5 (                                                         |                   |                 |

| لصفح | ة درجة الحديث | ، الحديث النبوي الشريف                                      | ر <b>قمه</b> |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 411  |               | من أحبَّ قوماً فهو منهم (وفي رواية ) حشر معهم .             | ٤٢٤          |
| 411  | صع            | إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه فلا وصية لوارث .              | £ Y 0        |
|      |               | ٩ ــ سورة التوبة                                            |              |
| ۳۱,  | صع بخ         | آخر آية نزلت (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) .        | ۲۲3          |
| ٣١:  | صع            | سئل عثمان لماذا لم تفصل الأنفال عن التوبة بالبسملة ؟        | £ <b>Y</b> Y |
| ۲۱   | صح            | بعث رسول الله مُؤْلِيِّهِ أبا بكر على الموسم سنة تسع وعلياً | £ Y A        |
| ۲۱,  | صع بخ         | بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد          | 279          |
| ۲۱۵  | صح            | كنت مع علي حين بعثه رسول الله علي إلى أهل مكة               | ٤٣٠          |
| ٣١٥  | صع            | ألا يطوف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام                | ٤٣١          |
| 710  | صع            | وقف رسول الله عند الجمرات فقال : هذا يوم الحج               | 241          |
| ۲۱۵  | صع            | صدقتم يوم الحج الأكبر                                       | ٤٣٣          |
| ٦١٦  | صح            | أليس هذا يوم الحجّ الأكبر                                   | ٤٣٤          |
| *17  | صح فق         | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلَّه إلا ً الله .     | 240          |
| 411  | صع            | إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوًا له بالايمان           | ٤٣٦          |
| 411  |               | إنما عمتار المساجد أهل الله                                 | <b>£</b> ٣٧  |
| 44   | صبح م         | كنت عند خبر رسول الله ﷺ في نفرٍ من أصحابه                   | ٤٣٨          |
| 44   | صع بخ         | الآن یا عمر                                                 | 244          |
| 47   | صيح           | والذي نفسي بيده ، لا يؤ من أحدكم حتى أكون أحب               | ٤٤٠          |
| 775  | صح            | إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع       | ٤٤١          |
| 270  | مسيح          | أنا النبيُّ لاكذب أنا ابن ِعبد المطلب                       | £ £ Y        |
| 440  | فتبح          | إليَّ عَبادُ الله أنا رسولُ الله                            | ٤٤٣          |
| 410  | فهيج          | يا أصحاب الشجرة                                             | <b>£</b> Ł Ł |
| 44   | صح            | يا أصحاب سورة البقرة                                        | £ £ a        |
| 41-  | صبح           | اللهم انجز لي ما وعدتني                                     | 113          |
| 447  | صح فق         | يا أَبَّا عمارة أفررُتم عن رسول الله عَلِيْنَ يوم حنين ؟    | <b>££</b> ∀  |
|      |               | فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا                    | <b>£ £</b> A |
|      |               | يا شيبة إنه لا يراها إلاَّ كافر اللهم اهد ِ شيبة            | 2 2 9        |

| ر قمه     | الحديث النبوي الشريف                                         | درجة الحديث | الصفحة |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| ٤٥٠       | نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم                               | صح م        | 441    |
| ٤٥١       | لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم         | صح م        | 419    |
| 204       | بلى إنهم حرَّموا عليهم الحلال ، وأخلُّوا لهم الحرام          | صح          | 441    |
| 204       | إن الله زُوى لي الأرض مشارقهًا ومغاربها                      | صع          | 447    |
| ٤٥٤       | ليبلغن ِّ هذا الأمر ما بلغ الليلُ والنهارِ                   | صع          | 444    |
| 200       | لتركبنَّ سن من كان قبلكم حذو القذَّة بالقذَّة                | صح          | 447    |
| 207       | ﴿ تَبُّ ٱللَّذَهِبِ وَالفَضَةِ ﴾ يقولها ثلاثاً فشقُّ ذلك على | •           | 444    |
| <b>70</b> | ألا أخبرك بما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة                    | صح          | 444    |
| ٤٥٨       | ما من رجل لا يؤدّي زكاةُ ماله إلاًّ جعل له يوم القيامة       | صع م        | 44 8   |
| 209       | من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع             | صح فق       | 44.5   |
| ٤٦٠       | ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السمواتوالأرض            | صح فق       | 44.5   |
| 173       | إن هذا البلد حرَّمه إلله يوم خلق السموات والأرض فهو          |             | 44.0   |
| 773       | الدنيا في الآخرة إلاّ كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم           | صح م        | ٣٣٨    |
| 275       | يا أبا بكر ما ظنك بآثنين الله ثالثهما ً؟                     | صح فق       | 444    |
| \$7\$     | سئل الرسول علية عن الرجل يقاتل بشجاعة ويقاتل                 | صح فق       | 449    |
| 570       | تكفُّل الله المجاهد في سبيله إن توفَّاه أن يدخله الجنَّة .   | صع          | 45.    |
| 277       | هل لك يا / جد / العام في جلاد بني الأصفر                     | صع          | 454    |
| £7V       | إن الله لا يمل ّ حتى تملُّوا وإن الله طيُّب                  | صع          | 337    |
| £7A       | ز ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك من بعدي احذر و ا                | صع (        | 457    |
| 173       | رالذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئاً ولا أمنعكموه إنّما           | ,           | 451    |
| ٤٧٠       | إنَّ الله لم يرض بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقات .            |             | 727    |
| ٤٧١       | الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي                                |             | 350    |
| 173       | إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغنيّ ولا لقويّ                 |             | 451    |
| ٤٧٣       | يسِ المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس                 | صح ل        | 757    |
| ٤٧٤       | نَّ الصدقة لا تحلُّ لمحمَّد ولا إلى آل محمَّد إنما           | _           | 457    |
| ٤٧٥       | فما زال يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ                    | صبح م       | 757    |
| 173       | ني لأُعطي الرجلُ وغيره أحب إليَّ منه ، خشية أن               | صح ا        | ٣٤٨    |

| الرقم | الحديث النبوي الشريف                                     | نة درجة الحديث | الصفح       |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ٤٧٧   | وقال : ( أتألُّفهم )                                     | صح فق          | <b>75</b> A |
| ٤٧٨   | جاء رجل ( اعتق النسمة وفك الرقبة )                       |                | 721         |
| ٤٧٩   | يا قبيصة : إن المسألة لا تحلُّ إلاَّ لأحد ثلاثة ، رجل    | صح م           | <b>48</b> 7 |
| ٤٨٠   | لا تحل الصدقة لغنيّ إلاّ لحمسة : العامل عليها . أو رجل   | صح             | 729         |
| ٤٨١   | والله إنَّ ما يقوله محمَّد حقاً ، ولأنت أشر من الحمار    |                | ۳0.         |
| ٤٨٢   | أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فأسألهم عما قالوا            |                | 40.         |
| ٤٨٣   | والذي نفسي بيده لتتبعنُّهم حتى لو دخل الرجل منهم         | صح             | 401         |
| ٤٨٤   | والذي نفسي بيده لتتبعن ُّ سنة من قبلكم شبراً بشبراً      | صح             | 727         |
| ٤٨٥   | مثل المؤمنين في توادُّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد      | صح             | 404         |
| ٤٨٦   | جنتان ، من ذهب آنیتهما وما فیهما وجنتان من فضة           | صح فق          | 408         |
| ٤٨٧   | إنأهل الجنة ليتراءون للغرف فيالجنة كما ترون الكواكب      | صح فق          | 40 8        |
| ٤٨٨   | إذا سمعتم المؤذَّن ، فقولوا مثلما يقول ثم صلَّوا عليٌّ   | صح م           | 408         |
| EA4   | البنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها               | صح             | 408         |
| ٤٩٠   | يا أهل الجنة : فيقولون : لبيك ربّنا وسعديك ، والخير      | صح فق          | 400         |
| 1 1   | أرادوا أن يزاحموا رسول الله عَلِيْتُمْ في العقبة فيلقُوه |                | 407         |
| 44    | آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعدأخلف            | صح فق          | <b>70</b> V |
| 44    | لما نزلت آية الصدقة ، كنَّا نحامل على ظهورنا             | صح فق          | 407         |
| £ 4 £ | من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة                   |                | <b>TO</b> A |
| 40    | جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب .             | صح             | <b>TO</b> A |
| 47    | فوالله لأستغفرن للمم أكثر من سبغين لعل الله أن           | صح             | 409         |
| 44    | لأستغفرن ً لهم سبعين وسبعين وسبعين                       | صح             | 404         |
| ٤٨    | نار بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءً من نار       | صح فق          | 41.         |
| .44   | إن أَهُونَ الناسَ عَذَاباً                               | ے<br>صح فق     | ٣7.         |
| ; • • | يا أيها الناس أبكوا فإن لم تبكوا ، فتباكوا               | صح             | ٣٦.         |
| • • • | يا رسول الله تصلي عليه !!؟ وقد نهاك ربُّك أن تصلي        | صح فق          | 411         |
| ٧٠٠   | ﴿ أَفَلَا قِبَلِ أَنْ تَدْخُلُوهُ ﴾ فأخرج من حَمْرِنه    |                | 411         |
| ٠٣    | ووضّع على ركبتيه ونفث عليه . وأنبسه قميصه                | صع بع          | 4-14        |
|       |                                                          |                |             |

| ر <b>قمه</b> | الحديث النبوي الشريف                                                    | ة درجة الحديث | الصفح |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| ٥٠٤          | ( أهلكك حب يهود ) قال إنَّما أرسلت اليك                                 | صح            | 474   |
| ٥٠٥          | كان رسول الله إذا دعي إلى جنازة سأل عنها                                | ضح            | 774   |
| 7.0          | من شهد الجنازة حتى يصلّي عليها فله قيراط                                | صح            | 474   |
| •·V          | استغفروا لأخيكم ، واسألُوا له التثبيت فإنه الآن يسأل                    | صح            | 474   |
| ٥٠٨          | كيف بي يا رسول الله ، وأنا أعمى ؟ فنزلت : ( ليس                         | صع            | 470   |
| 0.9          | يا رسول الله إحملنا فقال لهم ، والله لا أحد ما                          | صح            | 470   |
| ٠١٠          | إن بالمدينة أقوماً ما قطعتم وادياً إلا ً وهم معكم ،                     | صح فق         | 410   |
| 011          | من سكن البادية جفا                                                      | حسن           | 777   |
| 017          | وأملك إن كان نزع منكم الرحمة ؟                                          | صح م          | 414   |
| ٥١٣          | قال عمر : أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا ؟ قال: نعم                       |               | 417   |
| ١٤٥          | من أصر فالله أولى به فأخرج من المسجد ناساً منهم                         | صح            | 419   |
| 017          | فإنهم خلطوا عملاً صالحاً ، وآخر سيئاً تجاوز الله                        | صح بخ         | 479   |
| ٥١٧          | اللهم صلٌّ على آل أبي أوفى                                              |               | ٣٧٠   |
| ٥١٨          | ان الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم                       |               | ٣٧.   |
| 019          | لا عليكم أن تعجبوا بأحدحتي تنظروا بم يختم له                            | _             | ٣٧١   |
| ۰۲۰          | صلاة في مسجد قباء كعمرة                                                 |               | 477   |
| 0 7 1        | ان رسول الله ﷺ كان يزور مسجد قباء راكباً وماشياً                        | _             | 444   |
| 077          | ما ِهذا الطهور الَّذِّي أثنى الله عليكم ؟ فقالوا يا رسول الله           |               | ۳۷۳   |
| ٥٢٣          | إنَّ مسجد رسول الله مِلْكِينِ هو المسجد الذي أسس                        |               | ٣٧٣   |
| 071          | المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا                                    |               | ٣٧٣   |
| 070          | ( هو مسجدي )                                                            |               | 474   |
| 770          | أشترط لربتى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ،                             | •             | ۲۷٤   |
| ٥٢٧          | <ul> <li>وتكفئل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلاً</li> </ul>          | صح فق         | 478   |
| ٥٢٨          | السانحون هم الصائمون                                                    |               | 200   |
| 079          | سئل النبيُّ عَلِيلِتُهِ عَنِ السَّائِحِينِ فَقَالِ : هُمُ الصَّائْمُونَ | مرسل جید      | 400   |
| ۰۳۰          | سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله                                          |               | ۳۷٦   |
| ٥٣١          | يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف                             |               | ۳۷٦   |
|              |                                                                         |               |       |

| ر قما | الحديث النبوي الشريف                                     | ة درجة الحديث | الصفح |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------|-------|
|       | إي عم ، قل لا إلَّه إلا الله كلمة أحاجَّ لك              | صح            | ٣٧٦   |
| 77    | إني سألت ربي في الاستغفار لأمّي فلم يأذن لي              | صح            | 477   |
| 376   | بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه .    | صح            | 477   |
| 070   | أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشركاً                         | صح            | 447   |
| 770   | قال عمر : وحتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرأته           |               | 444   |
| 77    | لم أنخلف عن رسول الله ﷺ في غزاة غزاها                    | صع فق         | 444   |
| ۸۳۵   | عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر                     | صح فق         | 475   |
| 049   | خطبُ رسول الله طلِين فحث على جيش العسرة فقال             | صح            | 470   |
| ٥ ٤ ٠ | جاء عثمان النبيُّ عَلِيْكُم بألف دينار في ثوبه حتى جهز   | . صح          | 440   |
| ١٤٥   | أنا الضحوك القتال                                        |               | 477   |
| 0 2 7 | خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم                 | صح            | ٩٨٨   |
| 0 24  | بعثت بالحنيفية السمحة                                    | صح            | ٣٨.   |
| 0 2 2 | تركنا رسول الله عليليم وما طائر يقلّب جناحيه في الهواء . |               | ٣٨.   |
| 0 2 0 | ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد         | صح            | ٣٨٩   |
| ०१२   | ان الله لم يحرم حرمةً إلاَّ وقد علم انه سيطلعها مطلع .   |               | 474   |
| 0 E V | آخر آية نزلت من القرآن : لقد جاءكم رسول من               |               | 274   |
| 0 £ A | أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر براءة          | •             | 49    |
|       | ۱۰ ــ سورة يونس                                          |               |       |
| 254   | إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتمجيد كما يلهمون          |               | 495   |
| ٠. د  | لا تدعوا على أولادكم ، لا تدعوا على أموالكم              |               |       |
| 001   | إن الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها               | صح م          |       |
| 700   | يا أيها الناس : أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا    |               | 497   |
| 700   | أعتى الناس على الله ، رجل قتل نبيًّا أو قتله نبيٌّ       | صح            | 447   |
| 306   | إني رأيت في المنام كأن جبريل عند راسي و                  | _             | ٤٠١   |
| 000   | إذا دخل أهل الحنة الجنّة ، وأهل النار النار نادى .       | صح            | ٤٠٢   |
| 700   | الحسى الحنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل           |               | £ • ¥ |
| o o V | نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس                        |               | ٤.٣   |

| ر <b>قمه</b> | الحديث النبوي الشريف                                       | ة درجة الحديث | الصفح       |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ••٨          | ما من نبيًّ من الأنبياء إلاًّ قد أوتي من الآيات .  .  .  . | صع            | ٤٠٧         |
| ٥٥٩          | ا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي                            |               | <b>٤•</b> ٨ |
| ٠٢٥          | عرضت على أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها          | ÷             | ٤٠٨         |
| 170          | حن الآخرون السابقون يوم القيامة  ، المقضي لهم قبل          | صبح فتی       | ٤٠٨         |
| 770          | مل لك مال ؟ قلت : نعم قال : من أي المال ؟ قال :            | صع            | 217         |
| 750          | ن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك            | صح فق أ       | ٤١٣         |
| ०७१          | ال رجل : يا رسول الله من أولياءُ الله ؟ قال                | j             | 214         |
| ٥٦٥          | ن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء             | صح إ          | ٤١٣         |
| 770          | ا رسول الله : أرأيت قول الله تعالى : ( لهم البشرى)         |               | ٤١٤         |
| ٧٢٥          | ا رسول الله : الرجل يعمل العمل ويحمدُه الناس عليه          | صع م ی        | ٤١٤         |
| ۸۲٥          | رؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم أو ترى له               | صع م اا       | ٤١٤         |
| 979          | هبت النبوة وبقيت المبشرات                                  | صح ذ          | ٤١٤         |
| ۰۷۰          | ن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه             | 1             | ٤١٤         |
| ٥٧١          | من معاشر الأنبياء أولاد علاّت وديننا واحد                  | صع نے         | 113         |
| ٥٧٢          | كان رسول الله عَلِيْكِ إذا حزبه أمرٌ صلَّى                 | صع            | ٤٣٠         |
| ٥٧٣          | ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟                                | صح فق .       | 274         |
| ٥٧٤          | لا أشك ولا أسأل                                            | صع .          | 240         |
| ٥٧٥          | رض عليَّ الأنبياء فجعل النبيُّ يمرُّ ومعه الفئآم من        | صع ع          | 577         |
| ۲۷٥          | ن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش أن رحمتي              | صح فق إ       | 277         |
| ٥٧٧          | لطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم فإن             | , <b>i</b> .  | 5 7 9       |
|              | ١١ ــ سورة هود                                             |               |             |
| ٥٧٨          | ألت رسول الله ما شيبك ؟ قال :شيبتني هود والواقعة           |               | ٤٣,         |
| ۹۷۹          | رسول الله قد شبت فقال : شيبتني هود والواقعة و              |               | ٤٣٠         |
| ۰۸۰          | ، رسول الله عَلِيْتُهُ صعد الصفا فدعًا بطون قريش           |               | 241         |
| ٥٨١          | ، رسول الله عَلِيْلَةٍ قال لسعد وانك لن تنفق نفقة "        |               | ٤٣١         |
| ٥٨٢          | . كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء             |               |             |
| ٥٨٣          | ، الله قدّر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات             |               | ٤٣٢         |

| ر <b>قمه</b><br> | الحديث النبوي الشريف                                         | ة درجة الحديث         | الصفحا |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| ٥٨٤              | والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة                  | صح م                  | ٤٣٤    |
| 0 \ 0            | فأقول أمني أمني                                              | صح                    | 272    |
| ۲۸۹              | كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه .         | صح فق                 | 247    |
| ٥٨٧              | ان الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره .           | صح                    | ٤٣٧    |
| ٥٨٨              | ان الله ليملي للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته                   | صح فق                 | ٤٣٨    |
| ۰۸۹              | ما دعوت أحداً إلىالإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي            | صح                    | ٤٤٠    |
| 09.              | مر النبي عَلِيْتُ بأناس من اليهود وقد صاموا عاشوراء          | صح                    | ११०    |
| 091              | ما زنت امرأة نبيٍّ قط                                        | موقوف و ر و ي مرفوعاً | ११७    |
| 097              | من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً                  |                       | ٤٤٨    |
| ٥٩٣              | قد علمتنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله          | صح فق                 | 207    |
| 098              | رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد                  | حسن                   | 800    |
| 090              | من وجدتموهم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلو                 |                       | १०२    |
| 047              | إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم                            | صح                    | ٤٥٨    |
| <b>09</b> V      | إن الله ليملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته                   | صح فِق                | 277    |
| <b>01</b> 1      | ولا يتكلم يومئذ ٍ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ ٍ :            | صح ﴿ فق               | £74    |
| 099              | يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة                | صح فق                 | £7.£   |
| 7                | عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ لهم وضوء             | صح فق                 | 679    |
| 1.1              | الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى                  | صح م                  | ٥٦٥    |
| 7.7              | جعلت الصلوات كفارات لما بينهن                                | صح                    | १५०    |
| 7.4              | إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير                 | صح م                  | 773    |
| ٦٠٤              | إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم .            |                       | 277    |
| 7.0              | يا معاذ أتبع ِ السيئة الحسنة تمحها، وخالق ِ الناس بخلق ٍ حسن | صح                    | ٤٦٦    |
| 7.7              | ان الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك الله               | ۳۰۶                   | ٤٦٦    |
| ٦٠٧              | فقال الله عز وجل للجنة : أنت رحمتي أرحم بك من                | صح فق                 | 473    |

## **۱۲ – سورة يوسف**

|     | Can y, c y y m                                      |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| ۸۰۲ | قالوا یا رسول الله لو قصصت علینا فنزلت : ( نحن      |       | ٤٧٠   |
| 7.4 | والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم | صح    | ٤٧١   |
| 11. | والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم أتبعتــــــوه  | صح    | £ 🗸 / |
| 111 | الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب  | صع بخ | ٤٧١   |
| 717 | إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به ، واذا رأى ما        | صع    | ٤٧٢   |
| 715 | استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها فإن كل ذي نعمة   | صع    | £ \ Y |
| 318 | تكلم أربعة وهم صغار » فذكر منهم شاهد يوسف ."        | صع    | ٤٨٠   |
| 710 | إن رسول الله عليه مر بيوسف عليه السلام في السماء    | صح    | ٤٨١   |
| 717 | أعطي يوسف وأمه شطر الحسن                            | صح    | 113   |
| 717 | سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلاَّ ظلَّه , .  | صح فق | 113   |
| 717 | الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت       | صع    | ٤٨٤   |
| 719 | الرؤيا على رجل طاثر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت       | صح    | ٤٨٤   |
| 77. | الرؤيا لأول عابر                                    |       | ٤٨٥   |
| 177 | حن أحق بالشك من إبراهيم                             | صح    | ٤٨٧   |
| 777 | لو كنت أنا لأسرعت الإجابة ، وما ابتغيت العذر        |       | ٤٨٧   |
| 774 | إن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم         | صح    | 199   |
| 375 | ان رسول الله على الله على الله على عند الموت        | صع فق | •••   |
| 770 | لا يتمنّين ً أحدُّكم الموت لضرٍّ نزل به             | صح فق | 0.,   |
| 777 | جلسنا إلى رسول الله عليه فذكرنا ورققنا فبكى سعد .   |       | ٥.,   |
| 747 | واذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون          | صع    | ٥     |
| ۸۲۲ | إن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك  | صح فق | 0.7   |
| 779 | أنهم كانوا إذا قالوا : لبيك لا شريك لك قال رسول     | صع م  | 0.4   |
| 74. | يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال أن تجعل لله نداً   | صح فق | 0.4   |
| 741 | من حلف بغير الله فقد أشرك                           | صح    | ٥٠٢   |
| 744 | ان الرقى والتمائم والتولة شرك                       | صح    | 0.4   |
| 744 | من تعلّق شيئاً وكل إليه                             | صح    | ۰۰۲   |
|     |                                                     |       | -     |

| ر <b>ق</b> مه | الحديث النبوي الشريف                                     | . درجة الحديث | الصفحة |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 745           | من تعلق تميمة فلا أتمَّ له                               | صح            | 0.4    |
| 740           | ذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه             | صح            | ٥٠٢    |
| 747           | لشرك أخفى فيكم من دبيب النمل                             |               | ٥٠٣    |
|               | ۱۳ ــ سورة الرعد                                         | •             |        |
| 747           | ما السموات السبع وما فيهن في الكرسي إلاَّ كحلقة          | صح            | ۰۰۸    |
| ۸۳۶           | والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل                      | صح            | ٥٠٩    |
| 749           | ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً                | _             | ٥٠٩    |
| 78.           | قالت عائشة : سبحان الذي وسع سمعه الأصوات                 |               | 017    |
| 135           | بتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . ويجتمعون   | صح            | 017    |
| 727           | إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الجلاء وعند الحماع         | صح            | 017    |
| 735           | ما منكم من أحد إلاَّ وقد وكتل به قرينه من الحنَّ و       | صح م          | .o \ Y |
| 788           | يا رسول الله : أرأيت رقياً نسترقي بها                    | صح            | 0 1 Y  |
| 780           | ان الله ينشىء السحاب ، فينطق أحسن النطق ويضحك            |               | 017    |
| 727           | كان رسول الله عليه إذا سمع الرعد والصواعق قال :          | صح            | ٥١٣    |
| 787           | انه كان اذا سمع الرعد قال : (سبحان من يسبح الرعد         |               | ٥١٤    |
| 7\$7          | اذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكراً         |               | ٤١٥    |
| 789           | تكثر الصواعقعند اقترابالساعة حتى يأتي الرجلالقوم         |               | 0 \ {  |
| 70.           | أنَّ النبيُّ عَلِيلِتُهِ بعثه إلى جبار يدعوه فقال:       |               | ٥١٤    |
| 101           | رُّ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث        | صح فق         | ۰۱۷    |
| 707           | ن رسول الله عليه كان يزور قبور الشهداء                   | . –           | 019    |
| 705           | يَّةِ المُنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف        | صع            | 07.    |
| 305           | ما الدنيا في الآخرة إلاَّ كما يجعل أحدكم أصبغه في اليم . | _             | ٥٢،    |
| 700           | ان الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحوَّل لهم الصفاءُ.  | . –           | ٥٢.    |
| 707           | في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة                | _             | ٥٢.    |
| 707           | ان الله تعالى يقول لذلك الرجل الذي يكون آخر أهل          | _             | ۰ ۲ ۰  |
| 701           | با عبادي لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم                | _             | ٥٢٠    |
| 709           | ن أحب الأسماء إلى الله : عبد الله، وعبد الرحمن           |               | 077    |
|               |                                                          | . •           |        |

| و المحمد على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رقمه<br>رقمه | الحديث النبوي الشريف                                       | الصفحة درجة الحديث |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | خُفُّف على داود القرآن فكان يأمر بدابته أن تسرج            | ۲۳۰ صح بخ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 771          | قال محمد ﷺ (حتى يأتي وعد الله ) قال « فتح مكة »            | . 074              |
| وه صح فق الوا يا رسول الله ، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا والم الله ، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا والم الله الله بينائج عن الجنة فقال: فيها عنب و و الله الله الله بينائج عن الجنة فقال: فيها عنب و و و الله النه النه بينائج عن الجنة فقال: فيها عنب و و و و الله النه النه الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777          |                                                            | ۲۳ صح فق           |
| <ul> <li>٥٢٥ صح فق قالوا يا رسول الله ، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ١٦٥ مره مره أن إعرابياً سأل النبي عليه عن الجنة فقال: فيها عنب ١٦٥ مره صح إنك لتنظر إلى الطير في الجنة ، فيخرُّ بين يديك مشوياً ١٦٦ مره من المنافقة ، فيخرُّ بين يديك مشوياً ١٦٦ مره من أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ١٦٨ مره من الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر ١٦٩ مره من الله اللحم مره النه الله من مره الله الله من مره من الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦٦٣          |                                                            | ٥٢٥ صح             |
| <ul> <li>٥٢٥ صح فق ان الرجل إذا نزع ثمرة "من الجنة عادت مكانها أغرى ١٦٦ و١٥٠ صح فق أما أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ١٦٨ و٢٠ صح فق أما أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ١٦٨ و١٠ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد " القدر ١٦٩ و١٠ صح ان صلة الرحم تزيد في العمر</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 778          | قالوا يَا رسول الله ، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا     | ٥٢٥ صح فق          |
| <ul> <li>٥٢٥ صح فق ان الرجل إذا نزع ثمرة "من الجنة عادت مكانها أغرى ١٦٦ و١٥٠ صح فق أما أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ١٦٨ و٢٠ صح فق أما أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وآكل اللحم ١٦٨ و١٠ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد " القدر ١٦٩ و١٠ صح ان صلة الرحم تزيد في العمر</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 770          | أن إعرابياً سأل النبي عَلِيلُجُ عن الجنة فقال: فيها عنب    | ٥٢٥                |
| ٢٠ صح فق أما أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، و آكل اللحم ٢٠ الله الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر ٢٠٠ مح إن صلة الرحم تزيد في العمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777          | ان الرجل إذا نزع ثمرةً من الجنة عادت مكانها أخرى           | ٥٢٥ صح             |
| ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر ١٦٥ ال صحح إن صلة الرحم تزيد في العمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777          | إنك لتنظر إلى الطير في الحنة ، فيخرُّ بين يديُّك مشويًّا ﴿ | ٥٢٥ صح             |
| ان الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۶۶          | أما أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، و آكل اللحم            | ٢٦٥ صح فق          |
| ان الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 774          | إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر            | . 077              |
| الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٧٠          | إن صلة الرحم تزيد في العمر                                 | ٥٢٧ صح             |
| ا الله عن الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه ١٩٥٠ مع أيام الله في قال : « بنعم الله » ١٩٥٠ مع إنّ امر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان ١٧٤ ١٩٥ مع أنه يؤتى بجهم يوم القيامة فتنادي الحلائق فتقول ، وكلت ١٧٥ ١٥٥ في قوله : (ويسقى من ماء صديد يتجرعه ) يقرّب إليه ١٧٦ مع اخبروني عن شجرة تشبه — أو — كالرجل المسلم ١٧٧ مع مع فقل رسول الله عليه النخلة فقال رسول الله عليه أن النخلة ١٩٥ مع فقل : هي النخلة ١٩٥ مع فقل علم النخلة ١٩٥ مع فقل المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله و ١٨١ مع فقل « مثل أكلمة خبيثة كشجرة خبيثة في المنظلة ١٨٥ مع فقل « المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله و ١٨١ مع فقل « مثل أكلمة في قبره و تولّي عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع ١٨٥ مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع ويون ويوزي الميت ليسمو ويوزي الميت ليسمول الميت الميت ليسمول الميت ليسمول الميت الميت الميت الميت الكفرات الميت الم                                                                    | 177          | ان الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض               | . 070              |
| ا الله عن الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه ١٩٥٠ مع أيام الله في قال : « بنعم الله » ١٩٥٠ مع إنّ امر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان ١٧٤ ١٩٥ مع أنه يؤتى بجهم يوم القيامة فتنادي الحلائق فتقول ، وكلت ١٧٥ ١٥٥ في قوله : (ويسقى من ماء صديد يتجرعه ) يقرّب إليه ١٧٦ مع اخبروني عن شجرة تشبه — أو — كالرجل المسلم ١٧٧ مع مع فقل رسول الله عليه النخلة فقال رسول الله عليه أن النخلة ١٩٥ مع فقل : هي النخلة ١٩٥ مع فقل علم النخلة ١٩٥ مع فقل المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله و ١٨١ مع فقل « مثل أكلمة خبيثة كشجرة خبيثة في المنظلة ١٨٥ مع فقل « المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله و ١٨١ مع فقل « مثل أكلمة في قبره و تولّي عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع ١٨٥ مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع ويون ويوزي الميت ليسمو ويوزي الميت ليسمول الميت الميت ليسمول الميت ليسمول الميت الميت الميت الميت الكفرات الميت الم                                                                    |              | ١٤ – سورة إبراهيم                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777          |                                                            | ۳۱ صح              |
| ١٣٥ صح النّ امر المؤمن كلّه عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان ١٩٥ مهم الله و القيامة فتنادي الحلائق فتقول ، وكلت ١٩٥ مهم و الفيامة فتنادي الحلائق فتقول ، وكلت ١٩٥ مهم و قوله : ( ويسقى من ماء صديد يتجرعه ) يقرّب إليه ١٩٥ مهم اخبروني عن شجرة تشبه – أو – كالرجل المسلم ١٩٥ مهم من النخلة فقال رسول الله بي النخلة فقال ومثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة ﴾ قال : هي النخلة ١٩٥ مهم من النخلة ١٩٥ مسم فق المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إلّه إلا الله و ١٨١ مهم قال الله و ١٨١ مهم قال الله و الله الله و ١٨٥ مسم في قبره و تولّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع ١٨٢ مهم مسم والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مسم حفق نعالكم ١٨٤ مسم مسم والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦٧٣          |                                                            | . 041              |
| الله يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الحلائق فتقول ، وكلت ٢٥٥ في قوله : (ويسقى من ماء صديد يتجرعه) يقرب إليه ٢٧٧ ١٥٥ صبح اخبروني عن شجرة تشبه ــ أو ــ كالرجل المسلم ١٧٨ فقال رسول الله يُولِين : هي النخلة كه قال : هي النخلة ٢٧٩ ٠٤٠ صبح فق فمثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة كه قال : هي النخلة ٢٠٠ ٠٤٠ صبح فق المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله و ١٨١ ٠٤٠ صبح فق المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله و ١٨٢ ٠٤٠ صبح فق الحارة وضع في قبره وتولني عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع ١٨٢ ٠٤٠ صبح والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مصح عفق نعالكم ١٨٤ عليه الميت ليسمع خفق نعالكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٦٧٤          |                                                            | ٥٣٢ صح             |
| وه قوله: (ويسقى من ماء صديد يتجرعه) يقرّب إليه ٢٧٦ مح صح اخبروني عن شجرة تشبه – أو – كالرجل المسلم ٢٧٨ مع صح فق فقال رسول الله ﷺ: هي النخلة والنخلة ٢٧٩ مع النخلة ٢٧٩ مع النخلة ١٨٩ مع النخلة ١٨٩ مع النخلة ١٨٩ مع النخلة ١٨٩ مع المنظلة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة ١٨٠ مع قال السلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله و ١٨١ مع قال استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ١٨٢ مع مع قرع ١٨٩ مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع صح مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع صحح مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع صحح مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع صحح مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع مع وروية والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤ مع وروية | 770          |                                                            |                    |
| <ul> <li>مع فق فقال رسول الله عليه هي النخلة ١٩٥</li> <li>مع ضح فق (مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة ) قال: هي النخلة ١٩٥</li> <li>مع ضح فق المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله و ١٨٥</li> <li>مع قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ١٨٦</li> <li>مع قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ١٨٦</li> <li>مع قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ١٨٥</li> <li>مع قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ١٨٥</li> <li>مع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 777          |                                                            |                    |
| • ٤٠ صح فق فقال رسول الله علياتي : هي النخلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777          | اخبروني عن شجرة تشبه ــ أو ــ كالرجل المسلم                |                    |
| <ul> <li>محت فق المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إلّه إلا الله و ١٨٠</li> <li>محت فق المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إلّه إلا الله و ١٨٦</li> <li>مُم قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ١٨٣</li> <li>محت م إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع ١٨٤</li> <li>محت م والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٦٧٨          | فقال رسول الله عليه : هي النخلة                            |                    |
| <ul> <li>٠٤٠ صح فق الحنظلة ١٩٥ مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة ١٨٢ . ١٩٥ صح فق المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إلّه إلا الله و ١٨٢ م قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ١٨٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ إذا وضع في قبره و تولنّي عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع ١٨٤ ١٨٤ صح فق نعالكم ١٨٤ مصح فق نعالكم ١٨٤ مصح فق نعالكم ١٨٤ مصح فق نعالكم ١٨٤ مصح فق نعالكم</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.79         | ﴿ مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة ﴾ قال: هي النخلة              | _                  |
| <ul> <li>ثم قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ١٨٣</li> <li>نه صح م إذا وضع في قبره وتولني عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦٨٠          |                                                            | ۰ ۶ مهریخ          |
| اذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع ١٨٣ عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع ١٨٤ منح صح والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171          | لمسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إِلَّهُ إِلَّا الله و     |                    |
| <ul> <li>١٤٥ صح م إذا وضع في قبره وتولنّی عنه أصحابه وإنه لیسمع قرع ١٨٤</li> <li>١٨٤ صح صح والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 787          | تُم قال « استعيذوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ﴿ | σ ξ •              |
| ٠٤ ٥ صح والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع خفق نعالكم ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٨٣          | ذا وضع في قبره وتولتَّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع          | ١٤٠٠ صب م          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 A.T        |                                                            | ، ٤٠ صح            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٨٢          |                                                            |                    |

| ر <b>ق</b> مه | الحديث النبوي الشريف                                                                  | ة درجة الحديث | الصفحا |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| ٦٨٦           | اللهم أمتي أمتي وبكى فقال الله : إنا                                                  | صح            | 0 5 7  |
| ٦٨٧           | يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء                                            | صح فق         | 0 2 9  |
| ۸۸۶           | أنا أول الناس سأل رسول الله عن هذه الآية                                              | صح            | 0 8 9  |
| 714           | إن عائشة سألت الرسول ﷺ عن ﴿ يُوم تبدل الأرض﴾ ﴿                                        |               | 00.    |
| 79.           | يبدل الله الأرض فيبسطهَا ويمدها لا ترى فيها                                           |               | 00'    |
| 791           | النائحة إذا لم تتب توقف في طريق بين الجنة والنار                                      | صح            | ٥٥٠    |
|               | ١٥ ــ سورة الحجر                                                                      |               |        |
| 797           | إن ناساً من أهل لا إلَّه إلا الله يدخلون النار بذنوبهم                                | صح            | 007    |
| 798           | فيسمُّون في الجنة الجهنَّميين من أجل سودا وجوههم                                      |               | ٣٥٥    |
| 798           | آمنتم بالله وكتبه ورسله ، فنحن وأنتم اليوم في النار سواء                              |               | ٣٥٥    |
| 790           | إذًا تُضي الله الأمر في السماء ، ضربتُ الملائكة بأجنحتها                              | صعح           | •••    |
| 797           | خُلَقَتَ الملائكة من نور ، والجان من مارج ٍ من نار                                    | صح            | ٨٥٥    |
| 797           | يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطّرة بين الجنة                                   | صح            | ٠٢٥    |
| 791           | يِّمَالَ يَا أَهُلَ الْجَنَّةُ إِنَّ لَكُمُ انْ تَصِحُّوا فَلَا تَمْرَضُوا أَبْدَأً ـ | صح            | 110    |
| 799           | طلع علينا رسول الله عليه من الباب الذي يدخل منه بنو                                   |               | ١٢٥    |
| ٧             | لا ﴿ خُلُوا بِيُوتِ القَوْمُ المُعَدُّ بِينِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ           | صح            | 070    |
| ٧٠١           | الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني                                                | صح بح         | ۷۲٥    |
| V•Y           | أم القرآن هي السبع المتاني والقرآن العظيم                                             | صح بح         | ٥٦٧    |
| ٧٠٣           | إنما مشَلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه                                    | صح فق         | 6 "V   |
| ٧٠٤           | با مِعادُ أَنَّ المُرَءُ يَسَأَلُ يُومُ القيامة عن جميع سعيه                          | صح            | ۸۲٥    |
| V.0           | مرُّ رسول الله عليه فغمزه بعضهم فجاء جبريل ،                                          | •             | 079    |
| ٧٠٦           | قال الله تعالى : يا أبن آدم لا تعجز عن أربع ركعات                                     | *             | 079    |
| <b>V•V</b>    | وما يدريك ِ أن الله أكرمه ؟                                                           | صح            | 170    |
|               | ١٦ ــ سورة النحل                                                                      |               |        |
| ٧٠٨           | تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل                                       |               | ۱۷٥    |
| v· <b>٩</b>   | يقول الله تعالى : ابن آدم أنتى تعجزني وقد خلقتك                                       |               | o V I  |

| ر قبه        | الحديث النبوي الشريف                                           | و در جه الحديث | الصفحة |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| ٧١٠          | لهي رسول الله عَلِيْقِ عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في           | صع             | ٥٧٣    |
| V11          | ذبحنا يوم خيبر الحيل والبغال والحمير فنهانا عن                 | صبح            | ٥٧٤    |
| ٧١٢          | نحرنا على عهد رسول الله عَمْلِكُ فرساً فأكلناه ونحن بالمدينة   | صح             | ٤ ٧٥   |
| ٠١٣٠         | من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه               | صح             | ٥٧٨    |
| V1 £         | بنصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته             |                | 049    |
| ۷۱٥          | يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم و لم يكن ينبغي لهذلك .          | صبح فق         | 049    |
| ۷۱٦          | ان الله ليملي للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته                     | صح             | 710    |
| ٧١٧          | ن الله لا يؤخر شيئاً إذا جاء أجله                              | صح             | ٥/٩    |
| ٧١٨          | إنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : إن أخي ﴿                 | صح             | 097    |
| V19          | عوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر و . `.               | <u>L</u>       | 094    |
| ٧٢.          | ان الله يقول للعبد يوم القيامة ممتنـّاً عليه؛ ألم أزوجك ؟      | صح             | 098    |
| <b>VY1</b>   | ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا                   | •              | ٦      |
| <b>Y Y Y</b> | ن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها                         | صح             | ٠٠٢    |
| 774          | لمغ أكثم بن صيفي محرج النبي عَلِيْكِيْ فأر اد أن يأتيه )  .  . | )              | ٦.٠    |
| 475          | لا حلفٌ في الإسلام ، أيَّـماً حلفٌ كان في الجاهلية             | صح م           | 7.1    |
| <b>440</b>   | حالف رسول الله ﷺ بين المهاجر والأنصار في دورنا                 | صح فنی ۔       | 7.1    |
| 777          | ا خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه                    | صع             | 7.1    |
| VTV          | له أفلُّح من أسلم ، ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه            |                | 7.4    |
| <b>VY</b> A  | ن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا                  | صحم            | ٦.٣    |
| V <b>Y</b> 4 | كيف تجدُّ قلبك ؟ قال مطملتناً بالإيمان قال النبي               | صح .           | 7.7    |
| 77.          | ضلَّ الله عن الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يومُّ           |                | 711    |
| ٧٣١          | ا كان يوم أحد قتل من الأنصار سنون رجلاً 🛴 🔍                    | صح 🕠 ل         | 717    |